حَجَاءِ الجِحَةِ وَالشَّمَالِينَ عَلِيُّا لِآجَ مُدَيًّا لِبِنَا إِنِيَّ عِلِيُّ لِآجَ مُدَيًّا لِبِنَا إِنِيِّ

المِسْمِلَةِ

.





مركز بحوث دارالحديث: ١٩٩



أحمدي ميانجي، علي، ١٣٠٤ ـ ١٣٨٠، شارح.

شرح دعاء أبي حمزة الثمالي / تأليف: على الأحمدي المياتجي؛ تحقيق: مهدي هوشمند. ــقم: دارالحديث، ١٣٨٨. ٤٦٤ ص. ـ (مركز بحوث دارالحديث؛ ١٩٩).

ISBN: 978 - 964 - 493 - 460 - 5

فهرست تویسی بیش از انتشار بر اساس اطلاعات فیها.

كتابنامه: .ص. ٤٥١ ـ ٤٦٢؛ همچنين به صورت زير نويس.

۱. دعای ابو حمزهٔ اتمالی دنقد و تفسیر. ۲. دعاها. الف. هوشمند، مهدی، ۱۳۶۲ \_ ، محقق. ب. عنوان.

۱۲۸۸ ٤ش ٢ آلف / ١٢٨٨



عَلِيُّالاَجَ مَدِيًّا لِيلاَجِي

تَحَہٖقیق مَهديهوشمَند

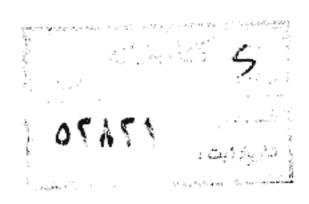

# شرح دعاء أبي حمزة الثمالي

تأليف: عليَّ الأحمدي المبانجي

تحقیق : مهدی خوشسند

تقويم و مقابلة النصّ: محمّد بورصبّاغ، عادل حسن الأسدي المقابلة المطبعية: علي نقي نكران، السبّد هاشم الشهرستاني، محمود سياسي ، مصطفى أوجي صفّ الحروف: محمّد كريم صائحي الإخراج الفني: مهدي خوشرفتار استخراج الفهارس: تحسين هادي السماوي



الناشر: دار الحديث للطباعة والنشر الطبعة: الاولى. ١٤٣٠ ق / ١٣٨٨ ش

المطبعة : دارالحديث

الكمية: ١٠٠٠

الثمن : ۵۵۰۰ تومان

ايران: قم المقدسة، شارع معلّم، الرقم، ١٢٥ هانف: ٢٥١ ٧٧٤٠٥٢٥ ٢٥١٠٠٥٠٠

E-mail: hadith@hadith.net

Internet:http://www.hadith.net

ISBN: 978 - 964 - 493 - 460 - 5

# تنهيكك

إنّ الحديث الشريف باعتباره رواية لسنّة المعصومين الله فقد غطّى مجالات واسعة، بحيث يمكن تشبيهه ببحر ضمّ جميع المواضيع التي يحتاجها البشر من معارف ومتطلّبات. إنّ الحديث الشريف وبما يتمتّع به من مكانة عاليّة ورفيعة بين المسلمين، كان نقله ونشره أمرين مهمّين، ولذا يجب الوقوف على ما يحتويه من بلاغة إلى جانب المحتوى الغنى الذي يتمتّع به.

وبما أنّ أحاديث أهل البيت الله تنبع من مصدر واحد، فغالباً ما نلمس نوعاً من المطابقة والتوافق ما بينها، نعم، يوجد تفاوت من جهة البيان والأسلوب والشكل الظاهري فيما بينها.

فتارةً نشاهد الحديث الشريف يصاغ على شكل سؤال وجواب علمي، أو بيان أخلاقي، أو ما يناسب مقام صدور الحكم الشرعي، أو ما يناسب مقام صدور الحكم الشرعي، أو ما يناسب مقام المناجات مع ربّ العالمين، فكلّ هذه الأشكال والأساليب تهدف إلى بيان المعارف التي يحتاجها البشر في الوصول إلى أهداف عالية من المعرفة الإلهيّة والاتصال بالمبدأ المتعالى.

لقد خاض الكثير من علماء الحديث والمحدّثين ــ وباستخدام الأساليب والقــواعــد العلمية ــفي وشرح وبيان الجــوانب العــقائديّة أو الفـقهيّة أو الأخــلاقيّة فــي الأحــاديث الشريفة، ولذا نجد أنّ هذا النوع من الروايات كان محلًا لاهتمامهم.

ولكن ينبغي عدم إغفال الدور المؤثّر للدعاء \_في الأحاديث الشريفة \_عـلى الحـياة البشرية وما توجد من حاجة ماسّة إليه، حيث إنّ دوره الفعال كان نتيجة أمرين:

الأوّل: تأثير الدعاء في الحياة المعنويّة للإنسان وكونه حاجة وضرورة، والأمر الآخر: المكانة التاريخيّة لبعض الأئمّة الذين كانوا سبّاقين لغيرهم في الإقدام على استخدام هذا الأسلوب في بيان معارف الدين الحنيف.

نشهد هذّا الوصف جلياً ومطابقاً لأنمّة أهل البيت الله وأنّهم كانوا كثيراً ما يدعون الله عزّ وجلّ. ويؤيّد ذلك تلك الأخبار الّتي نقلت عن أحوالهم، والكمّ الكبير من الأدعية الّتي

٢ ...... شرح دعاء أبي حمزة الثمالي

نُقلت عنهم ﷺ .

ولكن في هذا المجال فإنّ دور الإمام السجّادﷺ يبرز جلياً؛ وذلك لأنّـه كـان كـثير الدعاء، ولأنّه نُقل عنه الكثير من الأدعية؛ بحيث يحتاج كلّ واحد من هذه الأدعية إلىٰ بيانٍ خاصّ وشرح وبسط كبيرين.

كما أخذ تلامذته البارزين دوراً مهمّاً في نقل هذه الآثار وحفظها من النسـيان، ومـن جملة تلامذته ﷺ يبرز اسم أبي حمزة الثمالي واضحاً، بماكان يتمتّع به من دقّة واشتياق، ولما له من دور في بقاء وخلود هذه الأدعية الشريفة.

ويمكن القول: إنّ من أكبر الأدعية المرويّة عن الإمام السجّاد ﷺ وبـنقل أبــي حــمزة الثمالي، هو ذلك الدعاء المعروف باسم راويه؛ أي دعاء أبي حمزة الثمالي.

وقد ورد الدعاء في جملة أدعية أسحار شهر رمضان المبارك، حـيث يـحتوي عـلىٰ مفاهيم كثيرة ومهمّة في التوبة والإنابة وشحذ الهمم لإصلاح النفس، ولذا حضى هذا الدعاء بأهميّة ومكانة عاليتين.

وبسبب عشق وعلاقة العالم الأخلاقي المعاصر سماحة آية الله الحــاج الشــيخ عــلي الأحمدي الميانجي، بهذا الدعاء الشريف، فقد بدأ بـخطوة كــبيرة فــي مــجال شــرحــه وتوضيحه، ولكنّه ــللأسف ــلم يتم هذا العمل.

نعم، إنّ الفقرات المتبقية من شرح هذا الدعاء كانت بحجم معتنى بـــــ بــحيث شكّـــلت الكتاب الذي بين أيدينا، ولا يخفي أنّه أحد مؤلّفاته ﴿ العديدة ً.

إنّ مركز أبحاث علوم ومعارف الحديث، وبالالتفات إلى هذا البعد المهمّ من الأحاديث الذي بيّن على شكل دعاء، ولإجل تكريم جهود هذا العالم الجليل المتخلّق بالأخلاق الإنسانية والذاكر للآخرة، أقدم على تحقيق ونشر هذا الأثر.

ولذا نجد لزاماً على أنفسنا أن نقف إكراماً لهذا العالم، سائلين الله تعالى له علوّ الدرجات. كما ونتقدّم بالشكر لجهود نجله سماحة حجّة الإسلام والمسلمين الحاج الشيخ مهدي الأحمدي الميانجي، الذي زوّدنا بالنسخة المخطوطة للمؤلّف، ونتقدّم أيضاً بالشكر الجزيل للمحقّق جناب الشيخ مهدي هوشمند، الذي أخذ على عاتقه التحقيق العلمي لهذا الكتاب.

### إِلَّاقًا لَهُ إِنَّالِيَّا الْمُلَقِّلُ الْمُنْتِيِّةِ

من أهم الطرق التي استفاد منها الأئمة الأطهار الله النسر التعاليم الإسلامية، هو تعليم الدعاء، خصوصاً في الفترة التي عاش بها الأئمة من إمامة الحسن إلى إمامة السبخاد الله حيث اقتضت الظروف الاستفادة من الدعاء كوسيلة لتوجيه قلوب الناس نحو الله تعالى والدين الإسلامي الحنيف، وتهذيب النفوس وتربيتها بما يكفل هدايتها نحو الطريق القويم، ويعتبر الدعاء المشهور بدعاء أبي حمزة الثمالي أحد أدعية الإمام السبخاد المهمة المؤثرة في تربية النفوس وإيجاد دوافع الابتهال والتضرع بحضرة الباري تعالى.

وهذا الكتاب الذين بين يديك عزيزنا القارئ، هو شرح غير كامل لهذا الدعاء، سطّرته يراع المرحوم آية الله الشيخ علي الأحمدي الميانجي ، نقدّمه لأهل العرفان والمتعلّقين بهذا التراث التربوي الخالد.

نتطرق في مقدّمة الكتاب إلى ذكر عدَّه فصول تمهيدية.

الفصل الأوّل: التعريف بشخصية أبي حمزة الثمالي.

الفصل الثاني: التعريف بالدعاء.

الفصل الثالث: نبذة من سيرة شارح الدعاء.

الفصل الرابع: التعريف بخصوصيات الكتاب.

آملين من الله تعالى أن يفيد به بما يكفل النجاة في الدارين، إنَّه وليّ المؤمنين.

# الفصل الأوّل: التعريف بشخصية أبي حمزة الثمالي

#### اسمه وكنيته ولقبه

أبو حمزة ثابت بن دينار، الثمالي، الأزدي الكوفي.

١. قال ابن خلكان: الثمالي \_بضمّ الثاء المتلَّنة وفتح الميم وبعد الألف لام\_هذه النسبة إلى ثمالة، واسمه عوف بن

ذكر ذلك جمع من الأعلام، كالكشّي، ا والشيخ الطوسي، أ وابن داوود الحلّي، " والعلّامة الحلّي. ٤

وقيل: اسم أبيه «سعيد»، نقل ذلك ابن حجر، ٥ والمزّي، ٦ والداوودي. ٧

يكنّىٰ بهأبي حمزة»، وهي الكنية التي غلبت على اسمه واشتهر بها، وقــد وردت فــي أسانيد غالب الروايات من كتب الفريقين.

و«حمزة» أكبر أبنائه، استُشهد هو وأخواه: نوح ومنصور مع زيــد بــن عـــلي ﷺ فــي ثورته.^

ويكنّىٰ بهابن أبي صفية»، وردت هذه الكنية في كتب الحديث والرجال مقرونة باسمه «ثابت بن أبي صفية»، وهكذا عنونه محدّثو السنّة في كتب الرجال والترجمة.٩

عنون بذلك أحمد بن حـنبل، ۱۰ وإبـراهـيم بـن يـعقوب الجـوزجـاني، ۱۱ والنسـائي، والعقيلي ۱۳٬۱۲ وابن أبي حاتم، ۱۶ وابن حبّان، ۱۵ وابن عدي، ۱۶ والدارقطني، ۱۷ وابن حجر، ۱۸ والمزّي، ۱۹ والذهبي. ۲۰

حه أسلم. وهو بطن من الأزد. قال المبرّد في كتّاب الاشتقاق: إنّما سُمّيت نمالة؛ لاَنهم شهدوا حرباً فَني فيها أكثرهم. فقال الناس: ما يبقي منهم إلّا ثمالة، والثمالة: هي البقيّة اليسيرة (وفيات الأعيان: ج ٤ ص ٣٢٠). وفي تنقيح المقال: لُقّب عوف بالثمالي؛ لأنّه أطعم قومه وسقاهم لبناً بثمالته.

١. اختيار معرفة الرجال: ج ٢ ص ٤٥٥.

٣. رجال ابن داوود: الترجمة ٢٧٧ ص ٥٩.

٥. تهذيب التهذيب: ج ٢ ص ٧.

٧. طبقات المفسّرين: ج ١ ص ١٢٦.

٩. انظر: الكامل في ضعفاء الرجال: ج ٥ ص ١٨٣١.

١٠. الجامع في العلل ومعرفة الرجال: ج ٢ الترجمة ١٠٢٢ ص ١١٨.

١١. أحوال الرجال:الترجمة ٨٢ ص ٧٠.

١٣. الضعفاء والمتروكين: الترجمة ٩٥ ص ٦٩.

١٥. كتاب المجروحين: ج ١ ص ٢٠٨.

١٧. الضعفاء والمتروكين: الترجمة ١٣٩ ص ٧١.

١٩. تهذيب الكمال: ج ٤ الترجمة ٨١٩ ص ٣٥٧.

٢. الفهرست للطوسي: الترجمة ١٣٦ ص ٧١.

٤. رجال العلّامة الحلّي؛ الترجمة ٥ ص ٢٩.

تهذیب الکمال: ج ٤ الترجمة ٨١٩

٨. رجال النجاشي: ج ١ الترجمة ٢٩٤ ص ٢٨٩.

١٢. الضعفاء الكبير: ج ١ الترجمة ٢١٤ ص ١٧٢.

١٤. الجرح والتعديل: ج ١ الترجمة ١٨١٣ ص ٤٥٠.

١٦. الكامل في ضعفاء الرجال: ج ٢ ص ٥٢٠.

١٨. تهذيب التهذيب: ج ٢ ص ٧.

٢٠. ميزان الاعتدال: ج ١ الترجمة ١٣٥٨ ص ٣٦٣.

#### ولادته وعمره

لا يوجد في النصوص التاريخية ذكراً لتاريخ ولادة أبي حمزة، أو ما أرشدنا إلى طول عمره، ولكن يمكن تحديد عمره بتقريب أنّ أبا حمزة أدرك طيلة إمامة علي بن الحسين على والتي ابتدأت بشهادة أبيه الإمام الحسين على عام ٦١ ه؛ لما حدّث أبو حمزة عن قصة أوّل لقائه ومعرفته بالإمام زين العابدين على عند قدومه العراق لزيارة أبيه الإمام الحسين على والصلاة في مسجد الكوفة، وكان ذلك بعد فترة قصيرة من واقعة كربلاء، والذي يظهر منها أنّ أبا حمزة كان راشداً في حينها!.

ويمكن القول إنّ أبا حَمزة أدرك أيضاً طيلة إمامة الصادق ﷺ والتي امتدّت حتّىٰ عــام ١٤٨ هـ؛ للخبر الذي تلقّىٰ فيه نبأ وفاة الصادق ﷺ.

لازم ذلك أن يكون عمره الله ما يزيد بخمس عشرة سنة على الأقل على مجموعة إمامة كلّ من الإمام زين العابدين الله وقد دامت ٣٤ سنة، والباقر الله وهمي ١٧ سنة، والصادق الله وهي ٣٦ سنة، أي أنّ عمره الله قد تجاوز المئة عام، وهو القدر المتيقّن في ذلك. ولو أخذنا بنظر الاعتبار ما يظهر منه الله روايته عن المغيرة بن شعبة (ت ٥٠ هـ) وزياد بن أمه (ت ٥٠ هـ).

واختلف المحدّثون وعلماء الرجال والترجمة في سنة وفاة أبي حمزة، فذكر الصدوق<sup>٣</sup> والنجاشي<sup>٤</sup> والشيخ الطوسي<sup>٥</sup> وابن داوود.<sup>٣</sup> أنّها كانت سنة ١٥٠ هـ

وقال العقيلي<sup>٧</sup> وابن حبّان،^ بسنديهما عن يـحيىٰ بـن مـعين والذهـبي<sup>٩</sup> والصـفدي<sup>١٠</sup> (ت ٧٦٤هـ)، أنّه تِوفّي سنة ١٤٨ هـ.

وهناك أقوال أُخر منشأها وقوع التحريف في الكتب.

١. فرحة الغري: ص ٥٨.

٢. لاحظ المسند: كتاب الإيمان والكفر، باب زيارة الإخوان.

٣. كتاب من لايحضره الفقيه: ج ٤ ص 333.

٥. رجال الطوسى؛ أصحاب الصادق ص ١٦٠.

٧. الضعفاء الكبير: ج ا الترجمة ٢١٤.

٩. تاريخ الإسلام: ص ٨٤.

دجال النجاشى: ج ١ ألترجمة ٢٩٤.

آ. رجال ابن داوود: الترجمة ۲۷۷ ص ٥٩.

٨. كتاب المجروحين: ج ١ ص ٢٠٨.

١٠. الوافي بالوفيات: ج ١٠ ص ٤٦١.

لكن الحقّ أنّ أبا حمزة قد توفّي في نفس العام الذي توفّي فيه الصادق ﷺ وهـ و عــام ١٤٨ هـ، والذي أجمع أرباب التواريخ أنّ الإمام الصادق ﷺ توفّي فيد.

# أحواله في رواية الحديث

افترق علماء الشيعة وأهل السنّة عند تعرّضهم لأبي حمزة الثمالي، فوتّقه الشيعة وأجلّوه. وضعّفه أهل السنّة وتركوه.

# مؤلفاته

- ١. كتاب النوادر .
- ٢. كتاب الزهد.
  - ٣. كتاب.١
- ٤. صحيفة الحقوق.
  - ٥. تفسير القرآن.

#### مكانته ومنزلته

يُعدّ أبو حمزة الثمالي أحد الأوائل الذّين تربّوا في كنف أثـمّة أهـل البـيت الله وأخـذوا الحديث عنهم على ومكانة بارزة الحديث عنهم على ومكانة بارزة بين أصحابهم، وقد تجلّى ذلك بأمور:

الأول: مدح الأئمّة ﷺ أبا حمزة وتعظيمهم له وإظهارهم قوّة إيمانه وثبات عقيدته.

الثاني: إنّ أبا حمزة كان معتمد الأثمّة في مناظرة المخالفين والاحتجاج على الخصوم، فقد عاصر أبو حمزة الثمالي الفترة التي استحكمت فسي المجتمع الاسلامي بعض الجماعات والفرق المنحرفة، كالمرجنة والخوارج والقدرية، فنصبوا منابر لآرائهم، وعقدوا حلقات جدل بينهم.

ال المالية المالية

ومن المعضلات التي واجهت الأئمّة ﷺ وصحبهم أنّ فكرة الإرجاء قد استمالت عدداً

١. اختلف العلماء في معنى الكتاب والأصل، وذكروا فروقاً عديدة بينهما، إلّا أنهم اتنفقوا أنّ الكتاب أعمّ من الأصل، فكلّ أصل كتاب، وليس كلّ كتاب أصل.

المقدّمة..... ٢

من علماء الأُمّة وأئمّة المذاهب بدرجة أو بأخرى من الذين آثروا الدعة وحبّ السلامة، فلجؤوا إلى موادعة الحكم الأموي، والذي وجد هو بدوره فيهم ضالّته حيث أغمضوا عن موبقاته وجرائمه وعبّدوا له طريق اغتصابه الخلافة من أهلها حينما أوجدوا لها مستساغاً شرعياً.

ومن الطبيعي والحال هذه أن نرى تصدّي أصحاب أئمّة أهل البيت الميني وفي طليعتهم أبي حمزة الثمالي لتلك الجماعات والدخول معها في نزاعات واحتجاجات، لتفنيد آرائها والوقوف أمام انتشار عقائدها، ومن ورائه في ذلك كلّه أئمّة أهل البيت الميني يمدّونه بمعين أفكارهم ويلقّنونه بتأويل ما اشتبه على تلك الفرق من معاني الآيات وأصول الاعتقادات. فعند أحد تلك المواقف لأبى حمزة مع المرجئة يسخر الإمام الباقر المني من هذه الفرقة

فعند احد تلك المواقف لابي حمزة مع المرجئة يسخر الإمام الباقر على من هذه الفرقة الضالة التي زيّنت لها أهواؤها التمسّك بظواهر بعض الآيات فأشادت عليها عقائدها وبنت أفكارها.

الثالث: إنّ أبا حمزة كان من ثقاتهم لدى الناس وقت الأزمات وعند تعرّض آل البيت للاظطهاد والتنكيل:

فقد شهد أبو حمزة دعوة زيد بن على الكوفة وعاش أحداثها وخذلان من بايعه وغرّه.

الرابع: إنَّ الأَنَّمَة عِنْهُ كانوا يؤثرونه على سواه بعلومهم وأسرارهم ووصاياهم:

وقد يظهر ذلك بسؤال وطلب من أبي حمزة، أو بمبادرة منهم، بخطابٍ له باسمه أو كنيته أو لقبه وتكرار ذلك أثناء حديثهم إيّاه؛ مبالغةً في إكرامه، وقد يقسمون له أثناء ذلك.

#### طلبه العلم

شغف أبو حمزة الثمالي بالعلم واهتم بوصايا الأئمّة هي وإرشاداتهم وحثّهم له على طلبه. قال أبو حمزة الثمالي: «قال لي أبو عبدالله على : اغدُ عالماً أو متعلّماً أو احبب أهل العلم ولا تكن رابعاً فتهلك ببغضهم». أ

وتنقل لنا بعض الأخبار مدى التزامه & بتعاليم الأئمّة ﷺ، وجدّه في طلب العلم ودأبه

١. المحاسن: باب الحتّ على طلب العلم ح ١٥٥ ص ٢٢٧.

٨....... شرح دعاء أبي حمزة الثمالي

علىٰ تدوينه وضبطه.

قال أبو حمزة: «قرأت صحيفة فيها كلام زهد من كلام علي بن الحسين علي ، فكتبت ما فيها وأتيته بها، فعرضته عليه فعرفه وصحّحه، وكان فيها: بسم الله الرحمٰن الرحيم، كفانا الله وإيّاكم ...». ا

وقد ورد أنّ أبا حمزة كان مواظباً على السفر كلّ عام من بلدته الكوفة لأداء فريضة الحجّ، والالتقاء بأئمّة أهل البيت والوقوف على آرائهم في المسائل، والتزوّد من علومهم. قال أبو حمزة: «كنت أزور عليّ بن الحسين ﷺ في كلّ سنة مرّة في وقت الحجّ». ٢. وقال ﷺ: «خرجت إلى مكّة، فدخلت على أبي جعفر محمّد الباقر ﷺ وقبلت أسأله مسائل وأكتب ما يجيبني عنها». ٣

وكان يغتنم كلَّ لقاء بهم ﷺ ولم يدع أيِّ فرصة تجمعه معهم.

قال أبو حمزة: «دخلت على محمّد بن على ﷺ وقلت: يابن رسول الله، حدّثني بحديثٍ ينفعني، قال: كلُّ يدخل الجنّة إلّا من أبي ﴿ ﴾ عَ

فكان من ثمرة سعيه واجتهاده في طلب العلم أن تكون له مجموعة كتب، وتراثاً حديثياً ضخماً. فله كتاب الزهد، وكتاب النوادر، وتفسير القرآن، ورسالة الحقوق، وكتاب.

وفي مجال نشر العلم وتعليمه، فقد كانت له الله حلقة من فقهاء الكوفة يروي لهم ويلقي إليهم علومه، وكأنّه قد آلى على نفسه الالتزام بما رواه هو عنهم الله من أن العلم يأرز إذا لم يوجد له حمّلة يحفظونه ويروونه كما سمعوه من العلماء ويصدقون عليهم فيه. ٥

قال داوود بن كثير الرقي: «وفد من خراسان وافد يكنّىٰ أبو جعفر، فورد الكوفة وزار أمير المؤمنين، ورأىٰ في ناحية رجلاً وحوله جـماعة، فـلمّا فـرغ مـن زيــارته قـصدهم فوجدهم شيعة فقهاء ويسمعون من الشيخ، فسألهم عنه فقالوا: هو أبو حمزة الثمالي». ٦

١. الأمالي للمغيد: المجلس الثالث والعشرون ح ٣٣ ص ١٩٩.

٢. فرحة الغري: ص ١١٥. ٣. طبّ الاتُمنّة: ص ١١١.

تفسير فرات: ص ٤٣٤.

٥. لاحظ المسند: كتاب الحجّة، باب أنّ الأرض لا تخلو من حجّة.

الخرائج والجرائح: ج ١ ص ٣٢٨ ح ٢٢.

المقلَّمة .....

وقد عدَّه اليعقوبي من الفقهاء الذين عاصروا أبا العبّاس السفاح وأبا جعفر المنصور.'

# أبو حمزة الثمالي وإمامة أهل البيت ﷺ

الإمامة هي الامتداد الطبيعي للنبوّة والجزء المتمّم لاستمرار الرسالة. هكذا فهمها الشيعة قديماً وحديثاً، واعتقدوا بها ركناً من أركان الدين، واستدلّوا بالدليل تلو الدليل من الكتاب والسُنّة والعقل.

قال النبي ﷺ: «من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتّة جاهلية».

وانبرى أئمّة أهل البيت بوصاياهم، فأكّدوا وجوب الاعتقاد بالإمامة ووجوب معرفة الإمام، والردّ إليه في شؤون الدين والدنيا. وهكذا كان الأئمّة هي وصاياهم لأبي حمزة. قال في: «قال لي أبو جعفر الباقر على: إنّما يعبدالله من يعرف الله، فأمّا من لا يعرف الله فانّما يعبده هكذا ضلالاً، قلت: جُعلت فداك، فما معرفة الله؟ قال: تصديق الله عزّ وجل، وتصديق رسوله على، وموالاة على على، والائتمام به وبأثمّة الهدى الله عزّ وجل من عدوهم، هكذا يُعرف الله عزّ وجل من عدوهم،

وقال أبو حمزة: «قال لي أبو جعفر الباقر الله عن أبا حمزة، يخرج أحدكم فراسخ فيطلب لنفسه دليلاً، وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض، فاطلب لنفسك دليلاً». ٣

أي اتّخذ لنفسك مرجعاً لدينك، وابحث عمّن اختارتهم السماء ونـصّ عـلىٰ إمـامتهم نبيّك ﷺ.

وعن أصحاب هذا الحقّ الشرعي وعددهم يقول أبو حمزة: «سمعت علي بن الحسين الله يقول: إنّ الله خلق محمّداً وعلياً وأحد عشر من ولده من نبور عنظمته، فأقامهم الحسين الله يقول: إنّ الله خلق محمّداً وعلياً وأحد عشر من ولده من نبور عنظمته، فأقامهم أشباحاً في ضياء نوره يعبدونه قبل خلق الخلق، يسبّحون الله ويقدّسونه، وهم الأئمّة من ولد رسول الله». ٤

وفي بيان شؤون هذه الإمامة يقول أبو حمزة:

«دخلت على أبي جعفر ﷺ وهو جالس على الباب الذي إلى المسجد وهو يسنظر إلى

۲. الکافی: ج ۱ ص ۱۸۰ ح ۱.

٤. الأُصول الستة عشر: أصل أبي سعيد الصفري ص ١٥.

١. تاريخ اليعقوبي: ج ٢ ص ٣٦٣ و ٣٩١.

٣. الكافي: ج ١ ص ١٨٤ ح ١٠.

الناس يطوفون، فقال: يا أبا حمزة، بما أمروا هؤلاء؟ قال: فلم أدرِ ما أردّ عليه. قال: إنّما أمروا أن يطوفوا بهذه الأحجار ثمّ يأتوننا فيُعلِمونا ولايتهم». أ

وعن حقّ الإمام على رعيته وحقّهم عليه يقول ﴿: «سألت أبا جعفر ﴾ : ما حقّ الإمام على الناس؟ قال: حقّه عليهم أن يسمعواله ويطيعوا، قلت: فما حقّهم عليه؟ قال: يقسم بينهم بالسويّة، ويعدل في الرعيّة، فإذا كان ذلك في الناس فلا يبالي من أخذ ها هنا وها هنا» . ٢

# لقاؤه بعليّ بن الحسين 🕮

قال أبو حمزة: «إنّ أوّل ما عرفتُ عليّ بن الحسين على أنّي رأيت رجلاً دخل من باب الفيل " فصلّى أربع ركعات، فتبعته حتّى أتى بئر الزكاة، وهي عند دار صالح بن علي، وإذا بناقتين معقولتين ومعهما غلام أسود، فقلت له: من هذا؟ فقال: هذا عليّ بن الحسين على فدنوت إليه، فسلّمت عليه وقلت له: ما أقدمك بلاداً قتل فيها أبوك وجدّك؟ قال: زرت أبي وصلّبت في هذا المسجد. ثمّ قال: هاهوذا وجهي صلّى الله عليه». أ

فقد تعلّق أبو حمزة بالإمام الله من أوّل لمعة حظي بها لشخصه وقبل أن يعرفه، فكم من داخل دخل مسجد الكوفة وصلّى فيه [ لكنّه علم أنّ الرجل ليس كالرجال، ومصلٌّ ليس كالمصلّين.

إذ كان ﷺ إذا مشىٰ لا تجاوز يده فخذه، ولا يخطر بيده، وكان إذا قام إلى الصلاة أخذته رعدة. ٥

فأحبّه حبّاً لأهل الصلاح، وتعلّق به رغبةً في الفضيلة، وتبعه حتّىٰ لا تفوته الفرصة. ولم يتأنّ في إظهار ولائه وحرصه عليه لمّا علم أنّه إمامه.

أمّا الإمام فلم يُفاجأ بأبي حمزة، فاسمه مكتوب عندهم على في ديوان شيعتهم، وأنّه من الناجين المسجّلين في صحفهم.

١. علل الشرائع: ج ٢ باب علَّة وجوب الحجَّ ح ٨ص ٤٠٦.

۲. الکافی: ج ۱ ص ۲۰۵ ح ۱.

٣. باب الفيل: هي أحد أبواب مسجد الكوفة، كانت تُسمّىٰ باب الثعبان. وقصّتها مشهورة.

الكافي: ج ٨ ص ٢٥٥ ح ٣٦٣.
 المنتظم: ج ٦ ترجمة عليّ بن الحسين ص ٣٢٨.

فقد ورد أنّ علي بن أبي حمزة [الثمالي] وأبا بصير قالا: كان لنا موعد على أبي جعفر بين فدخلنا عليه أنا وأبو ليلى، فقال: يا سكينة، هلمّي بالمصباح! فأتت بالمصباح، ثمّ قال: هلمّي بالسَّفَظ الذي في موضع كذا وكذا. قال: فأته بسَفَظٍ هندي أو سندي، ففضّ خاتمه، ثمّ أخرج منه صحيفة صفراء. فقال علي: فأخذ يدرجها من أعلاها وينشرها من أسفلها، حتّى إذا بلغ ثلثها أو ربعها نظر إليّ، فارتعدت فرائصي حتّى خفت على نفسي، فلمّا نظر إليّ في تلك الحال وضع يده على صدري فقال: أبرَأت أنت؟ قلت: نعم جُعلت فداك، قال: ليس عليك بأس. ثمّ قال: ادن، فدنوت، فقال لي: ما ترى؟ قلت: اسمي واسم أبي وأسماء أولادي أعرفهم، فقال: يا عليّ، لولاأن لك ما عندي ما ليس لغيرك ما أطلعتك على هذا، أما إنّهم سيزدادون على عدد ما هاهنا. قال علي بن أبي حمزة: فمكثت والله بعد ذلك عشرين سنة ثمّ ولد لى الأولاد بعدد ما رأيت في تلك الصحيفة». أ

وتتكرّر زيارة الإمام الله للكوفة، ويتكرّر اللقاء بأبي حمزة في مسجدها، فـقد عـرف شمائل الإمام وهديه، ولنرى كيف يصف لنا أبو حمزة الإمام زين العابدين ولقاءه به.

قال أبو حمزة: «بينا أنا قاعد يوماً في المسجد عند [الاسطوانة] السابعة، إذا برجلٍ ممّا يلي أبواب كندة وقد دخل، فنظرت إلى أحسن الناس وجها وأطيبهم ريحاً وأنظفهم ثوباً، معمّم بلا طيلسان ولا إزار، عليه قميص ودُّرَاعة، وفي رجليه نعلان عربيان، فخلع نعليه، ثمّ قام عند السابعة ورفع مسبحته حتّى بلغتا شحمتي أذنيه، ثمّ أرسلهما بالتكبير، فلم يبق في بدنى شعرة إلّا قامت.

ثمّ صلِّي أربع ركعات، أحسَنَ ركوعهنّ وسجودهن، وقال:

إلهي، إن كنت قد عصيتك فقد أطعتك في أحبّ الأشياء إليك الإيمان بك، منّاً منك به عليّ، لا منّاً به عليّ، لا منّا به عليك، لم أتّخذ لك ولداً، ولم أدع لك شريكاً، وقد عصيتك على غير وجه المكابرة، ولا الخروج عن عبوديتك، ولا الجحود لربوبيتك، ولكن اتّبعت هواي وأزلّني الشيطان بعد الحجّة عليّ والبيان، فإن تعذّبني فبذنوبي غير ظالمٍ لي، وإن تعفُ عنّي فبجودك وكرمك يا كريم.

ثم خرّ ساجداً يقولها حتّى انقطع نفسه.

١. المناقب لابن شهرآشوب: ج ٤ إمامة الباقر فصل في آياته ص ١٩٣.

١٢ .....١٠٠٠ شرح دعاء أبي حمزة الثمالي

### وقال في سجوده:

يا من يقدر على قضاء حوائج السائلين، يا من يعلم ضمير الصامتين، يا من لا يحتاج إلى تفسير، يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يا من أنزل العذاب على قوم يونس وهو يريد أن يعذّبهم فدعوه وتضرّعوا إليه فكشف عنهم العذاب ومتّعهم إلى حين، قد ترى مكاني وتسمع كلامي وتعلم حاجتي، فاكفني ما أهمّني من أمر ديني ودنياي وآخرتي، يا سيّدي يا سيّدي ... سبعين مرّة.

ثمّ رفع رأسه فتأمّلته، فإذا هو مولاي زين العابدين عليّ بن الحسين على الكببت على يديه أُقبّلهما، فنزع يده منّي وأومأ إليّ بالسكوت. فقلت: مولاي، أنا من عرفته في ولائكم، فما الذي أقدمك إلى هاهنا؟ فقال: هو لها رأيت الله الذي أقدمك إلى هاهنا؟ فقال: هو لها رأيت الله الذي أقدمك إلى هاهنا؟

# مراقبته الإمام علي بن الحسين 🤐

دأب أبو حمزة الثمالي على مراقبة الإمام زين العابدين ﷺ في مواقف عبادته والانتباه إلىٰ حركاته وتقلّبه في محرابه، وحفظ ما يصدر عنه من أدعية ومناجات.

وقد يسأل أبو حمزة الإمام بعث فراغه ويستفسر عن ذلك؛ بغية الاقـتداء والتأسـيّ بـه وحرصاً منه على تصحيح وتقويم عبادته، ثمّ رواية ذلك لخواصه وشيعته؛ لاعـتقاده بأنّ المعصوم، وسنته هي سنّة جدّه النبيّ الأكرم ﷺ، وهذا الذي دعاه إلى رصد الإمام ومراقبته والانتباء لتلك المواقف.

قال أبو حمزة: «رأيت عليّ بن الحسين الله يصلّي، فسقط رداؤه عن منكبيه، قال: فلم يسوّه حتّى فرغ من صلاته. قال: فسألته عن ذلك، فقال: ويحك! أتدري بين يدي مَنْ كنت؟ إنّ العبد لا تُقبل منه صلاة إلّا ما أقبل منها، فقلت: جُعلت فداك هلكنا، فقال: كلّا، إنّ الله تعالى يتمّم ذلك بالنوافل». ٢

وفي موقف آخر قال أبو حمزة: «رأيت عليّ بن الحسين الله في فناء الكعبة في الليل وهو يصلّي، فأطال القيام حتّى جعل مرّة يتوكّأ على رجله اليمنى ومرّة على رجله اليسرى. ثمّ سمعته يقول بصوتٍ كأنّه باك: يا سيّدي، تعذّبني وحبّك في قلبي؟ أما وعزّتك لئن فعلت

١. العزار الكبير: ص ١٦٩.

T. (2.)

لتجمعنّ بيني وبين قوم طالما عاديتهم فيك». ١

وقال أبو حمزة: «كان عليّ بن الحسين عليه يقول في آخر وتره وهو قائم: ربّ أسأتُ وظلمتُ نفسي، وبئس ما صنعت، وهذه يداي جزاءً بما صنعتا.

قال: ثمّ يبسط يديد جميعاً قُدّام وجهه ويقول: وهذه رقبتي خاضعة لك لما أتت.

قال: ثمّ يطأطأ رأسه ويخضع برقبته ثمّ يقول: وها أنا ذا بين يديك، فخذ لنفسك الرضا من نفسي حتّى ترضى، لك العتبى، لا أعود لا أعود، لا أعود. قال: وكان والله إذا قال: لا أعود، لم يعد». ٢

وقال أبو حمزة: «كان عليّ بن الحسين عليه إذا سافر صلّى ركعتين ثمّ ركب راحلته وبقي مواليه يتنقّلون، فيقف ينتظرهم، فقيل له: ألا تنهاهم؟ فقال: إنّي أكره أن أنهى عبداً إذا صلّى، والسنّة أحبّ إليّ. "

ولم تكن مراقبة أبي حمزة للإمام عليّ بن الحسين الله مقصورة على مجال عبادته، بل امتدّت لتشمل كلّ ما تعلّق بسيرته وفي جميع مرافق حياته.

وقد علم الإمام أنّ أبا حمزة لم يكن ليصحبه إلّا لينهل من علمه وللتأدّب بأدبه والتخلّق بأخلاقه، فلم يبخل عليه بإرشادٍ أو توصيةٍ أو إفاضة علمٍ فترى الإمام حيناً يبتدئه بحديثه، وترى أبا حمزة حيناً آخر يبتدره بسؤاله.

قال أبو حمزة: «صلّيت مع عليّ بن الحسين صلوات الله عليه الفجر بالمدينة في يـوم الجمعة، فدعا مولاة له يقال لها وشيكة، وقال لها: لا يقفنّ على بابي اليوم سائل إلّا أعطيتموه، فإنّ اليوم الجمعة. فقلت له: ليس كلّ من يسأل محقّ جُعلت فداك؟ فقال: يا ثابت، أخاف أن يكون بعض من يسألنا محقّاً فلا نطعمه ونرده فينزل بنا أهل البيت ما نزل بيعقوب وآله، أطعموهم أطعموهم ... \*

وقال أبو حمزة: «كان عليّ بن الحسين يحمل جراب الخبز على ظهره بالليل فيتصدّق به ويقول: إنّ صدقة السرّ تطفئ غضب الربّ عزّ وجلّ». ٥

٢. كتاب من لايحضره الفقيه: ج ١ ص ١٤١٠ ح ٤٩١.

٤. تفسير العياشي: ج ٢ ص ١٦٧.

١. الكافي: ج ٢ ص ٥٧٩ ح ١٠.

٣. المحاسن: ح ١٣٨ ص ٢٢٣.

٥. حلية الأولياء: ج ٣ ص ١٣٦.

وقال أيضاً: «كان عليّ بن الحسين عليه ليخرج في الليلة الظلماء فيحمل الجراب فيه الصرر من الدنانير والدراهم، حتى يأتي باباً باباً فيقرعه، ثمّ يناول من يخرج إليه. فلمّا مات عليّ بن الحسين عليه الذي كان يفعل ذلك». العليّ بن الحسين عليه الذي كان يفعل ذلك». ا

### أخر المطاف

قال أبو حمزة: «قلت لأبي عبدالله ﷺ: جُعلت فداك، قد كبر سنّي ودقّ عظمي واقترب أجلي، وقد خفت أن يدركني قبل هذا الأمر الموت. قال: فقال لي: يا أبا حمزة، أو ما تسرى الشهيد إلّا من قتل؟ قلت: نعم جُعلت فداك، فقال لي: يا أبا حمزة، مَنْ آمن بنا وصدّق حديثنا، وانتظر أمرنا، كان كمن قُتل تحت راية القائم، بل والله تحت راية رسول الله ﷺ. ٢

ذلك هو أبو حمزة، عاش حياته انتظاراً لبزوغ فجر العدل وظهور دولة آل محمّد ﷺ، ولم يخشَ إلّا تبدّد أمله وعدم إدراكه لبسط سلطانهم وإعلاء كلمتهم. أمّا الموت ودنوّ أجله فلم يخشه، وقد تأهّب له بصالح العمل وخالص الولاء.

وهل ترك الإمام الله أبا حمزة وخوفه؛ كلا ابل حباه بالبشارة وأطلعه على حـقيقة أنّ من آمن بهم وصدّق حديثهم وانتظر أمرهم كـان كشـهداء بـدر وأحُـد، أو كشـهيدٍ تـحت راية القائم الله.

وقد كان أبو حمزة من طليعة المؤمنين بهم ﷺ ومصدّقي حديثهم، وقد شهد الأئمّة له بذلك، وأثنوا عليه ومدحوه بكلماتهم في كلّ مناسبة سنحت لهم.

ولم يأت قوله: «قد خفت أن يدركني قبل هذا الأمر الموت» إلّا اعتقاداً وتصديقاً منه لما قد حدّثوه هم ﷺ من قبل بظهور أمرهم.

ومع اقتراب أجله وإحساسه به، أرسل إليه الإمام الصادق ﷺ من يوصيه بوصاياه وينبئه باليوم والساعة التي سيرحل بها إلى بارئه.

قال أبو بصير: «دخلت على أبي عبد الله الله فقال: ما فعل أبو حمزة الثمالي؟ قلت: خلّفته عليلاً، قال: إذا رجعت إليه فاقرأه منّي السلام واعلمه أنّه يموت في شهر كذا في يوم كذا.

قال أبو بصير : جُعلت فداك، والله لقد كان فيه أنس وكان لكم شيعة، قال: صدقت، ما عندنا

٢. تأويل الآبات الظاهرة: ج ٢ ص ٦٦٥ ح ٢١.

١. علل الشرائع: ج ١ ص ٢٣١.

خير لكم من شيعتكم معكم ، قال: إن هو خاف الله وراقب نبيّه وتوقّى الذنوب ، فإذا هو فعل كان معنا في درجاتنا. قال علي : فرجعنا تلك السنة فما لبث أبو حمزة إلّا يسيراً حتّى توفّي ». ا

فالإمام الصادق الله وإن صدّق أبا بصير في اعتقاده بتشيّع أبي حمزة وما وصل إليه في دنياه من قربهم، لكنّه أوصاه ألّا يتّكل على ذلك، بل يمضي بالتزام إرشاداتهم ووصاياهم من خوف الله عزّ وجلّ وتوقّي الذنوب، ما بقي من عمره وحتّى آخر يوم وآخر ساعة من حياته؛ لأنّ الآخرة لا تُرجى إلّا بالعمل والأمور بعواقبها، ولكلّ امرء عاقبة.

ولم يوصِ الصادق على أبا حمزة إلا ما أوصى آباؤه شيعتهم، ولم يقل إلا ما قالوه لهم. فعن أبيه الباقر للي قال: «لا تذهب بكم المذاهب، فوّالله ما شيعتنا إلا من أطاع الله عزّ وجلّ». التقوى! تلك هي في الدنيا وصيّتهم وشرطهم للانتماء إليهم، وبها في الآخرة بشارتهم واللحوق بهم في منازلهم.

على أنّ الأئمّة به علموا ما يؤول إليه أمر كلّ أحد من شيعتهم، فما تركوا أبا حمزة ومصيره، بل أحاطوه علماً بنجاته وفوره في آخرته، وبشروه بحضور جدّهم النبيّ الأكرم على وأمير المؤمنين على عند كل أحد من شيعتهم ساعة نزعه واحتضاره؛ لتأمين روعته والأخذ بيده.

ثمّ قال: يا أبا حمزة، ألا أخبرك بذلك من كتاب الله؟ قوله: ﴿ اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴾ ٣٠٠ فهنيئاً لك يا أبا حمزة هذه الخاتمة والمنزلة، ورحمك الله أيّها العبد الصالح، وسلام عليك يوم ولدت ويوم متّ ويوم تُبعث حيّاً.

٢. تفسير العياشي: ج ٢ ص ١٢٦.

اختیار معرفة الرجال: ج ۲ ص ۵۸.

١٦ ......... شرح دعاء أبي حمزة التمالي

# الفصل الثاني: التعريف بالدعاء

#### مع الدعاء

حتَّ الأئمّة ﷺ على الدعاء، وبيّنوا آدابه وشروط إجابته، وبذلوه لمن ينتفع به مـن أهـل الإيمان بالله والتصديق برسوله، وأمسكوه عن أهل الشكّ والارتياب ومن أخذه علىٰ غير تصديق، وآثروا البعض ممّن كملت عقيدتهم ورسخ إيمانهم بما استأثروا بـه مـن أدعـية وأذكار. وكان أبو حمزة في طليعة هؤلاء الذين حباهم الأئمّة بتلك الأدعية.

ففي بيان أحد مقدّمات الدعاء وآدابه وتمهيداً لقبوله، يجيب الإمام عليّ بن الحسين عليه المعام عليّ بن الحسين عليها أبا حمزة عن كيفية تمجيد الله عزّ وجلّ .ا

ومن الأدعية التي خصّ بهاكلّ من الإمام السجّاد والباقر والصادق ﷺ أبا حمزة الثمالي: الدعاء عند الخروج من المنزل.٢

ومن الدعاء لقضاء الحاجات." ومن أدعية العلل والأسقام.<sup>٤</sup> ومن أدعية الشدائد.<sup>٥</sup>

ومن الأدعية التي خصّ أبو حمزة بها الدعاء عند السحر لشهر رمضان:

قال أبو حمزة: «كان عليّ بن الحسين شيّد العابدين صلوات الله عليهما يـصلّي عـامّة الليل في شهر رمضان، فإذا كان السحر دعا بهذا الدعاء:

إلهي، لا تؤدّبني بعقوبتك، ولا تمكر بي في حيلتك .... ٦

وبلاغة الدعاء وما يحمله من مضامين شاهد على فضله ﷺ وجلالته وسموً منزلته.

وقد أورد ابن طاووس﴿ في الإقبال فصلاً مختصراً وتعرض لدعاء أبي حمزة وقــال: فصل فيما نذكره من أدعية تتكرّر [متكرّرة]كلّ ليلة منه وقت السحر.

اعلم إنّنا روينا في عمل اليوم واللّيلة من كتاب المهمّات والتتمّات فيما اخــترناه مــن الروايات بأنّ سحر كلّ ليلة ينادي منادٍ عن مالك قضاء الحاجات بما معناه: هل مِن سائلٍ؟ هل من مستغفرٍ؟ يا طالب الخير أقبِل، ويا طالب الشرّ أقصر.

١. الخصال: باب الخمسة ح ٧٢ ص ٢٩٩.

٢. الكافي: ج ٢ ص ٥٤١ ح ٢.

٤. الكافي: ج ٢ ص ٥٦٨.

٦. مصباح المتهجد: ص ٥٢٤.

٣. الكافمي: ج ٢ ص ٥٥٦ ح ١.

٥. منهج الدعوات: ص ١٦٥.

وقد قدّمنا في فصلٍ من هذا الكتاب أنّ المنادي ينادي عن الله جلّ جلاله في شهر رمضان من أوّل اللّيل إلى آخره، وإيّاك ثمّ إيّاك أن تعرض عن مناد الله جلّ جلاله، وهو يسألك أن تطلب منه ما تقدر عليه من ذخائره، وأنت محتاج إلى دون ما دعاك إليه، فاغتنم فتح الأبواب ونداء المنادي عن مالك الأسباب، وإن لم تسمع أذناك فقد سمع العقل والقلب إن كنت مسلماً مصدّقاً بمولاك ومالك دنياك، وأخراك، فمن الدعاء في سحر كلّ ليلة من شهر رمضان ما رويناه بإسنادنا إلى أبي محمّد هارون بن موسى التلّعكبري رضي الله تعالى عنه، بإسناده إلى الحسن بن محبوب الزرّاد عن أبي حمزة الثمالي، أنّه قال: كان عليّ بن الحسين سيّد العابدين صلوات الله عليه، يصلّي عامّة ليله في شهر رمضان، فإذا كان في السحر دعا بهذا الدعاء.

أحد تعاليم الأديان هو طرحها لمفهوم اسمه «الذنب»، فهذا المفهوم لا وجود له في المدارس والمذاهب غير الدينية. والذنب معنى متعدد، والجحود. ومن جهة يعني إيذاء الذات والإضرار بالنفس وجه الروح، ويعني من جهة أخرى استحقاق العذاب. ومجموع هذه المعاني يخلق مفهوماً يُسمّىٰ في الشرائع «دنباً».

ويختلف نوع الذنب تبعاً لا فتلاف الغرد ومرتبته وسيره في مدارج المعنى والسلوك. فحينما يعصي أحد أمر الله، ويجفو محبوبه، ولا يعمل وفقاً لمقتضيات المحبّة والمودّة الإلهيّة، أو لا يشكر المنعم بما هو أهل له من الشكر، أو يُسيء إلى نفسه ويؤدّي إلى تعكير صفو باطنه وظلمة نفسه، ففي كلّ هذه الحالات يُعتبر الشخص مذنباً وآثِماً.

ومن أهم خواص الدعاء أنّه يذيق الإنسان في كلّ هذه الموارد طعم المغفرة؛ أي أنّه يخلق لديه نوعاً من الشعور الباطني بالنجاة من الظلمة، ويحسّ على أثر ذلك بزوال ذلك الظلام الباطني وتبدّد الكدورة التي أكمّت بالقلب، وأنّ علاقته بالله التي انتابها شيء من الخلل واعتراها الاضطراب قد استعادت قوّتها ورجعت على ما كانت عليه. وهذا الأمر كما ذكرنا سابقاً لا يختصّ بشريعة معيّنة.

ومن ذلك على سبيل المثال أنّ المفكّرين المسيحيّين قالوا أيضاً بأنّ الشخص يشعر أحياناً أثناء الدعاء وكأنّه يُقال له إنّك قد غُفِر لك. وسماع هذا النداء وبلوغ هذا الإيحاء إلىٰ أعماق الباطن يُعدُّ من ألذّ الأحوال التي ينالها الداعي التقيّ والعابد الورع. الشيء الآخر الذي نتعلّمه من هذه الأدعية، معرفة الله. فالأدعية بشكلٍ عامٌ تبدأ عادةً بذكر الله وتسبيحه وحمده وبيان أوصافه. وأدعية الصحيفة السجّادية مبيّنة على أفضل وجه لهذا النحو من علاقة المكاشفة بين العبد وربّه. ففي مستهلّ كلّ دعاء تأتي عبارات كثيرة في تسبيح الله والثناء عليه، والتحية والتسليم على أثمّة الدين، ومن بعدها اعتراف بما اقترف من الذنوب والمعاصي، ثمّ الاستغفار منها، والإدلاء بما يريده العبد من ربّه وما يطلبه منه. دعاء أبي حمزة يتضمّن التضرّع بين يدي الباري تعالى، والتعبير عن العبودية واستذكار الموت وما يليه من العوالم. وفي بعض فقراته إلماحات فلسفية وعرفانية رفيعة. وأمّا المطالب التي تُطرح في هذا الدعاء في مطاليب معنوية تارةً، وتارةً أخرى مادّية وتتعلّق بشؤون الحياة والأمور المعاشية. ولو قارنًا هذه الأدعية بالأدعية التي تُقرأ في الأسحار في شهر رمضان العبارك، كالدعاء الذي نقله الإمام الرضائي عن الإمام الباقر على الوجدنا ما بينهما من فارق. ففي تلك الأدعية التي تُذكر فيها أسماء الباري تعالى، جاءت مصامين عرفانية خالصة، ولا يمكن إدراك معانيها الله استغمض منها. في حين إنّ دعاء أبي عرفانية خالصة، ولا يمكن إدراك معانيها الله الما استغمض منها. في حين إنّ دعاء أبي حمزة أبسط في هذا الجانب وأيسر فهما.

الفصل الثالث: نبذة من سيرة شارح الدعاء ولادته

ولد سماحة آية الله الميرزا علميّ الأحمدي في الرابع من شهر محرم الحرام، عام ١٣٤٥هـ. المصادف للثالث والعشرين من شهر تير لعام ١٣٠٥هـ.ش. في قرية بــور ســخلو، عــلى مسافة أربعة فراسخ من مدينة ميانه.

# أسرته

نشأ المُتَرجم لهُ في أسرة علميّة، وكان والده حجّة الإسلام الملّا حسين عليّ، من عــلماء الدين في تلك المنطقة، وكان قد تربّى هو الآخر في أسرة علمائيّة. وكــان يــمارس مــهمّة التبليغ وإرشاد الناس، ويعتاش على عمله في الزّراعة. ا

۱ . سیمای میانه (معالم میانه)، ص ۲۰۸ .

# دراسته

بعد انقضاء عهد طفولته، تعلّم الميرزا عليّ الأحمدي الميانجي القراءة والكـتابة عــلى يــد والده، ودرس على يده أيضاً كتباً.

وفي عام ١٣٥٨ هـ توجّه من قريته إلى ميانه، وحضر درس الشيخ أبي مُحمَّد حـجّتي، ودرس على يده الأدب العربي.<sup>١</sup>

ودرس عنده أيضاً حاشية الملا عبدالله، ومعالم الأصول، وشرح اللَّمعة، وأجزاء من القوانين على يد الميرزا أبي محمّد حجّتي. ودرس أيضاً على يد الشيخ لطف عليّ الشريفي الزنوزي، والحاج الميرزا مهدي جديدي. وكان للميرزا لطف عليّ الزنوزي أشر كسبير في حياته، وبلورة شخصيته، ودراسته ومسيرته.

هاجر مدّة من الزمن إلى تبريز، ومكث فيها عدّة أشهر، وبعدها توجّه في شهر ذي القعدة من عام ١٣٦٣ ه (١٣٢٣ ه ش.) إلى قسم، وحضر درس آية الله السيد حسين قاضي الطباطبائي، وآية الله أحمد كافي الملك، وآية الله المرعشي النّجفي. ثم شارك في دروس مرحلة البحث الخارج في الفقه والأصول والتفسير، لسماحة آية الله العظمى البروجردي، وآية الله مُحقّق الداماد، وآية الله الكليايكائي، وآية الله الميرزا هاشم الآملي، والعلامة الطباطبائي. وكان يبحث ما يتعلّمه من الدروس مع آية الله عبدالكريم الموسوي الأردبيلي، وآية الله السيد إسماعيل الموسوي الزنجاني.

#### تدريسه

كان لآية الله الأحمدي الميانجي الله حضور في الحوزة العلمية في قم المقدّسة، على مدى ستّين سنة. وإلى جانب الدراسة، كان في تلك السنوات يدرّس الفقه، والأصول، والأخلاق، ويسعى جاهداً في نشر علوم أهل البيت الله كانت لديه مهارة يندر مثيلها في تربية تلاميذه، وكان تدريسه في المراحل العليا - خاصة تدريسه لمكاسب الشيخ الأنصاري - لذيذاً ومحبّباً إلى القلوب. وكانت دروسه الأخلاقية في المدارس العلمية، وفي

۱. صحيفه جمهوري اسلامي، ٢٦/ ٦/ ١٣٧٩ ه.ش.

الأوساط الثقافية والجامعية، وفي مسجده في شارع إرّم في قم، تثير الشَّغف لدى مستمعيه، وكثيراً ما تؤثّرُ فيهم وتجعلهم يمذرفون الدُّموع، إذ كانت الموضوعات التي يختارها لمحاضراته جذّابة جدّاً، ونذكر من بينها: شرح خطبة همّام، وشرح دعاء مكارم الأخلاق، وشرح دعاء أبى حمزة الثَّمالي.

كان فقيهاً ومجتهداً بلاادّعاء، واقتصر حتى آخر عمره على تدريس المستويات العليا من دروس الكفاية والمكاسب. وكان يقول في ردِّ طلبات تلاميذه ومحبيه الذين كانوا يحثّونه على تدريس مرحلة الخارج، وكتابة رسالة عملية: توجد رسائل عملية ودروس بحث خارج بالقدر الكافي ـ والحمدلله ـ وليس هناك حاجة لتدريسي للبحث الخارج، ولا لرسالتي العملية، يمكنكم الرجوع إلى شخص آخر من آيات الله.

## بحوثه ومؤلفاته

إلى جانب انشغال آيةالله الأحمدي بتدريس الدروس الحوزوية، كان يهتمّ أيضاً بالبحث والتأليف. وأكثر مؤلفاته مبتكرة وجديدة في موضوعها، وقد سدّت فراغاً واضحاً بين كتب الشيعة، نذكر المطبوعة منها:

- ١. مكاتيب الرسول على: وهو كتابه النفيس، الذي قال في مقدمته: «هذا الكتاب حصيلة عمري». قامت مؤسسة دار الحديث الثقافية بإعادة النظر في هذا الكتاب، وتنقيحه وطباعته في أربعة مجلدات عام ١٣٧٧ هش.
- ٢. مواقف الشيعة: ويتضمن مناظرات وبحوثاً أجراها علماء شيعة بارزون، مع علماء من أهل السنة، ونشر من قبل مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين في الحوزة العلمية بقم المقدّسة.
  - ٣. مالكيت خصوصي در اسلام (= الملكية الخاصّة في الإسلام) في مجلّدين.
    - ٤. السُّجود على الارض.
      - ٥. التبرك.
      - ٦. الأسير في الإسلام.
    - ٧. مكاتيب الإمام الرّضايع.
    - ٨. ظلامة الزهراء؛ إزاحة الارتياب عن حديث الباب.

العثاثية.....٢١

- ٩. تحقيق كتاب «معادن الحكمة» لعلم الهدى.
  - ۱۰. كتاب «عقيل بن أبي طالب∰» .
    - ١١. مكاتيب الأثمة عليه .
- ١٢. شرح دعاء أبي حمزة الثمالي: \_وهو هذا الكتاب الذي بين يديك، وله أيضاً عدّة
   كتب ورسائل لم تطبع إلى الآن.

واضافة إلى هذه الكتب، نشر المرحوم الميانجي أيضاً مقالاتٍ في مختلف المجلّات في البلاد.

### تفسيره للقرأن

كان آية الله الميانجي وجماعة من كبار رجال الحوزة العلمية يعقدون مجالس للتباحث في تفسير القرآن. واستمرت هذه المجالس التي كانت تعقد أسبوعياً، أكثر من خمسين سنة. وكان يحضرها كلَّ من آية الله السيد موسى الشّبيري الصدر، وآية الله السيد موسى الشّبيري الزنجاني، والمرحوم آية الله السيد مهدي الرّوحاني، وآية الله السيد أبو الفضل مير محمّدي، وقد قال آية الله الأحمدي الميانجي عن تلك المجالس:

كان من خصائص بحثنا التفسيري أنّه لم يكن عن كتاب معين، وإنّما كان كلُّ واحد منّا يطالع مصادر شتّى في داره، ويأتي إلى المجالس ليقرأ على مسامع الآخرين خلاصة ما طالعه. وكلّ من يقرأ بحثه كان يتعرّض لموجة من الإشكالات التي يثيرها ضدَّه الآخرون. وكان يردُّ عليها، أو ربّما يعجز عن الردّ. وكنتُ أنا أُلخّص حصيلة ما استفدناه منها، وأقول: «من فوائد مجلسنا التفسيري هذا، أنَّ آيات الله المحكمة تغدو فيه متشابهة!» وكان كلامي هذا يحمل طابع المزاح؛ فقد كان السادَّة الحاضرون يعرضون إشكالات وتدقيقاً إلى الحدّ الذي يؤدِّي بالشخص إلى التخلّى عن الرأي والاحتمال الذي تكوّن لديه أثناء المطالعة.

#### صفاته

الإخلاص: كان عطر الإخلاص يفوح من جميع حركاته وسكناته، وكان باستطاعة الجميع استنشاق ذلك العطر. فقد كان سماحته يضع الله نصب عينيه في كُلِّ عمل، متحرزاً عن الأهواء والهواجس الشَّيطانية. وكان يتجنّب بشدّة جميع صور الرِّياء والتظاهر في

ميدان العلم، وفي ميدان مكارم الأخلاق، على حدّ سواء.

التّقوى: ماكان يعتبر الانطوائية والعزلة من التّقوى في شيء. بــلكــان يــرفض
 الانطوائية، ويجسد التَّقوى بمعناها الإيجابي، الذي يعني العيش بين الناس وفي الوســط
 الاجتماعي، وخدمة الناس والدِّين.

٣. الإيمان بولاية الفقيه: كان شديد الاعتقاد بـولاية الفـقيه المـطلقة، والامـتثال لهـا وللأحكام الحكوميّة. وكان يرى وجوب الالتزام حـتّى بـالقوانـين والتـعليمات العـادية، ويقول: إذا خالف أحد التعليمات المرورية، ولم يكن هناك شرطيٍّ يفرض عليه غـرامـة، يجب أن يبادر هو من تلقاء نفسه إلى دفع الغرامة المقرّرة الى خزينة الدولة.

العبادة: كان ينهض من النوم قبل ساعتين من أذان الفجر، للتهجد والدُّعاء والتضرّع إلى الله. ولكنَّه كان يقوم بهدوء؛ لكي لا يزعج أفراد أسرته ويوقظهم من النوم. وكان يُعرّف الرياضة بأنّها: أداء الواجبات وترك المحرّمات. ويوصي بالاعتدال في كلّ الأمور، حتى في العبادة وفي زيارة قبور الأئمة.

 ه. خدمة الناس: كانت لديه رغبة عميقة في تقديم ما يمكن من خدمة للناس، ولم يكن يشعر بالكلل والملل من كثرة المراجعين، إلى بالعكس كان يستقبلهم بكل ودّ، ويعمل جهد استطاعته لحلٌ مشاكلهم، وحتى إذا رنَّ جرس الهاتف أثناء تناوله الطّعام أو أثناء نومه، ما كان يتوانى عن الجواب.

٩. قطع الرجاء من الآخرين: لم يكن يرتجي شيئاً من أحد، ولا حتى من أولاده، وأصهاره، وزوجات أبنائه، وإنّما كان يقول لهم: لاتستشيروني في أموركم، واعلموا أنّ زمانكم يختلف عن زماننا؛ فإذا أشرت عليكم بما يصعب عليكم عمله، أو يتعارض مع رغباتكم، فاعملوا حسب مشيئتكم. وأنا لا أرتجى منكم ما هو أكثر من ذلك.

٧. الحضور في جبهات الحرب: لم يكتف آية الله الأحمدي في حياته بارتياد المدرسة والمسجد واعتلاء المنبر، بل كان \_ أثناء الحرب الدفاعية التي خاضتها الجمهورية الاسلامية الإيرانية ضد الهجوم العراقي \_ يستوجّه إلى جبهات الحرب مرّتين في كـلٌ سنة، و يتفقّد الخطوط الأمامية لجند الإسلام، ويحثّهم عـلى الجهاد في سبيل الله وطاعة الولى الفقيه.

المتدّمة ..... المعتربة المعتر

# عطاؤه الإجتماعي، والثقافي، والسّياسي

للمرحوم الأحمدي عطاء وافر نشير منه إلى أعماله التالية:

تأسيس جمعية الدين والعلم في مدينة ميانه، وتربية مئات الشباب فيها، وإقامة دورات المعارف الإسلامية في تلك المدينة، إضافة إلى إيجاد صندوق «مهدية» للقرض الحسن، وإنشاء مؤسسة نسوية لحياكة السجّاد في تلك المدينة.

وفي عام ١٣٧٠ هـ. ش. أسس بالتعاون مع جماعة من علماء الدين الحريصين، جمعية في مدينة قم اسمها: الجمعية الإسلامية للناصحين. وأخذت هذه الجمعية، التي انسفوى تحت لوائها ثلاثة آلاف شخص، تمارس مهام النَّصح والإرشاد والأمر بالمعروف، والنَّهي عن المنكر، بالكلام الطيّب.

وسماحة الشيخ الميانجي \_رحمه الله \_أحد الأعضاء المؤسسين لصندوق علوي للقرض الحسن في قم المقدّسة، وينشط هذا الصندوق في مجال تلبية الاحتياجات الماديَّة للفقراء والمحرومين.

تأسست جمعية الزهراء الخيرية عام ١٣٦٩ هـ. ش. باقتراح ومشاورة عدد من أساتذة الحوزة العلمية في قم، وعدد من المحسنين، وكان منهم المرحوم سماحة آيةالله الأحمدي الميانجي، والمرحوم آيةالله السيّد مهدي الرَّوحاني.

ومنذ انطلاق النهضة الإسلامية، واكب المرحوم بنشاطه خطوات الإمام الخميني والشَّعب الثوري. وفي أعقاب انتصار الثورة، لم يبتعد لحظة واحدة عن وقائع البلاد المهمَّة، وكان يحرص على العمل بواجبه الإسلامي. كان لحضوره في جبهات الحرب على ممدى ثمان سنوات من الدفاع المقدّس، تأثير في تأجيج الرُّوح القتاليَّة في نفوس جنود الإسلام، وقدّم ولده الشهيد جعفر الأحمدي، في سبيل الدِّفاع عن حياض الإسلام.

#### وفاته

وأخيراً حلَّقت روحه النبيلة نحو عالم الخلود، يسوم الإثنين ٢١/٦/٦٧٩ هـ.ش، بـعد «٧٥» سنة قضاها في التَّقوى والسّعي لتحقيق الأهداف السامية للرسول وأهل بيته. ودفن جثمانه الطاهر في حرم السيّدة المعصومة، في مدينة قم المقدّسة. ٣٤ ..... شرح دعاء أبي حمزة الثمالي

### الفصل الرابع: التعريف بخصوصيات الكتاب.

#### حول الكتاب

هذا الكتاب الذي بين يديك شرح مفصّل مزجيّ على دعاء أبي حمزة الشمالي المنسوب إلى الإمام عليّ بن الحسين الله محتوّ على المباحث الأخــلاقية والاعــتقادية والكــلاميّة والأدبية واللغويّة.

وهذا الدعاء من الأدعية الشريفة الذي يشتمل على العبارات الشافية والكلمات الوافية والمضامين العاليّة ونظم غريب وأسلوب عجيب، وفيه بحر عميق وكلام دقيق صدر من مصدر التحقيق، وهذه العبارات أدلّ دليل وأعدل شاهد على صدوره من ذلك المصدر الأعلى، الذي يربط بين العبد وربّه، ويرفع بنفسه إلى المراتب العالية، وهو محاولة صادقة جادّة على طريق إزالة الإبهام والغموض بشرح الألفاظ والاستناد بالآيات الكريمة والأحاديث الشريفة وكتب المعاجم.

# أمًا عملنا في هذا الشرح

اعتمدنا على النسخة الموجودة بُخطَ المؤلّف المؤلّف المؤلّف الله وقمنا أوّلاً بمراجعة المتن في كتب الأدعية والمصادر التي أشار إليها المؤلّف الله في فترات الشرح، وتـصحيحه مـن بـعض الأخـطاء الإملائية والنحوية أحياناً.

وثانياً: راجعنا وقارنًا نصّ الأدعية الشريفة الّتي اعتمدها الشارح مع نسخة الدعاء الموجود في كتب الأدعية والمراجع الحديثية.

وثالثاً: تمّ استخراج الآيات والروايات والأشعار والألفاظ الغريبة من مصادرها وتصحيح بعضها حسب المصدر.

ورابعاً: تمّ استخراج الفهارس العامّة الصفيدة للـباحث والمـحقّق إليـها مـن الآيــات والأحاديث والأعلام و....

هذا ما وفّقنا إليه وأجرنا عليه الإمام ﷺ إن شاء الله تعالى، ونستغفر الله على كـلّ زلّــة وهفوة صدرت منّا من غير قصدٍ وعمد.

# المِنْ الْمُعَالِقَةِ الْمُعَالِقَةِ الْمُعَالِقَةِ الْمُعَالِقَةِ الْمُعَالِقَةِ الْمُعَالِقَةِ الْمُعَالِقَةِ

الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على رسوله محمّد وآله الطاهرين، واللّعن على أعدائهم أجمعين، اللّهمّ صلّ على وليّ أمرك القائم المؤمّل والعدل المنتظر، وحفّه بملائكتك، وأيّده بنصرك، وأعزّه بجندك، وحيّ به ما أماته الظالمون من معالم دينك. اللّهمّ أعزّه وأعزز به، وانصره وانصره نصراً عزيزاً، وافتح له فتحاً يسيراً، واجعلنا من شيعته وأعوانه وأنصاره، والذائين عنه.

وبعد، فهذه الوجيزة كتبتها حول الدعاء الشريف المعروف به «دعاء أبي حمزة الثمالي» رحمة الله عليه.

روى الشيخ الأعظم محمّد بن الحسن الطوسي في المصباح، قــال: روى أبــو حــمزة الثمالي، قال: كان عليّ بن الحسين سيّد العابدين ــصلوات الله عليهما ــيصلّي عامّة اللّيل في رمضان، فإذا كان السحر (في السحر) دعا بهذا الدعاء. ا

١٤٢٠هـ.ق / ١٣٧٩هـ.ش

مصباح المتهجد: ص ٥٨٢؛ رواه السيد في الإقبال: ج ١ ص ١٥٦، وقال: «من ذلك ما رويناه بإسنادنا إلى أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي حمزة الثمالي، أنّه قال: ...». وفي بحار الأنوار: ج ٩٨ ص ٨٢عن الإقبال.

# إِلْهِي لَا تُؤَدِّبني بِعُقُوبَتِكَ ﴿١﴾ ولا تَمكُر بي في حيلَتِكَ ﴿٢﴾

«الإله» جعلوه اسماً لكلّ معبودٍ لهم، فهو علم جنس لكلّ معبود، لا بمعنى الوصف أي المعبود، أصله من ألّه بمعنى عبد. وقيل: هو من ألّه؛ أي تحيّر، وتسميته بذلك إشارة إلى ما قال أمير المؤمنين على \_ صلوات الله عليه \_: «كلّ دون صفاته تحبير اللّغات، وضلّ همناك تصاريف الصفات». ٢

ذلك أنّ العبد إذا تفكّر في صفاته تحيّر فيها. وقيل: أصله ولاه، فأبدل من الواو همزة. تسميته بذلك لكلّ مخلوق والهأ نحوه. وقيل: أصله من لاه يلوه لياهاً، أي احتجب.٣

«إلهْي» أي يا الله. «لا تؤدّ بني» أدّبته أدباً \_من باب ضرب \_: عـلّمته ريـاض النـفس ومحاسن الأخلاق، قال أبو زيد: «الأدب يقع في كلّ رياضة محمودة يتخرّج بها الإنسان في فضيلة من الفضائل». <sup>3</sup>

«بعقوبتك» العقوبة والمعاقبة والعقاب يختص بالعذاب، وعاقب فلاناً بذنبه وعلى ذنبه معاقبة وعقاباً: أخذه به، أي لا تعلّمني إصلاح نفسي بالعقوبة؛ لأنّ ما يصيب الإنسان في الدنيا فهو تأديب: ﴿وَمَاۤ أَصَنبَكُم مِن مُصيبةٍ فَيِمًا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ ﴾ ، • سأل الله تعالى أن يؤدّبه [أدباً] لا عقوبة فيه؛ لأنّ أسباب الإصلاح منه تعالى لا تنحصر في العقوبة ، بل يتوب الله تعالى على عبده فيتوب العبد، كما قال عزّ شأنه: ﴿ ثُمّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُو اللهُ عَلَى عبده ويشوب العبد، كما قال عزّ شأنه: ﴿ ثُمّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُو اللهُ على عبده ويتوب العبد، كما قال عزّ شأنه: ﴿ ثُمّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُو اللهُ على عبده ويسدّده ويوفقه ويكمّل عقله ويشرح صدره ويشفي قلبه من الأمراض الروحية، وفي الدعاء: «وأمات قلبي عظيم جنايتي، فأحيه بتوبةٍ منك». ٧

وفيه إشعار إلى طلب التأديب بألّا يتركه وهواه، بل يراقبه ويواظبه ويهديه ويـرشده، وهو من ولاية الله سبحانه على عباده.

«ولا تمكر بي» المكر: صرف الغير عمّا يقصده بحيلة، وذلك ضربان: مكر محمود، وذلك

١. أنظر: لسان العرب: ج ١٣ ص ٤٦٧.

الكافي: ج ١ ص ١٣٤، التوحيد: ص ١٤، مغردات ألفاظ القرآن: ص ٢١، جواهر المطالب: ج ١ ص ٣٤٦، بحار الأتوار: ج ٤ ص ١٨٧.

أنظر: البحر الراثق: ج ٦ ص ٤٢٨.
 الشورى: ٣٠.

٦. ألتوبة: ١١٨.

٧. المناجاة الخمسة عشر: المناجاة الأولى، بحار الأنوار: ج ٩٤ ص ١٤٢ ح ٢١.

أن يتحرّى لك فعل جميل، وعلى ذلك قال: ﴿وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ﴾، ا ومــذموم، وهــو أن يتحرّى به فعل قبيح، قال تعالى: ﴿وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ﴾. ٢

والعيلة: ما ويتوصّل به إلى حالةٍ مّا في خفيةٍ ، وأكثر استعمالها فيما تعاطيه خبث ، وقد تُستعمل فيما فيم حكمة ، ولهذا قيل في وصف الله عزّ وجلّ: ﴿وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴾ ، ٣ أي الوصول خفيةً من الناس إلى ما فيه حكمة ، وعلى هذا النحو وُصِف بالمكر والكيد ، لا على الوجه المذموم ، تعالى الله عن القبيح ، وفي الدعاء من الصحيفة السجّادية: «اللّهم وامكر لنا ولا تمكر بنا» ، ٤ وفي الدعاء : «ولا تمكر بي فيمن تمكر به» . ٥

قال السيد في شرح الدعاء الخامس: «كد لنا ولا تكد علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا» تقال بعض العلماء: «الكيد إرادة مضرة الغير خفية، وهو من الخلق الحيلة السيئة، ومن الله المتدبّر بالحق بمجازاة أعمال الخلق. والمكر من جانب العبد إيصال المكروه إلى الإنسان من حيث لا يشعر، ومن جانب الحق هو إرداف النعم مع المخالفة، وإبقاء الحال مع سوء الأدب، وإظهار الكرامات من غير جهد» . "

وراجع الشرح أيضاً في شرح الدعاء السابع والأربعين في شرح قوله ﷺ «ولا تمكر بي فيمن تمكر به»، ^ وراجع روضة المتقين ^ ومرآة العقول ' في معنى مكر الله تعالى.

وبالجملة ، مكر الله تعالى \_كما أشار إليه \_هو إمهال الله تعالى عبده وتمكينه من إعراض الدنيا ، وإرداف النعم مع المخالفة ، ولعله لذلك قال أمير المؤمنين على : «من وسع له دنياه ولم يعلم أنه مُكِرَبه ، فهو مخدوع عن عقله ». 11

فالمراد حينئذٍ ألّا يؤدّبه بالعقوبة ولا يتركه وهواه أن يصبّ عليهم النعم مردفاً مع العصيان، ويحتمل أن يكون المراد طلب الخاصّة حتّى لا يـزيغ فـي المـداحـض الخـفية والمزالّ الّتي يصعب دركها والاحتراز عنها.

٣. الرعد: ١٣.

۲. فاطر : ٤٣.

١. آل عمران: ٥٤.

الصحيفة السجّادية: ص ٤٤ الدعاء ٥.

٦. الصحيفة السجّادية: ص ٢٧٢ الدعاء ٥.

٨. رياض السالكين: ج٧ص ١١٩.

١٠. مرآة العقول: ج ١٠ ص ١٤.

٥. الصحيفة السجّادية: ص ٢٧٢ ألدعاء ٤٧.

٧. رياض السالكين: ج ٢ ص ١٥٢.

٩. روضة المتكين: ج ٩ ص ٢٥٦.

۱۱. مغردات ألفاظ القرآن: ص ٦٦ و ٤٧١ «بلى» و «مكر».

وقال ابن الأثير: «مكر الله إيقاع بلائه بأعدائه دون أوليائه. وقيل: هو استدراج العبد بالطاعات، فيتوهّم أنّها مقبولة وهي مردودة».ا

قال الطبرسي ﴿ بعد تفسير قولُه تعالى: ﴿ أَفَا مِنُوا مَكْنَ ٱللَّهِ فَلَايَأْمَنُ مَكْنَ ٱللَّهِ ﴾ ٢ بعذابه سبحانه العبد: «وقيل: إنّ مكر الله استدراجه إيّاهم بالصحّة والسلامة وطول العمر وتظاهر النعمة». ٣

قال الزمخشري: «ومكر الله استعارة لأخذه العبد من حيث لا يشعر ولاستدراجه». أو مع وقال العلامة المجلسي الله في الروضة: «والمراد من المكر العذاب في الآخرة، أو مع عذاب الدنيا، أو الاستدراج بالنعم، كلّما عمل العبد المعاصي ليستوجب بذلك كمال عذابه، أو المجموع، كما قال عليه البيات من عمل السيّئات ، ويجب على العبد أن يكون خائفاً من عذابه تعالى راجياً من رحمته». ٥

وبالجملة، مكره تعالى عبده، أخذه من حيث لا يشعر بأنواع الأخذ في الدنيا والآخرة، والأمن من مكر الله تعالى عن المعاصي الكبيرة، كما أنّ اليأس من روح الله أيضاً من المعاصي الكبيرة، كما أنّ اليأس من روح الله أيضاً من المعاصي الكبيرة، والأوّل عبارة عن الأمن من عذابه، أو أخذه عنه نعمه، أو يستدرجه إمّا بإنكار قدرة الله على ذلك، أو بإنكار علله بجعل نفسه من أولياء الله وأحبّائه، أو الاعتقاد بأنّه لم يرتكب عملاً يسخط الله سبحانه، كما قال تعالى: ﴿ وَلَهِنْ أَذَقْنَهُ رَحْمَةً ... قَآبِمَةُ وَلَهِنْ لَكُمْنَنْ ﴾ . "

وَاليَّاسَ مِن روح الله عبارة عن اليَّاسَ من رحمته وغفرانه، أو عدم اعتقاده بقدرته تعالى على كشف ضرّه، قال سبحانه: ﴿وَلَـبِنْ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ لَـٰزَعْنَـٰهَا مِـنْهُ إِنَّـهُ لَيَايُئُسُ مِن رُّوح ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ . ^ و ﴿إِنَّهُ لَايَايُئُسُ مِن رُوح ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ . ^

١. النهاية: ج ٤ ص ٣٤٩. ٢. الأعراف: ٩٩.

٣. مجمع البيان: ج ٤ ص ٣١٥، عنه في بحار الأنوار: ج ٦٧ ص ٣٣٤.

لم أعثر على قوله.
 لم أعثر على قوله.

٦. فصّلت: ٥٠. ٧. هود: ٩.

٨. يوسف: ٨٧، أنظر: وسائل الشيعة: ج ١١ ص ٢٥٢ حديث عبد العظيم الحسني، و ٢٥٤ حديث ابن سنان، و ٢٥٥ حديث محديث محض الإسلام، و ٢٦٢ حديث الأعمش، والوافي: ج ٥ ص ٢٠٤٩، ومرآة العقول: ج ١٠٤٠ ص ١٠٤١ في تفسير جنود العقل، و جامع أحاديث الشيعة: ج ١٣ ص ٣٥١ ص ٣٦٠.

مِن أَينَ لِيَ الخَيرُ يَا رَبِّ ﴿٣﴾ ولا يُوجَدُ إِلَّا مِن عِندِكَ ﴿٤﴾ ومِن أَينَ لِسَيَ النَّجَاةُ ولا تُستَطَاعُ إِلَّا بِكَ ﴿٥﴾

الخير: ما يرغب فيه الكلّ، كالعقل مثلاً والعدل والفضل والشيء النافع، وضده الشرّ. والخير ضربان: مطلق، وهو أن يكون مرغوباً فيه لكلّ أحد على كلّ حال، ومقيّد، وهو أن يكون خيراً لواحدٍ وشرّاً لآخر.

عن أمير المؤمنين على المؤمنين على الخير ما هو؟ \_ فقال: «ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكنّ الخير أن يكثر علمك وعملك ويعظم حلمك». ا

الرب: قال الراغب: «الربّ في الأصل الربية، وهو إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حـدّ التمام، فالربّ مصدر مستعار للمفاعل، ولا يـقال الربّ مطلقاً إلّا لله المستكفّل بـمصلحة الموجودات». ٢ انتهى. وقد استُعمل بمعنى السّيد والمالك والمدبّر. ٣

«ولا يوجد إلا من عندك» وذلك لأنه لا حول عن معصية الله ولا قوّة على طاعته سبحانه إلا بالله، قال تعالى: ﴿مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ ﴾ ، فمن أراد الفوز والفلاح والعافية في الدارين وخير الدارين، فليطلبه من الله تعالى، وليتمسّك بحبله، وليعمل بما أمر ونهى ورغب فيه . أو رغب عنه ، ولينقطع إليه صادقاً ، وليقل : اللهم هب لي كمال الانقطاع إليك في الدنيا والآخرة ، علماً بأنّ الأسباب وسببيّتها له تعالى ، فلا تؤثّر إلّا بإذنه.

وفي الحديث: «إنّ الله تبارك وتعالى يقول: وعزّتي وجلالي ومجدي وارتفاعي على عرشي، لأقطعنَ أمل كلّ مؤمّل [من النّاس] غيري باليأس، ولأكسونَه ثوب المذلّة عند الناس، ولأنحينَه من قربى، ولأبعدنَه من فضلى». الحديث. ٥

نهج البلاغة:حكمة ٩٤، بحار الأنوار: ج ١ ص ١٨٣ ح ٨٠. و ج ٦ ص ٢٦ ح ٢٦، و ج ٦٦ ص ٤٠٩ ح ١٢١، و ج ٧٢ ص ١٤٠ ح ٥.

۲. أنظر: مجمع البيان: ج ١ ص ٥٥، الكشاف: ج ١ ص ١٠، لسان العرب: ج ١ ص ٤٠٠، مجمع البحرين: ج ٢
 ص ١٢٦.

٥. الكافي: ج ٢ ص ٦٦، بحار الأنوار: ج ٧١ ص ١٣٠ و ١٤٣، سفينة البحار: ج ٢ ص ٦٨٣، المحجة البيضاء: ج ٧ ص ٣٨٠.

وفيه أيضاً: «إنّ النبيّ ﷺ قال لجبرئيل: وما التوكّل على الله عز وجلّ فيقال: العلم بأنّ المخلوق لا يضرّ ولا ينفع ، ولا يعلي ولا يمنع ، واستعمال اليأس من الخلق ، فإذاكان العبدكذلك لم يعتمد إلى أحدٍ سوى الله ، ولم يرج ولم يخف سوى الله ، ولم يطمع في أحدٍ سوى الله ، فيهذا هو التوكّل» . أ

«ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك» من أراد الخلاص من العذاب الأخروي والهلكة في الدارين أيضاً، فليطلب من الله عزّ وجلّ، وليسلك الصراط المستقيم، صراط الله العزيز الحميد الذي سلكه أنبياء الله تعالى ورسله، من الذين أنعم الله سبحانه عليهم، وأمرنا بسلوك هذا الطريق بقوله عزّ شأنه: ﴿إِنَّ هَـنْدِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحْدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴾ . ٢ ﴿وَإِنَّ هَـنْدِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحْدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَقُونِ ﴾ . ٣ مشيراً إلى المذكورين من الأنبياء الله في الآيات السابقة.

ومن المعلوم أن ليس المراد إنكار الأسباب والعلل المادّية، بل المراد عدم الاتكال إليها، والعلم بأنها أسباب ومؤدّاة، وإنّما الأسباب كلّها وسببيّتها وتأثيرها لله تعالى وبإذنه، وهو مسبّب الأسباب، فلا يخترّ الإنسان بالأسباب الظاهرية، وينقطع إليها ويأمن فوات مطلوبه أو ييأس عن النجاح والفوز عند انعدام الأسباب الظاهرية، وليس التوكّل على الله سبحانه إيكال الأمر إليه بمعنى ترك الأسباب الظاهرية، بل هو العمل بما أمر الله تعالى من الاستفادة من الأسباب والاستعانة منه تعالى في الوصول إلى مراده، ولا حول ولا قوة إلّا بالله.

١. معاني الأخبار: ص ٢٦١، مشكاة الانوار: ص ٤٢٣، و أنـظر: بـحار الانـوار: ج ٦٦ ص ٣٧٣ ح ١٩. وعـن أبي جعفر الجواد ﷺ: «كيف يضيع من الله كافله، وكيف ينجو من الله طالبه، ومن انقطع إلى غير الله وكله الله إليه».

وعن الحسن بن الجهم قال: «سألت الرضا ﷺ فقلت له: جُعلت فداك. ما حدّ التوكّل؟ فقال لي: ألّا تخاف مع الله أحداً». الحديث (سفينة البحار: ج ٢ ص ٦٨٣). ٢٠ الأنبياء: ٩٢.

٣. المؤمنون: ٥٢.

لَا الَّذي أَحسَنَ استَغنىٰ عَن عَونِكَ ورَحمَتِكَ ﴿٦﴾ ولَا الَّذي أَسَاءَ وَاجَــتَرَأَ عَلَيكَ ﴿٧﴾ ولَم يُرضِكَ خَرَجَ عَسن قُــدرَتِكَ ﴿٨﴾ يــا رَبٌّ يــا رَبٌّ يــا رَبٌّ يــا رَبٌّ ﴿١﴾\_حَتِّىٰ يَنقَطِعَ النَّفَسُ ــ

هذه الفقرة بيان بأنّ من عمل الصالحات وأحسن في نيّته وعمله لم يستغن عن عون الله سبحانه وفضله ورحمته وتوفيقه، ولعلّ ذلك من أجل أنّ الله تعالى إذا حاسب الإنسان حساباً دقيقاً وعامله بعدله وأخذه بالصغيرة والكبيرة الجوارحيّة والجوانحية، لم يخلص من عذابه، ولم ينل الثواب والجزاء، وفي الحديث «من حُوسب عُذَب». أوعن الصّادق على في تفسير قوله تعالى: ﴿وَيَخَافُونَ سُوءَ ٱلْحِسَابِ ﴾ ٢: أي الاستقصاء والمداقّة، وقال: «تُحسب عليهم السيّئات ولا تُحسب لهم الحسنات». ٣

ويمكن أن يقال: إنّ المراد عـدم الاستغناء عـن عـونه تـعالى؛ لأنّ الإنسـان يـعمل الصالحات ويتجنّب السيّئات بحوله وقوّته وتوفيقه وهدايته، كذلك يحتاج إليه في حفظها من الحبط والبطلان وموانع القبول.

كما أنّ من أساء واجترأ على الله تعالى لم يخرج عن حيطة قدرته وسلطنته، بل يأخذ حينما أراد أخذ عزيزٍ مقتدر، فمن أحسن لا يمكن أن يغترّ ويترك الاستعانه منه تعالى، والذي عصى لا ييأس من رحمته، بل يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفره.

أو أنّ الإنسان في كلّ حال يحتاج إلى توفيقٍ من الله سبحانه وتعالى في إدامة حسن الله مان، فلو أحسن يوماً لا يكفي ذلك أن يستعين الله في الاستدامة وعدم الانحراف عن الحقّ.

ولعلَّه لأجل ذلك أمرنا أن نقول كلِّ يوم في كــلُّ صــلاة مــرّاتُ: ﴿إِيَّـــاكَ نَـعْبُدُ وَإِيَّــاكَ

مسند ابن حنبل: ج ٦ ص ١٠٨ و ١٢٧، صحيح البخاري: ج ١ ص ٣٤، سنن أبسي داوود: ج ٢ ص ٥٦، سنن الترمذي: ج ٥ ص ١٠٦، السنة لأبمي عاصم: ص ٤١٦، صحيح ابن حبتان: ج ١٦ ص ٣٦٩، أنظر: بحار الأنوار: ج
 ٧ ص ٢٦٣ ح ١٧.

٣. أنظر: مجمع البيان: ج ٥ ص ٢٨٩، تفسير العياشي: ج ٢ ص ٢١٠، تفسير نــور الشقلين: ج ٢ ص ٤٩٦، بــحار
الانتوار: ج ٧، ص ٢٦٦.

نَسْتَعِينُ\* أَهْدِنَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴾؛ لكيلا نزيغ عن الحقّ يميناً وشمالاً، ومن لم يجعل له نوراً فما له من نور.

«أحسن» أي أتى بالفعل الحسن، وهو كما قال الراغب: «كلّ مبهج مرغوب فيه ... والحسنة عبارة عن كلّ ما يسرّ من نعمةٍ تنال الإنسان في نفسه وبدنه وأحواله، والسيّئة تضادّها»، والمراد هنا الأعمال التي رغب فيها الإسلام، ويُثاب على فعلها الإنسان، ويستحسنها العقل دون الهوى.

والاستغناء: الاكتفاء، أي اكتفى بعمله بحيث لا يحتاج إلى عون الله تعالى.

«أساء»: أي أتى بالسّيئات، يعني من أتى بالأعمال السيّئة لم يخرج عـن قــدرتك بأن تأخذه وتعاقبه.

«واجترأ» من اجترأ على القول بالهمز، أي أسرع بالهجوم عليه من غير تمروّ، والاسم الجرأة كغرفة، والجريء على فعيل، وفي الدعاء: «لا تبتليني بجرأةٍ على معاصيك». ٢

«يا ربّ يا ربّ يا ربّ عنى ينقطع النفس» الربّ تقدّم تفسيره، ولعلّ النداء بلفظ الربّ وتكراره، وكذا ما يحكيه عزّ وجلّ في القرآن عن الأنبياء عليه والمؤمنين في دعواتهم ومناجاتهم بهذه الكلمة، لما اشتمل عليه من التوحيد في الخلق والتدبير والأمر والنهى ؛ لأنّ المشركين لم يكن شركهم في الخلق ؛ لأنّهم إذا سُئلوا من خلق السماوات والأرض؟ ليقولن الله ، بل كان شركهم في الربوبية والتدبير والإعطاء والمنع، فالدعاء بكلمة الربّ نفي للأرباب والتدابير والضرّ والنفع دون الله تعالى، فالدعاء باسم الربّ نفي للشرك بجميع معانيه، ولعلّه لذلك تكرّر كلمة الربّ ومشتقّاتها في القرآن ٨٦٥ مرّة تقريباً.

وفي الحديث عن أبي جعفر ﷺ قال: «كان أبي يلخ في الدعاء، يقول: يا ربّ يا ربّ حـتّى ينقطع النفس، ثمّ يعود». ٣

وعن أبي عبدالله عليه قال: «إنّ العبد إذا قال: أي ربّ ثلاثاً، صبح من فوقه: لبّـ يك لبّـ يك،

١. مغردات ألفاظ القرآن: ص ١١٨. ٢. مجمع البحرين: ج ١ ص ٣٥٧.

٣. مشكاة الأنوار: ص ٢١٦، بحار الأنوار: ج ٩٣ ص ٢٣٥، وأنظر: مستدرك سفينة البحار: ج ٤ في «ربب».

شرح دعاء أبي حمزة الثمالي.....

## سل حاجتك». ا

وعن أبي عبدالله على قال: «من قال عشر مرّات: يا ربّ يا ربّ، قيل له: لبّيك سل حاجتك». ٢ وعن أبي عبدالله على قال: «من قال: يا ربّ يا ربّ حـتّى يستقطع النسفس، قسيل له: لبّسيك ما حاجتك؟». ٣



٢. المصدر السابق: ج ٩٢ ص ١٦٥.

١. بحار الأنوار: ج ٩٠ ص ٢٣٣.

٣. المصدر السابق: ج ٩٠ ص ٢٣٢.

## [بِكَ]' عَرَفتُكَ ﴿١٠﴾ وأنتَ دَلَلتَني عَلَيكَ ﴿١١﴾ ودَعَوتَني إلَيكَ ﴿١٢﴾ ولَولا أنتَ لَم أدرِ ما أنتَ ﴿١٣﴾

المعرفة والعرفان: إدراك الشيء بتفكّر وتدبّر لأثره، وهو أخسص من العلم، ويسضادّه الإنكار، ويقال: فلان يعرف الله، ولا يقال يعلم الله، متعديّاً إلى مفعولٍ واحد، لما كان معرفة البشر لله هي بتدبّر آثاره دون إدراك ذاته، ويقال: الله يعلم كذا، ولا يقال: يعرف كذا، لما كانت المعرفة تستعمل في العلم القاصر المتوصّل به بتفكّر ٢٠

وقد أطال الكلام في معنى المعرفة ومعنى معرفة الله في مجمع البحرين، وقال: «قال سلطان المحققين: إنّ مراتب المعرفة مثل مراتب النار مثلاً، وإنّ أدناها من سمع أنّ في الوجود شيئاً يعدم كلّ شيء يلاقيه، ويظهر أثره في كلّ شيء يحاذيه، ويستى ذلك الموجود ناراً، ونظير هذه المرتبة في معرفة الله تعالى معرفة المقلّدين الذين صدقوا بالدين من غير وقوف على الحجّة، وأعلى منها مرتبة من وصل إليه دخّان النار وعلم أنّه لا بدّ من مؤثّر، فحكم بذات لها أثر هو الدخّان، ونظير هذه الصرتبة في معرفة الله معرفة أهل النظر والاستدلال الذين حكموا بالبراهين القاطعة على وجود الصانع، وأعلى منها مرتبة من أحسّ بحرارة النار بسبب مجاورتها، وشاهد الموجودات بنورها وانتفع بذلك الأثر، ونظير أحسّ بحرارة النار بسبب مجاورتها، وشاهد الموجودات بنورها وانتفع بذلك الأثر، ونظير هذه المرتبة في معرفة الله معرفة أهل الشهود والفناء في الله بنور السماوات والأرض كما وصف به نفسه، وأعلى منها مرتبة من احترق بالنار بكليته وتلاش فيها بجملته، ونظير هذه المرتبة في معرفة الله معرفة أهل الشهود والفناء في الله، وهي الدرجة العليا، والمرتبة القصوى رزقنا الله الوصول إليها والوقوف عليها بكرمه ومنه». "

«بك» الباء للسببية، أي بسببك عرفتك، ويفسّره قوله ﷺ: «وأنت الذي دللتني عليك»، ومعرفة الله تعالى بالله يحتمل فيها وجوه ذكرها العلّامة المجلسي ﴿ في البحار في شـرح

ا. لفظة «بك» ليست في المصدر وأثبتناها من المصادر الأخرى.

أنظر: مغردات ألفاظ القرآن: ص ٣٣١، رياض السالكين: ج ١ ص ٤٨ فــي شــرح الدعــاء الأوّل فــي شــرح قوله على ما عرّفنا من نفسه».
 ٣٠. مجمع البحرين: ص ١٦٢ ــ ١٦٣.

#### قوله: «اعرفوا الله بالله» ! :

اعرفوا الله بالله، اعرفوه بأنّه الله مسلوباً عنه جميع ما يُعرف به الخلق من الجواهر والأعراض ومشابهة شيء منها.

٢. اعرفوا الله بالله، أي بما يناسب ألوهيّته من التنزيه والتقديس، بمعنى اعرفوا بعقولكم بمحض أنّه خالق إله، أو اعرفوا الله بما وصف لكم في كتابه وعلى لسان نبيّه ﷺ.

٣. اعرفوا الله بالله، أي باستعانته من قوى النفس العاقلة، أي اعرفوا الله بنور الله المشرق على القلوب بالتوسّل إليه والتقرّب به، فإنّ العقول لا تهتدي إليه إلّا بأنوار فيضه تعالى. ٢

٤. اعرفوا الله بالله، أي بما تتأتّى معرفته لكم بالتفكّر فيما أظهر لكم من آثار صنعه وقدرته وحكمته بتوفيقه وهدايته، لا بما أُرسل به الرسول من الآيات والمعجزات، فإنّ معرفتها إنّما تحصل بعد معرفته تعالى (انتهى ملخّصاً). "

قال السيّد في شرح الصحيفة في شرح دعاء عرفة، في شرح قوله الله الهداية من عندك في أنواع الهداية ، ومنها: الهداية الخاصة، وهي كشف الأسرار عن ربّ المهديّين بالوحي والإلهام، وإليها الإشبارة بقوله تعالى: ﴿ أُولَلَبُكِ اللَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَنهُمُ الْقُدَهُ ﴾ ٢٠٠٥ أَقْتَدهُ ﴾ ٢٠٠٥

إنَّ الله عزَّ وجلَّ جعل في فطرتنا المعرفة بإلهام أنَّ لكلُّ عـلَّة مـعلولًا، ولكـلَّ حـادث

بحار الأنوار: ج ٣ ص ٢٧ عن التوحيد:

وفي الدعاء: «أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك، أنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أوليائك فلم يحبّوا سواك. وفيه أيضاً: إلهي أمرتني بالرجوع إلى الآثار ... فارجعني إليك بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار حتى أرجع إليك مصون السرّ عن النظر إليها، ومرفوع الهمّة عن الاعتماد عليها، ألغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدلّ عليك؟ ومتى بعدت حتى يكون الآثار هي التي توصّل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيباً».

وهذا يحصل بالتقوي وترك المعاصي والهوى، وشدّة الورع، ويحصل بالتوسّل والدعاء.

٢. أي قول أمير المؤمنين ﷺ. رواه الكليني عن على بن محمد، عمن ذكره، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عمران، عن الفضل بن السكن، عن أبي عبدالله ﷺ، قال: قال أمير المؤمنين ﷺ ... (الكافي: ج ١، صحمد بن عمران، عن الفضل بن السكن، عن أبي عبدالله ﷺ ، قال: قال أمير المؤمنين ﷺ ... (الكافي: ج ١، صحمد بن عمران عبد: ص ٢٧٥ ـ ٢٧٥.

الأنعام: ٩٠.
 الأنعام: ٩٠.

محدِثاً، وأنّ العالم بما له من وجود لا بدّ له من موجد، وبما فيه من النظم الباهر والحكمة الطيفة، لا بدّ وأن يكون الموجد عالماً وحكيماً وقادراً ولطيفاً، وهذا الطريق هـو الذي هدانا إليه القرآن الكريم في معرفته تعالى وأمرنا بالتدبّر في آياته وبيّناته فـي خـلقه مـن السماء والأرض.

وإن شئت فقل: ألهمنا الله عزّ وجلّ التدبّر في أنفسنا، وفــي هــذا العــالم مــن الســماء والأرض وأنّا مصنوعون ومقهورون ومدبّرون، فلا بدّ لنا من مدبّر وصانع، وأنّ فيها النظم الباهر فهو حكيم قادر لطيف.

ويمكن أن يقال: إنّ الله سبحانه فطر الإنسان على معرفته، فهو يعرف أنّ له ربّاً وخالقاً، كما يعرف أنّه جائع وأنّه شبعان، ولأجل ذلك نرى الإنسان لا يشكّ أنّ له خالقاً وصانعاً، قال سبحانه وتعالى: ﴿ أَفِي ٱللّهِ شَكَّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ ، وقال سبحانه: ﴿ وَلَـبِن سَائَتُهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لِيَقُولُنَ ٱللّه ﴾ ، ٢ وإنّما كان شركهم في الربوبية ، ولأجل ذلك نجد في تاريخ حياة الإنسان على ما وصل إليه معرفة المحققين معبداً ومذبحاً . ٣

الحديث هنا يبين معنى لطيفاً ﴿ القلناء بالمعنى أو وهو أنّ الطفل إذا بكى يدعو الله تعالى ، بل في الحديث أنّ الحيوان البهم البالغ في البهمة يعرف أنّ له خالقاً ، ٤ وإلى هذا المعنى يشير بأنّ: «كلّ مولود يولد على الفطرة ثمّ أبواه يهؤدانه وينصّرانه ويمجّسانه» ، ٥ ولعلّه المراد من قوله تعالى : ﴿ أَعْطَىٰ كُلّ شَيْءٍ خَلْقَهُ رَثُمَّ هَدَىٰ ﴾ . ٢

وقد يحجبنا عن المعرفة الفطرية ما نرتكب من المعاصي ونتبع من الأهواء، قال تعالى: ﴿ ﴿ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوۤاأَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَـــإِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَــٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِـنَ ٱلشَّـنكِـرِينَ \* فَـلَمَّآ أَنـجَــنهُمْ إِذَا هُــمْ يَـبْغُونَ فِــى

۱. إبراهيم: ۱۰. والزخرف: ۹. إبراهيم: ۲۰. والزخرف: ۹.

٣. أنظر:التوحيد: ص ٣٣١ح ١٠.الكافي: ج ٦ ص ٥٢ ح ٥ .

٤. أنظر: الكافي: ج ٦ ص ٥٣٩ ح ١١.

٥. أنظر: الكافي: ج ٦ ص ١٤، التوحيد: ص ٣٣٠. شرح الأخبار: ج ١ ص ١٩٠، الاحتجاج: ج ٢ ص ١٧٦، بحار الأنوار: ج ٥٨ ص ١٨٧.
 ٦. طد: ٥٠.

ٱلْأَرْضِ ﴾ ، ا وقال: ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي ٱلْقُلْكِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّهُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾ ، ا وقال: ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي ٱلْقُلْكِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّهُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾ . ٢

«وأنت دللتني عليك» الدلالة ما يُتوصّل به إلى معرفة الشيء، والدالّ من حصل منه ذلك، في الحديث: «إنّ الله قد دلّ للناس على ربوبيّته بالأدلّة»، يعني بعد أن خلق العقل فيهم دلّهم على أنّ لهم مدبّراً على لسان نبيّه بالأدلّة."

«ودعوتني إليك» دعوة الله عباده إليه إمّا تكويني بما جبّله من معرفته، لاسيّما عند البلاء، فإذا غشيه أمر يعرف أنّ له ربّاً يدبّره وينجيه، وإذا مرض فهو يشفيه، وإذا لجأ إليه نجا، وإذا استعانه أعانه، فهذا دعوة الله تعالى عباده إليه. وإمّا تشريعيّ، دعاهم بلسان أنبيائه ورسله الداعين إليه قائلاً: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا لَا عَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِى وَخُفْيَةً وَلْيُؤْمِنُوا بِى لَعَلّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾، أوقال تعالى: ﴿ أَدْعُوا وَبَكُمْ تَضَرُعًا وَخُفْيَةً إِنّهُ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴾ ، وقال سبحانه: ﴿ قُلْ مَا يَعْبَوُ أَبِكُمْ رَبِّى لَوْلَا دُعَاقُهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ ، أوقال تعالى: ﴿ أَدُعُوا فَلَ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ﴾ ، وقال سبحانه: ﴿ قُلْ مَا يَعْبَوُ أَبِكُمْ رَبِّى لَوْلًا دُعَاقُكُمْ ﴾ ، أوقال تعالى: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدُعُونِينَ ﴾ . وقال سبحانه: ﴿ قُلْ مَا يَعْبَوُ أَبِكُمْ رَبِّى عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّعَ ذِاخِرِينَ ﴾ . كُمْ إِنَّ ٱلّذِينَ يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّعَ ذِاخِرِينَ ﴾ . كُمْ عَبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَعَ ذِاخِرِينَ ﴾ . كُمْ عَبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّعَ ذِاخِرِينَ ﴾ . كُمْ عَبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَعَ ذَاخِرِينَ ﴾ . كُمْ عَبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّعَ ذِاخِرِينَ ﴾ . لمُنْ عَبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَعَ ذَاخِرِينَ ﴾ . لمَا عَبْدُونَ عَبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَنَعُ وَلَيْ عَبَادَتِى سَيَدْخُلُونَ جَهَالِهُ وَلَا لَهُ عَبْلُونَ عَبْلُونَ عَبِينَ اللَّهُ عَلَيْ عَبْدُونَ عَبْدُونَ عَبْلُونَ عَبْلُونَ عَبْلُونَ عَبْلُونَ عَبْلُونَ عَبْلُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَالُونَ عَلَالُهُ عَلَالًا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ عَبْلُونَ عَبْلُونَ عَلَالُهُ عَلَيْ عَلَالُهُ لَا عُلُكُمْ إِنْ الْعَلَيْ عَلَى الْعَلَالُونَ عَبْلُونَ عَلَالِهِ عَلَى الْعَلَالُهُ عَلَى الْعَلَالُونَ عَلَالُهُ عَلَالُهُ عَلَيْكُونَ عَلَالَهُ عَلَيْكُونَ عَلَالُونَ عَلَالَهُ عَلَيْكُونَ عَلَا عَلَالَهُ عَلَا عَ

أمر سبحانه بالدعاء وأوعد الدخول في النارس يستكبر عن عبادته، ووعد الإجابة قائلاً: ﴿فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾.

قال العَلامة الأستاذ الطباطبائي ﴿ مَا مَلْخَصّه ﴾ \* «إنّ قوله تعالى ؛ ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي قَالِ العَلَمة الأُسِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ... ﴾ كما يشتمل على الحكم - أعني إجابة الدعاء \_ كذلك يشتمل على علمه ، فكون الداعيين عباد الله هو موجب لقربه منهم، وقربه منهم هو الموجب لإجابته المطلقه لهم، وإطلاق الإجابة يستلزم إطلاق الدعاء، فكل دعاء دُعي به فإنّه مجيبه، إلّا أنّ هنا أمراً، وهو أنّه تعالى قيّد قوله: ﴿ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ ﴾ دعاء دُعي به فإنّه مجيبه، إلّا أنّ هنا أمراً، وهو أنّه تعالى قيّد قوله: ﴿ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ ﴾

۲. العنكبوت: ٦٥.

۱. يونس: ۲۲ ــ ۲۳.

٤. البقرة: ١٨٦.

٣. مجمع البحرين: ج ٢ ص ٥١، في «دلل».

٦. الفرقان: ٧٧.

٥. الأعراف: ٥٥.

۷. غافر: ٦٠.

٨. أنظر : الميزان في تفسير القرآن: ج ٢ ص ٣١. فإنّا اختصرنا كلامه رضوان الله عليه.

بقوله: ﴿إِذَا دَعَانِ﴾، وهذا القيد الغير الزائد عن نفس الصقيّد بشـيء يــدلّ عــلى اشــتراط الحقيقة دون التجوّز والشبه.

فإن قلنا: أصغ إلى قول الناصح إذا نصحك، أو أكرم العالم إذا كان عالماً، يدلّ على لزوم اتصافه بما يقتضيه حقيقة ... فقوله تعالى: ﴿إِذَا دَعَانِ ﴾ ، إلخ ، يدلّ على أنّ وعد الإجابة المطلقة إنّما إذا كان الداعي داعياً بحسب الحقيقة ، مريداً بحسب العلم الفطري والغريزي ، مواطئاً لسانه قلبه ، فإنّ حقيقة الدعاء والسؤال هو الذي يحمله القلب ويدعو به لسان الفطرة ... فهم فيما لا يحصونها من النعم داعون سائلون ولم يسألوها بلسانهم الظاهر ، بل بلسان فقرهم واستحقاقهم لساناً فطرياً وجودياً ... فالسؤال الفطري من الله سبحانه لا يتخطّى الإجابة ، فما لا يستجاب من الدعاء ولا يصادف الإجابة فقد فقد أحد الأمرين : يتخطّى الإجابة ، فما لا يستجاب من الدعاء ولا يصادف الإجابة فقد فقد أحد الأمرين .

فإمّا أن يكون لم يتحقّق هناك دعاء وإنّما التبس الأمر على الداعي التباسأ، كأن يدعو الإنسان فيسأل ما لا يكون وهو جاهل بذلك، أو يسأل ما لا يريده لو انكشفت عليه حقيقة الأمر، مثل أن يدعو ويسأل شفاء المريض لا إحياء الميّت....

وإمّا أنّ السؤال متحقّق لكن لا من الله وحده .كمن يسأل حاجة من حوائجه وقلبه متعلّق بالأسباب المادّية ، أو بأمور وهمية ، توهّمها كافية في أمره مؤثّرة في شأنه ، فــلم يــخلص الدعاء من الله سبحانه ، فلم يسأل الله بالحقيقة .

إلى أن قال ـبعد ذكر الآيات ـ: وهي تشتمل عـلى أركـان الدعـاء وآداب الداعـي، وعمدتها الإخلاص في دعائه تعالى، وهو مواطاة القلب اللسان، والانقطاع عن كلّ سبب دون الله، والتعلّق به تعالى، ويلحق به الخوف والطمع والرغبة والرهبة والخشوع والتضرّع والإصرار والذكر وصالح العمل والإيمان وأدب الحضور، وغـير ذلك مـمّا تشـتمل عـليه الروايات». ا

أقول: ملخص كلام الأستاذ: إنّ الدعاء الذي وعبد الله سبحانه إجبابته، لهما شروط مستفادة من نفس الآية الكريمة:

١. الميزان فمي تفسير القرآن: ج ٢ ص ٣٤\_٣٥.

١. أن يكون الداعي عبد الله تعالى؛ لكون الإضافة في قوله «عبادي» تشريفي لكون الداعي عبداً لله تعالى حقيقةً، كلمة تستلزم تحقق أمور كثيرة من الإيمان واليقين والتقوى والورع والتسليم والإخلاص، إلخ....

٢. أن يكون الداعي منقطعاً إليه تعالى من الأسباب والعلل المادّية، بأن يرى الأسباب وسببيّتها وتأثير كلّها لله تعالى حقيقة، وهو المراد من قوله ﷺ في دعاء شعبان: «إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك»، و «اللّهم إنّي أخلصت بانقطاعي إليك»!؛ ولعلّه المراد من الإخلاص في الآيات الكريمة: ﴿ دَعَوُ اللّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ ، ٢ وذلك قد يحصل لهم بعد انقطاع الأسباب المادّية كما في مورد هذه الآيات، قال سبحانه: ﴿ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلُكِ ﴾ ، ٣ و﴿ وَظُنُوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهمْ ﴾ ، ٤ و﴿ وَإِذَا غَشِيبَهُم مَوْجٌ كَالظُلُلِ ﴾ . ٥ و ﴿ وَإِذَا غَشِيبَهُم مَوْجٌ كَالظُلُلِ ﴾ . ٥

٣. أن يكون المطلوب والمسؤول مطلوب الداعي ومسؤوله حقيقة ، بحيث لو اطلع العبد
 على حقيقة لسأله وطلبه ويتطابق اللسان مع الواقع.

٤. هذاكله إذا توقف صدق الإجابة على إعطاء الله تعالى حاجة العبد المطلوبة المعينة، أمّا إذاكان المراد من الإجابة هو أن يسمع سبحانه دعاءه ويجيبه بإعطاء حاجته أو أحسن وأكمل وأصلح منها، فهي حاصلة ألبتة في كل دعاء، ولا يخلو عنه دعاء الداعي، فإن الدعاء عبادة، بل هي مخ العبادة، والله سبحانه يثيب عليها، ويعطي الداعي مكان حاجته أحسن وأغلى وأعلى منها."

١. الصحيفة السجادية: الدعاء ٢٨، بحار الأنوار: ج ٩٤ ص ٩٩ ح ١٣.

۲. يونس: ۲۲. العنكبوت: ٦٥.

٤. يونس: ٢٢. ٥. لقمان: ٣٢.

٦. والأحاديث في الترغيب في الدعاء وشرائطه، وأنّ ما لا يستجاب منها فيها مــا لا يــدركه الداعــي مــن الآثــار كثيرة، أوردها العلّامة الطباطبائي \$\$ في الميزان في تفسير القرآن: ج ٢ ص ٣٣ ــ ٤٤؛ والعلّامة المجلسي \$ في بحار الاثوار: ج ٩٣ ص ٢٨٦. وما بعدها وج ٩٤، ص ١ وما بعدها؛ وأنظر: سفينة البحار ومستدركها في «دعا»، جامع أحاديث الشيعة: ج ١٥ ص ١٨٤ وما بعدها.

الحَمدُ لِلهِ الَّذي أَدعوهُ فَيُجيبُني﴿١٤﴾ وإن كُنتُ بَطيئاً حينَ يَـدعوني ﴿١٥﴾ وَالحَـــمدُ لِلهِ الَّــذي أَسَأَلُــهُ فَـــيُعطيني﴿١٦﴾ وإن كُـــنتُ بَـخيلاً حــينَ يَستَقرِضُني ﴿١٧﴾

«الحمد الله» الثناء عليه بالفضيلة ، وهو أخصّ من المدح وأعمّ من الشكر ، فإنّ المدح يقال فيما يكون من الإنسان باختياره ، وممّا يقال منه وفيه بالتسخير ، فقد يُمدح الإنسان بطول قامته وصباحة وجهه ، كما يُمدح ببذل ماله وسخائه وعلمه ، والحمد يكون في الثاني دون الأوّل ، والشكر لا يقال إلّا في مقابل نعمة ، فكلّ شكر حمد ، وليس كلّ حمد شكراً ، وكلّ حمد مدح وليس كلّ مدح حمداً . ا

واللام للجنس، ومعناه الإشارة إلى الحقيقة، من حيث هي حاضرة في ذهن السامع، والجارّة: للاختصاص فتختص حقيقة الحمد به، فيكون جميع أفرادها مختصّة به سبحانه؛ لأنّ النعوت الكمالية كلّها ترجع إليه؛ لأنّه فاعلها وغايتها كما حُقّق في مقامه؛ ولأنّ الموجود الحقيقي، كما يعرفه العارفون، وثبوت الصفة فرع ثبوت الموصوف؛ وذلك أنهم يرون كلّ قدرة مستغرق في القدرة بالذات، وكلّ علم مستغرق في العلم بالذات، وهكذا في كلّ صفة كمالية». ٢

وبالجملة، إنّ الله سبحانه هو الذي خلق العالم وقدّر ونظم فأبدع، وجعل كلّه مشتملاً على علل ومعلولات وأسباب ومسبّبات في تدبيرٍ متّصل مرتبط كموجَدٍ واحد، يحكم عليه قانون واحد وإرادة واحدة، فكان جميع العوالم موجود واحد يدبّره تدبير واحد، والإنسان جزء من هذا الواحد، وواقع في سلسلة العلل والمعلولات والأسباب والمسبّبات، و«أبى الله أن يجري الأشياء إلّا بأسبابها»، " فكلّ حسنة تصل إليه بتدبيره تعالى وأمره بها، وكلّ ما أصابته من سيّنة فهو اختياره ونهيه تعالى عنها؛ لأنّ الله تعالى أراد أن يكون الإنسان مختاراً وأفعاله اختيارية بتمامه في خيرها وشرّها، وهو المعاقب والمثاب، وأمرهم بسما فيه وأفعاله اختيارية بتمامه في خيرها وشرّها، وهو المعاقب والمثاب، وأمرهم بسما فيه صلاحهم معاداً ومعاشاً، فكلّما يرتكبه ويفعله من الحسنات فهو بأمره ورضاه وحوله

١. مفردات ألفاظ القرآن: ص ١٣١. ٢ ٢. رياض السالكين: ج ١ ص ٢٣٠.

٣. أنظر: بصائر الدرجات: ص ٢٦، الكافي: ج ١ ص ١٨٣ ح ٧، بحار الأنوار: ج ٢ ص ٩٠.

وقوّته، ويُنسب إليه كما يُنسب إلى الإنسان؛ لأنّه صدر عن أمره وإرادته التشريعيّة والتكوينيّة ورضاه، وما يرتكبه من القبائح لا يُنسب إليه تعالى؛ لأنّه لم يكن عن أمره ورضاه، بل هو لفاعله وإن كان ذلك بحوله وقوّته، وهو القادر على ما أقدرهم عليه والمالك لما ملّكهم، فكلّ حسنة منه تعالى والحمد له، وكلّ قبيح ليس منه؛ لأنّه لا يرضاه بل ينهى عنه، قال تعالى: ﴿مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ ﴾ . الله والذي أدعوه فيجيبني " تقدّم الكلام في أمره تعالى عباده بالدعاء ودعاء العبد إيّاه سبحانه وإجابته تعالى إيّاهم، والمراد من هذه الجملة تحقّق وعده تعالى بالإجابة.

«وإن كنت بطيئاً حين يدعوني» البُطءُ بالضّم تأخّر الانبعاث في السير... فبطءُ إذا تخصّص بالبطؤ وتباطأ: تحرّى وتكلّف ذلك، ٢ ومنه الخبر: «من بطأ به عمله لم يسفعه نسبه»، أي من أخّره عمله السيّئ وتفريطه في العمل الصالح لم ينفعه في الآخرة شرف النسب، قاله الجوهري. ٣

الإنسان بحسب طبعه وغرائزه وشهواته يميل إلى خلاف ما أمر الله تعالى، وهواه يمنعه عن المبادرة إلى الطاعة، قال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ﴾. ٤

والإنسان مجبول على غرائزه، كما أنّه مجبول على معرفته تعالى كما تقدّم، ولكنّ الهوى يغلب عليه ويمنعه عن الطاعة؛ لأنّ طاعته تعالى ورضاه فيما يخالف هواه، فبالنتيجة يكون إجابة العبد ربّه يحصل عن بطء، يأمره بالإنفاق وحبّ المال يمنعه، ويأمره بالعبادة وحبّ الراحة يمنعه، وكذا الجهاد وترك المعاصي؛ لأنّ كلّها خلاف ما يهواه ويسميل إليه وزيّنه الشيطان، فالعبد يبطئ إذا دعاه، بل يعصى ويخالف ويتبع هواه.

فطوبیٰ لعبدٍ قدّم هوی مولاه علی هواه، ورضاه علی رضاه، بل کان هـواه فــي طـاعة مولاه، وعبادته مناجاته، یلتذّ بالطاعة ولا یهوی إلّا ما یهوی مولاه، ولا یحبّ إلّا ما یحبّه

١. النساء: ٧٩. ٢. مفردات ألفاظ القرآن: ص ٥٢. م

٣. النهاية لابن الأثير: ج ١ ص ١٣٤، لسان العرب: ج ١ ص ٣٤، مجمع البحرين: ج ١ ص ٢٠٩.

٤. النازعات: ٤٠\_١٤.

٤٢..... شرح دعاء أبي حيزة التمالي

### «وهل الدين إلّا الحبّ» . أ

والمعنى المراد: إنّ الحمد لله الذى، أدعوه فيجيبني بلا بطء، مع أنّي بطيء في طاعته، كسلان يأمر وينهى ويحبّ ويبغض.

«والحمد لله الذي أسأله فيعطيني» السؤال استدعاء معرفة أو ما يـؤدي إلى المعرفة، استدعاء مال أو ما يؤدي إلى المال، والسؤال للمعرفة قـد يكـون للـمعرفة أو للـتبكيت، وسؤال العبد عن الله تعالى إمّا استدعاء للمال أو المعنويات، والغرض الحـمد والثناء لله تعالى بإعطائه إيّاه بعد السؤال من دون أيّ بطم منه تعالى.

«وإن كنت بطيئاً حين يستقرضني» أي وإن كنت بطيئاً حين يطلب منّي مالاً، والقرض بمعنى القطع، وأطلق على أن يقطع إنسان من ماله شيئاً فيتصدّق به، أو يقرضه شخصاً على أن يؤدّيه عند المطالبة أو عند اليسار، ويقال: القراض، وهي المضاربة من الضرب في الأرض، و سُمّيت المضاربة قراضاً، وهو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالاً ليعمل به بحضته من ربحه، لكون المال مقطوعاً يسافر به للتجارة، فسار مضاربة لضربه في الأرض.

استقرض الله سبحانه عن عبادة في قوله عزينانه الأمن ذا الذي يُقْرِضُ الله قرضًا حَسَنًا فَيُضَعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ ؟ ﴿ هُمَّن ذَا الّذِي يُقْرِضُ اللّهَ فَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴾ ؟ ﴿ ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا الرَّكُوةَ وَأَقْرِضُوا اللّه قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ﴾ ؟ ﴿ ﴿ إِن تُقْرِضُوا اللّه قَرْضًا حَسَنًا يُضَعِفْهُ لَكُمْ ﴾ ؟ ﴿ إِن اللّهِ هُو خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ﴾ ؟ ﴿ إِن تُقْرِضُوا اللّه قَرْضًا حَسَنًا يُضَعِفْهُ لَكُمْ ﴾ ؟ ﴿ إِن اللّهُ اللّهُ عَرْضًا حَسَنًا يُضَعِفْهُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُكُ كَرِيمٌ ﴾ ؟ ﴿ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ انْتُيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللّهُ وَرَعُمُ اللّهُ مِنْكُمْ لَـبِنْ أَهَمْتُمُ الصَّلُوةَ وَءَاتَيْتُمُ الزّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرُ تُمُوهُمُ اللّهُ إِن مَعَكُمْ لَـبِنْ أَهَمْتُمُ الصَّلُوةَ وَءَاتَيْتُمُ الزّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرُ تُمُوهُمُ اللّهُ مُنْكُمْ لَـبِنْ أَهَمْتُمُ الصَّلُوةَ وَءَاتَيْتُمُ الزّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرُ تُمُوهُمُ النّي مَعَكُمْ لَـبِنْ أَهَمْتُمُ الصَّلُوةَ وَءَاتَيْتُمُ الزّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرُ تُمُوهُمُ النّي مَعَكُمْ لَـبِنْ أَهُمُ الصَّلُوةَ وَءَاتَيْتُمُ الزّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرُ تُمُوهُمُ الْمَالِهُ وَيَالَ اللّهُ الْمَنْتُمُ السَالِوقَ وَءَاتَيْتُمُ الرّكُوقَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرُ تُمُوهُمُ الْمُنْمُ السَالِهُ عَمْ السَالُولَةُ وَءَامَنتُم عَلَى اللّهُ السَالُولَةُ لَا اللّهُ عَلَيْهُمُ الْمُنْتُمُ الْمُنْتُمُ السَالُولُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُنْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْقَالُ اللّهُ اللّهُ الْقَرْبُقُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْتُمُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْتُومُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْتُمُ اللّهُ اللّهُ الْمُنْتُمُ اللّهُ الْمُنْتُمُ اللّهُ الْمُنْتُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الرّبُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ المُعْتَمُ اللّهُ اللّهُ الرّبُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الم

١. أنظر: الخصال: ص ٢١، روضة الواعظين: ص ٢١٦، مشكاة الأنوار: ص ٢١٧، بحار الأنوار: ج ٣٦ ص ٢٣٧.

٢. البقرة: ٢٤٥. ٣. الحديد: ٧.

المزمل: ۲۰. ٥٠ التغابن: ۱۷.

٦. الحديد: ١٨.

وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ . ا

لمّا حتّ الله سبحانه عباده على الجهاد وبذل النفس والمال، وعقبه بالتلطّف في الاستدعاء إلى أعمال البرّ والإنفاق في سبيل الخير، فقال: ﴿مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللّه ﴾، أي ينفق في سبيل الله وطاعته، والمراد به الأمر، وليس هذا بقرض حاجة»، «سمّى الله تعالى الإنفاق قرضاً تلطّفاً للدعاء إلى فعله، وتأكيداً للجزاء عليه، فإنّ القرض يوجب الجزاء قرضاً حسناً، والقرض الحسن أن ينفق من حلال ولا يفسده بمنّ ولا أذى ... طيّب النفس ...». ٢

وعد الله عزّ وجلّ في استقراضه للمطيعين: أن يردّ ما أنفقوا في سبيل الله عليهم أضعافاً كثيرة، وأن يكفّر عنهم سيّئاتهم، وأن يدخلهم جنّات النعيم، وأن يعطيهم أجراً كريماً.



# وَالحَمدُ لِلهِ الَّذي أَناديهِ كُلَّما شِئتُ لِحاجَتي [بـحاجتي]﴿١٨﴾ وأخــلو بِــهِ حَيثُ شِئتُ لِسِرِّي بِغَيرِ شَفيعِ فَيَقضي لي حاجَتي ﴿١٩﴾

النداء: رفع الصوت وظهوره، وقد يُقال للصوت المجرّد دون المعنى، كما في قوله سبحانه: ﴿كُمَثُلُ الَّذِى يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَآءً ﴾، أي لا يعرف إلا مجرد الصوت دون المعنى، وذلك يناسب لدعاء البعيد للبعيد، ولعلّ استعمال هذه الكلمة فيما بين الشه تعالى وبين عبده من أجل البعد الرتبي بين الخالق والمخلوق، والواجب والممكن، والغنيّ بالذات والفقير بالذات، وبين القادر والعاجز، لاسيّما إذا رأى العبد نفسه عاصياً ومقصراً، وعادماً للفضائل والكمالات، وفي الدعاء: «وكن لدعائي مجيباً ومن ندائي»، ٢ أي سريع الإجابة؛ لأنّ القرب ليس المراد منه القرب المحسوس، بل هو المعنوي برحمته ورأفته وكرمه.

والغرض من هذه الجملة بيان إذنه تعالى لعبده في الدعاء كلّما شاء وحيثما أراد، تحنّناً وكرماً منه تعالى، بل أمره له بالدعاء؛ فلو لم يأذن لم يكن له الدعاء والنداء، قال الله : «يا من ذكره شرف للذاكرين»، " أي ذكره تعالى باللّسان أو القلب شرف لذاكره وفائدته عائدة إليه، وفي الدعاء «فأمرتنا بذكرك ووعدتنا عليه أن تذكرنا، تشريفاً لنا وإكراماً وتفخيماً وإعظاماً» و«لولا الواجب من قبول أمرك لنزّهتك من ذكرى إيّاك». "

«وأخلوا به» الخلاء: المكان الذي لا سائر فيه من بناء وساكن، وخلى فلان بفلان؛ صار معه في خلاء. إشارة إلى قربه تعالى من عبده برحمته وكرمه، حتى قال عزّ شأنه: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ ، " وقال عزّ وجلّ: ﴿أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ﴾ ، ٧ فمن جهته هو سبحانه قريب من عبده وعالم بجميع أُموره ومحيط به، يعلم ما في صدره ويعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور، فيخلو العبد بـه ويـناجيه ويـبثّ إليـه أسراره،

٢. الصحيفة السجّادية: الدعاء ١٣.

البقرة: ۱۷۱.
 الصحيفة السجادية: الدعاء ١١.

الصحيفة السجّادية (مناجاة الذاكرين): ص ١٩.٤.

٥. الصحيفة السجّادية (مناجاة الذاكرين): ص ١٦٨. ٦. ق: ١٦.

٧. الأنفال: ٢٤.

ولكنّه بعيد منه بإمكانه وفقره وجهله فيناديه، ومع ذلك أذن له أن يناديه ويناجيه ويطلب منه ما يريد، ولا يحتاج إلى شفيع؛ لأنّ شفيعه ذلّه وعجزه وفقره مع كرم مولاه ورحمته وعفوه فيبتّ إليه من أسراره ما هو أعلم به منه.

الشفع: ضمّ الشيء إلى الشيء، ويقال للمشفوع شفع، والشفاعة: الانتضمام إلى آخر ناصراً له وسائلاً عنه، وأكثرما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من أدنى، ومنه الشفاعة في القيامة، وللبحث عنها مجال آخر.

فالحمد لله تعالى على إذنه لعبده أن يناديه ويناجيه كلّما شاء وأراد لحوائجه من احتياجٍ إلى شفيع يشفع له في قضاء حوائجه.



## الحَمدُ لِلهِ الَّذي لا أَدعوا غَيرَهُ ﴿٢٠﴾ ولَو دَعَـوتُ غَـيرَهُ لَـم يَسـتَجِب لي دُعائى ﴿٢١﴾

أي أحمد الله تعالى ألّا أدعو غيره، إذ ذلك إفسال منه عزّ شأنه؛ لأنّ دعاءنا إيّاه متفرّع على معرفته تعالى، وأنّه لا ملجأ سواه ولا مفزع دونه، وأنّ غيره محتاجون وفقراء إليه، ومعرفة أنّه مخلوق محتاج فقير لا يملك شيئاً، ومعرفة أنّ طلب المحتاج إلى المحتاج سفه من رأيه وزلّة من عقله، وليس كلّ ذلك إلّا بهدايته ولطفه سبحانه، فدعاؤنا إيّاه تعالى دون غيره نعمة منه وتفضّل يستلزم حمداً. ولعمري، إنّ معرفة الله سبحانه ومعرفة ألّا ملجأ دونه ولا مفزع سواه، والانقطاع إليه كمال الانقطاع، نعمة منه تعالى، بل من أعظمها وأعلاها كما في الشعبائية: «إلهي، هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنس أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك»، مم أنه لو دعا غيره لم يستجب دعاءه، سواء كان غيره من الأوثان والأصنام، أم إنسان آخر.

فيحمد الله سبحانه على أن عرفه نفسه وأعطاه الانقطاع إليه وأعطاه حاجته بذلك، وأنجحه في حصول مطلوبه، وأعره من ذلّ الرجوع إلى غيره؛ وذلك لأنّ الإنسان حسب طبعه وأنسه بالأسباب المادّية والعلل والعوامل الظاهريّة، تحصل له الغفلة عن الحقّ سبحانه، ويتّكل على الأسباب وينقطع إليها، ولا يتنبّه عن غفلته ولا يفيق عن سنته، ولا يرجع إلى كهفه ومعتمده، ولا يلتفت إلى ما هو فيه من الغفلة والجهل يفيق عن سنته، ولا يرجع إلى كهفه ومعتمده، ولا يلتفت إلى ما هو فيه من الغفلة والجهل إلّا بتوفيق من الله تعالى بقطع الأسباب المادّية، ويأنسه عمّا أنس به، أو بهداية خاصّة معنوية، كما في الدعاء: «اللّهم ولي إليك حاجة قد قصر عنها جهدى، وتقطعت دونها حيلي، وسوّلت لي نفسي رفعها إلى من يرفع حوائجه إليك، ولا يستغني في طلباته عنك، وهي رئة من زلل الخاطئين، وعثرة من عثرات المذنبين، ثمّ انتبهت بتذكيرك لي من غفلتي، ونهضت

١. في الإقبال والعصباح للكفعمي والبلد الأمين: «أدعوه ولا أدعو غيره».

٢. الإقبال: ج ٣ ص ٢٩٩، بحار الأنوار: ج ٩١ ص ٩٩.

بتوفيقك من زلتي، ونكصت بتسديدك عن عثرتي ، وقلت: سبحانك ربّي كيف يسأل محتاج محتاجاً؟ وأنّى يرغب معدم إلى معدم ...»، أ وقال تعالى: ﴿مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلْقِنكَبُوتِ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ . ٢ أَوْلِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلْقَنكَبُوتِ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ . ٢



٢. العنكبوت: ٤١.

# وَالحَسمدُ لِلهِ السَّذي لا أرجو اغَيرَهُ (٢٢) ولَو رَجَوتُ غَيرَهُ لَأَخلَفَ رَجَانِي ( اللهِ عَيرَهُ لَأَخلَفَ رَجائي (٢٢)

الرجاء: الأمل والتوقّع، وقوله: ﴿مَّا لَكُمْ لَاتَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾، ٢ أي لا تخافون... وذلك أنّ الرجاء للشيء معه الخوف من ألّا يكون، فلذلك سُمّى الخوف رجاء. ٣

وقال الراغب: «الرجاء: ظنَّ يـقتضي حـصول مـا فـيه مسـرّة، وأنَّ الرجـاء والخـوف متلازمان». ٤

والرجاء قسمان كالخوف، فإنّ الرجاء والتوقّع إن حصل أكثر أسبابه صدق اسم الرجاء، كتوقّع الحصاد ممّن ألقى بذراً جيّداً في أرضٍ صالحة يصلها الماء، فإن شكّ فهو التمنّي، كما إذا صلحت الأرض ولا ماء، وفي الحديث: «الاتّكال على الأمانيّ بضائع النوكي». ٥

وعلى كلّ حال، وردت أحاديث في مدح اليأس عمّا في أيدي الناس، وذمّ الطمع فيما في أيدي الناس.

روي في الكافي بإسناده عن الحسين بن علوان، قال: «كنّا في مجلس نطلب فيه العلم، وقد نفدت: نفقتي في بعض الأسفار، فقال لي بعض أصحابنا: من تؤمّل لما قد نزل بك؟ فقلت: فقلت: فلاناً، فقال: إذاً والله لا تُصَعَفُ حَاجِتِك، ولا يبلغك أملك، ولا تنجح طلبتك، قلت: وما علمك رحمك الله؟ قال: إنّ أبا عبدالله على حدّثني أنّه قرأ في بعض الكتب: إنّ الله تبارك وتعالى يقول: وعزّتي وجلالي ومجدي وارتفاعي على عرشي، لأقطعنَ أمل كلّ مؤمّل من الناس غيري باليأس، ولأكسونه ثوب المذلّة عند الناس، ولأنحينه من قربي، ولأبعدته من فضلي، أيؤمّل غيري في الشدائد والشدائد بيدي؟ ويرجو غيري ويقرع بالفكر باب غيري وبيدي مفاتيح الأبواب غيري في الشدائد والشدائد بيدي؟ ويرجو غيري ويقرع بالفكر باب غيري وبيدي مفاتيح الأبواب

فمن الذي أمَّلني لنوائبه فقطعته دونها؟ ومن ذا الذي رجــاني لعــظيمة فـقطعت رجــاه مــنّي؟

١. في الإقبال والمصباح للكفعمي والبلد الأمين: «أرجوه ولا أرجو غيره».

٣. مجمع البيان: ج ٢ ص ٧٦.

۲. نوح: ۱۳. ٤. مفردات ألفاظ القرآن: ص ۱۹۱.

٥. أي الحمقى، أنظر: مجمع البحرين: ج ٤ ص ٣٩٤، مستدرك سفينة البحار: ج ١٠ ص ١٩٠، وفي سفينة البحار:
 عن المحقّق الكاشاني، والرجاء غير الطمع كما لا يخفى.

وجعلت آمال عبادي عندي محفوظة ، فلم يرضوا بحفظي ، وملأت سـماواتـي مـمّن لا يـملّ مـن تسبيحي ، وأمرتهم ألّا يغلقوا الأبواب بيني وبين عبادي ، فلم يثقّوا بقولي . ألم يعلم من طرقته نائبة من نوائبي أنّه لا يملك كشفها أحد غيري إلّا من بعد إذني ؟ فمالي أراه لاهياً عنّي ؟ أعطيته بجودي ما لم يسألني ، ثمّ أنزعته عنه فلم يسألني ردّه وسأل غيري.

أفيراني أبدأ بالعطايا قبل المسألة ، ثمّ أسأل فلا أجيب سائلي؟ أبخيل أنا فيبخّلني عسدي؟ أو ليس الجود والكرم لي؟ أو ليس العفو والرحمة بيدي؟ أو ليس أنا محلّ الآمال؟ فمن يقطعها دوني؟ أفلا يخشى المؤمّلون أن يؤمّلوا غيري؟ فلو أنّ أهل سماواتي وأهل أرضي أمّلوا جميعاً ، ثمّ أعطيت كلّ واحد منهم مثل ما أمّل الجميع ، ما انتقص من ملكي مثل عضو ذرّة ، وكيف ينقص ملك أنا قيّمه ؟ فيابؤساً للقانطين من رحمتي ، ويابؤساً لمن عصاني ولم يراقبني». أ

وعن أبي عبدالله: «إذا أراد أحدكم ألّا يسأل الله شيئاً إلّا أعطاه، فلييأس من الناس كلّهم، ولا يكون له رجاء إلّا من عند الله عزّ وجلّ، فإن علم الله ذلك من قلبه لم يسأل الله شيئاً إلّا أعـطاه». ٢٠ الحديث.

وعلى كلّ حال، عدم رجاء غير الله تعالى يتوقّف على معرفته، وأنّه بسيده كـلّ شسيء، يعطى من يشاء ويمنع من يشاء، وأنّ غيره تعالى فقير بالذّات، ليس له ومنه شيء، وذلك كلّه

١. الكافي: ج ٢ ص ٦٦ ـ ٦٦، بحارالأنوار: ج ٦٨ ص ١٣٠ ح ٧، كنز العمال، ج ٦، ص ٦٢٩، ح ١٧١٤٥. عن الرضا على عن آبائه على قال: «جاء أبو أيّوب خالد بن زيد إلى رسول الله تلك فقال: يا رسول الله، أوصني وأقلل لعلّي أحفظ. قال: أُوصيك بخمس: باليأس عمّا في أيدي الناس فإنّه الغنى، وإيّاك والطمع فإنّه الفقر الحاضر، وصلّ صلاة مودّع، وإيّاك وما يُعتذر منه، وأحبب لأخيك ما تحبّ لنفسك».

وفي النهج: «من استشعر الطمع فقد أرزى نفسه بالذلّ». وعن علي بن الحسين الله : «رأيت الخير كلّه قدد اجتمع في قطع الطمع عمّا في أيدي الناس»: وعن أبي عبدالله علي قال: «كان أصير المعزمنين الله يسقول: ليجتمع في قلبك الافتقار إلى الناس والاستغناء عنهم، يكون افتقارك إليهم في لين كلامك وحسن بشرك، ويكون استغناؤك عنهم في نزاهة عرضك وبقاء عزّك» (أنظر: بحار الاثنوار: ج ٧٣ ص ١٦٨ وما بعدها، وج ٧٥: ص ١٠٨ وما بعدها، ميزان الحكمة: ج ٥ ص ٥٥٠، سفينة البحار: ج ٢ ص ٩٣ منهاج البراعة: ج ١٤ ص ٣٠٠ وما بعدها).

الكافي: ج ٨ ص ١٤٣ ح ١٠٨، الأمالي للمفيد: ص ٢٧٤، الأمالي الطوسي: ص ٣٦ ح ٣٨، وانظر: بحار الأنوار: ج ٢٣ ص ١٠٧.

من نعم الله وفضله وإنعامه، فيلحمد العبد مولاه بذلك.

ورجاء العبد ربّه يحثّه على العمل والاعتماد على النفس واليأس عمّا في أيدي الناس وهو العزّ الحاضر، ويزيل عنه الطمع الذي منشأ المساوئ والمهالك والذلّ الحاضر، وفي الدعاء: «اللّهم وصن وجهي باليسار، ولا تبتذل جاهي بالاقتار فأسترزق أهل رزقك، وأستعطي شرار خلقك، فأفتتن بحمد من أعطاني، وأبتلى بذمّ من منعني، وأنت من دونهم وليّ الإعطاء والمنع». ا



١. الصحيفة السجّادية: الدعاء ٢٠. وقريب منه ما في نهج البلاغة: الخطبة ٢٢٣. بحار الأنوار: ج ٩١ ص ٢٣٠ ح ٥ .

# وَالحَمدُ اللهِ الَّذِي وَكَلَني إلَيهِ فَأَكرَمَني (٢٤ ) ولَـم يَكِـلني إلَـى النّـاسِ فَيُهينوني (٢٥ )

وكل إليه: فوّضه إليه. أُفوّض أمري إلى الله؛ أي أردّه إليه، ومنه الدعاء: «فوّضت أمسري إليك»، أي رددته إليك وجعلتك الحاكم فيه.

وذلك بأن هيّا له أسباب الحياة فجعله صحيحاً سويّاً قادراً على العمل، وهداه إلى طريق العمل، ويسر له تحصيل ما يحتاج إليه فيماكان باختياره، وجعل تحت يده الأرض والماء، وعلّمه الحرث والسقي، وسخّر له ما لم يكن تحت قدرته كالمطر وسائر الأسباب الكونية، وبعد ذلك أمره بتحصيل المعاش: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَانتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَ ٱبْتَغُوا مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ﴾ . المعاش: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَانتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَ ٱبْتَغُوا

وأمره بعد ذلك كلّه بالدعاء وطلب الرزق، قال صلوات الله عليه: «جعل لكلّ روحٍ منهم قوتاً معلوماً مقسوماً من رزقه، لا ينقص من زاده تاقص، ولا يزيد من نقص منهم زائد». ٢

قال تعالى: ﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مُعِيشَّتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتٍ لِيَتَّذِذَ بَعْضُهُم يَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمًّا يَجْمَعُونَ﴾، وقال: ﴿وَسْئُلُوا ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِ﴾."

والأحاديث والأدعية في طلب الرزق وسعته كثيرة، وفي الدعاء: «واجعل أوسع رزقك عليّ إذا كبرت، وأقوى قوّتك فيّ إذا نصبت»، ٤ «وتوّجني بالكفاية ... ولا تفتنّي بالسعة، وامنحني حسن الدعة، ولا تجعل عيشي كذّاً كذاً ...». ٥

يحمد الله تعالى على أن وكله إليه فأكرمه من ذلّ السؤال والحقارة وضيق المعاش والهوان عند الناس، ولم يكله إلى الناس فيهينونه ويستخفّونه، عدا هوان السؤال وذلّه.

٣. النساء: ٣٢.

١. الجمعة: ١٠.

٢. الصحيفة السجّادية؛ ص ٢٣، من دعائه علي له إذا ابتدأ بالدعاء.

الصحيفة السجادية: ص ١٠٤ الدعاء ٢٠.

٥. الصحيفة السجّادية: ص ١٠٩ الدعاء ٢٠.

وَالحَمدُ لِلهِ الَّذِي تَحَبَّبَ إِلَيَّ وهُوَ غَنِيٌّ عَنِّي ﴿٢٦﴾ وَالحَمدُ لِلهِ الَّذِي يَحلُمُ عَـنِّي حَـتِّىٰ كَأَنَّـي لاذَنبَ لي﴿٢٧﴾فَـرَبِّي أحـمَدُ شَـيءٍ عِـندي وأحَـقُّ بِحَمدي﴿٢٨﴾

المحبّة: إرادة ما تراه أو تظنّه خيراً، إمّا للذّة كمحبّة الرجل المرأة، ومحبّة للنفع كمحبّة شيء ينتفع به، ومحبّة للفضل كمحبّة أهل العلم بعضهم بعضاً. ا

قيل: محبّة الله للعباد إنعامه عليهم وأن يوفّقهم لطاعته ويهديهم لدينه الذي ارتبضاه، وحبّ العباد لله أن يطيعوه ولا يعصوه. وقيل: محبّة الله صفة من صفات فعله، فهي إحسان مخصوص يليق بالعبد، وأمّا محبّة العبدلله تعالى فحالة يجدها في قلبه يحصل منها التعظيم له وإيثار رضاه. ٢

«تحبّب» من التفعّل، هو إظهار المحبّة بالإنفام والإكرام وتواتر النعم الجسام والتفضّل بالنعماء والآلاء من غير استحقاق، بل مع استحقاق قطع النعم أو العقاب؛ لأنّ التفعّل فيه إشعار بالكلفة.

«وهو غنيّ عنّي» قال الراغب: «الغنيّ يقال على ضروب، أحدها عدم الحاجات، وليس ذلك إلّالله تعالى، وهو المذكور في قوله: ﴿وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴾ "وهو تعالى غنيّ عن العالمين «وخلق الخلق غنيّاً عن طاعتهم آمناً من معصيتهم». ٤

«وَالحَمدُ بِلهِ الَّذي يَحلُمُ عَنِي حَتَىٰ كَأَنِي لاذَنبَ لي» الحلم: ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب، وجمعه أحلام، ٥ والحليم من أسمائه تعالى؛ وهو الذي لا يستفرَّه الغضب. ٦ وحلم

أنظر: مفردات ألفاظ القرآن: ص ١٠٥ ، «حبب».

أنظر: مجمع البحرين: ج ١ ص ٤٤٠، في «حبب»، فإنّ فيه فوائد جسيمة. بحار الأنوار: ج ٧٠ ص ١٣.

٣. الحجّ: ٦٤، مفردات ألفاظ القرآن: ص ٣٦٦. ٤. نهج البلاغة: خطبة ١٩٣.

٥. مفردات ألفاظ القرآن؛ ص ١٢٩.

أنظر: مجمع البحرين: ج ١ ص ٥٦٥، ومفردات ألفاظ القرآن: وسوف يأتي الكلام حول هذه الصفة الحسنة إن شاء الله تعالى في النهاية والمجمع.

عند، أي صفح وستر، ووصف بحلمه سبحانه عنه بقوله على الأذنب لي» في إفاضته المنعم عليه وإكرامه.

هاتان الصفتان من الصفات الحسنة المحمودة في الإنسان أيضاً، فللمؤمن أن يحصّل هاتين الصفتين حتى يكون متحبّباً إلى عباد الله مع غناه عنهم، كما مر الحديث عن أمير المؤمنين على النبوي على النبوي الله وفي النبوي الله التحبّب الحديث عن أمير المؤمنين على أمير الله أمير الله ونهيه، وأن يبحلم عن الناس، كما عن الرضا على الرضا على الرضا على الرضا على الرضا الله ونهيه المرابعة والرضا الله ونهيه المرابعة والرضا الله ونهيه الرضا الله ونهيه المرابعة والرضا الله ونهيه المرابعة والرضا الله ونهيه المرابعة والرضا الله ونه الرضا الله ونه الرضا الله ونه الله ونه المرابعة والرضا الله ونه والرضا الله ونه والله والله والله ونه والله ونه والله ونه والله ونه والله ونه والله و

إذا كان دوني سن بُليتُ بجهله أجدتُ لنفسي أن تقابل بالجهلِ وإن كان مثلي في محلّي من النّهي أخذتُ بحلمي كي أُجَلَّ عن المِثلِ وإن كان مثلي في محلّي من النّهي علم عن الوجي علم عن الناس إلا فيما رضى الله تعالى،

«فربّي أحمد شيء عندي وأحق بحمدي» تقدّم الكلام في معنى الربّ. أحمد شيء، حَمِدَ حَمداً؛ أثنى عليه، والفرق بين الحمد والشكر، أنّ الشكر لا يكون إلّا ثناء ليد، والحمد قد يكون شكراً للصنيعة ويكون ابتداءً للثناء. والمعنى: فبعد هذه الصفات والإنعامات، ربّي أولى بالثناء أو الشكر عندي، وأحق بحمدي. الحقيق: الخليق والجدير، يقال: هو حقيق به وحقيق أن يفعل، أي جدير، فهو أحق بحمدي أي أجدر وأخلق بحمدي، ويمكن أحـق

الخصال: ص ١٥ ح ٥٥، روضة الواعظين: ص ٢، مشكاة الأنوار: ص ٤٣٧. وأنظر: مستدرك سفينة البحار: في «حلم».

عيون أخبار الرضائين : ج ١ ص ١٨٧، العناقب لابن شهر آشوب: ج ٣ ص ٤٨٠، وأنظر: بحار الانسوار: ج ٧١
 ص ٤٢٠، و ج ٧٨: ص ٣٥٢، و ج ٤٤: ص ١٠٧ عن عيون أخبار الرضائين ، وأنظر: مستدرك سفينة البحار: ج ٢ ص ٣٨١، وسوف يأتي الكلام فيه فانتظر.

بمعنى أوجب من حقّ عليك ويحقّ عليك وحقّ لك، أي وجب عليك، وقال الإمام العلّامة الزمخشري: «تقول: أنا حقيق على قول الحقّ، أي واجب عليّ قول الحقّ». ا



١. الكشاف: ج ٢ ص ١٠١، مجمع البيان: ج ٤ ص ٣٢٢ في تفسير سورة الأعراف الآية ١٠٥.

اللُّهُمَّ إِنِّي أَجِدُ سُبُلَ المَطالِبِ إِلَيكَ مُشرَعَةٌ ﴿٢٠﴾ ومَناهِلَ الرَّجَاءِ إِلَـيكَ مُترَعَةًا ﴿٣٠﴾ وَالإستِعانَةَ بِفَضلِكَ لِمَن أَمَّلَكَ مُباحَةً ﴿٣١﴾ وأبوابَ الدُّعَاءِ إِلَيكَ لِلصّارِخينَ مَفتوحَةً ﴿٣٢﴾

«اللّهمة» قيل معناه يا الله ، فأُبدل من الياء في أوّله الميمان في آخره، وخُصّ بدعاء الله . وقيل: تقديره يا الله أمّناً بخير ، مركّب تركيب حيّهلاً. ٢

السبيل: الطريق الذي فيه سهولة، ويقال لسالكه سابل، ويُستعمل السبيل لكلّ ما يُتوصّل إلى شيء خيراً كان أو شرّاً، كما أنّ الطريق هو السبيل الذي يُطرق بالأرجل، أي يُضرب. كما أنّ السراط بالسين: الطريق المستسهل، أصله من سرطت الطعام أي ابتلعته، وبالصاد: الطريق المستقيم. في المفردات، وفي مجمع البيان: السراط؛ أي الطريق المستوي عن الاعوجاج، والسراط لغةً في الصراط، وأتي جمعاً باعتبار تعدّد المطالب.

«مشرعة» بضم الميم وسكون الشين المعجمة وفتح الراء؛ أي مفتوحة ، والمعنى ، يا الله ، كلّما أريد الوصول إلى بابك لحاجة أجد سبل المطالب ـ المطالب جمع مطلب يكون مصدراً أو اسم مكان ، أي موضع الطلب ، والظاهر هنا الأوّل ـ أي طريق الطلب إلى بابك مفتوحة ، وذلك بسعة رحمته وكرمه لا يعلق بابه ولا يخيّب آمله ولا يردّ سائله ، كما في زيارة أمين الله : «وسبل الراغبين إليك شارعة ، وأعلام القاصدين إليك واضحة ». 3

«وهناهل الرجاء» المنهل بالفتح: المورد، وهو عين ماء ترده الإبل في المراعي، وتسمّى المنازل الّتي في المفاوز على طريق السفّار مناهل؛ لأنّ فيها ماء، وماكان على غير الطريق لا يُسمّى منهلاً. °

المناهل: جمع المنهل؛ وهو المشرّب، والموضع الذي فيه المشرّب. ومُترّعة من التَّـرَع: الاستلاء (القاموس المحيط: ج ٤ ص ٦١، و ج ٣ ص ٩).

٢. مفردات أَلفاظ القرآن: ص ٢٢، الإنقان في علوم القرآن: ج ١ ص ٤٤٥، مجمع البيان: ج ٢ ص ٤٢٧ في تفسير قوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُمُ مَسْلِكَ الْمُلْكِ﴾، وكذا الكشّاف: وسائر التفاسير، وأنظر: رياض السالكين: ج ١ ص ٤٥٤ شرح الدعاء الأوّل.

٣. أنظر: مفردات ألفاظ الفرآن: ص ٢٣٠ مجمع البيان: ج ا ص ٦٥. الكشاف: ج ا ص ٦٧ في تفسير سورة الحمد.
 ٤. أنظر: المصباح للكفعمي: ص ٤٨١.

«ومناهل الرجاء إليك» أي رجاء العبد السائر إليك له مناهل بعد منهل منك يـرد عـليها عطشاناً، ويصدر عنها ريّاناً، أو شبّه آمال الداعين الراحلين إليه تعالى بالمسافر في طريق سيره إليه سبحانه، يرد على منهل حسب حـوائـجهم وآمـالهم، ويـصدرون بـالنيل إلى مقاصدهم، والمناهل مترعة مملوءةً لا تنقص بشرب الواردين.

يعني: إنّي أجد مناهل الرجاء إليك مملوءة، فمن عمل عمل الراجسي من التوبة عن السيّئات وإتيان الصالحات، لنال ما أراد ولشمله فضلك ورحمتك الواسعة.

«مترعة» أي مملوّة، مِن أترع الإناء ملأ، وأترعت الحوض إذا ملأته.

«والاستعانة بفضلك لمن أملك مباحة» أي أجد الاستعانة بفضلك. «لمن أملك»، أي رجاك من التفعيل، لعل ذلك إشارة إلى رجائه وأنّه تعالى أباح الاستعانة بفضله. الأمل من التفعيل، لعل ذلك إشارة إلى رجائه وأنّه تعالى أباح الاستعانة بفضله. الأمل مناتحريك ..: الرجاء وهو ضدّ اليأس، وطول الأمل مذموم كما يأتي في محلّه.

«وأبواب الدّعاء إليك» الباب يقال لمدخل الشيء، وأصل ذلك مداخل الأمكنه، كباب المدينة والدار، وجمعه أبواب، ويُطلق على كلّ شيء يتوصّل به إلى غيره، ومنه الحديث: «أنا مدينة العلم وعليّ بابها»، أ وأتى جمعاً؛ لتعدّده حسب الحوائج أو حسب الأسباب والوسائل لحاجة واحدة.

«للصارخين مفتوحة» الاستصراخ: الصياح باستعانة وجـدّ وشـدّة، والصـراخ: الصـوت الشديد والاستغاثة، والصارخ: المغيث، والمستغيث ضـدّ، والمـراد هـنا الثـاني، يـعني: وجدت أبواب الدعاء للصارخين مفتوحة.

۱. في نسخة «لديك».

حديث مشهور، أنظر: الأمالي للصدوق: ص 870، تبحف العقول: ص 870، الغارات: ج ١ ص ٣٤، المناقب للكوفي: ج ٢ ص ٥٥٨، شرح الأخبار: ج ١ ص ٨٩، الإرشاد: ج ١ ص ٣٣، الاختصاص: ص ٢٣٨، الفصول المختارة: ص ١٣٥، الأمالي للطوسي: ص ٥٥٥، الثاقب في المناقب: ص ١٢٠، الخرائج والجرائح: ج ٢ ص ٥٤٥، المناقب لابن شهر آشوب: ج ١ ص ٣١٤، الصراط المستقيم: ج ١ ص ١٠٠، ببحار الأنوار: ج ١٠ ص ١٤٥.

وأُعلَمُ أَنَّكَ لِلرَّاجِينَ الْمِمُوضِعِ إِجَابَةٍ ﴿٣٣﴾ ولِلْمَلْهُوفِينَ بِمَرْصَدِ إِغَاثَةٍ ﴿٣٤﴾ وأنَّ فِي اللَّهْفِ إلى جودِكَ وَالرَّضَا بِقَضَائِكَ عِوَضاً مِن مَنعِ الباخِلينَ ﴿٣٥﴾ ومَندُوحَةً ٢ عَمَّا في أيدِي المُستَأثِرينَ ﴿٣٦﴾

«وأعلم أنّك للراجين» أي، وأعلم أنّك لمن يرجوك ويأمل فضلك بموضع إجابة، والباء للظرفيّة والرجاء يحثّ على العمل، في الحديث عن أبي عبدالله على قال: «قبلت: قوم يعملون بالمعاصي ويقولون نرجو، فلا يزالون كذلك حتّى يأتيهم الموت، فقال على الموب هؤلاء قوم يترجّحون في الأمانيّ، كذبوا ليسوا براجين، إنّ من رجا شيئاً طلبه، ومن خاف من شيء هرب منه». "

وعن أمير المؤمنين على المرتبين ويدعي بزعمه أنّه يرجو الله ، كذب والعظيم ، ما باله لا يتبيّن رجاؤه في عمله ، وكلّ رجاء إلّا رجاء الله تعالى فإنّه مدخول ، وكلّ خوف معقق إلّا خوف الله فإنّه معلول يرجو الله في الكبير ، ويرجو العباد في الصغير ، فيعطي العبد ما لا يعطي الربّ» ، \* وفي الكتاب الكريم . ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عَامَنُوا وَ اللّهِ فِي السّجَرُوا وَ جَسْهَدُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ أُولَتِ إِنّ يَرْجُونَ رَحُمَتُ اللّهِ ﴾ ، ﴿ وقال عز وجلّ : ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَسْلِطًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةٍ رَبِّهِ أَحَدَما ﴾ . "

«وللملهوفين بمرصد إغاثة» اللهف: الحزن والتحسّر، والملهوف: الحزين ذهب له مال أو فُـجع بحميم، والمظلوم ينادي ويستغيث واللّهف واللهفان يستغيث ويتحسّر، والباء للظرفية.

الرصد: الاستعداد للترقّب، ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾ تنبيهاً أنّه لا ملجاً ولا مهرب، يعني أنّه عزّ شأنه مترصّد ومترقّب لإغاثة الملهوفين، أي المظلومين أو المفجوعين، لا يــفوته

في المصدر: «للراجي»، وما أثبتناه من المصادر الأخرى، إذ هو المناسب للسياق.

٢. مندوحة: أي سعةً وفسحةً (النهاية: ج ٥ ص ٣٥).

٣. الكافي: ج ٢ ص ٦٨ ح ٥، مشكاة الأنوار: ص ٢١٢، بحار الأنوار: ج ٦٧ ص ٣٥٧.

٤. نهج البلاغة: الخطبة ١٦٠، مكارم الأخلاق: ص ٨، بحار الأنوار: ج ٦٧ ص ٣٥٨.

٥. البقرة: ٢١٨.

شيء، يسمع ويرى جميع أحوالهم وأفعالهم. أي اعلم أنَّك في مرصد إغاثة للملهوفين.

«وإنّ في اللّهف إلى جودك» يعني اعلم إنّ في اللّهف والاستغاثة إلى جودك، «والرضا بقضائك، عوضاً من منع الباخلين» كأنّ الداعي مردّد بين أن يتضرّع إلى الله تعالى ويستغيث، وبين أن يطلب من الباخلين المانعين، ومن البديهي عند العقل أنّ الأوّل متعيّن. وعِوض حين أن يطلب من الباخل: إمساك المقتنيات عمّا لا يحلّ حبسها عند، يقابله الجود، والبخل ضربان: بخل بقنيات نفسه، وبخل بقنيات غيره. ا

في اللّهف إلى جوده والطلب منه مع الرضا بقضائه سبحانه، وهو القنوع، عز وجاه، قال على اللّهف إلى جوده والطلب منه مع الرضا بقضائه سبحانه، وهو القنوع، عز وجاه، قال على القناعة ملكا وبحسن الخلق نعيماً»، وسُمُلُ عن قوله تعالى: ﴿ فَلَنُحْيِينَهُ حَيَوْةً طَيِّبَةً ﴾ " فقال: «هي القناعه»، وفي الدعاء: «فصلّ على محمّد وآله، وسهلّ عليّ رزقي، وأن تقنعني بتقديرك لي، وأن ترضيني بحصّتي»، وفي آخر: «اللّهم إنّي أعوذ بك ... وقلّة القناعة»، وفي آخر «وأعذني من سوء الرغبة وهلع أهل الحرص، وصوّر في قلبي مثال ما اذّ حرت لي من وابك ... واجعل ذلك سبباً لقناعتي بما قضيته وثقتي بما تخيّرت». الإ

«ومندوحة عمّا في أيدي المستأثرين» المندوحة: السعة، الاستئثار التفرّد بشيء من دون غيره، يعني إنّ في اللّهف إلى الله تعالى والرضا بقضائه سعة عن طلب ما في أيدي الجامعين المدّخرين للأموال والحرص عليها.

٣. النحل: ٩٧.

١. قُنيات: المدّخرات، وقُنيات نفسه، أي ما ادّخره لنفسه من قنا المال، جمعه وكسبه واتّبخذه سنه لا للستجارة.
 أنظر: مفردات ألفاظ القرآن: ص ٣٨.

٢. نهيج البلاغة: الحكمة ٢٢٩، بحار الأنوار: ج ٦٨ ص ٣٤٥.

بحار الأثوار: ج ٦٨ ص ٣٤٥.

٥. الصحيفة السجادية: الدعاء ٣.

٦. المصدر السابق: الدعاء ٨.

٧. المصدر السابق: الدعاء ١٤.

وإنَّ الرَّاحِلَ إلَيكَ قَريبُ المَسافَةِ (٣٧٠ وأَنَّكَ لا تَحتَجِبُ عَن خَلقِكَ إلَّا أَن تَحجِبَهُمُّ الأَعمالُ الرَّنكَ (٣٨٠)

الرّحل: ما يوضع على البعير المركوب، ثمّ يعبّر به تارةً عن البعير، وتارةً عمّا يُـجلس عليه في المنزل، وجمعه رحال، والراحلة الناقة الّتي تصلح لئن ترحل، رحل عمن البـلد: تركه، رحل إلى موضع: انتقل إليه.

يعني من يسير إليك قريب المسافة لا يحتاج إلى قطع الطريق والسير فسي البراري والبحار، فمن يريد الرحلة إليه يدعوه ويناجيه، قال سبحانه: ﴿وَإِذَا سَمَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى وَالبحار، فمن يريد الرحلة إليه يدعوه ويناجيه، قال سبحانه: ﴿وَإِذَا سَمَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ ، ٢ وقال عزّ وجلّ: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ ، ٣ وقال تعالى: ﴿أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْدِهِ ﴾ ، ٢ وقال سبحانه: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَنكِن لَاتُبْصِرُونَ ﴾ . ٥ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَنكِن لَاتُبْصِرُونَ ﴾ . ٥

قال الأستاذ العلامة في الميزان: «الحيلولة، هي التخلّل وسطاً، والقلب العضو المعروف، ويُستعمل كثيراً في القرآن الكريم في الأمر الذي يدرك به الإنسان، ويظهر به أحكام عواطفه الباطنة، كالحبّ والبغض، والخوف والرجاء، والتمنّي والقلق، ونحو ذلك ... والإنسان كسائر ما أبدعه الله من الأنواع التي هي أبعاض عالم الخلقة مركب من أجزاء شتى، مجهّز بقوى وأدوات تابعة لوجوده، يملكها ويستخدمها في مقاصد وجوده، والجميع مربوطة به ربطاً يجعل شتات الأجزاء والأبعاض على كثرتها وتفاريق القوى والأدوات على تعدّدها، واحداً تامّاً يفعل ويترك، ويتحرّك ويسكن بوحدته وفردائيته.

غير أنّ الله سبحانه لمّاكان هو المبدع للإنسان وهو الموجد لكلّ واحد واحد من أجزاء وجوده وتفاريق قواه وأدواته، كان الذي يحيط به وبكلّ واحدٍ من أجزاء وجوده وتوابعه، ويملك كلّ منها بحقيقة معنى الملك، يتصرّف فيه كيف يشاء، ويملّك الإنسان ما شاء منها كيف شاء، فهو المتوسّط الحائل بين الإنسان وبين كلّ جزء من أجزاء وجوده، وكلّ تابع من توابع شخصه؛ بينه وبين قلبه، بينه وبين سمعه، بينه وبين بصره، بينه وبين بدنه، بينه وبين بدنه، بينه وبين بدنه، بينه وبين بدنه، بينه وبين

۳. ق: ۱٦.

٢. البقرة: ١٨.

الإقبال: «الأعمال السيئة».

<sup>£.</sup> الأنفال: ٢٤.

ه. الواقعة: ٨٥.

نفسه، يتصرّف فيها بإيجادها، ويتصرّف فيها بتمليك الإنسان مـا شـاء مـنها كـيف شـاء. وإعطائه ما أعطى، وحرمانه ما حرم ...».ا

فإذا كان العبد عاصياً وطاغياً فتاب وأصلح صار قريباً، وكلّ ما كــان أتــقى وأعــرف زاد قربه.

«وأنك لا تحتجب عن خلقك» كما يحتجب الملوك والأُمراء، والحَجْب والحجاب: المنع من الوصول (وبينهما حجاب) ليس يعني به ما يحجب البصر، وإنّما يعني ما يمنع الوصول لذّة أهل الجنّة إلى أهل النار. ٢

«إلّا أن تعجبهم الأعمال دونك» إذ ممّا لا ريب فيه أنّ للأعمال آثاراً إن خيراً فيخيرُ وإن شراً فشرً، " ينطق بذلك القرآن الكريم والأحاديث الكثيرة، قال سبحانه وتعالى: ﴿ ثُمُّ كَانَ عَنْقِبَةَ الَّذِينَ أَسَتُوا السَّوَأَى أَن كَذَّبُوا بِاَيَتِ اللّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْذِءُونَ ﴾ ، وقال: ﴿ فَلَمّا زَاغُوا أَزَاغَ اللّهُ قُلُوبِهُم مّا كَانُوا فِهَا زَاغُوا أَزَاغَ اللّهُ قُلُوبِهُم مّا كَانُوا يَعْفِرُونَ ﴾ وقال تعالى: ﴿ كَلّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ والزيغ: الميل عن الاستقامة ، والرّين: صدأ يعلو الشيء الجلي، وفي الحديث عن أبي عبدالله على قال: «كان أبي يقول عما من شيء أفسد للقلب من خطيئة ، إنّ القلب ليوقع عن أبي عبدالله على قال: «كان أبي يقول عما من شيء أفسد للقلب من خطيئة ، إنّ القلب ليوقع الخطيئة فما تزال به حتى يغلب علية فيصير أعلاه أسفله »، لا وعنه على قابه ، فلا يفلح بعده أبدأ »، فليه نكتة سوداء، فإن تاب انمحت، وإن زاد زادت حتى تغلب على قلبه ، فلا يفلح بعده أبدأ »، وعن أبي جعفر ﷺ «إذا أنه العبد يسأل الله العاجة ، فيكون من شأنه قضاؤها إلى أجل قريب أو إلى وقت بطيء ، فيذنب العبد ذنباً ، فيقول الله تبارك وتعالى للملك: لا تقض حاجته واحرمه إيًاها، فإنه تعرض لسخطي واستوجب الحرمان مني ». ٩

الميزان في تفسير القرآن: ج ٩ ص ٤٦ ... ٤٧. مفردات ألفاظ القرآن: ص ١٠٨.

٣. أنظر: الميزان في تفسير القرآن: ج ٢، ص ١٨٠، بحار الأثوار: ج ٣ ص ١٥ وما بعدها.

٤. الروم: ١٠. ٥. الصفّ: ٥.

٦. المطفّفين: ١٤.

الكافي: ج ٢ ص ٢٦٨. الأمالي للصدوق: ص ٤٨١. روضة الواعظين: ص ٤١٤. الأمالي للطوسي: ص ٤٣٨.
 مشكاة الأنوار: ص ٤٤٥.

٨. الكافي: ج ٢ ص ٢٧١. عنه بحار الأنوار: ج ٧٣ ص ٣٢٧.

٩. الكافي: ج ٢ ص ٢٧٥، بحار الأنوار: ج ٧٣ ص ٣٢٩.

وقَد قَصَدتُ إِلَيكَ بِطَلِبَتي (٣٩) وتَوجَّهتُ إِلَيكَ بِحاجَتي (٤٠) وجَعَلتُ بِكَ استِغاثَتي (٤١) وبِدُعائِكَ تَـوَسُّلي (٤٢) مِـن غَـيرِ استِحقاقٍ لِاستِماعِكَ مِـنّي (٤٢) بَـل لِـثِقَتي بِكَـرَمِكَ (٤٤) مِـن غَـيرِ استِحقاقٍ لِاستِماعِكَ مِـنّي (٤٤) بَـل لِـثِقَتي بِكَـرَمِكَ (٤٤) وسُنّي (٤٤) وَلَمَعَني إلى صِدقِ وَعدِكَ (٤١) ولَجَني إلَـى الإِيـمانِ بِـتَوحيدِكَ (٤٧) ويقيني إلى صِدقِ وَعدِكَ (٤١) ولَجَني إلَـى الإِيـمانِ بِـتَوحيدِكَ (٤٧) ويقيني بِمَعرِفَتِكَ مِنّي أَلَّا رَبَّ لي غَيرُكَ (٤٨) ولا إلٰهَ إلّا أنتَ وَحدَكَ لا شَريكَ لَكَ (٤١)

قصدله وإليه: اعتزم عليه وتوجّه إليه، وقصد إليه: اعتمده، والطّلِبة بـفتحٍ فكسر: مـا يُطلب، ما طلبته من شيء، وبكسر الطاء: النوع والاسم من المطالبة وما يطلب. والمـعنى توجّهت إليك بما أطلبه وأسأله، والباء للسببيّة أو المعيّة.

«وتوجّهت إليك بحاجتي» أصل الوجه الجارحة، استُعمل في مستقبل كلّ شيء، وفي أشرفه ومبدئه، يقال: واجهت فلاناً؛ جعلت وجهي تلقاء وجهه. يعني: أقبلت إليك بحاجتي أبغي قضاءها ونجاحها.

«وجعلت بك استغاثتي» أي قصّرت استغاثتي بك، وجعلت استغاثتي مصاحباً أو ملاصقاً وملازماً بك لا بغيرك، كأن يقول: وأغوثاه، يريدبه الاستغاثة منه تعالى، أو يصرّح ويقول: واغوثاه يا الله.

«وبدعانك توسلي» أي جعلت وسيلتي إليك دعاءك، ليس لي وسيلة إليك غير الدعاء، الوسيلة: التوصّل إلى الشيء برغبة، وهي أخصّ من الوصيلة؛ لتضمّنها معنى الرغبة، قال تعالى: ﴿وَ اَبْتَغُوا إِلَيْهِ الله سِيلَةَ ﴾، ٢ أي ما يُتقرّب به إليه، فاستعيرت لما يتوسّل به إلى الله تعالى من فعل الطاعات وترك المعاصى، ٣ والوسيلة القربة.

«من غير استحقاقٍ لاستماعك منّي» الاستحقاق: الاستيجاب. الاستماع: الإصغاء، ويعبّر تارةً بالسمع عن الفهم، وتارةً بالطاعة، تقول: اسمع ما أقول لك ولم تسمع ما قلت. يعني أدعوك وأجعل دعاءك وسيلة للقبول مع عدم استحقاقٍ لقبولك منّي، بل تفضّلاً منك.

١. في المصدر: «ثقتي»، وما أثبتناه فهو من المصادر الأُخرى.

۲. المائدة: ۳۵.

«ولا استيجابٍ لعفوك عنّي» الوجوب: النبوت واللزوم، وأوجبه الله واستوجبه: استحقّه. «بل لثقتي بكرمك» وثق به يثق ثقةً: ائــتمنه، وثــق الأمــر؛ أي أحكــمه. أي قــصدتك بحاجتي وتوجّهت إليك وقصّرت اســتغاثتي بك، وجــعلت دعــائي إيّــاك وســيلة لثــقتي واطمئناني بكرمك.

قال الراغب: «الكرم إذا وُصِف الله تعالى به فهو اسم لإحسانه وإنعامه المتظاهر، وإذا وُصِف به الإنسان فهو اسم للأخلاق والأفعال المحمودة الّتي تظهر منه». وفي الحديث عن الحسن بن علي على على على على السائل: ما الكرم؟ قال: «الابتداء بالعطية قبل المسألة، وإطعام الطعام في المحلّ». ٢

«وسكوني إلى صدق وعدك» السكون: قال الراغب: «شبوت شيء بعد تـحرّك». "أي ولسكون قلبي واطمئناني إلى صدق وعدك ـ من دون اضطراب وتزلزل ـ بـقبول الدعـاء بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاع إِذَا دَعَانِ ﴾. ٤

«ولجأي إلى الإيمان بتوحيدك» قال في المصباح: «لجأ إلى الحصن وغيره لجأ، مهموز، من بابي نفع وتعب، والتجأ إليه: اعتصم بعه، قال تعالى: ﴿ لَـوْ يَـجِدُونَ مَـلَجَنًا ﴾ ، ٥ قـال الطبرسي الله: «والملجأ: الموضع الذي يتحصن فيه، ومثله المعقل، والموثل، والمعتصم، والمعتمد». ٢

أي إن قصدي إيّاك لثقتي بكرمك وسكوني إلى صدق وعدك، وللجأي إلى الإيمان عني إيمان بالتوحيد، وفي عني إيماني ـ بتوحيدك واعتقادي بأن لا إله إلّا أنت، فتحصّنت بالإيمان بالتوحيد، وفي حديث سلسلة الذهب: «كلمة لا إله إلّا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي»، لا وفي الدعاء: «ووسيلتي إليك التوحيد، وذريعتي أنّى لم أشرك بك شيئاً ولم أتّخذ معك إلها». ^

«وثقتي بسمعرفتك مسنّي ألّا ربّ لي غسيرك ، ولا إله إلّا أنت وحسدك لا شسريك»؛ أي ولشقتي

٢. تحف العقول: ص ٢٢٥، بحار الأنوار: ج ٧٥ ص ١٠٢.

١. مفردات ألفاظ القرآن: ص ٤٢٨.

٣. مغردات ألفاظ القرآن: ص ٢٣٦.

٥. التوبة: ٥٧.

البقرة: ١٦٨، وقد تقدّم الكلام فيه فراجع.

٦. مجمع البيان: ج ٥ ص ٧١.

٧. ذكرنا مصادره في مكاتيب الرضا على، راجع: بحار الأنوار: ج ٣ ص ٦ ح ٧ ـ ١٥.

٨. الصحيفة السجّادية: الدعاء ٤٩.

بمعرفتك منّي أنّي أعتقد و أومن أن لا ربّ لي غيرك، ولا إله إلّا أنت وحدك لا شريك لك.

أقول: وكأنّ هذه الجملات إشارة إلى شرائط قبول الدعاء: الانقطاع إلى الله تعالى، وحسن الظنّ به سبحانه، والمعرفة بعيوب النفس، والاعتراف بالتقصير. ولا بأس أن نشير هنا إلى بعض ما ينبغي حصوله في الداعي والدعاء.

- ١ \_ أن يكون الداعي متضرّعاً متخشّعاً ، قال تعالى : ﴿ أَدْعُواْ رَبُّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾ ، ٢ أي متذلّلاً وفي خفية سرّاً ؛ ليكون أقرب إلى الإخلاص.
- ٢ \_أن يكون الداعي بين الرجاء والخوف، قال سبحانه: ﴿وَ أَذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُعًا وَخِيفَةً ﴾ ٣٠ أي متذلّلاً خائفاً.
- ٣\_ألا يكون الداعي ساهياً ، بل يكون مقبلاً إليه عزّ وجلّ بقلبه ، إنّ الله لا يستجيب دعــاءً
   بظهر قلب ساه.
  - ٤ \_ أن يكون الداعي باكياً أو متباكياً إنَّ الله لا يستجيب دعاءً بظهر قلبٍ قاس.
    - ه \_أن يكون الداعي عالماً بأنَّ الله تعالى هو الذي يضرُّ وينفع.
    - ٦ \_إذا دعوت فظنّ حاجتك بالباب، ثقةً بكرمه وصدق وعده.
  - ٧\_أن يكون خائفاً مشفقاً وجلاً معفّراً وجهد في التراب وساجداً بمكارم بدنه.
    - ٨ ـ أن يبدأ بالصلاة على النبيّ ﷺ ويختم بها.
    - ٩ ـ أن يختم بذكر «ما شاء الله لا قوّة الّا بالله».
    - ١٠ \_أن يبتدأ في الدعاء بمدح الله تعالى وثنائه.
    - ١١ \_أن يرفع يديه إلى السماء كما يستطعم المسكين.
      - ١٢ ـ لا يُردّ دعاء أوّله: بسم الله الرحمٰن الرحيم.

٢. الأعراف: ٥٥.

١. تقدّم معنى الرّبّ: ص ٥.

٣. الأعراف: ٢٠٥.

١٣ ـ أن يكون آيساً عمّا في أيدي الناس، ولا يكون له رجاء إلّا من عند الله تعالى.

١٤ ـ أن ينظّف بطنه من الحرام.

١٥ ـ أن يُسمّي حاجته.

١٦ ـ أن يعمّ بالدعاء ويقدّم الإخوان.

١٧ ــوأن يصوم لله تعالى.

إلى غير ذلك ممّا جمعها العكامة المحقّق المجلسي ﴿ في بحار الأنوار!



١. أنظر: بحار الأثوار: ج ٩٢. ص ٣٠٥.

اللَّهُمَّ أنتَ القائِلُ وقولُكَ حَقُّ ووَعدُكَ صِدقُ ﴿ ٥٠ ﴿ وَسُئَلُوا ٱللَّهُ مِن فَضُلُهِ ﴾ ١ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢ ﴾ ٣ ولَيسَ مِن صِفاتِكَ يا سَيَّدي أن تَأْمُرَ بِالسُّؤَالِ وتَمنَعَ العَطِيَّةَ ﴿ ٢٥ ﴾ وأنتَ المَننَانُ بِالعَطِيَّاتِ عَملَىٰ أَهلِ مَملَكَتِكَ ﴿ ٢٥ ﴾ وأنتَ المَننَانُ بِالعَطِيَّاتِ عَملَىٰ أَهلِ مَملَكَتِكَ ﴿ ٢٥ ﴾ وَالعائِدُ عَلَيهِم بِتَحَنُّنِ رَأَفَتِكَ ﴿ ٤٥ ﴾

«اللّهمّ» يا الله ، «أنت القائل» في القرآن المجيد، «وقولك حقّ» حيث تأمر بالسؤال عنك وتنهى عن تمنّي ما فضّلت بعضاً بقوله سبحانه : ﴿ وَ لَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمًا ٱكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمًا ٱكْتَسَبْنَ وَسُئلُوا ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ . \*
فَضْلِهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ . \*

أي لا تتمنّوا ما فضّل الله به بعضكم من النعم الدنيوية كالمال والأولاد والجاه، فسلعلّ عدمه خير لكم، كما قال عزّ شأنه: ﴿ عَسَنَ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ﴾ . ٥

وقيل: المراد نصيب الميرات وتفضيل الورثة بعضهم على بعض، وهو خلاف ظاهر الآية، «والمقتضي للمنع كونه ذريعه إلى التحاسد والتعادي معربة عن عدم الرضا بما قسم الله له، وأنّه تشة لحصول الشيء له من غير طلب، وهو مذموم؛ لأنّ تمنّي ما لم يُقدّر له معارضة لحكم القدر، وتمنّي ما قُدّر له بكسب بطالة وتضييع حظ، وتمنّي ما قُدّر له بغير كسب ضائع ومحال»، ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمًا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمًا أَكْتَسَبُن ﴾، أقطلبوا الفضل من الله تعالى بالعمل لا بالتحاسد والتمنّي.

«واسألوا الله من فضله» أي لا تتمنّوا ما للناس، بل اسألوا الله من فضله من خزائنه ألـتي لاتنفذ، وهو يدلّ على أنّ المنهيّ هو الحسد أو الطمع فيما في أيدي الناس. ٢

وقال الأُستاذ العَلَامة الطباطُبائيﷺ؛ و«ظاهر الآية أنَّها مسوقة للنهي عن تمنّي فــضل

۱. النساء: ۲۲.

٢. إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ وَسُلُّوا اللَّهُ مِن فَضُلِهِ إِنَّ اللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ (النساء: ٣٢).

T. Ilimia: 77.

٥. البقرة: ٢١٦.

٧. ذكره في المجمع، وذكر في تطبيق الآية الكريمة وجموهاً، أنـظر: تـفسير البـيضاوي: ج ٢، ص ١٨٠، أنـظر:
 الكشّاف و الميزان في تفسير القرآن فإنّه ﷺ جمع بين القوسين.

وقد أبهم الفضل الذي يجب أن يسأل منه بدخول لفظة «من» عليه. وفيه من الفائدة: أوّلاً: التعليم بأدب الدعاء، والمسألة من جنابه تعالى، فإنّ الأليق بالإنسان المبنيّ على الجهل بما ينفعه ويضرّه \_بحسب الواقع \_إذا سأل ربّه العالم بحقيقة ما ينفع خلقه وما يضرّهم القادر على كلّ شيء وأن يسأله الخير فيما تتوق نفسه إليه، ولا يطنب في تشخيص ما يسأله منه، وتعيين الطريق إلى وصوله، فكثيراً ما رأينا من كانت تتوق نفسه إلى حاجةٍ من الحوائج الخاصّة، كمالٍ أو ولدٍ أوجاهٍ ومنزلةٍ أو صحّةٍ وعافية، وكان يلحّ في الدعاء والمسألة لأجلها لايريد سواها، ثمّ لمّا استجيب دعاؤه وأعطى مسألته، كان في ذلك هلاكه

وخيبة سعيه في الحياة. وثانياً: الإشارة إلى أن يكون المسؤول، ما لايبطل به الحكمة الإلهيّة في هـذا الفـضل الذي قرّره الله تعالى بتشريع أو تكوين...٢.

«وليس من صفاتك» قال الراغب: «الوصف ذكر الشيء بحلّيته ونعته، والصفة الحالة الّتي عليها الشيء من حلّيته ونعته»، أقال في المجمع: «النعت لايقال في القبيح، والوصف يقال في الحسن والقبيح»، أوقال: «الصفة كالعلم والسواد... ويقال: الصفة إنّـما همي الحال المنتقلة، والنعت ماكان في خُلق أوخَلق». ٥

١. أسقطنا كلاماً طويلاً مع اشتماله على الفوائد؛ خوف الإطالة.

٢. أنظر: الميزان في تفسير القرآن: ج ٤ ص ٣٥٧\_٣٠٠.

٣. مفردات ألفاظ القرآن: ص ٥٢٥.

أنظر: مجمع البحرين: ج ٤ ص ٣٣٣، النهاية: ج ٥ ص ٧٩.

٥. مجمع البحرين: ج ٤ ص ٥٠٨.

شرح دعاء أبي حمزة الثمالي.............شرح دعاء أبي حمزة الثمالي.....

«يا سيّدي أن تأمر بالسؤال» أي طلب الحوائج منه تعالى.

«وتمنع العطية» العطو: التناول، والمعاطاة المناولة، والإعطاء الإنالة، واختصّ العطاء والعطية بالصلة. ا

وذلك لأنّ الأمر به إيحاء إلى الوعد بالإجابة والإعطاء، والله سبحانه يستحيل أن يخالف وعده، لاسيّما بعد أمره بالسؤال.

«وأنت المنّان بالعطيّات» الجملة حالية للتأكيد على امتناع ردّه سبحانه سؤال عبده، والمنّان من أسمائه تعالى. قال الراغب: «والمنّة: النعمة الثقيلة، ويقال ذلك على وجهين: أحدهما: أن يكون ذلك بالفعل، فيقال منّ فلان على فلان إذا أثقله بالنعمة، وعلى ذلك قوله: ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ، "وذلك على الحقيقه لا يكون إلّا لله تعالى.

والثاني: أن يكون ذلك بالقول، وذلك مستقبح فيما بين الناس، إلّا عند كفران النعمة...» " وقال سبحانه: ﴿ لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنْ وَ ٱلْأَذَىٰ ﴾ . أ

وفي الحديث: «سُئل على الله عن الحتّان والمتّان، فقال: الحنّان هو الذي يقبل على من أعرض عنه، والمنّان هو الذي يبدأ بالنوافل قبل السؤال»، و والمراد كونه تعالى كثير العطاء ابتداءً، من منّ عليه منّاً أي أنعم عليه من غير تعب ولانصب، وعن الكلّات: «المنّ ما يمنّ الله به ممّا لاتعب فيه ولانصب، فهو المنّ، فالله سبحانه هو المبتدئ بالنعم على عباده وأهل مملكته، فكيف يمكن أن يمنع العطيّة بعد السؤال ويخلف الرجاء بعد الوعد؟». أ

«عملى أهمل مملكتك» أهمل الرجمل من يجمعه وإيّاهم النسب أوالديمن أو مما

۲. آل عمران: ۱۶٤.

١. أنظر: مفردات ألفاظ القرآن: ص ٣٣٨.

٤. البقرة: ٢٦٤.

٣. مفردات ألفاظ القرآن: ص ٤٧٤.
 ٥. أحكاه الله آن لادن عرس: ح ٤ ص

٥. أحكام القرآن لابن عربي: ج ٤ ص ١١٠، تفسير القرطبي: ج ١٦ ص ٩٤، تاريخ بـغداد: ج ١١ ص ٣٣، مـيزان
 الاعتدال: ج ٢ ص ٦٢٦، لسان العيزان: ج ٤ ص ٢٧، البداية والنهاية: ج ١٢ ص ٤٦.

٦. أنظر: مجمع البحرين في «حنن» و «منن»؛ أقرب المحوارد، بحار الأنتوار: ج ٤ ص ٢٠٣، مجمع البيان: ج ٢
 ص ٥٣١. وفي العين والنهاية: هو الإحسان إلى من لا يستثيبه، وأنظر: رياض السالكين: ج ٢ ص ٢٩٦ في شرح الدعاء السادس.

يجري مجراهما، من صناعة وبيت وبلد وضيعة، فأهل الرجل في الأصل من يجمعه وإيّاهم نسب، وأهل وإيّاهم نسب، وأهل الإسلام من يجمعهم. ا

المملكة: سلطان الملك وبقاعه ألَّتي يتملُّكها.

«والعائد عليهم» أي المتفضّل عليهم، وفي الدعاء: «عدت عليهم برحمتك»، ٢ و «عد على سيّئاتي بعفوك»، ٣ و «عد عليّ بعائدة رحمتك»، ٤ قال السيّد: «وعاد علينا بمعروفه يعود عوداً، من باب قال: تفضّل وتعطّف، والاسم العائدة، تقول: ما أكثر عائدة فلان على قومه، وأنّه لكثير العوائد عليهم؛ أي كثير الإفضال والتعطّف». ٥ انتهى.

«بتحنّن رأفتك» التحنّن: الترحيم، وتحنّن عليهم ترحّم وتعطّف، العرب تقول: حنانيك يا ربّ، أي ارحمني رحمة بعد رحمة، وهو كــلبّيك، ﴿وَحَمَانَانًا مِّن لّـدُنّا﴾، ٦ أي رحــمة، والحنّان مشدّداً من أسمائه تعالى، أي ذو الرّحمة، وحنان بالتخفيف الرحمة.

الرأفة: من رأف الله بك رأفة، أي رحم أشدّ الرحمة، وقال الراغب: «الرأفة: الرحمة». ٧ وقال ابن الأثير: «الرّأفة: أرقّ من الرحمة، ولاتكاد تقع في الكراهة، والرحمة قد تقع فـي الكراهة للمصلحة». ^

تذكرة: إنّ قوله على «واسألوا الله من فضله، إنّ الله كان بكم رحيماً»، الظاهر أنّ هذه الجملة اشتباه من الناسخ؛ لأنّ الجملة الأولى من الآية ٣٢ وذيلها: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾، والجملة الثانية من الآية ٢٩، ويحتمل أن يكون من فعل الإمام على جمع بينهما لإفادة مهمين، أحدهما: أمره تعالى بالسؤال، وثانيهما: تأكيده بأنّه رحيم على عباده.

٦. مريم: ١٣.

مغردات ألغاظ القرآن: ص ٢٩؛ بحار الأنوار. ج ٧٠ ص ٦٦.

٢. الصحيفة السجّادية: الدعاء ٤٨.

٣٠. المصدر السابق: الدعاء ٣١.
 ٥. رياض السالكين: ج ٤ ص ٤٥٧.

المصدر السابق: الدعاء ٣٢.

٧. مغر دات ألفاظ القرآن: ص ٢٠٨.

٨. النهاية: ج ٢ ص ١٧٦، مجمع البحرين: ج ٢ ص ١١٣.

إلهي رَبَّيْتَني في نِعَمِكَ وإحسانِكَ صَغيراً ﴿هُهُ ﴾ ونَوَّهْتَ بِاسمي كَبيراً ﴿هُهُ ﴾ فَيا مَن رَبَّاني فِي الدُّنيا بِإِحسانِهِ وتَـفَضُّلِهِ ونِـعَمِهِ ﴿٧٥﴾ وأشارَ لي فِـي الآخِــرَةِ إلىٰ عَـفوهِ وكَـرَمِهِ ﴿٨٥﴾ مَـعرِفَتي يــا مَـولايَ دَلَّـتني (دَليــلي) عَلَيكَ ﴿٥٩﴾ وحُبّى لَكَ شَفيعى إلَيكَ ﴿٦٠﴾

«إلَهي ربّيتني» مرّ الكلام في معنى الإله، ومرّ الكلام في معنى الربّ، والله سبحانه وتعالى يربّي مخلوقاته حتّى يوصله إلى كماله، قال سبحانه: ﴿قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيّ أَعْطَىٰ كُلَّ شَيءٍ خَلْقَهُ رَثُمَّ هَدَىٰ ﴾ ، ليربّيه شيئاً فشيئاً حالاً فحالاً إلى حدّ التمام، فهو سبحانه يربّي الإنسان، كما قال الحسين الله : «اللّهم إنّي أرغب إليك، وأشهد بالرّبوبية لك، مقرّاً بأنك ربّي، وأنّ إليك مردّي، ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيئاً مذكوراً، وخلقتني من التراب، ثمّ أسكنتني الأصلاب، آمناً الريب المنون...» . ٢

«ونوّهت باسمي كبيراً» نوّه فلان بفلان: إذا رفعه وطيّر به وقوّاه، نوّه به تنويها : دعاه برفع الصوت، ونوّه به : رفع ذكره ومدحه وعظّمه، أي رفعت ذكر اسمي فسي كـبري وشــهّرته وعظّمته عند الناس.

الإنسان يحتاج في صغره مع ضعفه وعدم الحيلة له إلى تربيته وتغذيته ، كما ذكره الحسين على في دعاء عرفة ... «فابتدعت خلقي من مني يُمنى ، وأسكنتني في ظلماتٍ ثلاث ... ثم أخرجتني للّذي سبق لي من الهدى إلى الدنيا تاماً سوياً ، وحفظتني في المهد طفلاً صبياً ، ورزقتني من الغذاء لبناً مرّياً ، وعطفت علي قلوب الحواضن ، وكفلتني الأمهات الرّواحم ، وكلاً تني من طوارق الجانّ ، وسلّمتني من الزيادة والنقصان ... ».

فالله سبحانه هيّاً له حال كونه ذرّةً غير مرئيةٍ ودماً ونطفةً وعلقةً ومضغةً وجنيناً ووليداً ورضيعاً ويافعاً ، كلّ ما يحتاج إليه في رحم أُمّه وأيّام رضاعه ، أكمله وهداه ، وألهمه فسي فطرته جوعه وعطشه ، وإظهارهما بالبكاء والأنين ، وأخذ الثدي ومصمه ، وإخراج اللّبن وازدراده ، وجلب النفع ودفع الضرّ ، ثمّ هداه بعقله إلى الحسن والقبيح ، ومعرفة الخالق

۱. طه: ۵۰.

٢. دعاؤه ﷺ في عرفة ، من أراد التفصيل فليراجع الدعاء في الإقبال: ج ٢ ص ٧٤.

٧٠ ..... شرح دعاه أبي حمزة التمالي

ووجوب شكره، وما ينبغي وما لاينبغي.

ثمّ رفع ذكره بعد كبره، وعظم جاهه وأكرمه، كما قال أميرالمؤمنين صلوات الله عليه: «وكم من ثناء جميلٍ لست أهلاً له نشرته». أومن نعمه تعالى على عبده: حسن الذكر بين الناس، كما قال لنبيّه على الله في إلله في الله في الله في الله في الناس، على المال يورثه من المال على أله في الله في الناس، وولسان الصدق للمرء يجعله الله للمرء في الناس، خيرله من المال يورثه من المحمده»، أو وولسان الصدق للمرء يجعله الله في الناس، خيراً من المال يأكله ويرثه». أ

فهل هذا الربّ المنّان الكريم المبتدئ بالنعم في صغر عبده وكبره يقطع عنه نعمه وآلائه ويخيّب آماله ورجاءه؟ كلّا حاشاه من ذلك، ما هكذا الظنّ به ولا المعروف من فضله.

استشفع الإمام الله إليه سبحانه بما سبق منه تعالى من فضله وإنعامه، فيقول: «فيا من ربّاني في الدنيا بإحسانه وفضله (تفضّله) ونعمه، وأشار لي في الآخرة إلى عفوه وكرمه»، تفضّل علي في دوام إحسانك وفضلك ونعمك. «معرفتي» بفضلك وكرمك «دلّتني عليك، وحبّي لك شفيعي إليك» أي الذي يشفع لي عندك هو أنّي أُخبّك.

اعلم، إنّ من الفرائض القلبيّة والواجبات الجوانحيّة حبّ الله تمعالى، قمال عمرٌ شأنه: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ﴾ ، ٧ و﴿ قُملُ إِن كَمانَ عَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَلُ اَقْتَرَ فُتُمُوهَا وَتِجَنرَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ. فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ﴾ . ^

وكذلك حبّ أولياء الله وبغض أعدائه، وفي الحديث: «أوثق عرى الإيمان الحبّ في الله

٢. الانشراح: ٤.

٤. الصافات: ١٠٨، ١١٩، ١٢٩.

٦. الكافي: ج ٢ ص ١٥٤، بحار الأثوار: ج ٧١ ص ١٠٤.

٨. التوبة: ٢٤.

۱. في دعاء كميل.

٣. الشعراء: ٨٤.

٥. نهج البلاغة: الخطبة ١١٨.

٧. ألبقرة: ١٦٥.

والبغض في الله»، أو «أربع من كنّ فيه استكمل الإيمان: من أعطى لله، ومنع في الله، وأحبّ في الله، وأحبّ في الله، وأبع من أبعض فيه "، و«لايؤمن عبد حتّى أكون أحبّ إليه من نفسه، ويكون عترته أحبّ إليه مسن عترتي، ويكون أهلي أحبّ إليه من أهله، ويكون ذاتي أحبّ إليه من ذاته»، "و «المسرء مع مسن أحبّ». 3

والأحاديث في حبّ الله تعالى وحبّ أنبيائه وأوليائه لاسيّما في حبّ أميرالمؤمنين ﷺ أنّ حبّه إيمان وبغضه كفر ونفاق، كثيرة. ٥

ولكنّ الكلام في أنّ الحبّ يتعلّق به تعالى أو بطاعته وأوليائه الله ؟ قال الأستاذ العلامة الطباطبائي (رضوان الله تعالى) في العيزان: «وفي الآية: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ الطباطبائي (رضوان الله تعالى) في العيزان: «وفي الآية: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَادًا ﴾ دليل على أنّ الحبّ يتعلّق بالله تعالى حقيقة، خلافاً لمن قال: إنّ الحبّ وهو وصف شهواني يتعلّق بالأجسام والجسمانيات، ولايتعلّق به سبحانه حقيقة، وأنّ معنى ماورد من الحبّ له الإطاعة بالائتمار بالأمر والانتهاء عن النهي تجوّزاً، كقوله تعالى: ﴿قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُخْبِئِكُمُ ٱللّهُ ﴾. [والآية حجّة عليهم، فإنّ قوله تعالى: ﴿قُلُ ﴿أَشَدُ حُبُّا لِلّهِ ﴾ يدلّ على أنّ حبّه تعالى يقبل الاشتداد، وهو في المؤمنين أشدٌ منه في المتخذين لله أنداداً، ولو كان المراد بالحبّ هو الإطاعة مجازاً كان المعنى: والّذين آمنوا أطوع لله، ولم يستقم معنى التفضيل؛ لأنّ طاعة غيرهم ليست بطاعة عند الله سبحانه، فالمراد بالحبّ معناه الحقيقي.

ويدلّ عليه أيضاً قوله تعالى: ﴿قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَ تُكُمْ وَأَمْوَالٌ أَقْتَرَ فَتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَنكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ

ا. المحاسن: ج ١ ص ١٦٥، الكافي: ج ٢ ص ١٢٦، معاني الأخبار: ص ٣٩٨. وأنـظر: بـحار الأنـوار: ج ١٧
 ص ١٦، ج ٢٩ ص ٢٥٣، ج ١٧٧ ص ٥٣.
 ٢. أنظر: بحار الأثوار: ج ٧٨ ص ٨١.

٣. المناقب للكوفي: ج ٢ ص ١٣٤. بحار الأنوار: ج ١٧ ص ١٣. ج ٢٧ ص ٧٦.

٤. الكافي: ج ٢ ص ١٢٧، الأمالي للصدوق: ص ٢٥٢، الأمالي للمفيد: ص ١٥٢، الأمالي للطوسي: ص ٦٣١.

ه. في بحار الأثوار: ج ٧٠، ص ٢٥ عن الحسين بن سيف الصادق ﷺ: «لايمحض رجل الإيمان بالله حتّى يكون
 الله أحبّ إليه من نفسه وأبيه وأمّه وولده وأهله وماله ومن الناس كلّهم».

٦. آلعمران: ٣١.

إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ أفإنه ظاهر في أنّ الحبّ المتعلّق بالله، والحبّ المتعلّق برسوله، والحبّ المتعلق برسوله، والحبّ المتعلق بالآباء والأبناء والأموال، وغيرها جميعاً من سنخ واحد؛ لمكان قـوله: أحبّ إليكم، وأفعل التفضيل يقتضي اشتراك المفضّل والمفضّل عـليه فسي أصـل المـعنى واختلافهما من حيث الزيادة والنقصان». ٢

ويمكن أن يقال: إنّ الإنسان يتعلّق حبّه بنفسه، وبما ينفعه ويلتذّ منه، كزوجته لشهوته، ويحبّ الغذاء لرفع حاجته الغذائية، ويحبّ كلّ ما يتعلّق به كماله وجاهه ووطنه وعشيرته وآبائه وأبنائه، ويحبّ مايراه كمالاً لنفسه، ولكنّه يحبّ أشياء ليست بمادّية وليست له، بل يحبّه ويتمنّاه لنفسه، كالشجاعة والسخاوة والعلم وكلّ الصفات العليا، والله سبحانه كملّ الكمال وكلّ الجمال وله الأسماء الحسنى، فلا إشكال في أن يحبّ الله سبحانه، ويكون حبّه له تعالى أشدّ الحبّ، بحيث يفدي في قربه وإلوصول إليه كلّ شيء حتّى نفسه.

نعم، لهذا أمارات وردت في الأحاديث لا بدَّ من الإشارة إليها:

١ سكذب من زعم أنّه يحبّني فإذا جنّه اللَّيْلُ نام. ٣

٢ ـ ما أحبّ الله من عصاه. ٤ مَرْ مُنْ تَرَكُورُ رَضِي مِنْ عَلَى الله

٣ ــ ارغب فيما عند الله عزّوجلٌ يحبُّكُ الله. ٥

٤ ـ من أحبّ أن يعلم ما له عند الله فليعلم ما لله عنده."

٥ ــمن أراد منكم أن يعلم كيف منزلته عند الله ، فلينظر منزلة الله منه عـند الذنـوب ، كـذلك منزلته تكون عند الله . ٧

٢. الميزان في تفسير القرآن: ج ١ ص ٤٠٦.

١. التوبة: ٢٤.

٣. الأمالي للصدوق: ص ٤٣٨، روضة الواعظين: ص ٣٢٩، أنظر: بحار الأنوار: ج ١٣ ص ٣٦١.

٤. الأمالي للصدوق: ص ٥٧٨، روضة الواعظين: ص ٤٢٠، أنظر: بحار الأنوار: ج ٦٧ ص ١٥، قبال تبعالى: ﴿إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ... ﴾ آلعمران: ٣١.

٥. الخصال: ص ٦٦، تهذيب الأحكام: ج ٦ ص ٢٧٧، مشكاة الأنبوار: ص ٢٠٧. أنـظر: بمحار الأنبوار: ج ٦٧
 ص ١٥.

٦. المحاسن: ج ١ ص ٢٥٢، معاني الأخبار: ص ٢٣٧، مشكاة الأنوار: ص ٤٤. أنظر: بحار الأنوار: ج ٦٧ ص ١٨.
 ٧. الخصال: ص ٢١٧، تحف العقول: ص ١٠٧، أنظر: بحار الأنوار: ج ١٠ ص ٩٥.

٦ - أوحى الله إلى بعض الصديقين: إنّ لي عباداً من عبيدي يحبّوني وأحبّهم، ويشتاقون إليّ وأشتاق إليهم، ويذكروني وأذكرهم، فإن أخذت طريقهم أحببتك، وإن عدلت عنهم مقتّك. فقال: يراعون الظلال بالنهار، كما يراعي الشفيق غنمه، ويحنّون إلى غبروب الشمس، كما تحنّ الطير إلى أوكارها عبندالغروب، فإذا جنّهم اللّيل، واختلط الظلام، وفر شت الفرش، ونُصِبت الأسرّة، وخلاكلّ حبيب بحبيبه، نصبوا إليّ أقدامهم، وافترشوا ليّ وجوههم، وناجوني بكلامي، وتملّقوا بإنعامي، ما بين صارخٍ باك، ومنا بين متأوّهٍ وشاكّ، وبين واكع وساجد، بعيني ما يتحمّلون من أجلي، وبسمعي منايشكون من حبيب الحديث. الحديث. الحديث. الحديث. الحديث. الحديث.

الخوف منه تعالى ورجاه وحبّه عزّوجلّ فرع المعرفة، وللمحقّق العـارف المحدّث الفيض الكاشاني \_رحمة الله تعالى عليه \_ في المحجّة البيضاء كلام طويل في هذا المقام، تركنا ذكره مخافة الإطالة، ولابأس بنقل نبذ منها، قال:

«فإنّ المحبّة لله عزّ وجل هي الغاية القصوى من المقامات، والذروة العليا من الدرجات، فما بعد إدراك المحبّة مقام... فأمّا محبّة الله عزّ وجلّ فقد عزّ الإيمان حتّى أنكر بعض العلماء إمكانها، وقال: لامعنى لها إلّا المواظبة على طاعة الله عزّ وجلّ. وأمّا حقيقة المحبّة فمحال إلّا مع الجنس والمثال....

اعلم، إنّ الأُمّة مجتمعة على أنّ الحبّ لله عزّ وجلّ ولرسوله فرض، ولن يفترض مالا وجود له... فمن شواهد الشرع قوله: ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ ، ٢ وقوله تعالى: ﴿ وَ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبُّا لِلّهِ ﴾ ٢ ... قال أبو رزين العقيلي: يا رسول الله، ما الإيسمان؟ قال: أن يكون الله ورسوله أحبّ إليك ممّا سواهما ... ٤.

لايُتصوّر محبّة إلّا بعد معرفة... ومعنى كون الشيء محبوباً أنّ في الطبع ميلاً إليه... فالحبّ عبارة عن ميل الطبع إلى الشيء... أنّ الحبّ لمّا كان تابعاً للمعرفة والإدراك انقسم

١. مسكَّن الغؤاد: ص ٢٨، الجواهر السنية: ص ٣٥٨. أنظر: بحار الأنوار: ج ٦٧ ص ٢٦.

٢. المائدة: ٥٩. ٣. البقرة: ٦٦٠

٤. مسند ابن حنبل: ج ٤ ص ١١.

ــ لامحاله ــبحسب انقسام المدركات والحواس، فلكلّ حاسّة إدراك، ولكلّ مدرك لذّة وإلى كلّ منها ميل للطبع....

إنّ الإنسان يحبّ نفسه ويحبّ غيره لأجله، فهل يتصوّر أن يحبّ الإنسان غيره لذاته لا لأجل نفسه؟ هذا ممّا قد يشكل على الضعفاء حتّى يظنّون أنّه لايتصوّر أن يحبّ الإنسان شيئاً لذاته لا لأجل نفسه، والحقّ أنّ ذلك متصوّر وموجود، فلنبيّن أقسام المحبّة وأسبابها. أسباب المحبّة كثيرة:

الأوّل: إنّ المحبوب الأوّل عند كلّ حيّ نفسه وذاته، ومعنى ذلك أنّ طبعه ميال إلى دوام وجوده وتنفّره عن عدمه وهلاكه.

الثاني: الإنسان عبد الإحسان، وقد جبلت القلوب على من أحسن إليها، وبغض مـن أساء إليها.

الثالث: أن يحبّ الشيء لذاته، لاحظ يناله هنه وراء ذاته، بل يكون ذاته عين حظه، وهذا هو الحبّ الحقيقي البالغ الذي يوثق بدوامه، وذلك كحبّ الجمال والحسن، فإنّ كلّ جمال فهو محبوب عند مدرك الجمّال، وذلك لعين الحمّال؛ لأنّ إدراك الجمال فيه عين اللّذة، واللذّة محبوبة، ولا تظنّن أنّ حبّ الصور الجميلة لا يتصوّر إلّا لأجل قضاء الشهوة، فإنّ قضاء الشهوة الشهوة الشهوة الشهوة الشهوة الشهوة الشهوة الشهوة الذّة أخرى.

الرابع: اعلم إنّ المحبوس في مضيق الخيالات والمحسوسات ربّما ينظنّ أن لا معنى للحسن والجمال إلّا تناسب الخلقة والشكل وحسن اللون و... وهذا خطأ ظاهر، فإن الحسن ليس مقصوراً على المدركات كالخطّ الحسن وصوت حسن وثوب حسن وإناء حسن... وخلق حسن وعلم حسن وسيرة حسنة وأخلاق جميلة... الناس يحبّون الأنبياء ورؤساء المذاهب إلى حدّ العشق حتّى ينفق في سبيله ماله ونفسه، وإنّما يحبّه لصفاته الباطنة، من الدين والتقوى وغزارة العلم... وهذه أمور جميلة لايدرك جمالها إلّا بنور البصيرة، وتلك الصفات ترجع جملتها إلى العلم والقدرة، إذا علم حقائق الأمور وقدر على حمل نفسه عليها بقهر شهواته.

الخامس: المناسبة الخفيّة بين المحبّ والمحبوت، إذ ربّ شخصين يتأكّد المحبّة بينهما لابسبب جمال أوحظ، ولكن بمجرّد تناسب الأرواح، كما قال ﷺ: الأرواح جنود مجنّدة، فما تعارف منها اثتلف، وما تناكر منها اختلف. ا

فإذا رجع أسباب الحبّ إلى خمسة: حبّ الإنسان نفسه، وحبّ من أحسن إليه، وحبّه من كان محسناً في نفسه وإن لم يكن محسناً إليه، وحبّه لكلّ ما هو جميل سواء كان من الصور الظاهرة أو الباطنة، وحبّه لمن كان بينه وبينه مناسبة خفيّة؛ فلو اجتمعت هذه الأسباب كلّها في شخصٍ واحد، تضاعف الحبّ لامحالة، ولا يجتمع ذلك كلّه إلّا في الله سبحانه». ٢



٢. أنظر: المحجة البيضاء: ج ٨ ص ٣ - ١٥.

۱. صحیح مسلم: ج ۸ ص ۵۱.

وأَنَا وَاثِقٌ مِن دَلَيلي بِدَلاَلَتِكَ ﴿٦٦﴾ وساكِنٌ مِن شَفيعي إلىٰ شَفاعَتِكَ ﴿٦٢﴾ أدعوكَ يا سَيِّدي بِلِسانٍ قَد أُخرَسَهُ ذَنبُهُ ﴿٦٣﴾ رَبُّ أُناجيكَ بِقَلبٍ قَد أُوبَقَهُ جُرِمُهُ ﴿٦٤﴾

الدنيل: ما يُستدلّ به، من دلّ يُدّل. والدليل: الدالّ، والجمع أدلّة وأدلّاء، والاسم الدلالة بالفتح والكسر.

يعني: معرفتي يامولاي دلّتني عليك، ولكن دلالتك وإرشادك أوثق وأحسن وأشدّ وأصوب. والساكن: من سكن سكوناً، أي قرّ، ضدّ الحركة، والمراد هنا الطمأنينة، والقـرار ضــدّ الهلع والجزع.

يعني: حبّي لك شفيعي إليك لتعفو عنّي وتتفضّل عليّ، ولكن شفاعتك أسكن لقلبي وأسدّ وأحسن في رفع الاضطراب عنّي من شفيعي. وفي الدعاء: «وشفعته بسرجائك»، او «شفّع في خطاياي كرمك... ولا شفيع لي إليك فليشفع لي فضلك»، أو «اشفع لي أوائل مننك بأواخرها». أ

المراد أنّ أسماءه الحسنى كعفوه عن عبده، فكرامه وعفوه وفضله ومــننه يشــفعان فــي حوائج عبده، فيعفو لأنّه عفق، ويعطي لأنّه كريم وجواد، ويزيد لأنّ له الفضل.

و «أدعوك بلسانٍ قد أخرسه ذنبه» <sup>ع</sup> و «كلّ ذُلك حَياء منك لسوء عملي ، ولذلك خمد صو تي عن الجأر إليك ، وكلّ لساني عن مناجاتك». <sup>0</sup>

قال السيّد في شرح الصحيفة، في شرح قوله ﷺ: «وشقّع في خطاياي كرمك»: «ولفظ شفّع في الدعاء استعارة تبعية، قدّر تشبيه اقتضاء كرمه تعالى للتجاوز عن الخطايا بشفاعة الشافع في استدعاء التجاوز والعفو، ثمّ أدخل اقتضاء الكرم لذلك في جنس الشفاعة بالتأويل المذكور، فاستعار له لفظ الشفاعة، ثمّ اشتق منه الفعل، فتكون الاستعارة في المصدر أصليّة وفي الفعل تبعية».

«أناجيك بقلب قد أوبقه جرمه» تدلّ على أثر الأعمال السيّئة في القلب، كما يدلّ القرآن

٢. المصدر السابق: الدعاء ٨٠.

٤. المصدر السابق: الدعاء ١١٦.

٦. رياض السالكين: ج ٤ ص ٤٥٧.

الصحيفة السجّادية: الدعاء ٤٧.

٣. المصدر السابق: الدعاء ٤٧.

٥. المصدر السابق: الدعاء ١٦.

و «من قلّ ورعه مات قلبه». 11

و «لا تميتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب». 17.

و «أربع يمتن القلب: ... الذنب على الذنب» ...

و«أربع يفسدن القلب: ... استماع اللهو والبداء»، 15

و «ما من شيء أفسد للقلب من الخطيئة». 10

وبالجملة، آثار المعاصي على القلوب أخطر وأشد، ومنشأ كلّ الشقاء الأُخروي، كما لا يخفي.

١. غافر: ٣٥. ٢. الأعراف: ١٠١.

٣. يونس: ٧٤. ٤. البقرة: ٧٤.

٥. اليقرة: ٩٣. ٦. المائدة: ١٣.

٧. الصف: ٥. ٨ آل عمران: ٨.

٩. طه: ١٢٤.

١٠. الكافي: ج ١ ص ٤٣٥، المناقب لابن شهر أشوب: ج ٢ ص ٢٩٣، بحار الأنوار: ج ٢٤ ص ٣٤٨.

١١. نهج البلاغة: الحكمة ٣٤٩، تحف العقول: ص ٨٩، روضة الواعظين: ص ٤٦٩، بحار الأنوار: ج ٦٧ ص ٢٨٦.

روضة الواعظين: ص ٤٥٧. مكارم الأخلاق: ص ١٥٠، مشكاة الأثنوار: ص ١٦٢، بسحار الاثنوار: ج ٦٣
 ص ٣٣١.

١٣. الخصال: ص ٢٢٨، روضة الواعظين: ص ١٤٤، مشكاة الأنوار: ص ٤٤٦، بحار الأنوار: ج ٢ ص ١٢٨.

١٤. الخصال: ص ٢٢٧. روضة الواعظين: ص ١٤. مشكاة الأنوار: ص ٤٤٦. بحار الأنوار: ج ٦٢ ص ٢٨٢.

١٥. الكافي: ج ٢ ص ٢٦٨، الأمالي للصدوق: ص ٤٨١، الأمالي للطوسي: ص ٤٣٨، روضة الواعظين: ص ١٤.٥،
 بحار الأنوار: ج ٢٧ ص ٥٤.

أدعوكَ يا رَبِّ راهِباً راغِباً راخِياً خائِفاً ﴿١٥﴾ إذا رَأَيتُ مَـولايَ ذُنـوبي فَزِعتُ ﴿٦٦﴾ وإذا رَأَيتُ كَرَمَكَ طَمِعتُ ﴿٦٧﴾ فَإِن عَفَوتَ فَخَيرُ راحِمٍ ﴿٦٨﴾ وإن عَذَّبتَ فَغَيرُ ظالِم ﴿٦٩﴾

«أدعوك راغباً» ، للعلم بأن لا ملجاً إلّا إليك ، ولا مهرب منك ، «راهباً» من المعاصي التي ارتكبت ، «راجياً» نوالك وعطاياك ، «خائفاً» من طردك إيّاي عن بابك ، وأخذي بما تعلم مني من الآثام ، ويفسّر ذلك قوله ﷺ : «إذا رأيت مولاي ذنوبي فزعت ، وإذا رأيت كرمك طمعت ». رغب كسمع رغباً : أراده ، فإذا قيل رغب فيه وإليه يقتضي الحرص عليه ، قال تعالى : ﴿وَيَا دُعُونَنَا رَغَباً وَرَهَا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ ﴾ ، ٢ وقال : ﴿إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ ﴾ ، ٢ وقال : ﴿إِلَىٰ رَبِّنَا وَاغِبُونَ ﴾ ، ٢ وقال : ﴿إِلَىٰ رَبِّنَا فَارْغَبْ ﴾ . ١ وقال : ﴿إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ ﴾ ، ٢ وقال : ﴿إِلَىٰ رَبِّنَا وَاغِبُونَ ﴾ . ٢ وقال : ﴿إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ ﴾ . ٢

قال الراغب: «الرهبة والرهب: مخافة مع تحرّز واضطراب، قال تعالى: ﴿لَأَنْـتُمْ أَشَــدُّ رَهْبَةً ﴾ ، ٤ وقال: ﴿جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ ﴾ » . ٥

مرز تحية ترضي سوى

٢. التوبة: ٥٩.

٤. الحشر : ١٣.

١. الأنبياء: ٩٠.

٣. الشرح: ٨، مغردات ألفاظ القرآن: ص ١٩٨.

٥. القصص: ٣. مفردات ألفاظ القرآن: ص ٢٠٤.

حُجَّتي يا أللهُ في جُراَتي عَلىٰ مَسأَلَتِكَ مَعَ إِسياني مَا تَكَرَهُ: جَودُكَ وَكَرَمُكَ ﴿٧٠ وَعُدَّتي في شِدَّتي مَعَ قِلَّةِ حَيائي: رَأْفَتُكَ ورَحَمَتُكَ ﴿٧١ وَقَد رَجَوتُ أَلَّا تُخَيَّبَ بَينَ ذَينِ وذَينِ مُنيَتي ﴿٧٢ فَحَقِّق رَجائي ا وَاسمَع دُعائي ا خَيرَ مَن دَعاهُ داعِ وأفضَلَ مَن رَجاهُ راجٍ ﴿٧٣ ﴾

قال السيّد في شرح الدعاء الثلاثين: «ألجواد: الكثير الإحسانُ والإنعام، والفرق بسينه وبين الكريم، أنّ الجواد الذي يعطي مع السؤال، والكريم يعطي من غسير سؤال، وقسيل: بالعكس، والحقّ الأوّل». "

قال في المفردات: «الكريم قد يُطلق على الجواد الكثير النفع، وقد يُطلق من كلّ شيء على أحسنه، والكريم من يوصل النفع بلا عوض». ٤

الكريم: الصفوح.

الحجّة \_بالضمّ \_: البرهان.

المنية \_بالضم وبكسر \_: البغية ، والمراد ما يتملّى ، جمع منى.

العدّة \_بالضمّ \_: ما أعددته وهييّأته لحوادث الدهـر مـن المــال والســـلاح، والعــدّة الاستعداد، يقال: كونوا على عدّة؛ أي استعداد،

والمراد ظاهراً أنّ حجّتي ودليلي على مسألتك \_مع أنّي أنيت ما تكره أي ما لا تحبّ \_ حراماً أو مكروها \_ أنّك جواد كثير الإحسان والإنعام، وأنّك كريم تعطي من غير سؤال، فكيف بمن أتاك وسألك؟ أو أنّك حسن العطاء والجود، وحسنه أن تعطي من غير استحقاق ولا سؤال ولا منّة ولا عوض، أو أنّك كريم، أي صفوح عن ذنوب عبادك.

«وعدّتي» واستعدادي بتهيئة ما يفيدني في حوادث الدهر وشدائد الدنيا والآخرة.

«مع قلّة حيائي» منك \_ الحياء الموجبة بأن لا ألجأ إليك ولا أعتمد عليك \_لكثرة ذنوبي وإصراري على المعاصي، أنّك رؤوف بعبادك ورحيم لمن لجأ إليك.

١. في الإقبال: «فصل على محمد وأل محمد وحقق رجائي ...».

ن أي الإقبال: «ندائي».
 ٣٠. رياض السالكين: ج ٤ ص ٣٧٣.

لم أعثر عليه في مفر دات ألفاظ القرآن.

٨٠...... شرح دعاء أبي حمزة الثمالي

«وقد رجوت ألّا تخيّب» حجّتي وعدّتي ، «ذين وذين» منيتي وآمالي .

«فصل على محمّد وآل محمّد» ليقع الكلام هنا في معنى الصلاة وكيفيته وأهمّيته وتأثيره. الصلاة: الدعاء والرحمة والاستغفار، وحسن الثناء من الله على الرسول، وقيل: الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن المؤمنين الدعاء، ولكن الصلاة اختص بالخير دون الدعاء، فإنّه يكون في الخير والشرّ.

والأحاديث الواردة في كيفية الصلاة كثيرة، بل متواترة ومصرّحة بذكر الآل، وأنّ عدم ذكرهم يصيّرها بتراء.٢



١ .كما في الإقبال.

٢. وكذلك الأحاديث في الاهتمام بها وأثارها كثيرة ومتواترة أيضاً ، أنظر: الدرّ المسنثور: ج ٥: ص ٢١٥ و ٣١٥، في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلْمَهُكُمّةُ ، يُصَلُّونَ عَلَى ٱلشَّبِيِّ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَـنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ في تفسير القرآن: ج ١٦ ص ٢٣٦ ـ ٢٣٦ ، الميزان في تفسير القرآن: ج ١٦ ص ٣٦٥ و ٣٦٦ ، الميزان في تفسير القرآن: ج ١٦ ص ٣٦٥ و ٣٦٥ و ٣٦٦ ، الميزان في تفسير القرآن: ج ٨ ص ٩٥ .

عَظُمَ يا سَيِّدي أَمَلي وساءَ عَمَلي ﴿٤٧﴾ فَأَعطِني مِن عَفوِكَ بِمِقدارِ أَمَلي ﴿٥٧﴾ ولا تُوَاخِذني بِأَسوءِ عَمَلي ﴿٧٦﴾ فَإِنَّ كَرَمَكَ يَجِلُّ عَن مُحازاةِ المُذنِبينَ ﴿٧٧﴾ وحِلمَكَ يَكبُرُ عَن مُكافاةِ المُقَطِّرينَ ﴿٧٨﴾ وأَنَا يا سَيِّدي عائِذُ بِفَضلِكَ هارِبٌ مِنكَ إلَيكَ ﴿٧٩﴾ مُنتَجِزٌ (مُتَنَجِّزُ) ما وَعَدتَ مِنَ الصَّفحِ عَمَّن أحسَنَ بِكَ ظَنَا ﴿٨٠﴾

الآمال: هي ما يتمنّى الإنسان من الوصول إلى مطالبه المادّية والمعنويّة، ويحتاج الوصول إلى الأهداف لا يكون إلّا بتهيئة الأسباب، فمن أراد الوصول إلى المقامات الدنيوية، فلا بدّ من الحركة إلى تسبيب الأسباب وإيجاد المقدّمات، كلّ هدف له أسباب خاصّة، وكذا الآمال والأهداف المعنوية، كالنيل إلى الدرجات العالية من معرفة الله تعالى وأنبيائه، والإيمان والصدق والإخلاص، والمعارف بعد الموت، وتزكية النفس من الرذائل، وتحليتها بالفضائل، والدخول في جنّات عدن عند مليك مقتدر؛ لابدّ من الحركة إليها بارتكاب الحسنات والتجنّب الشديد عن السيّئات والتزكية بالمجاهدات.

وطول الأمل في المطالب الدنيوية مكروه، والروايات في ذلك كثيرة، والآيات الكريمة بذلك ناطقة . ا

«الأمل رحمة لأمّتي ، ولولا الأمل ما رضعت والدة ولدها ، ولا غارس غـرس شـجراً» ، و «أصـل الأمل خير ، وعدمه شرّ ، وطوله أيضاً شرّ» ، و «إنّ أخوف ما أخاف عليكم اثنان : اتّباع الهوى ، وطول الأمل» ، و «طول الأمل يُنسي الآخرة» ، و «الأمل من الله يوجب قلّة العمل ، والأمل من الناس ينسين العمل ويقسى القلب» ، قوله : ﴿ يُلُههمُ الْأَمَلُ ﴾ . ٢

وأمّا الأمل في الأُمور المعنوية فمطلوب جدّاً، يحثّ الإنسان على العمل وتزكية النفس، ولكنّ الأمل بلا عمل فهو مذموم جدّاً، قال على «الأماني بضائع النوكي»، وقال على «العاقل يعتمد على عمله والجاهل يعتمد على أمله»، " وقال: «فمن عمل في أيّام أمله قبل حضور

أنظر: سفينة البحار: ج ١ ص ٣٠، مستدرك سفينة البحار: ج ١ ص ١٤٩، ميزان الحكمة: ج ١ ص ١٤٠، بحار الأتوار: ج ٧٧ ص ٣٩٨، وج ٧٧ ص ٣١.

٣. أنظر: مستدرك سغينة البحار: ج ١٠ ص ١٩٠، غرر الحكم: ح ٤٩.

٨٢...... شرح دعاء أبي حمزة الثمالي

## أجله فقد نفعه عمله». ١

وفي الدعاء: «عظم يا سيّدي أهلي»، يعني في الآمال المعنوية، كما يظهر من ذيل الكلام، وساء عملي يعني ليس القصور أو التقصير في العمل فقط؛ بل أساء العمل وأتى بما يسضاد الأمل، فمن كان أمله الجنّة والفوز بـقرب الحـق سبحانه ومجاورة النبي الله والأنتية هي والأنتية هي دار خلده، لا بدّ وأن يسلك سبيلهم ويعمل عملهم ويؤمن بما آمنوا به ويترك ما تركوه ويلازم صراط الله تعالى وهو صراط أنبيائه، ويـترك سبيل الغـي التـي سلكها أعداؤهم، فمن ترك العمل بما عملوا به وسلك سبيلاً يضاد سبيلهم، فهو في الحقيقة يسلك إلى سوء الدار وعذاب النار.

ولذلك يعتذر على بقوله: «عظم أملي»، حيث أمله اللحوق بـالنبيّ الأعـظم على وآبـائه الكرام المعصومين.

«وساء عملي، فاعطني من عفوك بمقدار أملي، ولا تؤاخذني بأسوء عملي»، «فإن كرمك يا ربّ يجّل عن مجازاة المذنبين»، فلا تعاقبني بأسوء عملي ؛ لأنّ كرمك يجلّ عن ذلك، و«يكبر عن مكافأة المقصّرين»، يعني كرمك أكبر من أن تكافئ المقصّرين بتقصيرهم، فيستشفع إلى الله تعالى بكرمه، وأنّ كرمه يقتضى العفو وإنجاح آمالك العظيمة.

«وأنا يا سيّدي عائذ بفضلك»، فهو على يعدّ نفسه الكريمة بأنّ ألجأ إلى ملجأ، واستعاذ إلى معاذ، وهو فضله تعالى، وإعطاؤه وكرمه، وكأنّه على يشبّه نفسه الكريمة بعبدٍ أساء واستجار من المولى إلى معقلٍ حصين، وكهفٍ مشيّد، بأن هرب من المولى ودخل إلى ما جعله المولى مأمناً ومضيفاً، وهو فضله العميم طالباً أن يفي المولى بما وعده من صفحه عمّن أحسن به الظنّ.

١. نهج البلاغة: الخطبة ٢٨. الغارات: ج ٢ ص ٦٣٤. أنظر: بحار الأنوار: ج ٧٤ ص ٣٣٣.

وما أنَا يا رَبِّ وما خَطَري (٨١) هَبني بِفَضلِكَ وتَصَدَّقَ عَلَيَّ بِعَفوكَ (٨٢) أَي رَبِّ جَلَّلني بِسِترِكَ وَاعفُ عَن تَوبيخي بِكَرَمِ وَجهِكَ (٣٨٠، فَلَو اطَّلَعَ الْيَومَ عَلَىٰ ذَنبي غَيرُكَ مَا فَعَلتُهُ (٨٤) وَلَو خِفتُ تَعجيلَ العُقوبَةِ اليَومَ عَلَىٰ ذَنبي غَيرُكَ مَا فَعَلتُهُ (٨٤) وَلَو خِفتُ تَعجيلَ العُقوبَةِ لاَجتَنَبتُهُ (٨٨) لا لِأَنْكَ أَهونُ النَّاظِرِينَ إلَيَّ وأَخَفُّ المُطَلِّعِينَ عَلَيَّ (٨٨) بَلِ لاَئْكَ أَهونُ النَّاظِرِينَ إلَيَّ وأَخَفُّ المُطَلِّعِينَ عَلَيَّ (٨٨٠ بَلِ لاَئْكَ أَهونُ النَّاظِرِينَ المَاكِمِينَ وأَكرَمُ الأَكرَمِينَ (٨٨٠ سَتَّارُ العُيوبِ (٨٨٠ سَتَّارُ الغُيوبِ (٨٨٠ سَتَّارُ الغُيوبِ (٨٨٠)

يستشفع إلى الله تعالى ويسترحمه بذكر ضعفه وحقارته ومسكنته في مقابل الحق سبحانه وتعالى، بقوله: «وما أنا يا ربّ» وأنّه ممكن الوجود، لا حول له ولا قوّة ولا قدرة إلّا بالله تعالى، إنّه مسكين مستكين، وأنّه قليل وصغير وحقير في مقابل خلق السماوات والأرض.

«وما خطري» الخطر \_محرّكة \_: الإشراف على الهلكة، والشرف وارتفاع القدر، وقدره ومنزلته، أي وما قدري ومنزلتي حتّى أواخذ على قولي وفعلي ومخالفتي وعصياني؛ لأنّ العظيم لا يقابل من لا قَدَر له لسوء عمله ولا يعتني به.

فإن كان كذلك «هبني بفضلك» من وهب يهب له مالاً، وجوّز الفقهاء، وهبتك مالاً و قد يحيل له وجه، وهو أن يضمّن. وهب معنى جعل، فيتعدّى بنفسه إلى مفعولين، وهبني الله فداك؛ أي جعلني، قيل: ولم يسمع في كلام فصيح، وإن حُكي عن أعرابي. والمعنى: أعطني نفسي بفضلك، أي اعتقني من النار، يستشفع عن فضله في نجاح طلبته، وهو الغفران.

«وتصدّق عليّ بعفوك» من تصدّق على الفقير بكذا أعطاه إيّاه صدقة، أي تصدّق عــليّ عفوك، أي اجعل العفو صدقة عليّ تعطيني إيّاه، أو تصدّق عليّ بســبب عــفوك بــالغفران، فاستشفع ﷺ من صفة العفو في نجاح طلبته. والعفو: ترك العقوبة.

«أي ربّ جلّلني بسترك» من جلّله أي غطّاه، أي استرني بسـترك عـلى خـطاياي فـلا تفضحني، وهو شيء آخر غير العفو، وهو ألّا يظهر خطاياه على الناس.

«واعف عن توبيخي بكرم وجهك» من عفا عنه وعن ذنبه، يعفو عفواً، صفح عـنه وتــرك

عقوبته وهو يستحقها، وأعرض مؤاخذته، وعفا الله عن فلان في ذنوبه، ومن كلام أبي البقاء: «العفو إسقاط العذاب، والمغفرة ستر الجرم صوناً عن عذاب التخجيل والفضيحة». «واعف عن توبيخي» أي لا توبّخني بكرم وجهك، فالمطلوب ثلاثة: العفو عن الذنب بـترك عقوبته، والستر عليه مخافة الفضيحة، والعفو عن التوبيخ حذراً عن اللّوم.

ثمّ يستدلّ على طلباته بأنّي ارتكبت عملاً لو اطّلع عليّ غيرك ما فعلته، ولو خفت المؤاخذة عاجلاً لاجتنبته، لا لأنّك أهون الناظرين وأخفّ المطّلعين، بـل لأنّك خير الساترين، تستر عليّ ذنوبي، فلا تفضحني ولا تشهرني، وأكرم الأكرمين، فلا تعاجلني بالعقوبة، ولا توبخني ولا تعاقبني؛ لأنّك ستّار العيوب (مبالغة في الستر شدّة وكثرة)، تستر جميع العيوب على كثرتها، وتصون وجه العبد عن الفضيحة على صلافتها، وتغفر الذنوب.



تَستُرُ الذَّنبَ بِكَرَمِكَ وتُؤخِّرُ العُقوبَةَ بِحِلمِكَ ﴿٨٩﴾ فَلَكَ الحَمدُ عَلَىٰ حِلمِكَ بَعدَ عِلمِكَ وعَلَىٰ عَفوِكَ بَسعدَ قُسدرَ تِكَ ﴿٩٠﴾ ويَسحمِلُني ويُسجَرِّئُني عَسلَىٰ مَعصِيَتِكَ حِلمُكَ عَنِي ﴿٩١﴾ ويَدعوني إلى قِلَّةِ الحَياءِ سَسترُكَ عَسلَيَّ ﴿٩٢﴾ ويُسرِعُني إلى التَّوَثُّبِ عَلَىٰ مَحارِمِكَ مَسعرِفَتي بِسَسعَةِ رَحسَتِكَ وعَسظيمِ عَفوكَ ﴿٩٢﴾

إنّ الله سبحانه يستر عيوب عباده، ومن أسمائه الحسنى «ستّار العيوب»، ولا يفضحهم بالمبادرة ولا يعجل في مؤاخذتهم بالخطيئة؛ لآنه كريم، والكريم هـو السـخي المـعطاء، وقيل: هو من يوصل النفع بلا عوض، فالكرم هو إفادة ما ينبغي لا بعوض.

«وتؤخّر العقوبة بحلمك»، والحلم \_بالكسر \_: الأناة، وضدّ الطيش، والعقل، والحليم من له الأناة يتحمّل ويصبر، قال تعالى: ﴿وَلَقْ يُعَجُّلُ اللهُ لِلنَّاسِ الشَّـرَّ السَّيَعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أُجَلُهُمْ ﴾ و﴿لَقْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمِنا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ﴾ ، ٢ أمر الله سبحانه بالحلم والعفو بعد المقدرة، ولهما أثر خاصٌ في هداية الإنسان وتربيته وسوقه إلى الكمال، وإن كان قد يتجرّأ الإنسان على حليمٍ لحَلْمَهُ أَو على الكريم لكرمه.

وهذان الوصفان من الصفات العالية الكاملة، ومن أسماء الله تعالى الكريم الحليم، وإن كانا سبباً لتجرّي العباد وارتكابهم ما لا يرضى، إلّا أنّ لهما أثراً حسناً في تربية العباد وتحلّيهم بالمكارم وتأدّبهم من أحسن طريق، فلا يؤاخذهم إلّا بعد الأناة وإتمام الحجّة، ولذلك ورد في الحديث في وصف العلم: «علم معه حلم»، " ثمّ حمد تعالى على حلمه بعد علمه، وأثنى عليه سبحانه بأن حلم عنه وتأنّى ولم يعاجله بالعقوبة، وعلى عفوه بعد قدرته بقبول التوبة.

نعم، قد يكون التأخير إملاءً واستدراجاً، قال سبحانه: ﴿إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْضَارُ﴾ ۚ وقال تعالى: ﴿وَالَّـذِينَ كَذَّبُوا بِآيْـاتِنَا سَـنَسْتَدْرِجُهُمْ مِـنْ حَـيْثُ لاٰ يَعْلَمُونَ﴾ ، ٥ وقال تعالى: ﴿فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَذِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لاٰ

۲. الکهف: ۸۵.

۱. يونس: ۱۱.

٤. إبراهيم: ٤١.

٣. أنظر: بحار الأنوار: ج ٤٤ ص ١٩٦.

٥. الأعراف: ١٨٢.

يَعْلَمُونَ ﴾ ، أ وقال تعالى: ﴿فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴾ آ وقال تعالى: ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةً ثُمَّ أَخَذْتُهَا ﴾ آ وقال: ﴿وَأَمْلِي لَـهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴾ ، أ إلى غير ذلك من الآيات الكريمة.



١. القلم: ٤٤.

٢. الحجّ: ٤٤.

٣. الحجر: ٤٦.

يا حَلِيمُ يا كَرِيمُ ﴿١٠﴾ يا حَتَّى يا قَيرُومُ ﴿١٠﴾ يا غافِرَ الذَّنبِ، يا قابِلَ التَّوبِ ﴿١٠﴾ يا عَظيمَ المَنِّ، يا قَديمَ الإحسانِ ﴿١٠﴾ أينَ سِترُكَ التَّوبِ ﴿١٠﴾ أينَ عَفوُكَ الجَليلُ؟ ﴿١٠٩﴾ أينَ فَرَجُكَ القَريبُ؟ ﴿١٠٠﴾ أينَ عَطاياكَ غِياتُكَ الواسِعَةُ؟ ﴿١٠٢﴾ أينَ عَطاياكَ الفاضِلَةُ؟ ﴿١٠٢﴾ أينَ مَواهِبُكَ الهَنيئَةُ؟ ﴿١٠٤﴾ أينَ صَنائِعُكَ السَّنِيَّةُ؟ ﴿١٠٠٥ أينَ فَضلُكَ العَظيمُ؟ ﴿١٠٠٠ أينَ مَنْكَ الجَسيمُ؟ ﴿١٠٠٠ أينَ إحسانُكَ القَديمُ ؟ ﴿١٠٠٨ أينَ كَرَمُكَ يا كَريمٌ؟ ﴿١٠٠٨

العليم من الحلم بالكسر من الأناة، وضدّه الطيش، قال الراغب: «الحلم: ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب»، وقيل: الحلم الأناة والتثبّت في الأُمور، وهو يحصل مس الاعتدال في القوّة الغضبية، ويمنع النفس من الانفعال عن الواردات المكروهة المؤذية، ومن آثاره عدم جزع النفس عند الأُمور الهائلة، وعدم طيشها في المؤاخذة، وعدم صدور حركات غير منتظمة منها. "من أسمائه الحسني «الحليم»، أي حليم عمن عصاه لا يعجل بالعقوبة. و «الحلم عطاء ساتر»، قال الصادق على المنصور: «عليك بالحلم فإنّه ركن العلم، بالعقوبة. و «الحلم عن أسباب القدرة»، النبوي: «ما جمع شيء إلى شيء أفضل من حلم إلى علم»، وقال الرضا على: «لا يكون الرجل عابداً حتى يكون حليماً،»، أ «الحلم لباس العالم، فلا تعرين منه»، أ «لن يثمر العلم حتى يقارنه الحلم»، المؤمن له قوّة في دين... وعلم في حلم»، الأهيف شيء إلى شيء أفضل من حلم إلى علم». الأسيف شيء إلى شيء أفضل من حلم إلى علم». الأسيف شيء إلى شيء أفضل من حلم إلى علم». الأسيف شيء إلى شيء أفضل من حلم إلى علم». المؤمن له قوّة في دين... وعلم في حلم»، الأضيف شيء إلى شيء أفضل من حلم إلى علم». المؤمن المؤم

١. ليس في الإقبال «أين صنائعك» إلى «إحسانك القديم».

٣. مستدرك سفينة البحار: ج ٢ ص ٢٦٦.

مغر دات ألفاظ القرآن: ص ١٢٩.
 أنظر: بحار الأنوار: ج ٤ ص ١٩٣.

٥. نهيج البلاغة: الحكمة ٤٢٤، أنظر: بحار الأنوار: ج ١ ص ٩٥.

٦. الأمالي للصدوق: ص ٧١١، بحار الأنوار: ج ١٠ ص ٢١٨.

٧. الخصال: ص ٤. روضة الواعظين: ص ٥. مشكاة الأنوار: ٣٨٢. انظر: بحار الأنوار: ج ٢ ص ٤٦.

٨. الكافي: ج ٢ ص ١١١، مشكاة الأنوار: ص ٣٧٩، وأنظر: بحار الأنوار: ج ٢ ص ٤٦.

٩. الكافي: ج ٨ ص ٥٥. بحار الأنوار: ج ٧٥ ص ٣١٢.

١١. الكافي: ج ٢ ص ٢٣١، بحار الأنوار: ج ١٤ ص ٢٧١.

١٠. عيون الحكم والمواعظ: ص ٤٠٧.

١٢. كنز العمال: ج ٣ ص ١٣٢ ح ٥٨٢٩ .

«من حلم ساد» المن حلم لم يفرط في الأمور، وعاش في الناس حميداً»، المحلم زينة»، الله عز أنفع من الحلم»، السلم ثمرة الحلم»، الحلم فدام السفيه»، المنطب حباب من الآفات»، لا يظفر من يحلم»، الله المراسة»، المناسة»، المنطب يطفيء نار الغضب»، المناسة عشيرة»، المناسة المناسة المناسة المناسة المناسة المناسة المناسة المناسة المناسة، المناسة الم

الكريم: قال الراغب: «الكرم إذا وُصِف الله تعالى به فهو اسم لإحسانه وإنعامه المتظاهر، وإذا وُصِف به الإنسان فهو اسم للأخلاق والأفعال المحمودة التي تظهر منه، ولا يقال هو

١. تحف العقول: ص ٨٠. أنظر: بحار الأنوار ع ٧٤ ص ٢٠٨

٢. نهج البلاغة: الحكمة ٢٣١، عيون الحكم والمواعظ: ص ٤٣٤.

٣. عيون الحكم والمواعظ: ص ٥١، بحار الأنوار: ج ٧٥ ص ١٢٢. كنز العمّال: ج ١٦ ص ٢٦٩ ح ٤٤٤٠٠.

٤. تحف العقول: ص ٩٣. أنظر: بحار الأثوار: ج ٦٨ ص ٤٢٨.

٦. ميزان الحكمة: ج ١ ص ٦٨٦.

٥. عيون الحكم والعواعظ؛ ص ٤٢٨.

٧. عيون الحكم والمواعظ: ص ٢٤.

٨. الكافي: ج ١ ص ٣٦، تحف العقول: ٣٥٦، بحار الأنوار: ج ٧٥ ص ٢٦٩.

١٠. غرر الحكم: ح ٢٠٨٦.

٩. عيون الحكم والمواعظ: ص ٢٤.

١٢. ميزان الحكمة: ج ١ ص ٦٨٦.

١١. نهج البلاغة: الحكمة ١١٨.

١٣. جامع الأخبار: ص ٣١٩ ح ٨٩٦، أنظر: بحار الأثوار: ج ٦٨ ص ٤٢٥.

١٤. تحف العقول: ص ١٦.

١٥. نهج البلاغة: الحكمة ٢٠٧، أنظر: بحار الأثوار: ج ٦٨ ص ٤٠٥.

١٦. عيون الحكم والمواعظ: ص ٤٤٤. ١٧. المصدر السابق: ص ٢٣٩.

١٨. غرر الحكم: ج ٣ ص ٧٤، مشكاة الانوار: ص ٣٧٩، أنظر: بحار الانوار: ح ٢.

١٩. الأمالي للصدوق: ص ٢٣٧، بحار الأنوار: ج ٦٨ ص ٤٢٠، وج ٧٠ ص ٢٦٣.

كريم حتى يظهر ذلك منه، قال بعض العلماء: الكرم كالحرّية، إلّا أنّ الحرّية قد تـقال فــي المحاسن الصغيرة والكبيرة، والكرم لا يقال إلّا في المحاسن الكبيرة، كمن ينفق مالاً فــي تجهيز جيش في سبيل الله وتحمّل حمالة ترقى دماء قوم.

وقوله: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتَّقَاكُمْ ﴾ فإنّماكان كذلك؛ لأنّ أكرم الأفعال المحمودة وأكرمها وأشرفها ما يقصد به وجه الله تعالى... وكلّ شيء شرف في بابه فإنّه يموصف بالكرع... ﴿مِنْ كُلّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴾ \* ﴿وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴾ \* ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنُ كَرِيمٍ ﴾ \* ... انتهى ملخصاً . ٥

## نهاية في أسماء الله تعالى :

الكريم هو الجواد، بمعنى الذي لا ينفذ عطاؤه، وهو الكريم المطلق والكريم الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائل.

الكريم معناه العزيز، يقال: فلان أكرم علييّ من فلان، أي أعزّ منه... الجواد المفضل.

«كرم الرجل دينه» «وسئل الحسن على ما الكرم؟ قال: الاستداء بالعطية قبل المسألة، وإطعام الطعام في المحلّ»، « «أمّا الكرم فالتبرّع بالمعروف والإعطاء قبل السؤال»، « «ثلاثة تبدلّ على كرم المرء: حسن الخلق، وكظم الغيظ، وغضّ الطرف»، « «يستدلّ على كرم الرجبل بحسن بشره، وبذل برّه»، أ «الكرم احتمال الجريرة»، أ «الكرم حسن الاصطبار»، أ «الكرم بذل الجود وانجاز الموجود» ، أ «الكرم ملك اللّسان وبذل الإحسان» ، أ «إنّما الكرم التنزّه عن المساوئ»، أ «إنّما الكرم التنزّه عن المساوئ»، أ

١. الحجرات: ١٣. ١ الشعراء: ٧.

٣. ألشعراء: ٥٨ . ٤ الواقعة: ٧٧.

٥. مفردات الفاظ القرآن: ص ٤٢٨.

٦. مسند ابن حنبل: ج ٢ ص ٣٦٥، نزهة الناظر: ص ١٨ و ٢٦.

٧. تحف العقول: ص ٢٢٥. أنظر: بحار الأنوار: ج ٧٥ص ١٠٢.

٨. الخرائج والجرائح: ج ١ ص ٢٣٨، أنظر: بحار الأنوار: ج ٤٤ ص ٨٩.

٩. تحف العقول: ص ٣١٩. أنظر: بحار الأنوار: ج ٧٥ ص ٢٣٢.

١٠. غور الحكم: ح ٧٧١، ١٦٩٥، ٢٠٧١، ٢٠٢١، ١٦٩٤، ١٠٩٣.

١١. عيون الحكم والمواعظ: ص ٣١.

عيون الحكم والمواعظ: ص ٤٤.
 المصدر السابق.

١٣. غرر الحكم: ح ١٢٩٧، ١٧٦١، ١٤٥٠.

١٥. عيون الحكم والمواعظ: ص ١٧٨.

«الكرم حسن السجيّة واجتناب الدنيّة» ، أ «أملك عليك هواك وشحّ بنفسك عمّا لا يحلّ لك فــإنّ الشّح بالنفس حقيقة الكرم» ، ٢ «من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته» ، ٣ «من كـرمت عـليه نفسه صغرت الدنيا في عينه» ، ٤ «من الكرم لين الشيم» ، ٥ «من الكرم الوفاء بالذمم» ، ٦ «الكريم يبهج بفضله واللئيم يفتخر بملكه» ، ٧ «الكريم يزدجر عمًا يفتخر به اللَّئيم» ، ٨ «الكريم يلين إذا استعطف واللَّئيم يقسو إذا ألطف» ، ٩ «الكريم إذا قدر صفح وإذا ملك سمح وإذا سـئل أنـجح» ، ١٠ «الكريم يجفوإذا عنف ويلين إذا استعطف» ، ١١ «الكريم أبلج واللّئيم ملهوج» ، ١٢ «الكريم يأبي العار ويكرم الجار» ، ١٣ «الكريم من بدأ بإحسانه» ، ١٤ «الكريم من سبق نواله سؤاله» ، ١٥ «الكريم من جاء بالموجود» ،١٦ «الكريم يشكر القليل ، واللِّئيم يكفر الجزيل» ،١٧ «الكريم من تجنَّب المحارم ونزَّه عن العيوب» ، ١٨ «الكريم من جازي الإساءة بالإحسان» ، ١٩ «الكريم يرضى نفسه في كلّ ما أسداه عن حسن المجازاة» ، ۲۰ «الكريم يريّ مكارم أفعاله ديناً عليه يقضيه واللّئيم يرى سوالف إحسانه ديناً له يقتضيه» ، ٢١ «الكريم إذا احتاج إليك أعفاك، وإذا احتجت إليه كفاك اللَّئيم إذا احتاج إليك أجفاك ، وإذا احتجت إليه أغناك» ، <sup>٢٢</sup> «الكريم من يعفو مع القدرة، ويعدل مع الإمرة، ويكفّ إساءته ويبذل

٩. تحف العقول: ٢٠٤، أنظر: بحار الأنوار: ج ٧٥ ص ٤١.

٨. عيون الحكم والعواعظ: ص ٢٢. ١٠. عيون الحكم والمواعظ: ص ٥٥.

١١. غرر الحكم: ح ١٨٢٣.

١٢. المصدر السابق: ج ١ ص ١٤ ح ١٩. الأبلج: الواضح. الملهوج: غير محكم.

١٤. عيون الحكم والمواعظ: ص ١٨.

١٢. غرر الحكم: ح ١٩٩٦.

١٦. المصدر السابق: ج ٢ ص ٤٠٤ تع ١٥٦٨.

١٥. غرر الحكم: ح ١٣٨٩.

١٨. المصدر السابق: ج ١ ص ٦٠ ح ١٦٠١.

١٧. المصدر السابق: ج ١ ص ٣٢١ ح ١٢٢٥.

٢٠. غرر الحكم: ح ٢٠٣٣.

١٩. عيون الحكم والمواعظ: ص ٢٦. ٢١. المصدر السابق: ج ٢ ص ١١٥ ح ٢٠٣١ و٢٠٣٢.

مركز و مركز المصدر البكايق ص ٨٤. ١. المصدر السابق: ص ٥٠.

٣. نهج البلاغة: الحكمة ٤٤٩، عيون الحكم والمواعظ: ٢٧٤، أنظر: بحار الأنوار: ج ٦٧ ص ٧٨.

٤. غرر الحكم: ح ٩١٠٠.

٥. تحف العقول: ص ٨٠ ، أنظر: بحار الاثنوار: ج ٧٤ ص ٢٠٨ .

٦. تحف العقول: ص ٨١. أنظر: بحار الأنوار: ج ٢٠٨٧٤.

٧. الدرَّة الباهرة: ص ٣٠. نزهة الناظر: ص ٩٣. أنظر: بحار الأنوار: ج ٧٥ ص ١٤٢.

٢٢. المصدر السابق: بع ٢ ص ١٢٥ سع ٢٠٦٨ و ٢٠٦٩.

## إحسانه». <sup>۱</sup>

«ياحي» الحيّ: الذي يصحّ أن يعلم ويقدر، وكلّ ما يصحّ له فهو واجب لا ينزول من صفاته تعالى، «الحيّ»، تدلّ الآيات على انحصار الحيّ فيه سبحانه وتعالى، قال: ﴿ اللهُ لاَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾، ٢ وقال: ﴿ وَتَوكَلُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ ﴾، ٣ وقال: ﴿ هُو الْحَيُّ اللّهِ إِلاَّ هُو الْحَيُّ الْقَيُّومُ ﴾، ٢ وقال: ﴿ وَقَلَ عَلَى الْحَيِّ اللّهِ يَا لَا الْعَلَامَة الأستاذ ما ملخّصه: «وأمّا الحيّ فمعناه ذو الحياة الثابتة على وزان سائر الصفات المشبّهة في دلالتها على الدوام والثبات. فالناس في مبادئ مطالعتهم لحال الموجودات وجدوها على قسمين: قسم منها لا يختلف حاله عند الحسّ مادام وجوده ثابتاً، كالأحجار وسائر الجمادات، وقسم منها ربّما تغيّرت حاله وتعطّلت قواه وأفعاله مع بقاء وجودها... وبذلك أذعن الإنسان بأنّ هناك وراء الحسّ أمراً آخر هو المبدأ للإحساسات والإدراكات العلمية والأفعال المبتنية على العملم والإرادة، وهو المسمّى بالحياة.

وقد ذكر الله سبحانه هذا الحياة في كلامه، كقوله تـعالى: ﴿أَنَّ اللهَ يُـحْيِ الْأَرْضَ بَـعْدَ مَوْتِهَا ﴾ ﴿ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيِّ ﴾ ... فهذه حياة للإنسان والحيوان والنبات، وكذلك القول في أقسام الحياة الدينوية والبرزخية والأخرويّة.

والله سبحانه مع ما يقرّر هذه الحياة الدنيا، يعدّها في مواضع كثيرة من كلامه شيئاً ردياً هيناً لا يعبأ بشأنه، كقوله تعالى: ﴿وَمَا الْحَيْاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ ﴾ ﴿ وَمَا الْحَيْاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَعِبُ وَلَهْقَ ﴾ ^ ﴿ وَمَا الْحَيْاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ \* ﴿ وَمَا هٰذِهِ الْحَيْاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ \* ﴿ وَمَا هٰذِهِ الْحَيْاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَهُ وَالْعَبُ وَإِنَّ الدُّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوْانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ . "ا

فالحياة الأخروية هي الحياة بحسب الحقيقة؛ لعدم إمكان طرو الموت عليها، بخلاف الحياة الدنيا، والحياة الحقيقية يجب أن يكون بحيث يستحيل طرو الموت عليها، ولا

۲. آل عمران: ۲.

۱. ان عمران. ٤. غافر : ٦٥.

٦. الأنبياء: ٣٠.

٨. الأنعام: ٣٢.

١٠. العنكبوت: ٦٤.

١. غرر الحكم: ح ٢٠٧١.

٣. الفرقان: ٥٨ .

ه. الحديد: ۱۷.

٧. الرعد: ٢٦.

٩. الحديد: ٢٠.

يعتريها نقص وتنقص، والله أفاد في آيات أخر كثيرة أنّه تعالى هو المفيض للحياة الحقيقية الأُخروية، وبيده تعالى أزمّة الأُمور، فأفاد ذلك أنّ الحياة الأُخـروية مـملوكة لا مـالكة، ومسخّرة لا مطلقة، أعنى أنّها ملكت خاصّتها المذكورة بالله لا بنفسها.

فالحياة الحقيقية يجب أن يكون بحيث يستحيل طرق الموت عليها لذاتها، ولا يتصوّر ذلك إلّا بكون الحياة عين ذات الحيّ غير عارضة لها ولا طارئة عليها بتمليك الغير وإفاضته، قال تعالى: ﴿وَتَوَكَّلُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ ﴾ . اوعلى هذا فالحياة الحقيقية الحياة الواجبة، وهي كون وجوده بحيث يعلم ويقدّر بالذات» . ٢

«يا قيوم» قيّوم مبالغة، أي الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه، فيعول من قام بالأمر، قال الأستاذ: «وأمّا اسم القيّوم فهو على ما قيل: فيعول كالقيام، فيعال من القيام؛ وصف يدلّ على المبالغة، والقيام هو حفظ الشيء وفعله وتدبيره وتربيته والمراقبة عليه والقدرة عليه، كلّ ذلك مأخوذ من القيام بمعنى الانتصاب؛ للملازمة العادية بين الانتصاب وبين كلّ منها. وقد أثبت الله تعالى أصل القيام بأمور خلقه لنفسه في كلامه، حيث قال تعالى: ﴿أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلٌ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ ﴾ , وقال تعالى وهو أشمل من الآية السابقة .. ﴿ شَهِدَ اللهُ أَنّهُ لا إِلهَ إِلا هُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ ، الأثار أنه قائم على الموجودات بالعدل، فلا يعطي ولا يسمنع شيئاً في الوجود وليس فأفاد أنّه قائم على الموجودات بالعدل، بإعطاء كلّ شيء ما تستحقّه، ثمّ بيّن أنّ هذا القيام العدل مقتضٍ اسميه الكريمين: (العزيز الحكيم)، فبعزّته يقوم على كلّ شيء، وبحكمته بالعدل فيه.

وبالجملة، لمّاكان تعالى هو المبدأ الذي يبتدئ منه وجود كلّ شيء وأوصافه وآثاره لا مبدأ سواه إلّا وهو ينتهي إليه، فهو القائم على كلّ شيء من كلّ جهة بحقيقة القيام الذي لا يشوبه فتور وخلل، وليس ذلك لغيره قطّ إلّا بإذنه بوجه، فليس له تعالى إلّا القيام من غير ضعف وفتور، وليس لغيره إلّا أن يقوم به، فهناك حصران: حصر القيام عليه، وحصره على

٣. ألو عد: ٣٣.

٢. أنظر: الميزان في تفسير القرآن: ج ٢ ص ٣٣٠\_٣٣١.

۱. الفرقان: ۸۵.

٤. أل عمران: ١٨.

القيام، وأوّل الحصرين هو الذي يدلّ عليه، كون القيّوم في الآية خسراً بعد خبر لله (الله القيّوم)، والحصر هو الذي تدلّ عليه الجملة التالية، أعني قوله: ﴿لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ ﴾. وقد ظهر من هذا البيان أنّ اسم القيّوم أُمّ الأسماء الإضافية الثابتة له تعالى جميعاً، وهي الأسماء التي تدلّ على معانٍ خارجة عن الذات بوجه ، كالخالق والرازق، والمُبدئ والمعيد، والمحيى والمميت، والغفور والرحيم والودود، وغيرها». ا

«يا غافر الذنب» الغفر هو الستر، فكأنّه بعد أن دعا الله سبحانه بأسمائه المباركة (الحليم والكريم والحيّ والقيّوم)، استشفع لديه بهذه الأوصاف الجميلة المقتضية لعطائه وإنجاح طلبة العبد، حلمه يطلب عدم الاستعجال في العقوبة، وكرمه يطلب الإعطاء المستمرّ الدائم قبل المسألة وبعدها، وحيائه الواقعية الذاتية تبيّن قدرته وعلمه المحيطان بما سواه، وقيموميته تطلب نصبه تعالى نفسه الكريمة للتدبّر والتربية والمراقبة والقدرة والإحاطة العلمية، فهو يعلم ضعف عبده ومسكنته وحاجته.

فلا يبقى مانع من عطائه تعالى وإنجاجه مطلوب عبده وإعطائه طلبته، إلا أعمال عبده الوازعة عن شمول فيضه تعالى إيّاه، واستجابة دعوته وذنوب الداعي الحجر الأساسي والسبب الأصلي للمنع، كما في الدعاء: «إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، وجللني التباعد منك لباس مسكنتي»، ٢ وكما في كلام أمير المؤمنين الله «لا يرجون أحد منكم إلّا ربّه ولا يخافن الله ذنبه». ٣

الأعمال القبيحة من العبد هي التي تمنعه عن درك عيوبه ونقائصه ونواقصه وأمراضه المعنوية، وعن الوقوف على حوائجه المعنوية، وعن الاطلاع على ضعفه ومسكنته، كما منعته عن معرفة الربّ وجلاله وجماله ومعرفة أوليائه، وهي التي تسمنعه عن الندم على ما فرّط والتوبة عمّا ارتكب، والخلاص عمّا وقع فيه، والوقوف عملى الصراط المستقيم، إلخ ....

فلمّا تبيّن عموم الرحمة الإلهيّة من الحلم والكرم والحياة والقيومية، شرع في رفع

٢. الصحيفة السجّادية: الدعاء ١٨٢.

الميزان في تفسير القرآن: ج ٢ ص ٣٣١.

٣. نهج البلاغة: الحكمة ٨٢.

9٤ ..... شرح دعاء أبي حمزة التمالي

الموانع والحجب، فقال: «يا غافر الذنب».

غفران الذنب من دون توبة ، كما في قوله تعالى: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبْائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفَّرْ عَنْكُمْ سَيِّتُاتِكُمْ ﴾ ، أ وفي الزيارة الجامعة : «واجعل صلاتنا عليكم وما خصنا به في ولايتكم، طيباً لخلقنا، وطهارةً لأنفسنا، وتزكية لنا، وكفّارةً لذنوبنا».

الذنب: قال الراغب: «ذنب الدابّة وغيرها معروف، ويعبّر عن المتأخّر والرذل، يقال: هم أذناب القوم... والذنب في الأصل: الأخذ بذنب الشيء، يقال ذنبته؛ أصبت ذنبه، ويستعمل في كلّ فعل يستوخم عقباه اعتباراً بذنب الشيء... قال تعالى: ﴿فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِذُنُوبِهِمْ ﴾ ٢٠ وقال: ﴿فَكُلاً أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ ﴾ ، ٣ وقال: ﴿فَكُلاً أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ ﴾ ، ٣ وقال: ﴿فَكُلاً أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ ﴾ ، ٣ وقال: ﴿فَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللهُ ﴾ ٣ . ٥

ولعلَّ ذلك هو المراد من قوله تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً \* لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ ٦٠ أي ليغفر بالفتح المبين لك ما تقدّم من أعمالك الّتي لهـا عـواقب وخيمة عند الناس.

الغفر: إلباس ما يصونه عن الدنس... والمغفرة من الله هو أن يصون العبد من أن يحمته العذاب... والمغفر بيضة الحديد، والغفارة: خرقة تستر الخمار أن يحمته دهن الرأس، غفرانك ربّنا، ومغفرة من ربّكم، ومن يغفر الذنوب إلاّ الله وقد يقال: غفر له إذا تجافى عنه. ٧ الذنوب لها آثار كثيرة معنوية ومادّية، وتسمّى الآثار الوضعيّة حتّى تبحل الإنسان معاصيه إلى حدّ الختم والطبع والكفر، وتحلّ به النعم المادّية كفّارة لذنوبه (إن كان مؤمناً). وقد بُحث حول هذه الآثار في الميزان. ٨ وتدلّ على آثار المعاصي الآيات والأخبار الكثيرة، فإن جعلنا الذنوب قسمين: الجوارحية والجوانحية لتشمل الإيمان والكفر والصفات الرذيلة النفسانية، لا بعد فيه.

والاستغفار: طلب الغفر من الله تعالى، والآيات والأحاديث في الاستغفار وكونه واجباً ومستحبّاً وفي آثاره وعواقبه. كثيرة جدّاً، ولا بأس بنقل نبذ منها:

۲. آل عمران: ۱۱.

٤. آل عمران: ١٣٥.

٦. الفتح: ١ و ٢.

٨. أنظر: الميزان في تفسير القرآن: ج ٤ ص ٥٢.

۱. النساء: ۳۱.

٣. العنكبوت: ٤٠.

٥. مفردات الفاظ القرآن: ص ١٨١.

٧. أنظر: مفردات ألفاظ القرآن: ص ٣٦٢.

«الاستغفار يزيد في الرزق» ، أ «من أكثر الاستغفار جعل الله له من كلّ همّ فرجاً ، ومن كلّ ضيق مخرجاً ، ويرزقه من حيث لا يحتسب» ، ٢ «إنّ من أجمع الدعاء الاستغفار» ، ٣ «الاستغفار يـمحو الأوزار» ، <sup>4</sup> «إدفعوا أبواب البلايا بالاستغفار» ، <sup>٥</sup> «تعطّروا بالاستغفار ؛ لا تفضحكم روائح الذنوب» ، ٣ «أفضل التوسّل الاستغفار»، ٧ «من كثرت همومه فعليه بالاستغفار»، ٨ «ألا إنّ داءكـم الذنـوب ودواؤكم الاستغفار»، ٩ «كان في الأرض أمانان من عذاب الله، وقد رُفع أحــدهما فــدونكم الآخــر فتمسَّكوا به ، أمَّا الأمان الذي رُفع فهو رسول الله ﷺ ، وأمَّا الأمــان البــاقي فــالاستغفار ، قــال الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ . "ا

﴿ يَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إلى قُوَّتِكُمْ وَلا تَتَوَلَّوْا مُحْرمِينَ ﴾ ١١

﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبُّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارِلَ \* يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْزَاراً \* وَيُمْدِدْكُمْ بأَمْوْال وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً ﴾ ١٢٠

﴿كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَـهُجَعُونَ \* وَجَالْأَسْخَارِ هُـمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ ١٣ ﴿ سَـوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ ﴾ ، ١٤ الاستغفار طلب الغفران منه تعالى، وهو توبة أو طلب بعد التوبة.

«قابل التوب» قال سبحانه: ﴿غَافِرِ الذُّنِّبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ﴾. ١٥٠

﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً ﴿ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى

٢. عدّة الداعي: ص ٢٤٩.

١. الخصال: ص ٥٠٥. روضة الواعظين: ص ٤٥٥. أنظر: بحار الأنوار: ج ٣١٤٧٢.

٣. بحار الأنوار:ج ٢٨٣٩٠.

٤. غرر الحكم: ح ٣٤٢.

ه. مستدرك الوسائل: ج ٥ ص ٣١٨ ح ٥٩٨٠.

٦. أمالي الطوسي: ص ٣٧٢ ح ٨٠٩، انظر: بحار الأنوار: ج ٦ ص ٢٢.

٨. الكافي: ج ٨ ص ٩٣ ح ٦٥.

٧. غرر الحكم: ح ٢٨٨٧.

الترغیب والترهیب: ج ۲ ص ۶٦۸ ح ٤، کنز العمال: ج ۱ ص ۶۷۹ ح ۲۰۹۲. ١٠. الأنفال: ٣٣. أنظر: نهج البلاغة: الحكمة ٨٨.

۱۱. هود: ۳.

۱۲. نوح: ۱۰ ـ ۱۲.

۱۳. الذاريات: ۱۷ ـ ۱۸.

۱٤. يوسف: ۹۸.

۱۵. غافر: ۳.

إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارُ أُولَئِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً ﴾ . ا

﴿ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلاَمُ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ . ٢

﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا قُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَـبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ٣٠

استُعمل الجهالة في القرآن الكريم في موارد متعدّدة بمعنى السعة، كقوله تعالى: ﴿هَـلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ﴾. ٢

﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَاماً ﴾ ﴿ أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ . ٢ ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ ٧ ﴿ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ . ^

«ياعظيم المن» أي يا عظيم الإحسان، قال تعالى: ﴿ لَقَدْ مَنَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ ﴿ ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرِى ﴾ ﴿ ﴿ هٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَقُ أَمْسِكُ ﴾ ا ﴿ هٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَقُ أَمْسِكُ ﴾ ا ﴿ يَمُنُوا عَلَيْ إِسْلاَمَكُمْ بَلِ اللهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ ﴾ ١٢ ﴿ لا تَمُنُوا عَلَيْ إِسْلاَمَكُمْ بَلِ اللهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ ﴾ ١٢ ﴿ لا تَمُنُوا عَلَيْ إِسْلاَمَكُمْ بَلِ اللهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ ﴾ ١٢ ﴿ لا تَمُنُوا عَلَيْ إِسْلاَمَكُمْ بَلِ اللهُ يَمُنُ عَلَيْكُمْ ﴾ ١٣ وثيطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنْ وَالأَذِي ﴾ . ١٣

هو سبحانه عظيم إحسانه الماديّ والمعنويّ، وإن كان الإنسان لا يلتفت إلى نعمه وآلائه تعالى، بل لو فكر أيضاً قد لا يدرك ولا يعقل، ولو أحصاها لا يـقدر، لا سـيّما فــي النــعم المعنوية من معرفة الحقّ تعالى وأوليائه عيمية وهدايته وحفظه....

١. النساء: ١٧ و ١٨.

۲. النحل: ۱۹ و ۱۸. ۳. النحل: ۱۱۹.

٥. الفرقان: ٦٣.

٥٠ العرفان: ١١.

٧. الأنعام: ٣٥.

٩. آل عمران: ١٦٤.

۱۱. ص: ۳۹.

١٣. البقرة: ٢٦٤.

٢. الأنعام: ٥٤.

<sup>£.</sup> يوسف: ۸۹.

٦. البقرة: ٦٧.

۸. هود: ۲۵.

۱۰. طه: ۲۷.

١٢. الحجرات: ١٧.

«يا قديم الإحسان» حين لم يكن الإنسان شيئاً مذكوراً ولا موجوداً ترابيّاً، لم يكن يقدر على شيء، فالله سبحانه أحسن إليه، حتى صار شيئاً مذكوراً منيّاً يُمنى، ثمّ علقة ومضغة وجنيناً وحيّاً، حتى خرج إلى الدنيا ضعيفاً عاجزاً مهيناً، فعطف الله سبحانه عليه قلوب الحواضن والأُمّهات الرواحم، فحفظوه و ربّوه وغذوه...، ثمّ هداه وعلّمه وفهّمه...

يستشفع إلى الله بعظيم منه وقديم إحسانه، ثمّ قال:

«أين سترك الجميل؟» إنّ الله سبحانه بحيط بأعمال عباده، وهو أقرب إلى عبده من حبل الوريد، بل يحول بين المرء وقلبه، ولا يخفى عليه مثقال ذرّة في السماوات والأرض، وهو يرى ويشاهد فضائح أعمالهم و نيّاتهم، ويستر عليهم ولا يفضحهم ستراً جميلاً، ولعل المراد بالستر الجميل الستر بالعفو، كما في قوله ﷺ: «سترتني بعفوك»، أو ستر العافية، كما في قوله ﷺ: «سترتني بعفوك»، أو ستر العافية، كما في قوله ﷺ وقوله الله الستر عافيتك». ٢

«أين عفوك الجليل؟» يصف عفوه سبحانه بالجليل؛ لأنّ عفوه يشمل الخطايا الجليلة، كما في الصحيفة: «عالم بأنّ العفو عن الذّب العظيم لا يتعاظمك، وأنّ التجاوز عن الإثم الجليل لا يتصعّبك». "

«أين فرجك القريب؟» الفرج لم يُفتحن كُ البيم من قرّب الله الغمّ بتشديد كشفه، وفي الصحيفة: «وإغاثتك قريبة من المستغيثين»، أو لعلّ القرب من أجل أنّه عالم بما حلّ على عبده وقادر على رفعه، وبيده أزمّة الأمور، وبإرادته تنكشف الشدائد، فلا يحتاج الفرج إلى مدّة و زمان، ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ المُحْسِنِينَ ﴾. ٥

«أين غياثك السريع ؟» الغوث: الإعانة والنصرة، والغياث: ما أغاثك الله به، والغوث يقال في النصرة، والغيث في المطر: ﴿ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبُ ﴾ ، " وفي الدعاء: «وإغاثتك قريب من المستغيثين» . "

٢. الصحيفة السجّادية: الدعاء ٣١.

المصدر السابق: الدعاء ٤٦.

٦. البقرة: ٢١٤.

١. الصحيفة السجادية: الدعاء ٣٢.

٣. الصحيفة السجّادية: الدعاء ١٢.

٥. البقرة: ١٨٦.

٧. الصحيفة السجادية: الدعاء ٢٦.

«أين رحمتك الواسعة؟» قال سبحانه: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ ا و ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا ﴾ ٢ ومن أسمائه سبحانه «الواسع»: ﴿إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ﴾ . ٣

«أين عطاياك الفاضلة؟ أين مواهبك الهنيئة؟ أين صنائعك السنية؟»، الفاضلة: الزائدة. الهنيء: أي ما كان بغير مشقّة. الصنائع: الإحسان، والواحد صنيعة. والسنية: الرفيعة.

«أين فضلك العظيم؟ أين منّك الجسيم؟ أين إحسانك القديم؟ أين كرمك ياكريم؟» فلأنّه \_ صلوات الله عليه وعلى آبائه وأبنائه \_ يستعجل في إجابة دعائه في الستر الجميل بعفوه وعافيته، والعفو عن الجرائم العظيمة بعفوه الجليل، وفي التفريج عنه همومه وغمومه \_ المادّي والمعنوي \_ بفرجه القريب، وفي إغاثته فيما أصابته من الملمّات والشدائد، و في أن يرحمه برحمته الواسعة، ويعطيه العطايا الفاضلة الجليلة، ويتفضّل عليه بفضله العظيم ويحسن إليه بمنّه الجسيم.

١. الأعراف: ١٥٦.

۳. النجم: ۳۲.

بِهِ ا فَاستَنقِذني وبِرَحمَتِكَ فَخَلِّصني ﴿١١٠﴾ يَا مُحسِنُ يَا مُجمِلُ ﴿١١١﴾ يَــا مُـنعِمُ يَــا مُـفضِلُ ﴿١١٢﴾ لَســنا نَــتَّكِلُ ٢ فِــي النَّـجاةِ مِــن عِــقابِكَ عَــلىٰ أعمالِنا ﴿١١٣﴾بَل بِفَضلِكَ عَلَينا لِأَنَّكَ أهلُ التَّقوىٰ وأهلُ المَغفِرَةِ ﴿١١٤﴾

أي أُقسم عليك بك، كما في دعاء كميل: «أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك»، أو يكون الباء للسببيّة، أي بسببك وشفاعتك وبسبب محمّد وآل محمّد وشفاعتهم.

«فاستنقذني» من أنقذ الغريق؛ أي نجّاه وخلّصه، والمتعلّق محذوف، والقرائن تشهد على المراد، يعني من الذنوب والآثام والهوى وسائر ما يبتلى به الإنسان من الميول والغرائز، ولا يخفى أنّ ذلك كسائر المقام في اعترافهم بالمعاصي والآثام، وتضرّعهم وابتهالهم في النجاة من الهلكة من ترك الأولى ممّا يعدّ إثماً لهم وعصياناً، وحسنات الأبرار سيّئات المقرّبين.

«وبه وبهم وبرحمتك فخلصني» أي أقسم عليك بمحمّد وآله (صلّى الله عــليه وعــليهم) وأقسم عليك برحمتك، أو استشفاعاً به ويهم وبرحمتك فخلّصني.

المحسن: هو فاعل الحسن، ومنه الإحسان إلى عبيده، وقد استُعمل في القرآن الكريم بهذا المعنى، قال سبحانه: ﴿ بَلَيْ مَنْ أَسْلَمَ وَجُهَهُ شِو وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ ٣٠

المجمل: هو فاعل الجميل، ومنه العفو والمغفرة، من أجمل الصنيعة أي حسّنها وكرّها. المنعم: من أنعم، أي أفضل وزاد. المفضل من أفضل عليه، أي تطوّل وأحسن وأناله من فضله المتفضّل، أو شطراً أو معنوّياً.

«لسنا نتّكل في النجاة من عقابك على أعمالنا»، وفي الحديث: «من حوسب فقد عُذّب»، ٤

ا. في نسخة: «به ويمحمد وآل محمد».

٢. في المصدر: «لست أتّكل»، وما في المنن أثبتناه من بعض النسخ الخطّية للمصدر، وكذلك في الإقبال.

٣. البقرة: ١١٢، النساء: ١٢٥، لقمان: ٢٢.

مسند ابن حنبل: ج ٦ ص ١٠٨، صحيح البخاري: ج ١ ص ٣٤، سنن الترمذي: ج ٥ ص ١٠٦، بـحار الأنـوار: ج ٧ ص ٢٦٣.

العقاب هو الناشئ عن المعاصي بارتكاب المنهيّات أو ترك الواجبات، والنجاة منه بالأعمال الصالحات، لا يمكن أن يتّكل عليها؛ لنقص الأعمال أوّلاً، ومقارنتها بالموانع حارتكاب المعاصي أو الرياء والسمعة أو المنّ من ثانياً، وعدم المساواة بين المعاصي والصالحات؛ لأنّ الصالحات تحقّقت بتوفيقه تعالى وحوله وقوّته وعدم حصول نفع منه له تعالى، فلا يقابل بما ارتكب من الجرم، فمع ذلك كلّه كيف يتّكل العبد العارف بأعماله في النجاة إلّا بفضله تعالى؛ لأنّه تعالى أهل لئن يُتقى منه تعالى، وهو أهل لئن يَغفر، وهاتان الجهتان توجبان الخوف والرجاء.



تُبدِئُ بِالإِحسانِ نِعَماً وتَعفو عَنِ الذَّنبِ كَرَماً ﴿١١٥﴾ فَما نَدري ما نَشكُرُ ﴿١١٦﴾ أَجَميلَ ما تَنشُرُ أَم قَبيحَ ما تَستُرُ؟ ﴿١١٧﴾ أَم عظيم ما أبليت وأوليت؟ أم كثير ما منه نجيّت وعافيت؟ ﴿١١٨﴾

أي تبدأ بالإحسان والإنعام قبل المسألة ، إذ هو سبحانه خلقنا ولم نك شيئاً مذكوراً، وقرّرنا في الأرحام في حُجبٍ ثلاث ، وغذّانا فيها من الدم الموجود والمتكوّن في الأم حتى تم خلقنا ، وأخرجنا إلى الدنيا وصير الدم لبناً مريّاً ، وعطف علينا قلوب الحواضن والأمّهات الرواحم ، وعلّمهن كيف يغذين ، وكيف يحفظن ، وكيف ينظفن ، وعلّمناكيف نجهر بحاجتنا ، ثمّ كيف نمص اللبن ونزدرد ، ثمّ علّمنا طريق جذب المنافع ودفع المضارّ ... كلّ ذلك كان قبل المسألة ، والآن أيضاً يعطينا ، ويحسن إلينا نعماً مع غفلتنا عنها وغفلتنا عن حاجتنا إليها ، نعماً لا تُحصى ولا تعدّ ، ولا ناتهت إليها إلّا بعد فقدانها.

وتعفو عن الذنب بكرمك \_بأي معنى الكرم أردنا \_مع القدرة على العقوبة ، فما ندري أي شيء نشكر ، هل نشكر جميل ما تستر ، إن الله سبحانه ينشر من المؤمن فضائله ، وفواضله وكل جميل ، وإن هو أواد الإخفاء فيما كان من أفعاله حفظاً للإخلاص ، فهذا التاريخ والتراجم والحديث مملوءة من الثناء الجميل على الكرماء والمحسنين ، حتى ما فعلوه في خلواتهم في دياجي الظلم ، من أفعالهم وعباداتهم.

قال أمير المؤمنين على في دعاء كميل: «وكم من ثناء جميل نست أهلاً له نشرته»، ينشر عنه ما لا يرى نفسه أهلاً لذلك، وهذا أيضاً من إحسانه تعالى إلى الإيمان أن يوقفه على عيوب نفسه وأعماله حتى لا يُبتلى بالعُجب المهلك، وهؤلاء أنبياء الله سبحانه وأولياؤه المعصومون يبكون ويضجّون إليه ويصرخون ويستغفرون لما يرون في أنفسهم من العيوب وفي أعمالهم من الآثام، نعم حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين.

قال الحسين ﷺ : «ابتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيئاً مذكوراً ، خلقتني من التـراب ، ثــمّ اسكنتني الأصلاب ، آمناً لريب المنون ، واختلاف الدهور والسنين ، فلم أزل طاعناً من صـلبٍ إلى رحم ، في تقادم الأيّام الماضية والقرون الخالية ، لم تخرجني لرأفتك بي ولطفك لي وإحسانك في شرح دعاء أبي حمزة الثمالي

## دولة أيّام الكفرة...» . 1

«أبليت» من البلاء أي الامتحان والاختبار، قال القُتيبي: «يقال من الخير: أبليته أبـليه إبلاء، ومن الشرّ: بلوته أبلوه بلاءً، والمعروف أنّ الابتلاء يكون في الخير والشرّ معاً من غير فرق بين فعليهما، ومنه قوله تعالى: ﴿وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ﴾ ٢ ...».٣

الإبلاء: الإنعام والإحسان، يقال: بلوت الرجل وأبليت عنده بلاءً حسناً، ٤ وفي الدعاء التاسع والأربعين: «وأبليت الجميل فعصيت،» أي أعطيت وأنعمت بالجميل، من أبـلاه الخير إذا أعطاه، ومنه قوله تعالى: ﴿وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاْءً حَسَناً ﴾ ، ° قال المفسّرون: «أي ليعطيهم من عنده عطاءً حسناً غير مشوب بالمكاره والشدائد».٦

«وأوليت» كمن أولى معروفاً أي صنعه، وفي الدعاء: «ولا تـجعلني نـاسياً لذكـرك فـيما أوليتني، ولا غافلاً لإحسانك فيما أبليتني»، ٧ أوليتني: أي أعطيتني، الإبلاء: الإنعام.

«أم كثير ما منه نجيّت» أي الشدائد والفن المادّية والمعنوية، «وعمافيت» أي سمّلمت و خلّصت.

٢. الأنساء: ٢٥.

١. الإقبال: ج ٢ ص ٧٤، أنظر: بحار الأثوار: ج ٥٧ ص ٣٧٢.

٣. أنظر: بحار الأنوار: ج ٦٩ ص ٣٣١.

٤. أنظر:النهاية:ج ١ ص ١٥٣.

ه. الأنفال: ١٧.

٦. أنظر: تفسير غرائب القرآن، رغائب الفرقان: ج ٢ ص ٤٣٢.

٧. الصحيفة السجّادية: الدعاء ١٤.

يا حَبيبَ مَن تَحَبَّبَ إلَيكَ ﴿١٢٠﴾ ويا قُرَّةَ عَينِ مَن لاذَّ بِكَ وَانقَطَعَ إلَيكَ ﴿١٢١﴾ أَنتَ المُحسِنُ ونَحنُ المُسيؤونَ ﴿١٢٢﴾ فَتَجاوَز يا رَبُّ عَن قَبيحِ ما عِندَنا بِجَميلِ ما عِندَكَ ﴿١٢٣﴾ وأيُّ جَسهلٍ يا رَبُّ لا يَسَعُهُ جُودُكَ ﴿١٢٤﴾ أو أيُّ زَمانٍ أطولُ مِن أَناتِكَ ﴿١٢٥﴾ وما قَدرُ أعمالِنا في جَنبِ نِعَمِكَ ﴿١٢٤﴾ أو أيُّ زَمانٍ أطولُ مِن أَناتِكَ ﴿١٢٥﴾ وما قَدرُ أعمالِنا في جَنبِ نِعَمِكَ ﴿١٢٥﴾ وكَيفَ نستكثره أعمالاً نُقابِلُ بِها كَرَمَكَ ﴿١٢٥﴾ بَل كَيفَ يَضيقُ عَلَى المُذنبينَ ما وَسِعَهُم مِن رَحَمَتِكَ ﴿١٢٨﴾

«تحبّب» مضى الكلام في محبّة الله تعالى وما قيل أو يقال، ولكنّ الكلام هنا في كيفية حبّ الإنسان المادّي لله، وكيفية حبّ الله عبده، وأنّ الإسلام لم يمنع عن الحبّ، حتى حبّ المادّ يات، بل جعل من الواجبات القلبية حبّ الله تعالى وحبّ من يحبّه ويطيعه، وحبّ كلّ شيء لأجله.

تقدّم أنّ حبّ العبد لله تعالى كما ذكره الفيض على أمر ممكن، بل من أعلى مراتب العرفان والتوحيد، كما في دعاء كميل: «يا غاية آمال العارفين ويا حبيب قلوب الصادقين، لئن تركتني ناطقاً لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الأملين، ولأصرخي إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي العؤمنين»، وفي دعاء عرفة للحسين على «وأنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبّائك حتّى لم يحبّوا سواك، ولم يلجؤوا إلى غيرك»، وقال: «وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبّك نصيباً»، وفي المناجاة: «إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبّتك فرام منك بدلاً»، وفي الشعبانية: «وإن أدخلتني النار أعلمت أهلها أنّي أحببك»، وفي الصحيفة السجّادية: «وفرّغ قلبي لمحبّتك». الصحيفة السجّادية والم منك بدلاً» وفي المعبّلية والمرتبة الفية النار أعلمت أهلها أنّي أحبّله المحبّدية السجّادية والم منك بدلاً» وفي الشعبانية العربة المحبّدية السجّادية والم منك بدلاً» وفي المحبّدة السجّادية المها أنّي أحبّد المحبّدة السجّادية والم المحبّدة السجّادية والم المحبّدة السجّادية والم المحبّدة السجّادية والم المحبّدة السجّادية والمحبّدة السجّادية والمحبّدة السجّادية والمحبّدة المحبّدة السجّادية والمحبّدة السجّدة السجّادية والمحبّدة السّبة المحبّدة المحبّدة السجّدة المحبّدة المحبّدة

وقال سبحانه: ﴿فَسَمَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾ ، ` وقال: ﴿يُحِبُّونَهُمْ كَحُبُّ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبُّا للهِ ﴾ . "

كما أنّ الله سبحانه يحبّ الذين ذكرهم في القرآن:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ۚ ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ۞ ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّقْ ابِينَ ﴾ ٦

١. الصحيفة السجادية: الدعاء ٢١.

٢. المائدة: ٥٤.

٣. البقرة: ١٦٥.

٤. البقرة: ٩٥.

٥. آل عمران: ١٣٤ و ١٤٨، المائدة: ١٣.

٦. أليقرة: ٢٢٢.

﴿ فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ ﴿ وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴾ ٢ ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ ٣ ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ ٩ ﴿ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِينَ ﴾ ٩ ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ اللَّهِ يُحِبُّ اللَّهِ عَالِينِ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانِ مَرْصُوصُ ﴾ ٣ ﴿ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ ﴾ ٢ . ٢

ولا يحبّ الله أقواماً ذكرهم في القرآن:

﴿إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ ﴿ وَاللهُ لا يُحِبُ الْفَسْادَ ﴾ ﴿ وَاللهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ

أَثِيمٍ ﴾ ' ﴿ فَإِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴾ ' ﴿ وَاللهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴾ ' ﴿ ﴿ فَاللهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾ ' مَنْ كَانَ خَوْاناً أَثِيماً ﴾ ' أ ﴿ وَاللهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾ ' مُخْتَالاً فَخُوراً ﴾ " ﴿ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ﴾ ' ﴿ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْمُسْتِكْبِرِينَ ﴾ ﴿ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْفُرِحِينَ ﴾ ' ﴿ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْفُرِحِينَ ﴾ ' ﴿ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴾ ' ﴿ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْفَرْحِينَ ﴾ ' ﴿ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْفَرْحِينَ ﴾ ' ﴿ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْفَرْحِينَ ﴾ ' ﴿ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُ الْفَرْحِينَ ﴾ ' ﴿ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْفَرْحِينَ ﴾ ' ﴿ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْفَرْحِينَ ﴾ ' ﴿ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُ الْفَرْحِينَ ﴾ ' ﴿ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُ الْفَرْحِينَ ﴾ ' ﴿ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُ اللهَ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

قال المجلسي على في معنى حبّه تعالى لعبده: «فلأنّ حبّ الله تعالى ليس إلّاكثرة النواب والتوفيق و الهداية المترتّبة على كثرة الطاعة والاتصاف بالصفات الحسنة، كما بُرهن في محلّه أنه تعالى منزّه عن الانفعالات والتغيّرات، وإنما اتصافه بالحبّ والبغض وأسئالهما باعتبار المقامات... فظهر أنّ حبّه تعالى يترتّب على متابعة الرسول، فثبت أنّه على أفضل من جميع الخلق». ٢٢

۲. آل عمران: ۱٤٦.

المائدة: ٤٢، الحجرات: ٩، الممتحنة: ٨.

٦. الصف: ٤.

٨. البقرة: ١٩٠، المائدة: ٨٧، الأعراف: ٥٥.

١٠. البقرة: ٢٧٦.

۱۲. آل عمران: ۵۷ و ۱٤۰، الشورى: ٤٠.

١٤. النساء: ١٠٧.

١٦. الأنعام: ١٤١، الأعراف: ٣١.

۱۸. النحل: ۲۲.

۲۰. القصص: ۷٦.

۲۲. بحار الأنوار:ج ۳۸ ص ۳۵۹.

١. آل عمران: ٧٦. التوبة: ٤.

٣. آل عمران: ١٥٦.

ه. التوبة: ۱۰۸.

٧. آل عمران: ٣١.

٩. البقرة: ٢٠٥.

١١. آل عمران: ٣٢، الروم: ٤٥.

۱۳. النساء: ۲۶.

١٥. المائدة: ٦٤، القصص: ٧٧.

١٧. الأنفال: ٨٥.

۱۹. الحج: ۳۸.

٢١. لقمان: ١٨، الحديد: ٢٣.

أقول: كلّ صفة تنسب إليه تعالى تؤخذ بما لها من المفهوم، مع تنزيهه تعالى عمّا يـــلزم هذه الصفة من النواقص، ويترتّب عليها آثارها كما ذكره الله عنها.

ومن الوظائف القلبية حبّ أولياء الله تعالى وبغض أعدائه، والحبّ في الله والبغض في الله، وتعطي في الله، وفي الحديث: «إنّ من أوثق عرى الإيمان: أن تحبّ في الله وتبغض في الله، وتعطي في الله وتمنع في الله»، أوفيه: «إذا أردت أن تعلم أنّ فيك خيراً، فانظر إلى قلبك، فإن كان يحبّ أهل طاعة الله عزّ وجلّ ويبغض أهل معصيته، فيفيك خير والله يحبّك، وإذا كان يبغض أهل طاعة الله ويحبّ أهل معصيته، ليس فيك خير والله يبغضك، والمرء مع يحبّك، وإذا كان يبغض أهل طاعة الله ويحبّ أهل معصيته، ليس فيك خير والله يبغضك، والمرء مع من أحبّ»، أوفيه: «لا يؤمن عبد حتّى أكون أحبّ إليه من نفسه، ويكون عترتي أحبّ إليه من عترته، ويكون أهلي أحبّ إليه من ذاته». أ

قال العلّامة المجلسي ﴿: «إنّ محبّة المقرّبين لأولادهم وأقربائهم وأحبّائهم ليس مـن جهة الدواعي النفسانية والشهوات البشريق بل تجرّدوا عن ذلك وأخلصوا حبّهم لله». ٥

فالله سبحانه يحبّ: المحسنين والتقوّابين، والمنطقرين، والمتقين، والصابرين، والمتوّن، والصابرين، والمتوكّنين، والمطهرين، والمقاتلين في سبيله صفّاً كأنّهم بنيان مسرصوص، والذين يتّبعون رسول الله ﷺ.

ولا يحبّ: المعتدين، وكلّ كفّارٍ أثيم، والكافرين، والظالمين، ومن كان مختالاً فخوراً، ومن كان مختالاً فخوراً، ومن كان خوّاناً أثيماً، والمفسدين، والمسرفين، والخائنين، والمستكبرين، وكـلّ خـوّان كفور، والفرحين.

فالمتحبّب إلى الله هم الذين يتّصفون بالصفات الممدوحة، ويتركون الصفات المذمومة.

الكافي: ج ٢ ص ١٢٥، الأمالي للمصدوق: ص ٦٧٤، تحف العقول: ص ٣٦٢، روضة الواعظين: ص ٤١٧.
 الأمالي للمفيد: ص ١٥١، بحار الأثوار: ج ٦٦ ص ٢٣٦.

٢. الأمالي للصدوق: ص ٧٠٢، روضة الواعظين: ص ٤١٧، بحار الأتوار: ج ٦٦ ص ٢٣٧.

الكافي: ج ٢ ص ١٢٧، علل الشرائع: ج ١ ص ١١٧، مشكماة الأنبوار: ص ٢١٧، أنـ ظر: بـحار الانبوار: ج ٦٦ ص ٢٤٧.

الأمالي للصدوق: ص ١٤، روضة الواعظين: ص ٢٧١، السناقب للكوفي: ج ٢ ص ١٣٤، مشكاة الأنبوار:
 ص ١٥٣، أنظر: بحار الأنوار: ج ١٧ ص ١٣.
 م بحار الأنوار: ج ١٧ ص ١٣.

فالله سبحانه حبيب لمن تحبّب إليه، ومن كان محبّاً لله تعالى يظهر ذلك في نيّاته وأعماله وأقواله، يحبّ أولياء الله تعالى ويميل إليهم، ويبغض أعداء الله ويستنفّر عنهم، يعمل لله، ويحبّ الله ويبغض لله، ويحبّ العبادة ويلتذّ منها، ويسهر بها ليله ويصبح ويسمسي شائقاً إليها، فيذوق حلاوة العبادة وحلاوة المحبّة.

«ويا قرة عين من لاذ بك وانقطع إليك»، يعني من انقطع إليه من الأسباب المادّية وعلم أن لا مؤثّر إلّا هو، وغيره أسباب تتسبّب بلطفه، كما في الدعاء: «يا من تسبّبت بلطفه الأسباب»، وفي الدعاء أيضاً: «اللّهم هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك»، وقال: «اللّهم صن وجهي باليسار، ولا تبتذل جاهي بالاقتار، فأسترزق أهل رزقك وأستعطي شرار خلقك، فأفتتن به حمد من أعطاني، وأبتلي بذم من منعني، وأنت من دونهم ولي الإعطاء والمنع»، فأحس بالاطمئنان والاستغناء عن الناس والعزّ بعزّته تعالى، وانقطع عنه الهموم والغموم وتخلّى عن الشكاية إلى الناس، صار الله سبحانه عنده ومعه، ورأى نفسه في والغموم وتخلّى عن الشكاية إلى الناس، واحداً، وتخلّى من الهموم إلّا هم واحداً تفرّد به.

«أنت المحسن» في جميع أفعالك وإرادتك، و«نحن المسيؤون» في ارتكاب المعاصي والغفلة عنك، والإقبال إلى ما يسخطك، وعدم الغفلة عنك، والإقبال إلى ما يسخطك، وعدم الرغبة فيما رغبت فيه، وعدم الشوق إلى ما شوقت إليه، وكفى معصية وإساءة في العبد أن يحبّ ما لا يحبّه مولاه، ويرغب إلى خلاف مرضاته، أو كفى في بعده ألا يحبّ لقاءه، وألا يحبّ عبادته ومناجاته.

«فتجاوز \_ يا ربّ \_ عن قبيح ما عندنا» من الأعمال والأقوال والنيّات والصفات الرذيلة ، «بجميل ما عندك» من العفو والصفح والإحسان.

«وأيّ جهل لا يسعه جودك» يحتمل أن يكون الجهل هنا في مقابل العقل، أي جهالة لا يسعه العفو عنه جودك، يعني أنّ جودك أعظم من أن يمنعه جهلي فسي ارتكاب القبائح والأفعال السيّئة، ويحتمل أيضاً أن يكون المراد الجهل بمعنى عدم العلم، أي أيّ أعمال وقبائح نشأت عن جهلي وعدم معرفتي ومبلغ علمي يمنع جودك في الشمول بالنسبة إليّ؟ «وأيّ زعان أطول من أناتك» الأناة: الحلم والوقار، أي لا يمنع عفوك وجودك طول زمان

عصياني وطغياني وإساءتي، أي قد يمنع الجواد من الجود عظم جهل الجاهل وسفهه وارتكابه السيّئات، فجودك أعظم وأوسع من ذلك، وقد يمنعه طول زمان الإساءة والتمادي في الطغيان، فأناتك وحلمك أطول من ذلك.

ولو أردت موازنة نعمك ومقابلتها مع أعمالنا الحسنة «وما قدر أعمالنا في جنب نعمك» حقّ يليق بالمعاوضة، وتكون نعمك بقدر أعمالنا، فلو فعلت ذلك لكنّا محرومين من كــلّ نعمائك أو جلّها، حاشا ثمّ حاشا، ما هكذا الظنّ بك.

فإذا كان كذلك فكيف يضيق رحمته على المدنبين بألَّا تُقبل توبتهم ويعذِّبهم بعد التوبة.

٢. الأنعام: ٥٤.

٤. الزمر: ٥٣.

٦. الأعراف: ١٥٦.

١. الأنعام: ١٤٧.

٣. الحجر: ٥٦.

ه. غافر ، ۷.

٧. العنكبوت: ٢٣.

يا واسِعَ المَغفِرَةِ ﴿١٢٩﴾ يا باسِطَ اليَدَينِ بِالرَّحمَةِ ﴿١٣٠﴾ فَوَعِزَّتِكَ يا سَيِّدي لَو نَهَرتَني ما بَرِحتُ مِن بابِكَ ولا كَفَفتُ عَن تَمَلُّقِكَ لِمَا انتَهىٰ إلَىَّ مِنَ المَعرِفَةِ بِجودِكَ وكَرَمِكَ ﴿١٣١﴾ وأنتَ الفاعِلُ لِما تَشاءُ ﴿١٣٢﴾ تُعَذَّبُ مَن تَشاءُ بِما تَشاءُ كَيفَ تَشاءُ ﴿١٣٢﴾ وتَرحَمُ مَن تَشاءُ بِما تَشاءُ كيفَ تَشاءُ ﴿١٣٤﴾ لا تُسألُ عَن فِعلِكَ ﴿١٣٥﴾ ولا تُنازَعُ في مُلكِكَ ﴿١٣٦﴾

«يا واسع المغفرة» الغفر: هو الصفح ، وأصله الستركما في المصباح ، أ والمغفرة اسم منه ، قال تعالى: ﴿ وَاللّٰهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ وَاللّٰهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ﴾ ، " وقال تعالى: ﴿ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ عَلَيْمٌ ﴾ ، " وقال بإذْنِهِ ﴾ ، " وقال تعالى: ﴿ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَلَيْمٌ ﴾ ، " وقال تعالى: ﴿ وَ للسّارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبُّكُمْ ﴾ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِللنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ ﴾ . "

فالله سبحانه على ما وصف نفسه الكريم هو غفور رحيم، وهو واسع المغفرة، أي الصفح والستر، فهو يستر ذنوب العبد ولا يفضحه، وفي الدعاء: «فكم من عائبة سترتها علي فلم تفضحني» و «فكلنا قد اقترف، وارتكب الفاحشة فلم تفضحه»، أ و «لا تفضحنا لديك»، و «لا تفضحنا في حاضري القيامة»، أ و «تستر على من لو شئت فيضحته»، أا و «وإذ لم تقمني ميقام فضيحة في دنياك، فلا تقمني مثله في آخرتك». أ

وهو يسع مغفرته الناس، فأيّ ذنب لا يسعه مغفرته إلّا من لجّ يوم القيامة وأنكر فيها وقال: ﴿وَاللهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ﴾، ١٣ فحينئذٍ يختم الله على أفواههم وتكلّم أيـديهم وتشهد أرجـلهم بـماكـانوا يكسـبون، ١٤ ﴿ حَتَّى إِذَا مَـا جَـاؤُهُا شَـهِدَ عَلَيْهِمْ سَـمْعُهُمْ

٢. النجم: ٣٢.

٤. البقرة: ٢٦٨.

٦. الرعد: ٦.

٨ المصدر السابق: الدعاء ١٦.

١٠. المصدر السابق: الدعاء ٤٢.

١٢. المصدر السابق: الدعاء ٤٧.

١٤. إشارة إلى الآية ٦٥ من سورة يس.

١. العصباح العنير: ص ١١٨.

٣. البقرة: ٢٢١.

٥. آل عمران: ١٣٣.

٧. الصحيفة السجّادية: الدعاء ٣٤.

المصدر السابق: الدعاء ٥.

١١. المصدر السابق: الدعاء ٤٥.

١٣. الأنعام: ٢٣.

## وَأَبْضِيارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ١٠

فنحن نستشفع إليه، وأنّه واسع الصفح والستر في الدنيا والآخرة، ونطلب منه الغفران وعدم الفضيحة في الدنيا والآخرة.

«يا باسط اليدين بالرحمة» لعلّه إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ بَـلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ ﴿ بَـلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ ﴾ . ٢ اليد مؤنّنة ، وهي من المنكب إلى أطراف الأصابع ، واليد: النعمة والإحسان ، ويد الله كناية عن الحفظ والدفاع (يد الله على الجماعة) ، اليد العليا خير من اليد السفلى ، أي المُعطية ، والسفلى السائلة ، وهذه يدى لك ؛ أي استسلمت .

﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللهِ مَغُلُولَةً ﴾ ، "أي هو ممسك يقتر بالرزق أو فقير ، وغل اليد وبسطها مجاز عن البخل والجود: ﴿ غُلَتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ﴾ ، دعاء عليهم بالبخل والنكد، أو بالفقر والمسكنة ، أو بغل الأيدي حقيقة ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتُانِ ﴾ ، ثنيّ اليد مبالغة في الردّ ونفي البخل عنه تعالى وإثباتاً لغاية الجود ، فإنّ غاية ما يبذله أن يعطي بيديه ، فاستشفع ﷺ بهذا الوصف إلى غاية جود « تعالى في الغفران والإعطاء .

«فوعزَتك يا سيّدي لو نهرتني ما برحتُ عن بابك» لهره أي زَجَره، قــال سـبحانه: ﴿وَأَشَّـا السُّائِلَ فَلا تَنْهَرْ﴾ ، \* أي لا تزجَره ، أي لو دفعتني وطردتني عن بابك ما برحت، أي مازلت من مكان، من برح يبرح ، أي زال من مكانه.

«ولاكففت عن تملّقك» أي لم أترك التملّق أي التودّد، وفي النهاية: «ليس من خلق المؤمن الملق»، هو بالتحريك أي الزيادة في التودّد. ٥

من كلمات مولانا الباقر على: «ليس من أخلاق المؤمن الملق والحسد إلّا في طلب العلم» ٦ وعن النبي ﷺ: «ليس من أخلاق المؤمن الملق إلّا في طلب العلم». ٧

«إِيَّاكَ والملق؛ فإنَّ الملق ليس من خلائق الإيمان» ، ^ «إنَّما يحبَّك من لا يتملَّقك ، ويثني عليك

۱. فصلت: ۲۰. المائدة: ۲۶.

٣. المائدة: ١٤. ٤ الضحى: ١٠.

٥. النهاية: ج ٤ ص ٣٥٨.

٦. دعائم الإسلام: ج ١ ص ٨٣، تحف العقول: ص ٢٩٧، انظر: بحار الأنوار: ج ٧٥ ص ١٧٧.

٧. عدّة الداعي: ص ٧١. أنظر: بحار الأنوار: ج ٢ ص ٤٥. ميزان الاعتدال: ج ١ ص ٤٨٨.

٨. غرر الحكم: ح ٢٦٩٦.

من لا يسمعك» ، أ «ليس الملق من خلق الأنبياء» ، ٢ «من كثر ملقه لم يعرف بشره» ، ٣ «الثناء بأكثر من الاستحقاق ملق» . ٤

«صاحب الاستطالة و الختل فذو خبّ وملق، يستطيل على مـثله فـي أشـباهه، ويـتواضـع للأغنياء من دونهم، فهو لحلوانهم هاضم، ولدينه حاطم، فأعمى الله من هذا بصره، وقطع من آثار العلماء أثره». ٥

قال العلّامة المجلسي ﴿: «الملق بالتحريك المداهـنة والمـلاينة بـاللّسان والإعـطاء باللسان ما ليس في القلب». ٦

وعلى كلّ حال، التملّق خلق سيّئ إلّا في طلب العلم، أو مع الله تعالى ولله تعالى «وهو يظهر لي بشاشة الملق» ٢ قال في العين: الملق؛ الودّ واللطف الشديد، قال: إيّاك أدعو فتقبّل ملقي؛ أي دعائي وتضرّعي. ^

«لِمَا انتهى إليّ من المعرفة بجودك وكرمك» تعليل لعدم البراح من بابه وعدم الكفّ عن التملّق، وليس المراد من الملق ما ذكره المجلسي المراد من اللهان ما ليس في القلب؛ لأنّه نفاق، وليس المراد من الملق نفي طلب العلم ذلك أيضاً، بل المراد التودّد والثناء الكثير بالحقّ والزيادة في الثناء بالحقّ.

«وأنت الفاعل لما تشاء، تعذّب من تشاء بما تشاء كيما تشاء كيف تشاء» وأنت الفاعل لما تشاء؛ لأنّ من سبحانه عزيز لا يردّ إرادته شيء، وعالم الخلق ملك له تعالى، تعذّب من تشاء؛ لأنّ من حوسب فقد عُذّب إلّا من عصمه الله تعالى، وكلّ مقصّر في حقّه تعالى: ﴿كَلاَ لَمّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ﴾ ، أو تعذّب من تشاء، كما في قوله تعالى: ﴿أَمَرْنَا مُثْرَفِيهُا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرُنَاهُا تَدْمِيراً ﴾ . "ا

«ترحم من تشاء بما تشاء كيف تشاء» أي أنّ الأمر إليك، والقلوب بـيدك، والأسـباب وآثارها لك وأنت مسبّبٍ الأسباب، فأنت ترحم من تشاء برحــمتك الواسـعة، وتـهيّئ له

٢. المصدر السابق: ج ٥ ص ٧٧ ح ٧٤٥٣.

٤. نهج البلاغة: الحكمة ٣٤٧.

٦. المصدر السابق.

٨. العين: ج ٥ ص ١٧٤.

١٠. الإسراء: ١٦.

١. المصدر السابق: ج ٣ ص ٧٨ ح ٣٨٧٥.

٣. المصدر السابق: ص ١٩٩ ح ٧٩٦٣.

٥. مرآة العقول: ج ا ص ١٦١.

٧. الصحيفة السجادية: الدعاء ٢٦.

۹. عبس: ۲۳.

أسباب الهداية ، بأي سبب شئت كيف شئت.

«لا تُسأل عن فعلك ولا تُنازع في ملكك» قال سبحانه: ﴿لا يُسْئُلُ عَمَّا يَهْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ﴾ ، أولعل المراد من عدم السؤال عدم المؤاخذة والعقاب، هاتان الجملتان بيان لسهولة ما يطلبه من الله تعالى على الله تعالى، وأنه لا يكفّ عن التملّق، بل إنّه تعالى قادر لما يطلبه وجواد وكريم.

فعقّب ذلك بقوله تتميماً:

«ولا تشارك في أمرك، ولا تضادّ في حكمك، ولا يعترض عليك أحد في تبدبيرك، لك الخيلق والأمر، تبارك الله ربّ العالمين».

يعني إنّك تفعل ما تشاء، تعذّب من تشاء... وترحم من تشاء، ولا يسئل عن فعلك، فيقال: لِمَ وبِمَ، «ولا تنازع في ملكك»؛ لأنّه ليس له شريك ينازعه في تصرّفه في ملكه فيمنعه عن فعله، «ولا تشارك في أمرك» أي يكون شريكاً في أوامرك ونواهيك، ويحتمل أن يكون المراد من الأمر الفعل، أي ليس لك شريك فيما تقعله، فتريد العقل ويمتنع هو.

«ولا تضاد في حكمك» أي ليس أحد يصدر أمراً دون أمرك، ويفعل عملاً دون عـملك، فيفعل ضدّ ما فعلت ويأمر ضدّ ما أمريت.

«ولا يعترض عليك أحد في تدبيرك» فيعترض عليك في تعذيبك وهدايتك.

«ولك الخلق» تخلق كيف تشاء «ولك الأمر»، قال سبحانه: ﴿ فِيهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ آ ﴿ إِنَّ الْأَمْرُ مَكُمُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ آ ﴿ إِنَّ الْأَمْرُ مَكْمُ مِنْ الْأَمْرُ جَمِيعاً ﴾ .

«تبارك الله ربّ العالمين» في القرآن: ﴿أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾، " وقال أيضاً: ﴿ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ ، " أي تعاظم الله وكثر خيره، وكلّما فعل فقال خير كلّه.

١. الأنبياء: ٢٣.

٣. آل عمران: ١٥٤.

٥. الرعد؛ ٣١.

٧. المؤمنون: ١٥.

٢. الروم: ٤.

٤. الأعراف: ٥٤.

٦. الأعراف: ٥٤.

يا رَبِّ، هٰـذا مَـقامُ مَـن لاذَ بِكَ، وَاسـتَجارَ بِكَـرَمِكَ، وألِـفَ إحــانَكَ ونِعَمَكَ ﴿١٤٢﴾ وأنتَ الجَوادُ الَّذي لا يَضيقُ عَفُوكَ، ولا يَنقُصُ فَضلُكَ، ولا تَقِلُّ رَحمَتُكَ ﴿١٤٣﴾ وقد تَوَثَقنا مِنكَ بِالصَّفحِ القَـديمِ، وَالفَـضلِ العَـظيمِ، وَالرَّحمَةِ الواسِعَةِ ﴿١٤٤﴾

«يا رب» أي يا سيّدي ومدبّر أُموري (كما مرّ سابقاً).

«هذا» إشارة إلى ما هو ﷺ عليه من حال الابتهال والتنضرّع والمسألة، «مقام» اسم مكان، «من لاذبك» من لاذ يلوذ لوذاً، أي التجأ، قال الخليل: «اللوذ مصدر لاذ يلوذ لوذاً، واللياذ مصدر الملاوذة، وهو أن يستتر بشيء مخافة أن تراه وتأخذه... والملاذ: الملجأ، امن لجأ إلى الحصن وغيره... لاذ إليه واعتصم به وتلجّأ إلى فلان، أي استند إليه والتجأ إليه التجاءً: لاذ واعتصم به.

«واستجار بكرمك» أي طلب الجوار، والآسم الجواد بالضم، استجار من فلان استجارة؛ سأله أن يجيره منه ويعيذه، ومنه القرآن الكريم؛ ﴿وَإِنْ أَحَدُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ مَا فَا فِي مِنْ عَدَابٍ أَلِيمٍ ﴾، " وقال سبحانه: ﴿وَهُوَ يُجِيرُ وَلاَ يُجَارُ عَلَيْهِ ﴾، " وقال سبحانه: ﴿وَهُو يُجِيرُ وَلاَ يُجَارُ عَلَيْهِ ﴾، أوقال عز شأنه: ﴿قُلُ إِنِي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللهِ أَحَدُ ﴾، أوقال عز شأنه: ﴿قُلُ إِنِي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللهِ أَحَدُ ﴾، أوقال عز شأنه: ﴿قُلُ إِنِي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللهِ أَحَدُ ﴾، أوقال عز شأنه: ﴿قُلُ إِنِي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللهِ أَحَدُ ﴾، أوقال عز شأنه: ﴿قُلُ إِنِي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللهِ أَحَدُ ﴾، أوقال المتعاد الستعاد وطلب الجوار والإغاثة والأمان، «بكرمك» استشفاع بصفة الكرم منه تعالى، أي استجار به لأنّه كريم.

«وألف إحسانك ونعمك» ألفه ألفاً: أنس به ، والاسم الألفة ، وألف المكان: تعوّده واستأنس به . أي هذا مقام من تعوّد إحسانك ونعمك واستأنس به ، أي مازلتُ محفوفاً بنعمك ومأنوساً بها.

«وأنت الجواد الذي لا يضيق عفوك» الجواد: المتكرّم السخي، أي بالغت في الجود، «حتّى لا يضيق عليك العفو»، وفي الدعاء: «امتلأت بفيض جودك أوعية الطلبات»، ٦ و «سبحانك من...

۲. التوبة: ٦.

٤. المؤمنون: ٨٨.

٦. الصحيفة السجادية: الدعاء ٤٦.

١. العين: ج ٨ ص ١٩٩.

٣. الأحقاف: ٣١.

٥. الجن: ٢١.

جواد ما أوسعك»، و «أنت الجواد الكريم»، ا والمراد هنا إنّك جواد لا حدّ لجودك للسائلين.

«ولا ينقص فضلك» الفضل: الإحسان والابتداء به من دون علّة ، يعني أنّ جودك وإعطاءك في جواب المسألة ، لا ينقص إحسانك المبتدئ والإنعام.

«ولا تقلّ رحمتك» أي لا تنتهي رحمتك على عبادك بسبب العطاء والإنعام، وبسبب كثرة المراجعين، وإلحاح الملحّين وإصرار العاصين.

«وقد توثقنا منك بالفتح القديم» من توثق من الشيء، أي أخذ منه بالوثاقة، أي أخذنا منك بالوثاقة وهو الصفح القديم، أي بسبب الصفح القديم كأننا أخذنا العهد منك على الصفح والعفو، والصفح: الإعراض، وهنا المراد الإعراض عن المؤاخذة والعقاب، «والفضل العظيم والرحمة الواسعة».

هذا كلّه إذا كان عن حقيقة وصدق لالقلقة لسان، إذ اللواذ بالله عن صدق هو التوحيد الصحيح، فلا يلائم مع العقائد الباطلة، والاطمئنان بالوسائل والأسباب والانقطاع إليها، كما لا يلائم مع الرذائل والمعاصي، إذ من لاذ بأحد لا يخالفه ولا يضاده، لا يرتكب خلاف إرادته وميله.

مرزخت تاجيز رصيب

١. الصحيفة السجّادية: الدعاء ٣.

أَفَتُرَاكَ يَا رَبُّ تُخلِفُ ظُنُونَنَا أُو تُخَيِّبُ آمالَنا؟ ﴿١٤٥ ﴾ كَلّا يَاكَرِيمُ، لَيسَ هٰذَا ظُنُّنَا بِكَ، ولا هٰذَا فيكَ طَمَعُنَا يَا رَبُّ ﴿١٤٦ ﴾ إِنَّ لَـنَا فيكَ أَمَلاً طَـويلاً كَثَيراً ﴿١٤٧ ﴾ إِنَّ لَنَا فيكَ رَجاءً عَظيماً ﴿١٤٨ ﴾ عَصَيناكَ ونَحنُ نَرجو أَن تَستُر عَلَينا ﴿١٤٨ ﴾ وَدَعَوناكَ ونَحنُ نَرجو أَن تَستَجيبَ لَنَا ﴿١٥٠ ﴾ فَحَقَّق رَجاءَنا عَلَينا ﴿١٤٩ ﴾ وَدَعَوناكَ ونَحنُ نَرجو أَن تَستَجيبَ لَنَا ﴿١٥٠ ﴾ فَحَقَّق رَجاءَنا عَلَينا ﴿١٤٨ ﴾ ولَكِنَّ عِلمَكَ فينا وعِلمَنا مِولانا فَقَد عَلِمنا مَا نَستَوجِبُ بِأَعَمالِنا ﴿١٥١ ﴾ ولَكِنَّ عِلمَكَ فينا وعِلمَنا مِأْنَكَ لا تَصرِفُنا عَنكَ ﴿١٥٢ ﴾ [حَثَّنَا عَلَى الرَّغبَةِ إلَيكَ ] ا﴿١٥٣ ﴾ وإن كُنَا غيرَ مُستَوجِبينَ لِرَحمَتِكَ

«أفتراك» الهمزة للاستفهام الإنكاري، والكاف حرف خطاب أكّد به الضمير، والمعنى: أخبرني كقولهم أرأيتك أرأيتكما أرأيتكم للاستخبار والتعجّب، أي هل ترى نفسك تخلف ظنوننا، قال سبحانه: ﴿أَرَأَيْتُكَ هٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ ﴾ ٢٠ أي أخبرني عن الذي كرّمت تعجبًا وإنكاراً لأمره بالسجود لآدم.

«يا رَبِّ تَحْلُفُ طَنُونَنا» الظنِّ: الاعتقاد، قد يُستعمل الظنّ بمعنى الشكّ، كقوله ﷺ: «إيّاكم والظنّ ؛ فإنّ الظنّ أكذب الحديث» ﴿ والظنين : المتّهم ، وقد كثر استعمال الظنّ والظنّة بمعنى الشكّ والتهمة ، ويُستعمل أيضاً بمعنى الاعتقاد ، كقوله تعالى : ﴿ وَظَنَّ أَهْلُهُا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهُا ﴾ ، \* وقوله سبحانه : ﴿ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمًا ﴾ ، \* وكقوله تعالى : ﴿ فَظَنَّ أَنْ لَنْ قَدْدِرَ عَلَيْهِ ﴾ ، \* وقوله عزّ وجلّ : ﴿ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسْابِيَهُ ﴾ . \*

ولكن لا يبعد أن يكون المراد من الظنّ الاحتمال الراجح ذا التشكيك إلى قــرب العــلم واليقين، وعبّر عن اعتقادهم بالظنّ في هذه الموارد إشعاراً بضعف الاعتقاد لما يــرى فــي الإنسان من العمل بخلافه، فالظنّ هو الاحتمال الراجح حتّى يصل إلى حدّ العلم واليــقين

ما بين المعقوفين أثبتناه من المصادر الأُخرى.
 ٢. الإسراء: ٦٢.

صحيح مسلم: ج ٨ ص ١٠ سنن أبي داوود: ج ٢ ص ٤٦٠ مسند ابن حنبل: ج ٢ ص ٢٤٥ صحيح البخاري:
 ج ٢ ص ١٨٨ ، سنن الترمذي: ج ٢ ص ٢٤٠.
 ع. يونس: ٢٤٠.

٥. يوسف: ٢٤. ٢. الأنبياء: ٨٧.

٧. الحاقة: ٢٠.

(راجع المفردات؛ فإنّ له تحقيقاً في ذلك). ا

«تُخلَف ظنوننا» أي تعمل خلاف ظنوننا، كقوله تعالى: ﴿فَلا تَحْسَبَنَ اللهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ ﴾ ، وقوله سبحانه: ﴿أَخْلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ ﴾ . وقوله سبحانه: ﴿أَخْلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ ﴾ . وقوله سبحانه: ﴿أَخْلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ ﴾ . وأو تخيب آمالنا» خاب يخيب من باب ضرب، أي لم يظفر بالطلب، وخاب أي انقطع أمله يعني هل تخلف ظنوننا بكرمك وجودك وفضلك ورحمتك؟ أو هل تخيّب آمالنا في أن يشملنا كرمك وجودك وفضلك؟ «فليس هذا ظننا بك، ولا هذا فيك طمعنا يا رب، إنّ لنا فيك

## تذكرة نافعة

أملاً طويلاً».

هنا روايات تدلُّ على أنَّ الأمل من نعم الله تعالى على عباده نحو:

١ \_ «الأمل رحمة لأمّتي ، ولولا الأمل ما رضعت والدة ولدها ، ولا غارس غرس شجراً» ، ٥ ولو لا الأمل لبطلت الإرادات والحرامات نحو العمل المادّي والمعنوي ، «الأمل رفيق مؤنس» . ٦

٢ ــ الروايات الكثيرة في ذمّ الأمل، وذكر مضارٍّ، وثمراته الفاسدة نحو:

«إِنَّ الأَمل يُذهب العقل، ويُكذَّب الوعد، ويحثِّ على الغفِلة، ويورث الحسرة». ٧

«من أمّل إنساناً فقد هابه» . ^

«اتّقوا خداع الآمال». ٩

«الأمل خادع غارّ ضارٌّ». 10

«الأمل سلطان الشياطين» . 11

۲. إبراهيم: ٤٧.

١. مغردات ألفاظ القرآن: ص٣١٧.

٤. التوبة: ٧٧.

ه. أنظر: بحار الأنوار: ج ٧٤ ص ١٧٣ ، نزهة الناظر: ص ٢١، كنز ألعمّال: ج ٢ ص ٤٩١ ح ٧٥٦٠.

٦. غرر الحكم: ح ١٠٤٢.

۳. طه: ۲۸.

٧. تحف العقول: ص ١٥٢. أنظر: بحار الانوار: ج ٧٤ ص ٣٩٢.

٨. الإرشاد: ج ١ ص ٣٠١، أنظر: بحار الأنوار: ج ٧٤ ص ٤٢٠.

١٠. المصدر السابق: ج ١ ص ٢٩٩ ح ١١٤٥.

٩. غرر الحكم: ح ٢٥٦٢.

١١. المصدر السابق: ج ٢ ص ٥٨ ح ١٨٢٨.

١١٦ ......... شرح دعاء أي حعزة الثمالي

«إِنَّ الأَمل يُسهِي القلب ويُكِّذب الوعد ويُكثِر الغفلة ويورث الحسرة» . ١

٣\_ذمّ طول الأمل، نحو:

«طول الأمل يصرف هممكم إلى الدنيا». ٢

«الآمال لا تنتهي». ٣

«الزهادة قصر الأمل». ٤

«من أطال أمله ساء عمله» . ٥

«أربع خصال من الشقاء... بعد الأمل» . ٦

«ما أطال عبده الأمل إلّا أساء العمل». ٢

«من أطال الأمل أساء العمل». ^

«لا تطول في الدنيا أملك فيقسو قلبك». ٩

«يهرم ابن آدم وتشبّ منه اثنتان: الحرص والأمل». ١٠

٤ ـ الآمال الباطلة، نحو:

«من يرغب في الدنيا فطال فيها أمله أعمى الله قلبه». ١١

«لا تطول في الدنيا أملك فيقسو قليك» . <sup>17</sup>

«من زهد في الدنيا قصر أمله». <sup>۱۳</sup>

١. الغارات: ج ٢ ص ٦٣٤، أنظر: بحار الأنوار: ج ٧٤ ص ٢٩٣.

٣. غرر الحكم: ح ٦٣٩.

٢. بحار الأثوار: ج ٧٤ ص ١٨٨.

٤. نهج البلاغة: الحكمة ٨١. روضة الواعظين: ص ٤٣٤، أنظر: بحار الأثوار: ج ٦٧ ص ٣٢٠.

٥. الخصال: ص ١٥. أنظر: بحار الانتوار: ج ٧٠ ص ١٦٤.

٦. الخصال: ص ٢٤٣، تحف العقول: ص ١٢، مكارم الأخلاق: ص ٤٣٧، أنظر: بحار الأنوار: ج ٧٠ ص ١٦٤.

٧. الكافي: ج ٢ ص ٢٥٩، أنظر: بحار الاتوار: ج ٧٠ ص ١٦٦.

٨. نهج البلاغة: قصار ٣٦، أنظر: بحار الأتوار: ج ٧٠ ص ١٦٦.

٩. الكافي: ج ٢ ص ٢٢٩، عدّة الداعي: ص ١٥٥، أنظر: بحار الأنوار: ج ٧٠ ص ٣٩٨.

١٠. تحف العقول: ص ٥٦، أنظر: بحار الأنوار: ج ٧٤ ص ١٦٠.

١١. أنظر: بحار الأثوار: ج ٧٤ ص ١٦٢.

١٢. الكافي: ج ٢ ص ٣٢٩، تحف العقول: ص ٤٩٠، عدّة الداعي: ص ١٥٥. أنظر: بحار الأثوار: ج ٧٠ ص ٣٩٨.

١٢. مكارم الأخلاق: ص ٤٤٧، أنظر: بحار الأنوار: ج ٧٤ ص ٩٢.

«من أظلم نور فكره بطول أمله ...» . أ

«الأمل أبدأ في تكذيب». ٢.

«اتّقوا خداع الآمال» . ٣

«اتّقوا باطل الأمل». ٤

٥ ــ ذمّ من أمّل غير الله تعالى:

«لأقطعنّ أمل كلّ مؤمّل غيري باليأس ، و لأكسونَه ثوب المذلّة في الناس ولأنحينَه من قــربي ، ولأبعدنَه من فضلي ، ولأقطعنَه من وصلي» . ٥

هذا كلّه في الأمور المادّية الدنيويّة، فأصل الأمل مطلوب مرغوب فيه، ولكن طول الأمل مذموم جدّاً، ومن المذموم الآمال من دون عمل، «الأماني بضائع النّـوكّي»، «العاقل يعتمد على أمله، له آثار مذمومة أشير إليها في الأحاديث:

۱ ـ خداع.

۲\_غار.

٣\_في تكذيب.

٤ \_ يسهى القلب.

٥ ـ يكذب الوعد.

٦ ـ يكثر الغفلة.

٧\_يورث الحسرة.

٨\_يذهب العقل.

٩ ــ يسيء العمل.

١٠ \_ يقسي القلب.

١١ ـ يظلم نور الفكرة.

٢. المصدر السابق: ح ٢٥٦٣.

٢. غرر الحكم: ح ٢٠١٧.

١. تحف العقول: ص ٢٨٦، أنظر: بحار الأنوار: ج ١ ص ١٣٧.

٤. المصدر السابق: ح ٢٥٧٢.

٥. الكافي: ج ٢ ص ٦٦، أنظر: بحار الأثوار: ج ٦٨ ص ١٣٠.

هذا في الآمال الصحيحة، قصيره مطلوب وطويله مذموم، وأمّا الآمال الباطلة فلا يخفي ما فيه، والآمال القصيرة أيضاً إذا كان عن غير الله تعالى فهو مذموم، وإن كان عن الله تعالى فهو صحيح ومرغوب فيه.

كما أنّ الأمل إذاكان صحيحاً فلابدّ من الحركة إلى المأمول، وتهيئة الأسباب المشروعة الّتي هي بعيد الآمال، وإلّاكان كالمستهزئ، قال علي ﷺ : «العاقل يعتمد على عمله، والجاهل يعتمد على عمله، والجاهل يعتمد على أمله» . ١

والأمل الطويل الكثير هو ما يأمل الإنسان من الله تعالى في الدنيا من إجابة دعائه في العاجل والآجل، وفي الآخرة من الروح والريحان وجنّة الخلد ونعيمها، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذّ الأعين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت.

«إنّ لنا فيك رجاءً عظيماً» ففصّل على وفسّر الرجاء العظيم بقوله على: «عصيناك ونحن نوجو أن تستر علينا» في الدنيا والآخرة، ولا تفضحنا بين الأولياء والأعداء من الملائكة والجنّ والإنس، وإذ لم تقمنا مقام فضيحة في الدنيا، ونحن أحوج إلى التستّر في الآخرة يوم تُبلى السرائر.

وقد ذكر ستر الله تعالى المعاصي والقبأتُ في الدعوات المروية عن أهل البيت المين هذه الصحيفة: «تغمّدني بسترك» و «وتسترني بسترك»، و «فلولا سترك لكنت من المفضوحين»، و «إنّي أعتذر إليك من عيب مؤمن ظهر لي فلم أستره»، و «ألبسني زينة المتقين في ستر العائبة»، و «تولّني في جيراني وموالي ... وكتمان أسرارهم، وستر عوراتهم».

وقال الحسين ﷺ : «يا من سترني من الآباء والأُمّهات أن يزجروني ، ومن العشائر أن يعيّروني ، ومن العشائر أن يعيّروني ، ومن السلاطين أن يعاقبوني ، ولو اطّلعوا يا مولاي على منا اطّبلعت عبليه منتّي إذاً منا أنتظروني ولرفضوني وقطعوني» . ٢

والرجاء تستدعي العمل، قال سبحانه: ﴿فَمَنْ كَانَ يَـرْجُوا لِـقَاءَ رَبِّـهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً ضالِحاً وَلا يُشْرِكُ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ﴾ "و﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَنْ

٢. الإقبال: ج ٢ ص ٨٢.

١. غرر الحكم: ح ١٢٤٠.

٣. الكهف: ١١٠.

كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ او ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسُوةً حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾ او ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسُوةً حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ﴾ آو ﴿ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ ﴾ . \* سِرًا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ ﴾ آو ﴿ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ ﴾ . \*

فكما أنّ الأمل من دون عمل حمق وقلّة عقل ويُسمّى أمنيّته كذباً ، فكذا الرجاء من دون عمل. قال علي ﷺ : «ولا تكن ممّن يرجو لنفسه أكثر من عمله» ، ٥ «ولا تكن ممّن يرجو الآخرة بغير عمل» ، ٦ «يدّعي بزعمه أنّه يرجو الله ، كذب والعظيم» . ٧ «أتسرجو أن يعطيك الله أجر المتواضعين» . ٨

فحينئذٍ لا بدّ لمن يرجو ستر الله ألّا يتظاهر بالمعاصي ولا يصرّ على العصيان، بل يبادر إلى التوبة والاستغفار والإصلاح، ويأمل من الله تعالى أن يجاهد في العمل بالصالحات.

«ودعوناك ونحن نرجو أن تستجيب لنا» فعلى ما ذُكر من رجاء استجابة الله دعاءه، لا بدّ أن يصرّ في الدعاء، ويهتمّ في اجتماع شرائطها ورفع موانعها.

«فحقّق رجاءنا» أي أثبت رجاءنا ولعل ما رجونا، «يا مولانا». أي يا مـن يـلي أُمـورنا ويدبّرها.

«فقد علمنا ما نستوجب باعمالنا» أي نستحق، من المتوجب؛ أي استحق، من الخيبة والخسران والعذاب والطرد عن بابك. «لكن علمك فينا وعلمنا بأنك لا تصرفنا عنك وإن كنا غير مستوجبين لرحمتك» أي علمك بأعمالنا السيّئة وبضعفنا ومسكنتنا ورجائنا وأملنا وإيماننا بأنك لا إله إلّا أنت ولا ربّ سواك ولا ملجأ ولا منجي منك إلّا إليك، وعلمنا بأنك لا تصرفنا عنك وإن كنّا غير مستحقين لذلك.

١. الأحزاب: ٢١.

٢. الممتحنة: ٦.

٣. فاطر: ٢٩.

٤. العنكبوت: ٣٦.

٥. عيون الحكم والمواعظ: ص ٥٥١، شرح نهج البلاغة: ج ١٨ ص ٣٥٩.

٦. تحف العقول: ص ١٥٧، الاثمالي للمفيد: ص ٢٣٠، الاثمالي للطوسي: ص ١١١، أنظر: بحار الاثوار: ج ٦ ص ٣٧.

٧. نهج البلاغة: الكتاب ٢١. أنظر: بحار الأنوار: ج٣ص ٤٩٠.

٨. نهيج البلاغة: خطبة ١٦٠، مكارم الأخلاق: ص ٨، وأنظر: بحار الأنوار: ج ٦٩ ص ٢٤٦.

فَأَنتَ أَهَلُ أَن تَجودَ عَلَينا وعَلَى المُذنِبينَ بِفَضلِ سَعَتِكَ ﴿١٥٤﴾ فَامنُن عَلَينا بِما أَنتَ أَهلُهُ ﴿١٥٥﴾ وجُد عَلَينا فَإِنّا مُحتاجونَ إلى نَيلِكَ ﴿١٥٦﴾ يا غَـفّارُ بِــنورِكَ اهـتَدَينا ﴿١٥٧﴾ وبِفَضلِكَ اسـتَغنَينا ﴿١٥٨﴾ وبِـنِعمَتِكَ أصبَحنا وأمسَينا ﴿١٥٨﴾ ذُنُوبُنا بَينَ يَـدَيكَ ﴿١٦٠﴾نَسـتَغفِرُكَ اللَّـهُمَّ مِـنها ونَـتوبُ إلَيكَ ﴿١٦١﴾

«فأنت أهل أن تجود علينا» أي أنت بما ذكرنا من الأسماء الحسنى والصفات العليا \_ أهل أن تجود علينا \_ «وعلى المذنبين \_ أجمع \_ بفضل سعتك»، الواسع من أسمائه تعالى هو الذي وسع غناه كل فقير ورحمته كل شيء، فهو بما عنده من سعة غناه ورحمته أهل أن يجود على المذنبين أجمع.

«فامنن علينا بما أنت أهله» المنّ من منّ عليه بالعتق؛ أي أنعم عليه به، ومننت عليه منّاً أيضاً؛ أي عددت له ما فعلت له من الصنايع، مثل أن تقول: أعطيتك وفعلت لك، وهو تكدير وتغيير تنكسر منه القلوب، فلهذا أنهى الشارع عنه بقوله: ﴿ لَا تُنْظِلُوا صَدَقَاتِكُم بِسَالْمَنِّ وَ الْأَذَى ﴾، وفي الدعاء: «اللّهة من أجر للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمنّ». أ

وقد جاء كثيراً في الكتاب والسُنَّة بالمعنى الأوّل، والمنّان من أسمائه تعالى، أي كـثير الإحسان، وهو المنعم المعطى.

وقد جاء في الكتاب والسنّة بالمعنى الشاني، ونهى عنه، قبال تبعالى: ﴿لا تُسبُطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنَّ وَالْأَدَىٰ﴾ ۚ و﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنَّا وَلا أَذَى ﴾ ٣﴿لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ ﴾ ۚ و﴿إِنَّ لَكَ لَأَجْراً غَيْرَ مَمْنُونِ ﴾ . ٥

فمن أعطى في سبيل الله إنساناً أو أنفق في سبيله الخير، ثمّ منّ على من أنفق عليه أو على من أنفق لأجله، صار باطلاً، قال تعالى: ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لاَ تَمُنُوا عَلَيَّ إِسْلاَمَكُمْ بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَاكُمْ﴾ . ٦

١. الصحيفة السجّادية: الدعاء ٢٠.

٢. البقرة: ٢٦٤.

٣. ألبقرة: ٢٦٢.

٤. فضلت: ٨.

٥. القلم: ٣.

٦. الحجرات: ١٧.

«بما أنت أهله» هو سبحانه أهل التقوى؛ أي يُتّقى منه، وأهل المغفرة؛ أي أهل مغفرة من اتقاه، وهو أهل الكبرياء والعظمة وأهل التقوى والمغفرة وأهل الجود والجبروت. أي بما أنت أهل له، وهو الجود والكرم، وهو أهل الغنى، أو المراد بما أنت أهله من كمال الجود والكرم والعطاء والفضل.

«وجد علينا فإنّا محتاجون إلى نيلك» النيل مصدر ، وما يُنال ، يقال : أصاب منه نيلاً. أي نحن محتاجون لاغني لنا عن نيلك.

«يا غفّار» الذي تستر المعاصى والعيوب وتعفو عن الذنب.

«بنورك اهتدينا» ﴿ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴾ ، ولعلّ المراد هنا أنا محتاجون إلى نيلك المعنوي، وهو نورك، إذ به اهتدينا، ومحتاجون إلى نيلك المادّي، إذ «وبفضلك استغنينا» عن الناس، قال الله عزّ وجلّ: ﴿ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدىٰ ﴾ ، ٢ وقال: ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السّبِيلَ إِنَّنَا شَياكِراً وَإِمّٰا كَفُوراً ﴾ ، ٣ وقال: ﴿ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴾ ، ٤ وقال عزّ وجلّ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللهُ وَاللهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَاللهُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللهُ وَاللهُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللهُ وَاللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ الللللهُ وَاللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

«وبنعمتك أصبحنا وأمسينا» أي بنعمة الحياة والحول والقوّة، «ذنوبنا بين يديك نستغفرك اللّهم منها ونتوب إليك».

۲. طه: ۵۰ .

٤. البلد: ١٠،

٦. محمد: ۲۸.

١. النور: ٤٠.

٣. الإنسان: ٣.

٥. فاطر: ١٥.

تَتَحَبَّبُ إِلَيْنَا بِالنِّعَمِ ونُعَارِضُكَ بِالذُّنُوبِ (١٦٢) خَيرُكَ إِلَـينَا نـــازِلُّ وشَــرُّنَا إِلَيكَ صَاعِدٌ (١٦٢) ولَم يَزَل ولا يَزَالُ مَلَكُ كَرِيمٌ يَأْتِيكَ عَنَّا بِـعَمَلٍ قَــبيحٍ، فَــــلا يَــمنَعُكَ ذَٰلِكَ أَن تَـحوطَنَا بِـنِعَمِكَ، وتَــتَقَضَّلَ عَــلَينَا بِآلائِكَ (١٦٣) فَسُبحانَكَ مَا أَحَلَمَكَ وأَعظَمَك وأكرَمَكَ مُبدِناً ومُعيداً (١٦٤)

«تتحبّب» تحبّب إليه؛ أي أظهر له المودّة والمحبّة، فالله سبحانه يعطينا النعم كي نحبّه؛ لأنّ النفس مجبولة بحبّ من أحسن إليها، فتوالي نعمه تعالى، تحبّب منه تعالى إلى عباده. «ونعارضك» أي نقابلك، من عارض أي أتى بمثل صنيعه وفعل مثل فعله، وأتى إليه بمثل ما أتى، يعنى نحن نقابلك بدل إحسانك وإنعامك بالذنوب والعصيان.

«خيرك إلينا نازل وشرّنا إليك صاعد» خيره تعالى أنواع نعمه وفضائله وعطاياه المادّية والمعنوية، وشرّنا أنواع سيّئاتنا ومعاصينا، قال سبحانه: ﴿ظَهَرَ الْفَسْادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ﴾ ، ا والشّر نقيض الخير ؛ وهو اسم جامع لكلّ الرذائل والخطايا، والجمع شرور.

فسر صعود الشرّ إليه بقوله: «ولم يزل ولا يزال ملك كريم»، الكريم؛ أي سخيّ معطاء، جمع كرام، وقيل الكريم من يوصل النفع بلا عوض، فالكرم هو إفادة ما ينبغي لا لعوض، والكريم: الصفوح، قال الراغب: «إذا وصف به الإنسان فهو اسم للأخلاق والأفعال المحمودة الّتي تظهر منه، ولا يقال كريم حتّى يظهر ذلك منه»، أوقد مرّ الكلام في معنى الكرم والكريم.

«يأتيك عنّا بعمل قبيح» وهو ما يستقبحه العقل وما يذمّ في الدنيا ويعاقب في الآخرة، ويمكن أن يكون حسنات العبد وأعماله الصالحة بزعمه قبائح في الواقع، كما يقال: «حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين»، وفي الدعاء: «إلهي من كانت محاسنه مساوئ، فكيف لا تكون مساوئ، ومن كانت حقائقه دعاوي، فكيف لا يكون دعاويه دعاوي». "

«فلا يمنعك ذلك من أن تحوطنا بنعمك» فلا يمنعك الشرور الصاعدة والقبائح الصادرة في

٢. مغردات ألفاظ القرآن:ص ٤٢٨.

١. الروم: ٤١.

٣. أنظر: بحار الأثوار: ج ٩٥ ص ٢٢٥.

مقابل خيرك النازل من أن تحوطنا، أي تعاهدنا وتحفظنا بنعمك، أو تحدقنا بنعمك، قــال تعالى: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾، ا وقال تعالى: ﴿ظَهَرَ الْفَسْادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ ﴾ . ٢

«وتتفضّل علينا بآلائك» جمع، ومفرده الألى، مقصور وتُفتح الهمزة وتكسر: النعمة، كأفعال، مثل سبب وأسباب، لكن أُبدلت الهمزة الستي هي فاء ألفاً؛ استثقالاً لاجستماع همزتين، وفي مجمع البحرين: «إنّ الآلاء النعم الظاهرة، والنعماء هي النعم الباطنة»، وفي الفروق اللغوية: «الآلاء النعمة التي تتلو غيرها، من قولك: وليه يليه إذا قرب منه، وقال بعضهم: هو اسم النعمة العظيمة». 3

«فسبحانك ما أحلمك وأعظمك وأكرمك» فسبحانك من كلّ نقص، سبحان الله ، إي أبرئ الله من السوء براءة ، يقال: سبحان من كذا، تعجّب منه ، ما أحلمك في التأنّي والصفح والعفو عن سيّئات أعمالنا. وأعظمك ؛ أي ما أعظمك في الستر علينا وقبائح أعمالنا، وفي التفضّل بالنعم الجسام، وأكرمك ؛ أي ما أكرمك في الإعطاء قبل السؤال، وتعطي من لا يسألك ولا يعرفك ، «مبدئاً ومعيداً» ، أي في ابتداء الإنعام وإعادته.

١. الأنفال: ٥٣.

٤. الفروق اللغوية: ص ٦.

٣. مجمع البحرين: ج ١ ص ٩٧.

۲. اثروم: ۲۱.

تَقَدَّسَت أسماؤُكَ، وجَلَّ ثَناؤُكَ، وكَرُمَ صَنائِعُكَ وفِعالُكَ (١٦٥) أنتَ إلهي أوسَعُ فَضلاً وأعظمُ حِلماً مِن أن تُقايِسَني بِفِعلي وخَطيئتي (١٦٦) فَالعَفوَ العَفوَ سَيِّدي سَيِّدي سَيِّدي (١٦٧) اللَّهُمَّ اشغَلنا بِذِكرِكَ (١٦٨) وأعِذنا مِن سَخَطِكَ وأجِرنا مِن عَذابِكَ (١٦٩) وَارزُقنا مِن مَواهِبِكَ (١٧٠)

«تقدّست أسماؤك» قال السيّد في رياض السالكين في شرح الدعاء الأوّل: «أي تطهّرت ونُزّهت أسماؤه عن العيوب والنقائص، فما ظنّك بذاته العليا، أو تنزّهت عن الإلحاد فيها بالتأويلات الرائعة، وعن إطلاقها على غيره بوجه يشعر بتشاركهما فيه، أو هي مفحمة، كما في قوله تعالى: ﴿تَبْارَكَ اسْمُ رَبّكَ ذِي الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ ﴾، وفائدة هذا التوسيط سلوك سبيل الكناية، كما يقال: ساحة فلان بريئة عن المثالب». ٢

«وجلّ ثناؤك» الثناء: المدح، أي جلّ مدحك عن مدحنا وثنائنا؛ لأنّ إدراكنا لا يصل إلى معرفتك ومعرفة أوصافك ومدائحك.

«وكرم صنائعك» الصنائع جمع الصنيعة؛ أي الإحسان، يقال: ما أحسن صنيع الله عندك؛ أي إحسانه، وهو صنيعي؛ أي الذي اصطنعته وربيته وخرجته، كرم صنائعك؛ أي نفس وعزّ إحسانك «وفعالك».

«أنت إلهي أوسع فضلاً وأعظم حلماً من أن تقايسني بفعلي وخطيئتي» تقايسني: أي تقدّرني، من قايس الشيء بغيره، وعلى غيره يقيسه قيساً: قدّره على مثاله. يعني أنت في فضلك الواسع وحلمك العظيم لا تقدّرني على مثال فعالي وخطاياي.

«فالعفو» أي أسأل منك العفو، أو قسني بالعفو، فيكون منصوباً بنزع الخافض، وفي الدعاء السابع والأربعين من الصحيفة: «ولا تقايسني بعظيمات الجرائر»، بعد ذكره معنى قاس يقيس، قال: أي لا تجعل عقوبتي بمقدار عظيمات الجرائر.

«اللّهم اشغلنا بذكرك» من قراءة القرآن والأذكار من التهليل والتحميد والدعاء والشناء، حتّى نشتغل بها بدل الملاهي وذكر الدنيا والمعاصي والمشتهيات وما يُنسي الآخرة ونذكر الدنيا، أو المراد ذكر الله تعالى عند المعاصي والشهوات والغضب، قال سبحانه: ﴿إِذَا مَسَّهُمْ

١. الرحش: ٧٨.

## طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا﴾ .'

«وأعذنا من سخطك» السخط ضدّ الرضا، قيل: هو لا يكون إلّا من الكبرياء والعظماء دون الأكفّاء والنظراء، والغضب يُستعمل في الفريقين، قبال الراغب: «السخط: الغضب الشديد المقتضي للعقوبة، قال سبحانه ﴿وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ ٢٠٠٠ الشديد المقتضي للعقوبة، قال سبحانه ﴿وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ ٢٠٠٠

«وأجرنا من عذابك» الجوار بالكسر: العهد والأمان، وأن تعطي رجلاً ذمّة فيكون بها جارك فتجره، تقول العرب: هو في جواري؛ أي في عهدي وأماني، قال الراغب: «ولمّا استعظم حقّ الجارّ عقلاً وشرعاً، عبّر عن كلّ من يعظم حقّه أو يستعظم حقّ غيره بالجار، قال تعالى: ﴿وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبِيٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ ﴾ " يقال: استجرته فأجارني، وعلى هذا قوله تعالى: ﴿وَإِنِّي جَارُ لَكُمْ ﴾ ، " وقال عزّ وجلّ: ﴿وَهُوَ يُجِيرُ وَلاْ يُجَارُ ﴾ " » . "

«وارزقنا من مواهبك» الموهبة بفتح الهاء: العطية، وربّما أطلقوها على الموهوب، والجمع مواهب، وبكسرها اسم من وهب له مالاً، فالمال موهوب والمُوهِب والموهبة اسم، وفي الدعاء السابع والأربعين: «وأجزل لي قسم المواهب من نوالك... وسق كرائم مواهبك إليّ».



١. الأعراف: ٢٠١.

الأنفال: ٨٤.

٣. مغردات ألفاظ القرآن: ١٠٣.

٣. النساء: ٣٦.

٥. المؤمنون: ٨٨.

وأنعِم عَلَينا مِن فَضلِكَ (١٧١) وَارزُقنا حَجَّ بَيتِكَ وزِيارَةَ قَبرِ نَبِيَّكَ صَلَواتُكَ ورَحمَتُكَ ومَغفِرَتُكَ ورضوانُكَ عَلَيهِ وعَلَىٰ أَهلِ بَيتِهِ (١٧٢) إِنَّكَ قَسريبُ مُجيبُ (١٧٢)، وَارزُقنا عَمَلاً بِطاعَتِكَ (١٧٤) وتَوَقَنا عَلَىٰ مِلَّتِكَ وسُنَّةِ مُجيبُ (١٧٤)، وَارزُقنا عَمَلاً بِطاعَتِكَ (١٧٤) وتَوَقَنا عَلَىٰ مِلَّتِكَ وسُنَّة نَبِيلُكَ عَلَىٰ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وآلِهِ (١٧٥) اللهُمَّ اغفِرا لي ولِوالِدَيَّ وَارحَمهُما نَبِيلُكَ عَلَيْ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وآلِهِ (١٧٥) اللهُمَّ اغفِرا لي ولِوالِدَيَّ وَارحَمهُما كَاللهُمَّ اغفِرا لي ولِوالِدَيَّ وَارحَمهُما كَاللهُ مَا اللهُمَّ اغْدِالُهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُمُ اغْدُولُ لِللهُمُ اغْدُولُ لِللهُمُ اغْدُولُ لِللهُمُ اللهُ وَاللهُ وَمِناتِ (١٧٥) وَالسَّيتُاتِ عَنْهُمُ فِي الخَيراتِ (١٧٥) اللهُ عِينَا وبَينَهُم فِي الخَيراتِ (١٧٥)

«أنعم علينا» من أنعم الله النعمة عليه، وأنعمه بالنعمة؛ أي أحسن وأوصلها إليه، قـال الراغب: «ولا يقال إلّا إذاكان الموصل إليه من الناطقين، فلا يقال أنعم فلان على فرسه، قال تعالى: ﴿ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ ٢ ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ ﴾ ٣.٣

«من فضلك» الفضل الزيادة عن الاقتصاد، محمود كفضل العلم والحلم، ومذموم كفضل الغضب على ما يجب أن يكون عليه، والفضل في المحمود أكثر استعمالاً، والفضول في المحمود أكثر استعمالاً، والفضول في المذموم... إلخ، يعنى من دون استحقاق.

«وارزقنا حجّ بيتك» الرزق يـقال للعطاء الجاري تـارة ـدنـيويّاً كـان أم أخـرويّاً ـ.، وللنصيب تارةً، ولما يصل إلى الجوف ويتغذّى به تارةً، يقال: أعطى السلطان رزق الجند، ورُزقت علماً.

سأل الله سبحانه رزقاً معنوياً وهو حجّ البيت الحرام، وأصل الحجّ القصد للزيارة، خصّ في تعارف الشرع بقصد بيت الله إقامة للنسك.

«وزيارة قبر نبيّك» الزور أعلى الصدر، وزرت فلاناً تلقيّته بزوري، وزاره يزوره زيارةً، أي قصده من باب آخر.

«صلواتك» الصلاة: قال كثير من أهل اللغة: هي الدعاء والتبريك والتمجيد، يـقال: صلّيت عليه؛ أي دعوت عليه وزكّيته، قال سبحانه وتعالى: ﴿وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَــلاتَكَ

الإقبال: «اللَّهُمَّ صلَّ على محمّد وآله واغفر...».

٢. الفاتحة: ٧. ١ الأحزاب: ٣٧. مفردات ألفاظ القرآن: ص ٤٩٩.

سَكُنُ لَهُمْ ﴾ ، أوقال تعالى ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ ﴾ ، أوصلوات الرسول وصلاة الله للمسلمين هو في التحقيق تركيته إيّاهم وتطهيره لهم، بحيث يصير الإنسان في الدنيا يستحق الأوصاف المحمودة ، وفي الآخرة الأجر والمثوبة ، وهو أنّه يتحرّى الإنسان ما فيه تطهيره ، وذلك يُنسب تارةً إلى العبد لكونه مكتسباً لذلك ، نحو ﴿قَدْ أَفْلَعَ مَنْ زَكُاها ﴾ ، آوتارةً يُنسب إلى الله تعالى لكونه فاعلاً لذلك في الحقيقة ، نحو : ﴿اللهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ ﴾ ، آي صلواتك «ورحمتك ومغفرتك ورضوانك عليه وعلى أهل بيته ».

وقد وردت روايات كثيرة من طرق الفريقين في الصلاة على النبيّ ﷺ وكيفية الصلاة على النبيّ ﷺ وكيفية الصلاة عليه، والنهى عن الصلاة البتراء، وفوائدها وآثارها.

«ورحمتك» الرحمة: رقّة تقتضي الإحسان إلى المرحوم، وقد تُستعمل تارةً في الرقّة المجرّدة، وتارةً في الإحسان المجرّد عن الرقّة، نحو رحم الله فلاناً، وإذا وصف به الباري، فليس يُراد به إلاّ الإحسان المجرّد دون الرقّة، وعلى هذا روي أنّ الرحمة من الله إنعام وإفضال ومن الآدميّين رقّة وتعطّف.

«ومغفرتك» الغفر: إلباس ما يصونه عن الدنس، ومنه قيل: اغفر ثوبك في الوعاء واصبغ ثوبك، فإنّه أغفر للوسخ، والغفران والمغفرة من الله هو أن يصون العبد من أن يمسّه العذاب. «ورضوانك» الرضوان: الرضا الكثير، ولمّا كان أعظم الرضا رضا الله تعالى، خُصّ لفظ الرضوان في القرآن بما كان من الله تعالى.

«عليه وعلى أهل بيته» ولعلّ المراد من أهل البيت المعصومون ﷺ، كما أوجب الله تعالى في الصلاة الصلاة عليهم.

«إنّك قريب مجيب» كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِنادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعْوَةَ الدُّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ . ٥

٢. الأحزاب: ٥٦ .

٤. النساء: ٩٤.

١. التوية:١٠٣.

٣. الشمس: ٩.

ه. البقرة: ١٨٦.

۱۲۸ ..... شرح دعاء أبي حمزة الثمالي

«وارزقنا عملاً بطاعتك» أي وفّقنا للعمل بما هو طاعة لك.

«وتوفّنا على ملّتك» الوافي الذي بلغ التمام، يقال: درهم واف وكيل واف، قال تـعالى: ﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ ﴾ ، ا وقد عبّر عن الموت والنوم بالتوفّي، قال تعالى: ﴿اللّهُ يَـتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ﴾ ، ٢ و﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ ﴾ . ٣

«ملّتك» الملّة كالدين، وهو اسم لما شرع الله تعالى لعباده على لسان الأنبياء ليتوصّلوا به إلى جوار الله، والفرق بينها وبين الدين أنّ الملّة لاتضاف إلّا إلى النبي ﷺ الذي تستند إليه نحو: ﴿ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرُاهِيمَ ﴾ ، ولا تكاد توجد مضافة إلى الله ولا إلى آحاد أُمة النبيّ ﷺ (هكذا في المفردات). ٤٠

«اللَّهِمَّ اغفرلي ولوالديّ» أي الأب والأُمَّ اللذين ولَّداه.

«ازَحَمْهُمَاكَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً» قال سِيحانِه وتعالى: ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسُاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَنْ كِلاْهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا أَتِ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً \* وَاخْفِضْ لَـهُمَا جَنَاحَ الذَّلُ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبً ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً ﴾ ٨.٧

أي ارحمهما رحمةً باقيةً كما رحماني وربّاني قاصدان بقائي، ولعلّ فـي ذكـر ربّـياني مكان رحماني إشارة إلى الأعمال الشاقّة الّتي تحمّل الوالدان ذلك في تربيتهما.

«اجزهما بالاحسان» أي أعمالهما الصالحة الحسنة، أو إحسانهما إليّ «إحسانا، وبالسيّئات» أي أعمالهما السيّئة أو إساءتهما إليّ غفراناً، كما في الدعاء: «وما تعدّيا عليّ فيه من قولٍ، أو

۲. الزمر : ٤٢.

٤. مفردات ألفاظ القرآن: ص ٤٧١.

٦. النجم: ٣ و ٤.

٨. ونعم الدعاء لهما في الصحيفة: الدعاء ٢٤.

١. الإسراء: ٣٥.

٣. الأنعام: ٦٠.

ه. الحشر : ٧.

٧. الإسراء: ٢٣ و ٢٤.

أسرفا عليّ فيه من فعلٍ ، أو ضيّعاه لي من حقٍّ ، أو قصّرا بي عنه من واجبٍ ، فقد وهبته لهما ...» <sup>ا</sup>.

«اللَّهِمَ اغفر للمؤمنين والمؤمنات» دعا ﷺ للمؤمنين دون المسلمين، والفرق بينهما واضح، قال سبحانه: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإيضانُ فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ . ٢

«الأحياء منهم والأموات» دعا ﷺ لحيّهم وميّتهم.

«وتابع بيننا وبينهم بالخيرات» تابع بين الأعمال وإليّ، قال ابن الأثير: «وفي حديث الدعاء: تابع بيننا وبينهم على الخيرات، أي اجعلنا نتبعهم على ما هم عليه».



٢. الحجرات: ١٤.

اللهُمَّ اغفِر لِحَيِّنَا وَمَيَّتِنَا ﴿١٨٠﴾ شاهِدِنا وَغَائِبِنا ﴿١٨١﴾ ذَكَرِنا وَأَثَانَا ﴿١٨٢﴾ صَغيرِنا وكَبيرِنا ﴿١٨٢﴾ حُرِّنا وَمَعلوكِنا ﴿١٨٤﴾ كَذِبَ العادِلُونَ ا بِاللهِ وَضَلَّوا ضَلالاً بَعيداً وخَسِروا خُسراناً مُبيناً ﴿١٨٥﴾ اللهُمَّ صَلِّ عَـلىٰ مُسحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ ﴿١٨٦﴾ وَاخْتِم لي بِخَيرٍ ﴿١٨٩﴾ وَاكْفِني ما أَهَمَّني مِـن أُمـرِ دُنسيايَ وَآخِرَتي ﴿١٨٨﴾ وَاختِم لي بِخَيرٍ ﴿١٨٩﴾ وَاكْفِني ما أَهَمَّني مِـن أُمـرِ دُنسيايَ وآخِرَتي ﴿١٨٧﴾ والجَمَّل عَلَيَّ مِنكَ واقِيَةً بِاقِيَةً ﴿١٨٩﴾ ولا تَسلُبني صالح ما أنعَمتَ بِهِ عَلَيَّ ﴿١٨٠﴾ وَارزُقني مِن فَضلِكَ رِزقاً واسِعاً حَلالاً طَيِّباً ﴿١٩٠﴾

«اللَّهُمَّ اغفر» اللَّهُمَّ، قال الراغب: «قيل معناه ياالله، فأُبدل من الياء في أوّله الميمان في آخره، وخُصّ بدعاء الله، وقيل: تقديره ياالله أمنًا بخير، مركّب تركيب حيهلا».٢

قال في الأقرب: «اللّهمّ يستعمل أوّلاً للنداء، وأصله يالله، سقط حرف النداء وعُوّض عنه ميم مشدّدة، نحو: اللّهمّ ارحمني، وثانياً لتمكين الجواب في نفس الســـامع، كــقولك: اللّهمّ نعم».٣

أي اللهم اجعل لناما يصوننا من الدنس والعصيان لجينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، ذكرنا وأنثانا، ذكرنا وأنثانا، وشاهداً وأنثانا، صغيرنا وكبيرنا، حرّنا وعبدنا، دعا الله لجميع المؤمنين حيّاً وميتاً، وشاهداً وغائباً، ذكراً وأنثى، والصغير والكبير، والحرّ والعبد.

«كذب العادلون بالله وضلّوا ضلالاً بعيداً» العادل: اسم فاعل، جمع عدول، كشاهد ونهود، والعدل ضدّ الجور، والمثل والنظير، عدل فلان بربّه: أشرك.

أي كذب الذين يجعلون لله تعالى مثلاً ونظيراً، وضلّوا عن الحقّ ضلالاً بعيداً عن الحقّ، وخسروا في عملهم هذا خسراناً مبيناً، قال ابن الأثير: «تكرّر ذكر العدل بالكسر والفتح في الحديث... ومنه حديث علي: "كذب العادلون بك إذ شبّهوك أصناعهم"». ٤ قال سبحانه:

١. عدلوا بالله: أشركوا به وجعلوا له مِثلًا (مجمع البحرين: ج ٢ ص ١١٧٦).

٢. مفردات ألفاظ القرآن: ٢٢. ٢٠ مغردات أقرب الموارد: ج ١ ص ٦٦.

٤. النهاية: ج ٣ ص ١٩١.

﴿ وَمَنْ يُشْرِكَ بِاللهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً بَعِيداً ﴾ ، ا وقال: ﴿ وَمَنْ يَكُفُرُ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيداً ﴾ ` ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ قَدْ ضَلُوا ضَلاَلاً بَعِيداً ﴾ ، " وقال ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِيناً ﴾ ، أ

«اللّهة صلّ على محمّد وآل محمّد واختم لي بخير» وفي الدعاء: «اللّهة اختم بعفوك أجلي»، وفي الدعاء: «واختم لنا بالتي هي أحمد عاقبة» لللله بن الله تعالى أن يختم عمره بخير، وهو العفق، أو كما في القرآن الكريم حاكياً عن يوسف على نبيّنا وآله وعليه السلام : ﴿ ثَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصُّالِحِينَ ﴾ ، ٢ وقال تعالى: ﴿ اللّهِ ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمْ ﴾ ، ٨ ولعل الكلّ يرجع إلى أمرٍ واحد.

«واكفني ما أهمّني من أمر دنياي وآخرتي» الهمّ: الحزن الذي يذيب الإنسان، وأهمّني كذا، أي حمّلني على أنّ أهمّ به.

يطلب الله من الله تعالى أن يكفيه ما أهنته بتسبيب الأسباب والهداية إلى وجوه الفلاح وتوفيق العمل بما يرفعه أو يدفعه.

«ولا تسلّط عليّ من لا يرحمني» السلاطة، التمكّن من القهر ، يطلب الله ألّا يسلّط عليه من لا يرحمه ، لا عدم السلطة مطلقاً ، ولعل ذلك من لزوم وجود سلطان لقيام النظم وعدم الهرج ، كما عن على الله : «لابدّ للناس من أمير برّ أو فاجر» . ٩

«واجعل عليّ منك جُنّة واقية باقية» الوقاية: حفظ الشيء، والواقية ما يكون وقياية يحفظه، كما في الدعاء: «اللّهمّ... ألبسهم جنناً واقية»، الطلب على من الله تعالى واقية تحفظه باقية لا تزول في مقابل الحوادث والبلايا أو مقابل السلطان الذي لا يرحم.

«ولا تسلبني صالح ما أنعمت به علي». أي لا تسلبني ما أنعمت به عليّ من نعمائك و آلائك المادّية كالحياة والصحّة والعافية والسعة والدعة والراحة الولد الصالح والجاه والعـزّ ....

٩. نهج البلاغة: الحكمة ٤٠، الغارات: ج٢ ص ٩٢٤.

۲. النساء: ۱۳۲،

۱. النساء: ۱۱۲.

٤. الأحزاب: ٣٦.

۳. النساء: ۱۹۷.

٦. المصدر السابق: الدعاء ٣٢.

٥. الصحيفة السجّادية: الدعاء ٢٠.

٨. النحل: ٣٢.

۷. يوسف: ۱۰۱.

١٠. الصحيفة السجّادية: الدعاء ١٧.

والمعنوية كزيارة بيت الله الحرام، وزيارة قبر نبيّه والأثمّة ﷺ، والإقبال إلى العبادة والزيارة، والفضائل النفسانية، ومكارم الأخلاق... إلخ.

والتقييد بقوله ﷺ: «صالح ما أنعمت» لعلَّه لإخراج ما أنعم الله تعالى ليكفّر الذنوب أو لغيره من العاهات والأمراض والفقر.

«وارزقني من فضلك رزقاً واسعاً حلالاً طيباً» سأل (صلوات الله عليه) الرزق الواسع، كما في الدعاء: «أغنني وأوسع علي في رزقك» و «واجعلني... من... الموسّع عليهم الرزق الحلال» و «واجعل أوسع رزقك علي إذاكبرت» و «ولا تبتذل جاهي بالإقتار فاسترزق أهل رزقك وأستعطي شرار خلقك». ا

هذا عدا الغنى والثروة. والمراد ألّا يقع في ضيق وشدّة، فهو لعلّه ينطبق على الكفاف أو أوسع من ذلك حتّى إلى الغنى والثروة.

«حلالاً» واقعاً لما في الحرام الواقعي من الآثار الوضعية السيّئة جسماً وروحاً، وإن كان حلالاً ظاهراً لا يعاقب عليه، كما في الدعاء: «واجر من أسباب الحلال أرزاقي»، ٢ أو المراد الحلال بحسب حكم الشارع به ظاهراً، وذلك تعليمهم للناس كي لا يقعوا في ضنك العيش، والحلال الواقعي قليل جدّاً كما في الحديث،

«طيّباً» قال سبحانه: ﴿كُلُوا مِمَّنَا فِي الْأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً ﴾ ، " وقال عزّ شأنه: ﴿وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلاَلاً طَيِّباً ﴾ ، \* وقال سبحانه: ﴿فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلاَلاً طَيِّباً وَاتَّقُوا اللهَ ﴾ ، ° وقال سبحانه: ﴿فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلاَلاً طَيِّباً وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ ﴾ . ٢

قال الراغب: «وأصل الطيّب ما تستلذّه الحواسّ وما تستلذّه النفس، والطبعام الطيّب في الشرع ماكان متناولاً من حيث ما يجوز، وبقدر ما يجوز، ومن المكان الذي يجوز، فإنّه متىكان كذلككان طيّباً عاجلاً وآجلاً لا يستوخم، وإلّا فإنّه وإن كان طيّباً عاجلاً لم يطب آجلاً.٧

٢. المصدر السابق: الدعاء ٣٠.

المائدة: ٨٨.

٦. ألنحل: ١١٤.

١. الصحيفة السجّادية: الدعاء ٢٠.

٣. البقرة: ١٦٨.

ه. الأنقال: ٦٩.

٧. مغردات ألفاظ القرآن: ص ٣٠٨.

الله مُمَّ احسرُسني بِحَراسَتِكَ (١٩٢٠) وَاحفظني بِحِفظِكَ (١٩٣٠) وَاكلَأني بِكِلاءَتِكَ (١٩٤٠) وَارزُقني حَجَّ بَيتِكَ الحَرامِ، في عامِنا هٰذا وفي كُللً عِلاءَتِكَ (١٩٤٠) وزيارَةِ قَبرِ نَبِيِّكَ ٢ (١٩٦٠) ولا تُخلِني يا رَبِّ مِن تِلكَ المَشاهِدِ الشَّريفَةِ وَالمَواقِفِ الكَريمَةِ (١٩٧٠) اللَّهُمَّ ثُب عَلَيَّ حَتَىٰ لا أعصِيَكَ (١٩٨٠) اللَّهُمَّ ثُب عَلَيَّ حَتَىٰ لا أعصِيَكَ (١٩٨٨) وألهِمنِي الخَيرَ وَالعَمَلَ بِهِ (١٩٦٨) وخَشيَتَكَ بِاللَّيلِ وَالنَّهارِ ما أبقَيتني يا رَبِّ العالَمينَ (٢٠٠٠)

«اللّهة احرسني» قال الراغب: «الحرّس وَالحرّاس جمع حارس، وهو حافظ المكان، والحرز والحرس يتقاربان معنى تقاربهما لفظاً، لكنّ الحرز يُستعمل في النساس والأمتعة أكثر، والحرس يُستعمل في الأمكنة أكثر». "هذا وقال غيره: الحرس: الحفظ، كما في المصباح و أقرب الموارد والعين للخليل، ولكنّ الحقّ أنّ الحراسة هي المراقبة للحفظ، فالحراسة مقدّمة للحفظ، كما أنّ الكلاّ تبقية الشيء. فالمعنى راقبني للحفظ، وإذا قاربت الخطر فاحفظنى، وإذا حفظتنى فأبقنى وأطل الحفظ.

«وارزقني حجّ بيتك» تقدّم معنى الرزق والحجّ، والبيت الحرام هو الكعبة، كما في قوله تعالى: ﴿ هَوَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَّامَ ﴾ أو هو المسجد، كما قال تعالى: ﴿ هَوَلَ وَجُهْكَ شَعْلَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ ، "هذا ولكنّ البلدة أيضاً حرام، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَها ﴾ ، ٧ وكذا الحرم حول البلدة؛ لأنّ الله حرّمها وجعلها أمناً، سواء العاكف فيه والباد. يسأل الله تعالى زيارة بيت الله الحرام في العامّ وفي كلّ عامّ بالمعنى الحقيقي، لا السفر إلى مكّة لشغل دنيوي، أو تنزّه، بل يتجرّد عن العلائق سوى الله تعالى ويقصده قائلًا: ﴿ وَأَذَنْ فِي النّاسِ بِالْحَجّ يَأْتُوكَ ويقصده قائلًا: لبيك اللّهمّ لبيّك، إجابة لدعوة إبراهيم اللهِ : ﴿ وَأَذَنْ فِي النّاسِ بِالْحَجّ يَأْتُوكَ

١. كَلَأُه: حفظه، وكلاءتك: أي حفظك وحراستك (مجمع البحرين: ج ٣ ص ١٥٨٤).

٢. زاد في المصباح للكفعمي والبلد الأمين: «والأَنْقَة ﷺ».

٣. مفردات ألفاظ القرآن: ص١١٣.

٤. المصباح المنير: ص ١٥٩، أقرب الموارد: ج ١ ص ٦٢٤، العين: ج ٣ ص ١٣٧.

٥. المائدة: ٧٧.

٧. النمل: ٩١.

رِجَالاً وَعَلَىٰ كُلُ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلٌ فَجٍّ عَمِيقٍ﴾ ،' ويقول: اللّهمّ إنّ هذا الحرم حــرمك والبيت بيتك وأنا ضيفك وجارك.

«وزيارة قبر نبيّك والأئمّة ﷺ» وقــد وردت روايــات كــثيرة فــي زيــارة رســول الله ﷺ والأئمّة ﷺ، وقد وردت متواترةً بين الفريقين عنه ﷺ.٢

«من سلّم عليَّ عند قبري سمعت، ومن سلّم عليَّ من بعيد يبلغني»، ٣ وكذا زيارة الأئمّة ﷺ من البعيد.

«ولا تخلني ياربٌ من تلك المشاهد الشريفة والمواقف الكريمة».

«لا تخلني» أي لا تجعلني خالياً. «من تلك المشاهد» أي الأماكن التي يجتمعون فيها، من المشهد بمعنى مجتمع الناس، «الشريفة» أي ذو الشرف من الشرف، بمعنى العلق والمجد، «المواقف» جمع الموقف، أي محل الوقوف، «الكريمة» أي ذات الكرامة، والكرم: الجود الكثير النفع، وقد يُطلق من كلّ شيء على أحسنه، كما قيل: الكريم صفة ما يرضى ويحمد، في بابه رزق كريم أي كثير.

«اللَّهُمّ تب عليّ حتّى لا أعصيك» قال سبحانه: ﴿ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا ﴾ ، ٤ أي رجع عليهم بفضله، والمراد أن يرجع الله سبحانه عليهم بالتوفيق والتسديد والهداية حتّى لا يعصى الله تعالى، والجملة الآتية كالبيان لتوبة الله عليه، قال:

«وألهمني الخير والعمل به وخشيتك باللّيل» الإلهام: إلقاء الشيء في الروع، ويختصّ ذلك بما كان من جهة الله تعالى وجهة الملأ الأعلى، قال تعالى: ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُوْاهَا ﴾ ، وذلك نحو ما عبر عنه بلمّة الملك (هذا بيان لتوبة الله عليه في الهداية إلى الخير).

«والعمل به» أي ألهمني العمل بعد ذكر الخير ، كما في دعاء كميل: «قــوّ عــلى خــدمتك

١. الحج: ٢٧.

أنظر: بحار الأنوار: ج ١٣، وسائل الشيعة: ج ٥ ص ٢٥٤؛ والنسائي، البداية والنهاية: ج ٥، ص ٢٧٦؛ البن أبي شيبة: ج ٢، ص ٣٧٥، وج ٢١، ص ٤٧٤؛ تهذيب تاريخ دمشق: ج ٣، ص ١٥٨؛ وسنن البيهقي: ج ٥، ص ٢٤٥؛ تاريخ إصبهان: ج ٢، ص ٢٠٥.

٣. الفصول المختارة: ص ١٣٠، أنظر: بحار الأثوار: ج ١٠ ص ٤٤١.

٤. التوبة: ١١٨. ٥. الشمس: ٨.

جوارحي، واشدد علي العزيمة جوانحي». أي ألهم إرادة الخير بعد إلهام ذكر الخير. «وخشيتك باللّيل والنهار» حتّى ينزجر عن المعاصي وترك الشهوات والهوى والميول النفسانية، قال الإمام الحسين ﷺ: «اللّهم اجعلني أخشاك حتّى كأنّى أراك، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بمعصيتك» أهذه المراتب الثلاثة في توبة الله تعالى على عبده.

«ما أبقيتني ياربّ العالمين» أي أدم توبتك عليّ مادام حياتي حتّى لا أعصي فيما بقي من عمري.



١. أنظر: الكافي: ج ٢ ص ٥٧٧، الإقبال: ج ٢ ص ٧٨. بحار الأنوار: ج ٨٦ ص ٢٩٦.

اللُّهُمَّ إِنِّي كُلُّما قُلتُ: قَد تَهَيَّأْتُ وتَعَبَّأْتُ وقُـمتُ لِلصَّلاةِ بَينَ يَدَيكَ وناجَيتُكَ ﴿٢٠١﴾ أَلْقَيتَ عَلَيَّ نُعاساً إِذَا أَنَا صَلَّيتُ ﴿٢٠٢﴾ وسَلَبتَني مُناجاتَكَ إذا أنَّا ناجَيتُ ﴿٢٠٣﴾ ما لي كُـلُّما قُـلتُ: قَـد صَـلَحَت سَـريرَتَى وقَـرُبَ مِنْ مَجَالِسِ التَّوابِينَ مَجلِسي ﴿٢٠٤﴾عَرَضَت لي بَلِيَّةٌ أَزَالَت قَدَمَى وحالَت بَيني وبَينَ خِدمَتِكَ ﴿٢٠٥﴾

«اللَّهمّ» يستعمل أوّلاً للنداء، وأصله يالله، سقط حرف النداء وعوّض عنه ميم مشدّدة، نحو: اللَّهُمُّ ارحمني. وثانياً لتمكين الجواب في نفس السائل، كقولك: اللَّهُمُّ نعم، لمن قال لك: أيوسف قائم؟ ٢ وخُصّ بدعاء الله، وقيل: تقديره ياالله أمنًا بخير، مركّب تركيب حيّهلا، ٣ فحيّ هلا أي ابدأ به وأعجل به، وهما كلمتان جُعلتا كلمة واحدة، وهلا: حثّ واستعجال.

«تهيّأت» أي استعدتُ، من تهيّأ للأمر تهيّوءاً؛ استعدّ وأخذ له أهبّته وتفرّغ له.

«تعبّات» أي تهيّأت، من عبّاً المتاع هيّأه.

«للصلاة» قال الراغب: «والصلاة التي هي العبادة المخصوصة أصلها الدعاء، وسُمّيت هذه العبادة بها كتسمية الشيء باسم بعض ما يتضمّنه، ٤ كما في الحديث: «الدعماء مسخّ العبادة»، ٥ والصلاة من العبادات الَّتي لم تنفكُ شريعة منها، وإن اختلفت صورها بـحسب شرع فشرع، ولذلك قال: ﴿إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابِاً مَوْقُوتاً ﴾ . " وقال بعضهم: أصل الصلاة من الصلاء، قال: ومعنى صلَّى الرجل، أي أنَّه أزال عن نـفسه بـهذه العبادة الصلاة الذي هو نار الله الموقدة، وبناء صلَّى كبناء مرض لإزالة المرض. ٧

«ناجيتك» قال الراغب: «أصل النجاة الانفصال من الشيء، ومنه نجا فلان من فلان، وأنجيته ونجيّته، قال: ﴿وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا...﴾ ».^ وناجيته أي أسررته. وأصله أن تخلو

٢. أقرب الموارد: ج ١ ص ١٧.

ال في الإقبال: «إلهي ما لي» بدل «اللَّهُمَّ إنَّى».

٤. مفردات ألفاظ القرآن: ص ٢٨٥.

٣. مفردات ألفاظ القرآن: ص ٢٢.

٥. عدّة الداعي: ص ٢٤، بحار الأنوار: ج ٩٠ ص ٣٠٠.

٦. النساء: ١٠٣.

٧. أنظر: فقد القرآن للراوندي: ج ١ ص ٨٠. مغردات ألفاظ القرآن: ص ٢٨.

٨. النمل: ٥٣، مفردات ألفاظ القرآن: ص ٤٨٣.

به في نجوة من الأرض، وقيل: أصله من النجاة، وهو أن تعاونه بما فيه خلاصه.

«نعاساً» النعاس: النوم القليل.

«إذا أنا صليت» أي اشتغلت بالصلاة.

ومحصل الجملة: إنّي استعددت وتفرّغت للصلاة، وتركت ما سواها من الأشغال والأفكار، وأخذت هيئة وشكلاً وحالة حسنة وسكوناً وصلاحاً، وعبّات أي رتبت أموري وجهّزت نفسي للعبادة، وقمت للصلاة والدعاء والاستغفار والتبضرّع والتوبة والإنابة، وساررتك وذكرت لك ما في خفايا قلبي من المعونات الحسنة والسيّئة، والأعمال الباطنية والظاهرية، والحوائج الّتي أطلبها منك، فإذا ألقيت عليّ نعاساً، يعني نوماً قليلاً، وسلبتني أمل ما أعددت ورتبت من هيئة العبادة والمناجاة.

«مالي» أي ما العلَّة فيَّ، وأيّ شيء في نفسي وعملي ونيّاتي حتّى منعتني عن العـبادة والمناجاة وسلبتني التوفيق؟

«كلّما قلت قد صلحت سريرتي» السريرة: السرّ الذي يُكتم، جمع سرائس، أي صلحت باطني وتهذّبت نفسي من الرذائل ودرن الخطايا والأرجاس حتّى وفقت وقرب من مجالس الترّ ابين مجلسي، وهذه الجملة بيان لعظمة الترّابين ومجالسهم، كما في النهج: «فلو مثّلتهم لعقلك في مقاومهم المحمودة، ومجالسهم المشهودة، وقد نشروا دواويس أعمالهم، وفرغوا لمحاسبة أنفسهم عن كلّ صغيرة وكبيرة أمروابها فقصروا عنها، أو نهوا عنها ففرّطوا فيها، وحمّلوا ثقل أوزارهم ظهورهم، فضعفوا عن الاستقلال بها، فنشجوا نشيجاً، وتجاوبوا نحيباً، يعجّون إلى ربّهم من مقاوم ندم واعتراف، لرأيت أعلام هدى، ومصابيح دُجى، قد حفّت بهم الملائكة، وتنزلت عليهم السكينة ...». أ

وقال الإمام علي بن الحسين ﷺ : «إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلّتي ، وجسلّني التباعد منك لباس مسكنتني ، وأمات قلبي عظيم جنايتي ، فأحيه بتوبةٍ منك ياأملي وبغيتي» . ٢

«عرضت لي بلية أزالت قدمي» البليّة: البلوي، أي الامتحان والاختبار والمصيبة، جـمع

١. نهج البلاغة: الخطبة ٢٢٢.

٢. الصحيفة السجادية: الدعاء ١٨٢، أنظر: بحار الأنوار: ج ٩١ ص ١٤٢.

بلايا، أي عرضت لي مصيبة أو أمر عرض امتحاناً واختباراً من الله تعالى، وصار سبباً للزلّة وحالت بينه وبين الربّ تبارك وتعالى.

ولعلّ المراد من البليّة العمل الذي سلبه حال العبادة وقطع عنه توفيق المناجاة؛ لأنّ كلّ صفة من الإنسان علّة لشيء، كما أنّ أعماله تؤثّر في أوصافه، فالصفات الرذيلة أو الحسنة تصير سبباً لأعمال حسنة أو قبيحة، كما أنّ عملاً حسناً أو سيّئاً يؤثّر في نفس الإنسان صفة أو حالة حسنة أو سيّئة.

فشرع صلوات الله عليه في ذكر الأعمال الَّتي يمكن أن تكون سبباً لذلك.



سيّدي لَعَلَّكَ مَن بابِكَ طَرَدتني (٢٠٦) وعَن خِدمَتِكَ نَحَيتني (٢٠٠) أو لَعَلَّكَ رَأَيتني مُستَخِفًا بِحَقِّكَ فَأَقصَيتني (٢٠٨) أو لَعَلَّكَ رَأَيتني مُستَخِفًا بِحَقِّكَ فَأَقصَيتني (٢٠٨) أو لَعَلَّكَ رَأَيتني مُستَخِفًا بِحَقِّكَ وَجَدتني في مقامِ الكاذِبينَ فَرَفضتني (٢٠١٠) أو لَعَلَّكَ وَجَدتني مِن أو لَعَلَّكَ رَأَيتني غِيرَ شاكِرٍ لِنَعمائِكَ فَحَرَمتني (٢١١٠) أو لَعَلَّكَ فَقَدتني مِن مَجالِسِ العُلَماءِ فَخَذَلتني (٢١٢) أو لَعَلَّكَ رَأَيتني فِي الغافِلينَ (٢١٢) فَمِن رَحمَتِكَ آيستني (٢١٤) أو لَعَلَّكَ رَأَيتني آلِفَ مَجالِسِ البَطَّالينَ فَبَيني وبَسَينَهُم خَلَيتني (٢١٤) أو لَعَلَّكَ رَأَيتني آلِفَ مَجالِسِ البَطَّالينَ فَبَيني وبَسَينَهُم خَلَيتني (٢١٥) أو لَعلَّكَ لَسم شُحِبً أن تَسسمَع دُعائي فَبَائِي فَبَائِي مِنكَ جازَيتني (٢١٥) أو لَعَلَّكَ بِجُرمي وجَريرَتي كافَيتَني (٢١٧) أو لَعَلَّكَ بِجُرمي وجَريرَتي كافَيتَني (٢١٢) أو لَعَلَّكَ بِجُرمي وجَريرَتي كافَيتَني (٢١٥) أو لَعَلَّكَ بِعَرْمي وجَريرَتي كافَيتَني (٢١٢) أو لَعَلَّكَ بِعِرْمي وجَريرَتي كافَيتَني (٢١٢) أو لَعَلَّكَ بِعُرمي وجَريرَتي كافَيتَني (٢١٢) أو لَعَلَّكَ بِقِلَّةِ عَيائي مِنكَ جازَيتَني (٢١٨)

«لعلّك عن بابك طردتني» شرع ـ صلوات الله عليه ـ في بيان علل المحرومية، وأوّلها أن يطرده الله تعالى عن بابه وتنحيته عن خدمته، ويقطع عنه رحمته ويتركه، ويحبس عنه نوره فرّمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُوراً و فَمَنْ يَهْدِ اللهُ فَهُو الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَا وَلَيْنَ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُوراً وَمَنْ يَعْدِي مَنْ يَعْدِي مِن يَعْدِي مَنْ يَعْدِي مِن بابه ويقطع عنه فيضه ويأخذ من إلى عنه هدايته فهو في ضلال، كما إذا أخذ عن إنسان نعمه المادية والعافية والعافية والجاه والبصر والسمع و....

نعم، وعد الله سبحانه عباده بألا يغيّر نعمة أنعمها على قوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم، ولا يسلب عنهم هدايته ونوره وفضله إلا أن يكفروا أو يزيغوا وينقضوا عهد الله تعالى، قال تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللهُ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلَىٰ قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ ، وقال سبحانه: ﴿ إِنَّ اللهُ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنْكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ ، وقال عز شأنه: ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنْكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ ، وقال عز شأنه: ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزْاغَ

٣. القصص: ٥٦ .

٢. الأعراف: ١٧٨.

١. النور: ٤٠.

٤. الأنفال: ٥٣ .

٥. الرعد: ١١.

٦. إيراهيم: ٧.

اللهُ قُلُوبَهُمْ﴾، اوقال تعالى: ﴿ بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلاْ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً﴾، ` وقال: ﴿ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴾، ` و﴿ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبُّارٍ ﴾، ' و﴿كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبُّارٍ ﴾، ' وولاكذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَىٰ جَهَلَهُم بالله وآياته، والزيغ هو الميل عن الاستقامة قلباً أو عملاً.

ولا ينافي وعد الله سبحانه وتعالى أن يسأله تعالى ويستعيذ به في ألّا يقطع عنه الهداية والنعمة؛ لأنّ الله سبحانه ﴿مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشْاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشْاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشْاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ﴾، "وليست يد الله مغلولة، بل يداه مبسوطتان.

فقوله الله الله الله عن بابك طردتني» اعتراف بقدرة الله تعالى وبسط يده، وأنه ليس لعطائه مانع، ولا لقضائه دافع، كما قال سبحانه في أهل الجنّة مع وعده لهم بالخلود فيها بقوله تعالى: هم فيها خالدون أبداً (في آيات كثيرة): ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا ذَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلاَّ مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذِ ﴾ .٧

«أو لعلك رأيتني مستخفاً بحقك فأقصيتني» الاستخفاف بحق الله تعالى يوجب استحقاق الإقصاء، والاستخفاف من استخف الرجل بحقى؛ أي استهان به، فالاستخفاف بحق الله تعالى؛ أي عدّه مهيّناً وغير عظيم، إمّا بالعصيان في الواجبات بالتهاون بها كمّاً وكيفاً واهتماماً بوقتها وأجزائها وشرائطها وموانعها، أو في المحرّمات فكذلك، ولعلّ ذلك في أداء المستحبّات والمكروهات، وسيأتي في هذا الدعاء: «إلهي لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيّتك جاحد، ولا بأمرك مستخف، ولا لعقوبتك متعرّض، ولا لوعيدك متهاون، لكن خطيئة عرضت وسوّلت لي نفسي، وغلبني هواي، وأعانني عليها شقوتي».

فالعصيان على وجهين: إمّا تقع مع عدّه شيئاً وأنّ عصيانه تعالى ليس بشيء، كمن ترك النوافل متهاوناً وترك الجماعة متهاوناً. وإمّا تقع مع عدّه عظيماً وثقيلاً بسبب غلبة شهوة أو

۲. النساء: ۱۵۵.

١. الصف: ٥ .

٤. غافر: ٣٥.

۳. يونس: ٧٤. ٥. الروم: ٥٩ .

٦. آل عمران: ٢٦.

۷. هود: ۱۰۸.

عروض غفلة ، فالأوّل استخفاف دون الثاني .

ويحتمل أن يكون المراد مطلق العصيان، فإنّ من اهتمّ بشيء وعظّم شيئاً لا يسهو ولا يغفل ولا ينسى تحفّظاً واحتياطاً ، بل لا ينام على حسب مراتب الاهتمام بأوامر الله ونواهيه وعلى حسب معرفته بالله تعالى. ويحتمل أن يكون المراد المعنى الجامع، ويستفاوت ذلك حسب الأشخاص و مراتب المعرفة.

وعلى كلّ حالّ، فمن استهان بحقّ الله تعالى يستحقّ الإقصاء، فلو تفضّل بكرمه فلم يطرده ولم يقصه، بل تاب عليه فتاب فقرّبه وأدناه، فهو المرجوّ منه تعالى، كما فسي قلمة آدم ﷺ: ﴿ فَتَلَقّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوّٰابُ الرَّحِيمُ ﴾ . ا

قال: وسئل أبو عبد الله على وقيل له: «ما الفرق بين من نظر إلى امرأة فزنى بها أو خمر فشربها، وبين من ترك الصلاة حتى لا يكون الزاني وشارب الخمر مستخفاً، كما يستخف تارك الصلاة؟ وما الحجّة في ذلك؟ وما العلّة الّتي تفرُق بينهما؟ قال: الحجّة أنّ كلّ ما أدخلت أنت نفسك فيه لم يدعك إليه داع ولم يغلبك غالب شهوة، مثل الزنا وشرب الخمر، وأنت دعموت نفسك إلى ترك الصلاة وليس ثمّ شهوة، فهو الاستخفاف بعينه، وهذا فرق ما بينهما». "

١. البقرة: ٣٨.

الكافي: ج ٢ ص ٢٨٦، قرب الإسناد: ص ٤٧ ح ١٥٤، علل الشرائع: ج ٢ ص ٣٣٩، أنظر: بحار الأنوار: ج ٦٦ ص ٣٦.

٣٠. الكافي: ج ٢ ص ٣٨٦، قرب الإسناد: ص ٤٧، أنظر: بحار الأثوار: ج ٣٦ ص ٣٦، أنظر: وسائل الشيعة: ج ٣
 ص ١٥ باب الاستخفاف بالصلاة: «لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاة» «ليس منّي من استخف بصلاته».

«أو لعلّك رأيتني معرضاً عنك فقليتني» أعرض أي ولّى يقال: أعرض عنّى؛ فمعناه ولّى مبدياً عرضه؛ أي جانبه، فإذا قيل: أعرض لي كذا؛ أي بدا عرضه فأمكن تناوله، وإذا قيل أعرَضَ عنّى؛ فمعناه ولّى مبدياً عرضه، قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمَىٰ \* قالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً \* قالَ كَذٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ ﴾ . ا

«قلى» أي كرهه وأبغضه غاية الكراهة والبغض.

الإعراض عن الله تعالى، كما في القرآن الكريم: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ \_ أي الذكر وهو القرآن \_ فَإِنَّهُ يَـ هُمِلُ يَـوْمَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ \_ أي الذكر وهو القرآن \_ فَإِنَّهُ يَـ هُمِلُ يَـوْمَ الْقِيامَةِ وِزْراً ﴾ ، ٣ عبارة عن أن يسمع كلام الله، ثم يولّى كأن لم يسمعها، وقد استعمل في القرآن الكريم كلمتي «أعرض» ومشتقّاتها وولّى ومشتقّاتها كثيراً، والمراد ظـاهراً عـدم القرآن الكريم الإيمان أو عدم الإصغاء والاثنتمار كما لا يخفى.

قال الراغب في «وتى»: وإذا عدي بعن لفظاً أو تقديراً اقتضى معنى الإعبراض وتبرك قربه... والتولّي قد يكون بالجسم وقد يكون بترك الإصغاء والائتمار، قال الله عزّ وجلّ: ﴿ وَ السّتَغْشَوْا ﴿ وَلا تَوَلُّوا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ﴾ ﴿ أَيْ لا تفعلوا ما فعل الموصوفون بقوله: ﴿ وَ اسْتَغْشَوْا ثِيْا بَهُمْ وَأَصَدُوا وَ اسْتَكْبُرُوا اسْتِكْبَاراً ﴾ ٢٠٠٠

ولعلّ هذا أشدّ من الاستخفاف، ولذلك استحقّ القلادون الإقصاء، ويحتمل العكس، قال الأُستاذ العلّامة في تفسيره القيم الميزان في تفسير الآية: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي ﴾ ٢ ما ملخّصه: «إنّ العيش: الحياة المختصّة بالحيوان، وهو أخصّ من الحياة؛ لأنّ الحياة يقال

وج ٨ ص ٥٨٨ «من استخفّ بفقير مسلم فقد استخفّ بحق الله» «ومن استخفّ بمؤمنٍ فينا استخفّ وضيّع حرمة الله» وص ٤٦٨ «من استخفّ بمؤمنٍ ذي شيبة» وج ١١ ص ٢٦١ (فسي عداد الكبائر)، الاستخفاف بالحجّ، وبحار الأثوار: ج ٧٢ ص ٢٢٦ باب الاستخفاف بالدين.

١. طه: ١٢٤\_ ٢٢١. ٢. الكهف: ٥٧.

٣. طه: ١٠٠.

٥. نوح: ٧. ٢. مفردات ألفاظ القرآن: ص ٥٣٤.

٧. طه: ١٢٤.

في الحيوان وفي الباري تعالى وفي الملك، ويشتق منه المعيشة لما يتعيش منه، وقال تعالى: ﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ الضنك: هو الضيق من كل شيء: وقوله: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي ﴾ آيقابل قوله في الآية السابقة: ﴿ فَمَنِ اتّبَعَ هُذَايَ ﴾ آوكان مقتضى المقابلة أن يقال: ومن لم يتبع هداي، وإنما عدل عنه إلى ذكر الإعراض عن الذكر، يسير إلى علّة الحكم؛ لأنّ نسيانه تعالى والإعراض عن ذكره هو السبب لضنك العيش والعمى يوم القيامة. والمراد من الذكر إمّا المعنى المصدري أو القرآن أو الكتب السماوية، وذلك أنّ من نسي ربّه وانقطع عن ذكره لم يبق له إلاّ التعلق بالدنيا ويجعلها المطلوب الوحيد الذي يهتم به، والمعيشة الّتي أوتيها لا تسعه، فهو دائماً في ضيق وحنق، ولو أنّه عرف ربّه وذكره وعلم أنّ له حياة دائمة بعد ذلك في تمام العزّ والفرح، قنعت نفسه بما قدر له». ٤

«أو لعلَك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني» قال الراغب: «الصدق والكذب أصلهما في القول، القول ماضياً كان أو مستقبلاً، وعداً كان أو غيره، ولا يكونان بالقصد الأوّل إلّا في القول، ولا يكونان في القول إلّا في الخبر دون غيره من أصناف الكلام». ٥

والذي أظنّ أنّ الأوّل في كلام غلط، والمراد أنّ الصدق والكذب حسب قصد القائل لا يكون إلاّ في القول، ولا يكون في القول إلّا في الخبر، وقد يكون بالعرض في غيره من أنواع الكلام كالاستفهام والأمر والدعاء، وذلك نحو قول القائل: أزيدٌ في الدار؟ فإنّ في ضمنه إخباراً بكونه جاهلاً بحال زيد....

«وجدتني في مقام الكاذبين» أي في إسناد شيء إليه تعالى، كمن أسند إليه شريكاً أو ولداً أو كذبوا في ادّعاء الإيمان أو المحبّة أو الطاعة أو الإخلاص، وقد كثر تكرار هذه الكلمة في القرآن الكريم في كذب الكفّار والمنافقين على الله تعالى، فالكذب والصدق يكونان في القول والفعل كما في القرآن الكريم.

في شرح الصحيفة: «الصدق في اللغة: مطابقة الحكم للواقع، وقد يراد به مطلق الجودة،

۲. طه: ۱۲٤.

١. الزخرف: ٣٢.

٣. طه: ١٢٤.

٥. مفردات ألفاظ القرآن: ص ٢٧٧.

الميزان في تفسير القرآن: ج ١٤ ص ٢٢٤ ـ ٢٢٥.

والصدق في اصطلاح أهل الحقيقة: قول الحقّ في مواطن الهلاك». ا

«فرفضتني» من رفضه رفضاً أي تركه ورماه وجانبه فهو رافض. قال: وجدتني في مقام الكاذبين ولم يقل وجدتني من الكاذبين، والمقام يكون مصدراً واسم مكان القيام وزمانه، نحو: ﴿انَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي﴾ ، ٢ ﴿ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴾ ، ٣ ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴾ ، ٣ ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ للعائذبك» ، ٧ ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ العائذبك» ، ٧ «هذا مقام العائذبك» ، ٧ «هذا مقام من استحيا» ، ٨ «لم تقم مقام فضيحة في دنياك» . ٩

قال ﷺ : «وجدتني في مقام الكاذبين» ولم يقل: وجدتني كاذباً.

«أو رأيتني غير شاكرٍ لنعمائك فحرمتني» ترك الشكر يسوجب الحرمان قبال سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ . ١٠ ﴿ اعْمَلُوا آلَ ذَاؤُدَ شُكْراً وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴾ . ١١ ﴿ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً ﴾ . ١٢

قال الراغب: «الشكر: تصوّر النعمة وإظهارها، قيل: وهو مقلوب عن الكشر، أي الكشف، ويضاده الكفر، وهو نسيان النعمة وسترها... والشكر ثلاثة أضرب: شكر القلب وهو تصوّر النعمة، وشكر اللّسان وهو الثناء على المنعم، وشكر سائر الجوارح وهو مكافأة النعمة بقدر استحقاقه». "ا

وعد سبحانه وتعالى للشاكر أن يـزيده نـعمة، وأوعـد الكـافر بـقوله: ﴿إِنَّ عَـذَابِـي لَشَدِيدُ﴾، ١٤ وقال تعالى: ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللهُ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾، ١٥ وقال عزّ شأنه: ﴿إِنَّ اللهَ لاْ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾ ١٦

۲. يونس: ۷۱.

٤. الرحين: ٤٦.

الصحيفة السجادية: الدعاء ٣١.

٨. الصحيفة السجادية: الدعاء ٣٢.

۱۰. إبراهيم: ٧.

١٢. الإنسان: ٣.

١٤. إبراهيم: ٧.

١٦. الرعد: ١١.

١. رياض السالكين: ج٣ص ٤٠٦.

٣. إبراهيم: ١٤.

٥. مفردات ألفاظ القرآن: ص ٤١٧.

٧. انظر: الإقبال: ج ١ ص ١٧٨.

٩. المصدر السابق: الدعاء ٤٧.

۱۱. سبأ ۱۳۰.

١٣. مفردات ألفاظ القرآن؛ ص ٢٦٥.

ه ١. الأنفال: ٥٣ .

أوعدهم على تغيّر النعمة أو سلبها.

«لنعمائك» جمع النعمة، وهي الحالة الحسنة، وبناء النعمة بناء الحالة الّتي يكون عليها الإنسان، والنعمة الضيّقة والمنة وما أنعم به عليك من رزق ومال.

عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه يقول: «التحدّث بسنعم الله شكسر، وتسرك ذلك كسفر، فارتبطوا نعم ربكم بالشكر». أ

ونعم الله تعالى لا تحصى، قال تعالى: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوهَا ﴾ . ٢

وكان من دعائه ﷺ : «بل أقول: مقال العبد الذليل الظالم لنفسه المستخفّ بحرمة ربّـه». " استخفّ بحقّه، واستهان به كأنّه عدّه خفيفاً فلم يعبأ به.

الحرمة بالضمّ: ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه، ولم تحلّ انتهاكه، وجميع التكاليف وأحكام الله تعالى بهذه الصفة، والاستخفاف بها عدم مراعاتها والقيام بها وترك العمل بموجبها. ٤ وفي الدعاء: «قد أوقفت نفسي موقف المستخفّين بوعدك»، ٥ «ليس مني من استخفّ بصلاته». ٦

١. بحار الأنوار: ج ٤٨ ص ١٥٠.

٣٠٠ الصحيفة السجادية: الدعاء ١٢، وانظر: الكافي: ج أ ص ٠٠٠ ع ع ١٩، تهذيب الاحكام: ج ٩ ص ١٠١، ح ١٩٢، وص ١٠٠ ع ١٩٤، وص ١٠٤ و ١٩٤٤ و ١٤٤١ و وص ١٤٤ و ١٩٤٤ و ١٤٤١ و ١٤٤٢ و ١٤٤٠ و ١٤٤٠

والكافي: ج ٢ ص ٣٨٦ ح ٩. كتاب من لا يعضره الفقيد: ج ١ ص ٢٠٦ ح ٣١٦، ووسائل الشيعة: ج ٤ ص ٤٢ ح ٢٠٤ و ١٥ و ٢١، وج ٨٢ ص ٢١٤ ح ٢٧ (حــديث على قدين ترك الصلاة وارتكاب الزنا).

والكافي: ج٢ ص٦٥٨، وج٨ ص١٠١ ح٧٧، كتاب من لابعضره الفقيه: ج٤ ص١٣ ح١١، ووسائل الشبعة: ج١٢ ص٩٨ ح١٥٧٤٣ و ٢٦٦ و ح١٦٢٩ (في الاستخفاف بالمؤمن)، وكذا في وسائل الشبعة: ج١٢ ص٢٦٨ ح ١٦٢٧٥ وص٢٧٢ ح٢١٢٨، وج١٦ ص٢٨٢ ح٢١٥٥٦ في الاستهانة بأهل الدين، ومستدرك الوسائل: ج٩ ص١٠٥ ح ١٠٣٦١، وص٢٠١ ح ١٠٣٥١ و ١٠٣٥٢، وص١٠٤ ح ١٠٣٥٤، وج١٢ ص٣٠ ح ١٣٤٢٦.

وبحار الأنبوار: ج ٧٢ ص ٣٧ و ٥٢، و ج ٧٤ ص ٢٨٦، و ج ٧٦ ص ٣٣٣ وغمير ذلك مــن تــحقير المــؤمن والاستخفاف به.

٥. أنظر: الصحيفة السجّادية: الدعاء ٥٣ . ٢٠ كتاب من لا يحضره الفقيد: ج ١ ص ٢٠٦ ح ٦١٧.

ونعمه تعالى ظاهرة باطنة، قال تعالى: ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبِاطِنَةً ﴾ ، اعبن أبي هاشم الجعفري قال: «أصابني ضيقة شديدة، فصرت إلى أبي الحسن علي بن محمد على فأذن لي ، فلمّا جلست قال: يا أبا هاشم ، أيّ نعم الله عزّ وجلّ عليك تريد أن تودّي شكرها؟ قال أبو هاشم: فوجمت فلم أدر ما أقول له ، فابتدأ على فقال: رزقك الإيمان فحرم به بدنك على النار ، ورزقك العافية فأعانتك على الطاعة ، ورزقك القنوع فصانك عن التبدّل ، ياأبا هاشم ، إنّما ابتدأتك بهذا لأنيّ ظننت أنّك تريد أن تشكو إليّ من فعل بك هذا ، وقد أمرت لك بمئة دينار فخذها». "

ونحوه عن الصادق على السادق الله ... «خبّرني، لو أعطيت بالبراءة منّا مئة دينار، كنت تأخذ؟ قال: لا، إلى أن ذكر على ألوف دنانير، والرجل يحلف أنّه لا يفعل، فقال على: من معه سلعة يُعطي بها هذا المال لا يبيعها هو فقيرٌ». ٤

ومن لم يشكر نعماء الله تعالى لعلّ يحرم النعماء المعنوية، كالإقبال إلى العبادة وحلاوتها ولذائذها.

أسرع الذنوب عقوبة كفران النعمة، عن الرضائل ، عن آبائه عن أمير المؤمنين الله ، عن النبي على النبي الله عن وجل فيأمر به إلى النار ، فيقول الله : أي عبدي إلى النار وقد قرأت القرآن! فيقول الله : أي عبدي إنّي أنعمت عليك ولم تشكر نعمتي ، فيقول : أي ربّ ، أنعمت عليّ بكذا فشكر تك بكذا ، وأنعمت عليّ بكذا فشكر تك بكذا ، وأنعمت عليّ بكذا فشكر تك بكذا ، فلا يزال يحصى النعم ويعدّد الشكر ، فيقول الله تعالى : صدقت عبدي ، إلّا أنّك لم تشكر من بكذا ، فلا يزال يحصى النعم ويعدّد الشكر ، فيقول الله تعالى : صدقت عبدي ، إلّا أنّك لم تشكر من أجريت لك نعمتي على يديه ، وأنّي قد آليت على نفسي ألّا أقبل شكر عبد لنعمة أنعمتها عليه حتى يشكر من ساقها من خلقى إليه » . ٥

«أو لعلُّك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني». فيه إشارة إلى أهميّة العلم وعظمة العلماء، وأهمّية الحضور في مجالسهم، فكأنّ من ترك الحضور فقد ارتكب عملاً يستحقّ

ا. لقمان: ٢٠. وجم: أطرق وسكت عن الكلام.

٣. الأمالي للصدوق: ص ٤٩٨ ح ٦٨٢، أنظر: بحار الأنوار: ج ٥٠ ص ١٢٩.

٤. الأمالي للصدوق: ص ٢٩٨ ح ٥٨٤، أنظر: بحار الأثوار: ج ٦٤ ص ١٤٧.

٥. الأمالي للصدوق: ص ٤٥٠ ح ١٠٠٥، أنظر: بحار الأثوار: ج ٧ ص ٢٢٣.

الخذلان، والخذلان ترك من يظنّ به أن ينصر نصرته.

وهل ذلك كناية عن ترك تعلّم الدين من التوحيد والنبوّة والإمامة والمعارف والأحكام من الواجبات والمحرّمات والحقوق والأخلاق، فمن ترك تعلّمها استوجب الخذلان من الله تعالى؛ لوجوب التعلّم وجوباً طريقياً غيرياً أو وجوباً نفسياً؟

أوليست كناية، بل ترك حضور العلماء يوجب ذلك. وبناءً على هذا، فهل المراد من العلماء الأنمّة على هذا، فهل المراد من العلماء الأنمّة عليه كما في الحديث «نحن العلماء»؛ أو الأعمّ منهم عليه ومن فقهاء شيعتهم (رضوان الله عليهم)؟ وعلى الأوّل، فهل المراد من الحضور هو المودّة الواجبة، وتركها هو ترك المودّة؟ أو الأعمّ من ذلك؟

وهل الخذلان أثر وضعي لعدم الحضور في مجالس العلماء، يترتّب عليه، سواء كان عن عمد أم نسيان وسهو، أم عقوبة مترتّبة على ترك الواجب اختياراً؟

ولا يخفى على المتدبّر ما في مجالسة العلماء والصلحاء من المنافع والفوائد، رزقنا الله ذلك أبداً، وقد تحصل تلك الآثار بالرجوع إلى تزاحمهم ومعرفة أحوالهم؛ لأنّ العلماء هم ورثة الأنبياء ﷺ وهم دعاة الله تعالى في أرضه، وهم المثل العالي للإنسان الكامل.

في الحديث: «مجالسة أهل الدُين شرف الدنيا والآخرة الوهمن جلس مجلساً يحيى فيه أمرنا ، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب  $^{Y}$  و «طوبى لمن ... جالس أهل الفقه والرحمة  $^{W}$  و «فأمّا مروءة الحضر فقراءة القرآن ، ومجالسة العلماء ، والنظر في الفقه ، والمحافظة على الصلوات في الجماعات  $^{S}$  و «الفقهاء قادة ، والجلوس إليهم عبادة  $^{O}$  و «الفقهاء سادة ، ومجالستهم زيادة  $^{W}$  و «يا أبا ذرّ ، الجلوس ساعة عند مذاكرة العلم ، أحبّ إلى الله من قيام ألف ليلة يصلّي في كلّ ليلة ألف ركعة ...  $^{W}$  «جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك ، فإنّ الله عن وجلّ يحيي القلوب بنور الحكمة ، كما

الكافي: ج ١ ص ٣٩. الأمالي للصدوق: ص ١١٦ ح ١٠٠. تحف العقول: ص ٢٩٨. روضة الواعظين: ص ٥.
مشكاة الأتوار: ص ١٩٤. بحار الأتوار: ج ١ ص ١٥٥.

عيون أخبار الرضائلي: ج ١ ص ٢٩٤ ح ٤٨.
 تفسير القمي: ج ٢ ص ٧٠.

٤. الخصال: ص ٥٤ ح ٧١، انظر: بحار الأثوار: ج ١ ص ٢٠٠.

الأمالي للصدوق: ص ٢٢٥ ح ٣٩٢، أنظر: بحار الأنوار: ج ١ ص ٢٠١.

٦. الأمالي للصدوق: ص ٤٧٢ ح ١٠٣٢، أنظر: بحار الأثوار: ج ١ ص ٢٠١.

٧. جامع الأخبار: ص ١٠٩ ح ١٩٥، انظر: بحار الأتوار: ج ١ ص ٢٠٢.

يحيي الأرض بوابل السماء» (جالس العلماء يزدد علمك ويحسن أدبكوتزكو نفسك» و«جالس العلماء يخمي الأرض بوابل السماء» وجالس العلماء يزدد علمك وهذه وهذا يحمل عقلك وتشرف نفسك وينتف عنك جهلك» و«لا تجلسوا إلّا عندكلّ عالم يدعوكم من خمس إلى خمس ، من الشكّ إلى اليقين ، ومن الرياء إلى الإخلاص ، ومن الرغبة إلى الرهبة ، ومن الكبر إلى التواضع ، ومن الغشّ إلى النصيحة» . 3

«أو لعلُك رأيتني آلف مجالس البطّالين فبيني وبينهم خلّيّتني».

«آلف» من ألف يألف ألفاً: أنس به وأحبّه، والاسم الأُلفة، آلفه مؤالفة: أنسه وعاشره. «البطّالين» من بطل يبطل بطولاً وبطلاناً: فسد أو سقط حكمه وذهب ضياعاً وخسراً، وفي حديثه بطالة أي هزل، والبطّال: المتعطّل وشرّ الفتيان.

«خلّيتني» من خلّي الشيء أي جعله فريداً وحيداً ، أي تركتني معهم ولم تجعل من أُلفتي معهم مانعاً ورادعاً.

هو أيضاً سبب \_ لما يعرض العابد من النعاس والكسل عن العبادة \_ أن يألف الإنسان الإنسان البطّال فيعدو إليه البطالة أو يؤاخذه الله تعالى بهذه المؤالفة، في الحديث: «خير الإخوان أقلّهم مصانعة في النصيحة» و «خير إخوانكم من أهدى إليكم عيوبكم» «اصحب من تتزيّن به ولا تصحب من يتزيّن بك» ، لا اصحب من إذا صحبته زانك ، وإذا خدمته صانك ، وإذا أردت منه معونة أعانك ، وإذا قلت صدق قولك ، وإذا صُلت شدّ صولك ، وإن مددت يدك تفضل مدّها ، وإذا مند عنك ثلمة سدّها ، وإن رأى منك حسنة عدّها ، وإن سألته أعطاك ، وإن سكّت عنه ابتدأك ، وإن نزلت بك أحدى الملمّات به ساءك » ، ه خير إخوانك من دلّك على هدى ، وأكسبك تقى ، وصدّك عن البّاع الهوى » . ٩

١. روضة الواعظين: ص ١١، مشكاة الاتوار: ص ٤٤٧، أنظر: بحار الاتوار: ج ١ ص ٢٠٤.

٢. غرر الحكم: ح ٤٧٨٦.

٤. جامع الأخبار: ص ١١٠ ح ١٩٥. أنظر: بحار الأثوار: ج ٧٤ ص ١٨٨.

٥. غرر الحكم: ح ٤٩٧٨. ٦. تنبيه الخوطر: ج ٢ ص ١٢٣.

٧. كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ٢٧٨، مكارم الأخلاق: ص ٢٥١. أنظر: بحار الأنوار: ج ٧٣ ص ٢٦٧.

٨. كفاية الأثر: ص ٢٢٨، أنظر: بحار الأثوار: ج ٤٤ ص ١٢٩.

٩. غرر الحكم: ح ٥٠٢٩.

«أو لعلّك لم تحبّ أن تسمع دعائي فباعدتني، أو لعلّك بجرمي وجسريرتي كافيتني» أصل الجرم قطع الثمرة عن الشجر، والجرامة رديء التمر المجروم، أجرم صار ذا جرم، واستُعير ذلك لكلّ اكتساب مكروه، وقد استُعمل في القرآن الكريم: ﴿لا تُسْئَلُونَ عَمّا أَجْرَمُنا ﴾ او سيُصِيبُ الّذِينَ أَجْرَمُوا ﴾ ، ٢ والجرم بالضمّ: الذنب، وجَرم زيد: أذنب. الجريرة: الذنب والجناية.

«كافيتني» أي جازيتني، من كافاه على ما كان منه مكافأة، وكفاء جازاه، وكافى فلاناً: ماثله وساواه وصار نظيراً له. أي لعلّك جازيتني في سلب التوفيق وإلقاء النعاس بـجرمي وجريرتي.

«أو لعلَّك بقلَّة حياتي جازيتني».



۱. سیأ: ۲۵.

فَإِن عَفَوتَ يَا رَبُّ فَطَالَما عَفَوتَ عَنِ المُذَنِبِينَ قَبلي ﴿٢١٩ ﴿ لِأَنَّ كَرَمَكَ أَي رَبِّ يَجِلُّ عَن (مُجازاةِ المُدَنِبِينَ ﴿٢٢٠ ﴿ وَحِلْمَكَ يَكَبُرُ عَن ) المُكافاةِ المُقَصُّرِينَ ﴿٢٢٢ ﴾ وأنا عائِذُ بِفَضلِكَ، هارِبُ مِنكَ إلَيكَ ﴿٢٢٢ ﴾ مُسنتَجِزُ المُتَنجِزُ ) ما وَعَدتَ مِنَ الصَّفعِ عَمَّن أحسَنَ بِكَ ظَنا ﴿٢٢٣ ﴾ إلى هي أنتَ أوسَعُ فَضلاً وأعظمُ حِلماً مِن أن تُقايِسَني بِعَمَلي ﴿٢٢٤ ﴾ أو أن تَستَزِلَّني أوسَعُ فَضلاً وأعظمُ حِلماً مِن أن تُقايِسَني بِعَمَلي ﴿٢٢٤ ﴾ أو أن تَستَزِلَّني بِخَطيئتي ﴿٢٢٥ ﴾ وما أنَا يا سَيِّدي وما خَطَري؟! ﴿٢٢٢ ﴾ هَبني بِفَضلِكَ مَيْدي وما خَطَري؟! ﴿٢٢٢ ﴾ هَبني بِفَضلِكَ مَيْدي وما خَطَري؟! ﴿٢٢٢ ﴾ هَبني بِفَضلِكَ مَيْدي وما خَطَري؟! ﴿٢٢٢ ﴾ وَتَصَدَّق عَلَيَّ بِعَفوكَ ﴿٢٢٨ ﴾ وجَلَلني بِسِترِكَ ﴿٢٢٩ ﴾ وَاعـفُ عَن تَوبيخي بِكَرَمٍ وَجهِكَ ﴿٢٢ ﴾

«فإن عفوت يارب» العفو: القصد لتناول الشيء، عفوت عنه: قصدت إزالة ذنبه صارفاً عنه، فالمفعول في الحقيقة متروك، عفا الله عن فلان: محا ذنبه، وعفا عن الحقّ: أسقطه، كأنّه محاه.

أي إن أزلت عني ما صدر عني من هذه الأعمال الموجبة للخذلان وسلب التوفيق يارب، فطالما عفوت عن المذنبين قبلي، وأزلت عنهم حتى كأنهم لم يرتكبوا شيئاً، حتى عادوا إلى حالتهم الأولى من حبك وكرامتك، وزالت عنهم الآثار الوضعية والتكليفية. توسّل (صلوات الله عليه) بالاسم المبارك وهو الرب، وقد تكرّر في القرآن الكريم كثيراً، سيّما في دعوات الأنبياء 42 الآنه مشتمل على نفي الشرك وأنّه سبحانه هو المدبّر والضار والنافع، وهو الكافل والمغيث والمعين والمفرّج والكاشف... وهذا الاسم هو الشافع عند الله سبحانه في رفع هذه البلية وغيرها، نسأله رفع الكرب؛ لأنّه هو المدبّر والسيّد والوليّ دون غيره.

«لأنّ كرمك أي ربّ يجلّ عن مكافأة المقصّرين» علّل (صلوات الله عليه) عفوه عن المذنبين قبله وعنه بأنّه تعالى كريم، وقد مرّ الكلام حول الكرم والكريم، وهو الجواد الذي لا ينفد عطاؤه إلى آخر ما مرّ.

استدلّ بعفو الله تعالى بأنّ كرمك أجلّ وأعظم من مكأفاة المقصّرين، ومقابلة إساءتهم

١. ما بين القوسين أثبتناه من الإقبال.

بالإساءة، بل الكريم يقابل الإساءة بالإحسان والفضل والإنعام... إلخ.

«وأنا عائذ بفضلك هارب منك إليك» عاذ به من كذا: لجأ إليه واعتصم، تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ أي ألتجئ إلى الله وأعتصم من الشيطان، والعوذ: الالتجاء إلى الغير والتعلق به، أي أنا التجأت إليك، وأعتصم بك وبفضلك، وفي الحقيقة أنا ألتجئ من سخطك وعذابك ومكافأتك إيّاي بجرمي وجريرتي إلى فضلك، وهارب منك أي من سخطك إليك أي إلى فضلك، والفضل هو الإحسان والابتداء به بلا علّة، والفضل الزيادة عن الاقتصاد.

قال ﷺ في الصحيفة: «اللّهمّ إنّه يحجبني عن مسألتك خِلالُ ثلاث، وتحدوني عليها خلّة واحدة، يحجبني أمرّ أمرت به فأبطأت عنه، ونهيّ نهيتني عنه فأسرعت إليه، ونعمة، أنعمت بها عليّ فقصّرت في شكرها، ويحدوني على مسألتك تفضّلك، على من أقبل بوجهه إليك، ووفد بحسن ظنّه إليك، إذ جميع إحسانك تفضّل وإذ كلّ نعمتك ابتداء». "

فالمراد هو كون العبد راجياً قبول التوبة، إن كان عاصياً فيتوب إليه وراجياً إجابة دعائه وكشف ضرّه إن كان داعياً يطلب الحاجة.

عن الكافي عن أبي جعفر على ، قال: «وجدنا في كتاب على على الله على عن أبي جعفر على ، قال: «وجدنا في كتاب على على منبره ـ: والذي لا إله إلا هو ، ما أعطي مؤمن قطّ خير الدنيا والآخرة إلا بحسن ظنّه بالله تعالى ، ورجائه له ، وحسن خلقه ، والكفّ عن اغتياب المؤمنين ، والذي لا إله إلّا هو لا يعذبَ الله مؤمناً بعد التوبة والاستغفار إلّا بسوء ظنّه بالله ، وتقصيره من رجائه ، وسوء خلقه ، واغتيابه المؤمنين ، والذي

۱. الفتح: ٦.

۲. فصّلت: ۲۳.

٣. الحجرات: ١٢. ٤. زمر: ٥٣.

٦. الصحيفة السجادية: الدعاء ١٢.

٥. الزمر: ٥٣.

لا إله إلّا هو لا يحسن ظنّ عبد مؤمن بالله إلّا كان الله عند ظنّ عبده المــؤمن؛ لأنّ الله كــريم بــيده الخيرات ، يستحيي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظنّ ثمّ يخلف ظنّه ورجاءه ، فأحسنوا بالله الظنّ وارغبوا إليه» . أ

وعن الرضا ﷺ قال: «أحسن الظنّ بالله، فإنّ الله (عزّ وجلّ) يقول: أنا عند حسن ظنّ عبدي المؤمن بي، إن خيراً فخير، وإن شرّاً فشرّ». ٢

وعن أبي عبد الله على يقول: «حسن الظنّ بالله، ألّا ترجو إلّا الله ولا تخاف إلّا ذنبك». ٣

يعني إنّي أطلب تنجّز وعدك في قبول توبة من رجاك، وأقبل إليك تـائباً مـعتقداً أنّك تقبل التـوبة وتـعفو عـمّن أذنب، ثـمّ تـاب، وهـذا الوعـد يُسـتفاد مـن القـرآن الكـريم والأحاديث الكثيرة.

وفي هاتين إيحاء إلى أنّ العبد المؤمن يحسن له أن يكون متفضّلاً على من عاذ به وهر ب إليه وأحسن به الظنّ، فيعفو عمّن أساء إليه ورجا عفوه، وأن يتفضّل بحسن القبول وإجابة الملهوف وإنجاز حاجته.

«إلهي» الآله من أله فلان يَأْلُهُ أَي عبد، فالآله هذا هو المعبود، وقيل هو من أله؛ أي تحير، وتسميته بذلك إشارة إلى ما قال أمير المؤمنين على : «كلّ دون صفاته تحبير الله غات، وضلّ هناك تصاريف الصفات»، وقيل: أصله ولاه، فأبدل من الواو همزة، وتسميته بذلك لكون مخلوق والها نحوه، إمّا بالتسخير فقط كالجمادات والحيوانات، وإمّا بالتسخير والإرادة معا كبعض الناس، ومن هذا الوجه قال بعض الحكماء: الله محبوب الأشياء كلها، وعليه دلّ قوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَقْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾. وقيل أصله من لاه يلوه لياها، أي احتجب، قالوا: وذلك إشارة إلى ما قال تعالى: ﴿لا تُولِي الْأَبْضَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْضَارَ ﴾، وإله حقّه ألا يجمع: إذ لا معبود سواه، لكن تُدْرِكُهُ الأَبْضَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْضَارَ ﴾، وإله حقّه ألا يجمع: إذ لا معبود سواه، لكن تُدْرِكُهُ الأَبْضَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْضَارَ ﴾، وإله حقّه ألا يجمع: إذ لا معبود سواه، لكن

١. الكافي: ج ٢ ص ٧٢، الاختصاص: ص ٢٢٧، عدّة الداعي: ص ١٣٥، أنظر: بحار الأنوار: ج ٦ ص ٢٨.

عيون أخبار الرضا الله : ج ١ ص ٢٢.
 عيون أخبار الرضا الله : ج ١ ص ٢٢.

الكافي: ج ١ ص ١٣٤، أنظر: بحار الأنوار: ج ٤ ص ٢٦٩.

٥. الإسراء: ٤٤. ٦- الأتعام: ١٠٣.

العرب لاعتقادهم أنَّ هاهنا معبودات جمعه فقالوا: الآلهة. ا

أقول: لكنّ الظاهر أنّ الله علم للذات الواجب تعالى، والإله اسم لكلّ معبود.

«أنت أوسع فضلاً وأعظم حلماً من أن تقايسني بعملي» فإن خيراً فخير ، وإن شرّاً فشرّ ، وإن كان العدل يقتضي ذلك أو وإن كان بعض مراتب الفضل لا ينافيه لعظم جرمي وخطيئتي ، ولكنّ فضلك أعظم من كلّ جرم وحلمك أعظم من كلّ خطيئة ، بل فضلك الجسيم وحلمك العظيم يقتضى العفو أو يقتضى تبديل السيّئات بالحسنات.

«أو أن تستزلّني بخطيئتي» استزلّه إذا تحرّى زلّته، وقوله: ﴿إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ ﴾ ٢ أي استجرّهم حتّى زلّوا، فإنّ الخطيئة الصغيرة إذا ترخّص الإنسان فيها تصير مسهلة لسبيل الشيطان على نفسه.

أي أنت أوسع فضلاً وأعظم حلماً من أن تطلب زلتي لارتكابي المعصية، فكأنه لله يطلب من الله تعالى أن يحفظه من الوقوع في المعاصي الذي هو من آثار المعصية ألتي ارتكبها، فهو لله يسأل الله تعالى أن يعفو عن الذنب بعدم العقاب وبعدم الأثر الوضعي للمعصية، بأن يحفظه عن الأثر الموضعي للمعصية من سلب التوفيق وقطع الهداية، أو الختم والطبع الذي قد ينتهي إليه المعاصي، قال سبحانه: ﴿ فَلَمّا زَاعُوا أَزَاغَ اللهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ ، " وقال: ﴿ فَأَمّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسْاقًا السُّواى أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِقُنَ ﴾ ، وقال: ﴿ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْم يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ ﴾ . وقال: ﴿ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْم يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ ﴾ . وقال: ﴿ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْم يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ ﴾ . وقال: وقال: ﴿ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْم يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ ﴾ . وقال: وقال: ﴿ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْم يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ ﴾ . وقال: ﴿ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْم يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ ﴾ . وقال: ﴿ فَأَعْقَابُهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ يَوْم يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلُوا اللهُ مَا وَعَلُوهُ ﴾ . وقال: ﴿ فَاقَالَتُهُ اللهُ مَا أَخْلَا وَاللَّهُ مَا أَنْ عَلَاهُ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَالَوْ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ الله

«وما أنا ياسيّدي وما خطري» يطلب العفو من ناحية أُخرى، فإنّ المولى قد يـعفو لسـعة فضله وعظم حـلمه، وقد يعفو لأنّ المجرم لا يُعتنى به لعدم الاعتناء بقدره وشخصيته؛ لآنّه لا خطر له، أي لا شرف ولا رفعة قدر ومنزلة.

يعني أيّ شيء ياسيّدي أنا (ويقال ذلك لبيان التصغير والتحقير لنـفسه) حـتّى يُـعتنى بعملي وإساءتي، وما خطري؛ أي قدري ومنزلتي؟

١. أنظر: مفردات ألفاظ القرآن: ص ٢١. ٢ . آل عمران: ١٥٥.

٤. الروم: ٩.

٣. الصف: ٥ .

ه. التوبة: ٧٧.

وفي الصحيفة: «فارحمني اللّهمّ؛ فإنّي امروّ حقير ، وخطري يسير ، وليس عذابي ممّا يزيد في ملكك مثقال ذرّة ، ولو أنّ عذابي ممّا يزيد في ملكك لسألتك الصبر عليه ، وأحببت أن يكون ذلك لك». ١

وفيها : «وسألتك مسألة الحقير الذليل البائس الفقير الخائف المستجير... وأنا بعد أقلّ الأقلّين ، وأذلّ الأذلّين ، ومثل الذّرة أو دونها» . ٢

«هبني بفضلك» من وهب يهب، ولا يتعدّى إلى المفعول الأوّل بنفسه، فلا يقال: وهبتك مالاً، ويقال وهبت لك مالاً، والتقدير هنا وهب لي نفسي مثلاً كذا. قيل: والفقهاء يمعدّونه وقد يُجعل له وجه، وهو أن يضمّن وهب معنى جعل، فيتعدّى بنفسه إلى مفعولين. وعلى كلّ حال، أحد المفعولين هنا محذوف ويُقدّر مع اللّام كما قلنا.

«وتصدّق علي بعفوك» أي اجعل عفوك عنّي صدقة تتصدّق به عليّ، من تـصدّق عـلى الفقير بكذا أعطاه إيّاه صدقة.

«جلّلني بسترك» من جلّل الشيء؛ أي غطّاه، ومنه جلّل المطر الأرض إذا عمّها وطبقها فلم يدع شيئاً إلّا غطّى عليه. والمعنى غطّني والسترني بسترك، والستر واحد الستور والأستار، وهو ما يستر به كائناً ماكان، (وردت أحاديث كثيرة في ذمّ تتبّع عيوب الناس وكشف عوراتهم). "

«واعف عن توبيخي بكرم وجهك» من وبّخه توبيخاً ؛ أي لامه وعذله وأنّبه وهدّده وعيّره. في هذه البنود تلويح إلى الصفات الحميدة الإلهيّة الّتي ينبغي أن يتّصف بها الإنسان من الفضل الوسيع والحلم العظيم وقطع الكرم لأجل إساءة الشخص، والستر على عيوب الناس والغضّ عن التوبيخ والعذل.

الصحيفة السجّادية: الدعاء ٥٠.

أنظر: سفينة البحار: ج ٦. «عيب».

أَنَا الصَّغِيرُ الَّذِي رَبَّيَتُهُ ﴿٢٣١﴾ وأَنَا الجاهِلُ الَّذِي عَلَمْتَهُ ﴿٢٣٢﴾ وأَنَا الخَائِفُ الَّذِي اللّهِ عَدَيْتَهُ ﴿٢٣٤﴾ وأَنَا الخَائِفُ الَّذِي اللّهَ عَدَهُ ﴿٢٣٤﴾ وأَنَا الخَائِفُ الَّذِي أَمَنتَهُ ﴿٢٣٤﴾ وأَنَا الخَائِفُ الَّذِي أَمَنتَهُ ﴿٢٣٢﴾ وَالجَائِعُ الَّذِي أَسبَعَتَهُ ﴿٢٣٢﴾ وَالعَطشانُ الَّذِي أُروَيتَهُ ﴿٢٣٧﴾ وَالعَارِي الَّذِي كَسَوتَهُ ﴿٢٣٨﴾ وَالفَقيرُ الَّذِي أَعَنيتَهُ ﴿٢٣٩﴾ وَالضَّعيفُ الَّذِي وَالعَارِي الَّذِي كَسَوتَهُ ﴿٢٣٨﴾ وَالفَقيرُ الَّذِي أَعَنيتَهُ ﴿٢٤١﴾ وَالشَّعيمُ الَّذِي أَعَنيتَهُ ﴿٢٤١﴾ وَالشَّعيمُ الَّذِي المُفْيَتَهُ ﴿٢٤٢﴾ وَالسَّعَيمُ الَّذِي المُفْيَتَهُ ﴿٢٤٢﴾ وَالمُدنِبُ الَّذِي سَتَرَتَهُ ﴿٢٤٤﴾ وَالمُستَضعَفُ والخَاطِئُ الَّذِي أَقَلَتُهُ ﴿٢٤٤﴾ وأَنَا الظَّرِيدُ اللّهُ الَّذِي كَثَرَتَهُ ﴿٢٤٢﴾ وَالمُستَضعَفُ الَّذِي نَصَرتَهُ ﴿٢٤٢﴾ وأَنَا الظَّرِيدُ اللّهُ الَّذِي كَثَرْتَهُ ﴿٢٤٢﴾ وَالمُستَضعَفُ الَّذِي نَصَرتَهُ ﴿٢٤٢﴾ وأَنَا الظَّرِيدُ اللّهُ الَّذِي كَثَرَتَهُ ﴿٢٤٢﴾ وَالمُستَضعَفُ الَّذِي نَصَرتَهُ ﴿٢٤٢﴾ وأَنَا الظَّرِيدُ اللّهُ إِلَّذِي كَثَرَتَهُ ﴿٢٤٢﴾ وَالمُستَضعَفُ اللّذِي نَصَرتَهُ ﴿٢٤٢﴾ وأَنَا الظَّرِيدُ اللّهُ إِنَا الظَّرِيدُ اللّهُ اللّذِي كَثَرَتَهُ ﴿٢٤٢﴾

«أنا الصغير الذي ربيّته» شرع (صلوات الله عليه وعلى آبائه وأبنائه) في ذكر منن الله سبحانه ونعمائه وآلائه المادّية والمعنوية، وابتدأ فيما عنى سبحانه في تربيته على من صغره إلى كبره فقال: وأنا الصغير الذي ربيّته من حال كونه جنيناً ورضيعاً وفطيماً وشابّاً وكهلأ وشيخاً وهرماً، كما قال الحسين على : «ثمّ أسكنتني الأصلاب آمناً لريب المنون... ثمّ أخرجتني للذي سبق لي من الهدى إلى الدنيا تامياً سويّاً، وحفظتني في المهد طفلاً صبيّاً... حتى إذا استهللت ناطقاً بالكلام أتممت علي سوابغ الأنعام، وربيّتني والداً في كلّ عام، حستى إذا اكتملت في طرتي واعتدلت سريرتي، أوجبت عليّ حجّتك بأن أله متني معرفتك وروّعتني بعجائب حكمتك، وأيقظتني لما ذرأت في سمائك وأرضك من بدائع خلقك... ونبّهتني لشكرك وذكرك، وأوجبت عليّ طاعتك وعبادتك، وفهّمتني ما جاءت به رسلك، ويشرت لي تقبّل مرضاتك...». "

«وأنا الجاهل الذي علمته» هو بيان لنعمة أخرى ممّا أنعم الله سبحانه على الإنسان؛ لآنه تعالى علّم الإنسان بفطرته أُموراً تُسمّى الأحكام الفطرية أو العقلية، كما قبال تعالى: ﴿ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴾ و ﴿ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمّا كَفُوراً ﴾ و ﴿ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدىٰ ﴾ ٢ و ﴿ فأقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ

زاد في الإقبال هنا: «فلك الحمد».

٤. البلد: ١٠.

٦. طه: ٥٠.

١ . في المصباح للكفعمي: «الشريد».

٣. أنظر: الإقبال: ج ٢ ص ٧٥.

٥. الإنسان: ٣.

عَلَيْهًا ﴾ ، أ وقال الحسين ﷺ : «حتّى إذا اكتملت فطرتي واعتدلت سريرتي ، أوجبت علي حجّتك بأن ألهمتني معرفتك ، وروّعتني بعجائب حكمتك» . ٢

هذه علوم تتكامل بالتدبّر والتفكّر في آيات الله تعالى وبراهـينه، وهـنا عــلوم أخــرى تحصل بالتعلّم والدرس في الأُصول والمعارف والفروع، إذ ليس في كــثير مــن المــــائل الدينية إلّا التعبّد بعد معرفة الله والرسول بالعقل.

«وأنا الضال الذي هديته» الضال من الضلال؛ وهو العدول عن الطريق المستقيم، ويضادّه الهداية، ويقال: الضلال لكلّ عدول عن المنهج عمداً كان أو سهواً، يسيراً كان أو كثيراً، فإنّ الطريق المستقيم الذي هو المرتضى صعب جدّاً، قال النبيّ ﷺ: «استقيموا ولن تحصوا». "

قال بعض الحكماء: كوننا مصيبين من وجه وكوننا ضالين من وجوه كشيرة، فإنّ الاستقامة والصواب يجري مجرى المقرطس من المرمى، وما عداه من الجوانب كلّها ضلال، ولمّا قلنا روى عن بعض الصالحين أنّه رأى النبيّ عَلَيْهُ في منامه فقال: يارسول الله يروي لنا أنّك قلت شيّبتني سورة هود وأخواتها، فما الذي شيّبك منها؟ فقال: قوله: ﴿ فَاسْمَتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ ﴾ . \*

قوله «وأنا الضالّ» أي الضالّ لَولًا هَدَّايَّتُهُ تَعَالَى، كَـقوله تـعالى: ﴿وَوَجَــدَكَ ضَــالاً فَهَدىٰ﴾ ، ° وكلّ إنسان لولا هدايته تعالى ضالّ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَـهُ مِـنْ نُور ﴾ . ٢

«وأنا الوضيع الذي رفعته» قال الراغب: «رجل وضيع بيّن الضعة، ٧ ورجل وضيع كقتيل: الرجل الدنيء المحطوط القدر، أي كنت وضيعاً فرفعتني، من نعم الله تـعالى عــلى عــبده كسائر النعم، أو كنت وضيعاً لولا رفعك وعلى كلّ حال الرفعة.

١. آلروم: ٣٠. ٢. أنظر: الإقبال: ج ٢ ص ٧٥.

٣. مسند ابن حنبل: ج ٥ ص ٢٧٧، سنن الدارمي: ج ١ ص ١٦٨، سنن ابن ماجة: ج ١ ص ١٠١، المستدرك على
 الصحيحين: ج ١ ص ١٢٠، المعجم الكبير: ج ٢ ص ١٠١.

مغردات ألغاظ القرآن: ص ۲۹۷.
 مغردات ألغاظ القرآن: ص ۲۹۷.

٧. مفردات ألغاظ القرآن: ص ٥٢٦.

٦. النور: ٤٠.

«وأنا الخائف الذي آمنته» أي أعطيتني الأمن ونجّيتني من المخاوف، والأمن من نعم الله تعالى، و ﴿ مَن دَخَلَهُ رِكَانَ عَامِنًا ﴾ ، أ وفي الدعاء: «وأبدلني من مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمنة». ٢ والظاهر أنّ المراد المخاوف الدنيوية لا الخوف من الله تعالى، ويحتمل بعيداً أن يكون المراد جعل نفسه بحيث يحسّ بالأمن في حال الخوف، وهو كما قال سبحانه: ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمّ أَمَنَةً نُغاساً ﴾ ، ٣ وقال: ﴿ إِذْ يُغَشّيكُمُ النُّغاسَ أَمَنَةً مِنْهُ ﴾ ، ٤ حالة نفسانية في مقابل القلق والجزع والجبن.

«والجائع الذي أشبعته» قال سبحانه: ﴿وَلَنَبُلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ﴾ ، ٥ وقال: ﴿فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ ﴾ ، ٦ فالجوع من البلايا والمحن قد يعتري الإنسان لحكمة إلهيّة كالمرض والخوف، نعوذ بالله منها، والشبع أيضاً له آداب وسنن ومحمود ومذموم، كما في الأحاديث.

ولكنّ أنبياء الله تعالى وأولياءه يجرّعون أنفسهم، كما روي أنّ يوسف ـعلى نبيّنا وآله وعليه السلام ـلا يشبع من الطعام في الأيّام المجدبة، فقيل له: تـجوع وبـيدك خـزائس الأرض؟ فقال: أخاف أن أشبع فأنسى الجياع. ٧

وقال ﷺ: «أم أبيت مبطاناً وحولي بطون غرثي وأكباد حرى»، ^ وقال تعالى حاكياً عن موسى ﷺ: ﴿رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ ، أيّه قال ذلك وهو محتاج إلى شق تمرة، وعن عيسى ﷺ: «أصبحت فيكم وإدامي الجوع»، أ وعن رسول الله ﷺ: «يارب، أشبع يوماً فأحمدك، وأجوع يوماً فأسألك»، أ وعن الصادق ﷺ: «ما أعجب رسول الله ﷺ شيء من

٢. الصحيفة السجّادية: الدعاء ٢٠.

١. آل عمران: ٩٧.

٤. الأنفال: ١١.

٣. آل عمران: ١٥٤.

٦. النحل: ١١٢.

٥. البقرة: ١٥٥.

٧. مجمع البيان: ج ٥ ص ٤٣١، تفسير الثعلبي: ج ٥ ص ٢٣٤.

٨. نهج البلاغة: الحكمة ٤٥، أنظر: بحار الأنوار: ج ٣٣ ص ٤٧٤.

٩ . القصص: ٢٤ .

١٠. معاني الأخبار: ص ٢٥٢. مشكاة الأنوار: ص ٢٢٧. أنظر: بحار الأنوار: ج ١٤ ص ٣٢١.

١١. عيون أخبار الرضائيُّة: ج١ ص٣٣. الزهد للكوفي:ص٥٢. الأمالي للمقيد: ص ١٢٤. مكارم الأخلاق: ص ٢٤.

١٥٨ ..... شرح دعاء أبي حمزة التمالي

## الدنيا إلَّا أن يكون فيها جائعاً خائفاً». أ

فوائد الجوع كثيرة، وفي حديثٍ قال: «ياربّ ما ميراث الجوع؟ قال: الحكمة، وحفظ القلب، والتقرّب إليّ، والحزن الدائم، وخفّة المؤونة بين الناس، وقول الحقّ، ولا يبالي عاش بيسر أو بعسر، يا أحمد، هل تدري بأيّ وقت يتقرّب العبد إلى الله؟ قال: لا يا ربّ، قال: إذا كان جائعاً أو ساجداً». ٢ وفي حديثٍ: «لمّا أسري بالنبيّ على العبد إنّ الله مختبرك في ثلاث لينظر كيف صبرك، قال: أسلّم لأمرك ياربّ ولا قوّة لي على الصبر إلاّ بك، فما هنّ؟ قيل: أولهنّ الجوع، والأثرة على نفسك وعلى أهلك لأهل الحاجة...» الحديث. "

«والعطشان الذي أرويته» من روى من الماء واللبن يـروي ريّاً؛ أي شـرب وشـبع، أي أنعمت علينا بأن خلقت الماء وأرويتنا منه، أي أروى كلّ إنسان بماء أو أروي الإمام ﷺ بما هيّاً له من الأسباب.

«والعاري الذي كسوته» خلق الله سبحانه للإنسان ما يصونه من الحرّ والبرد وما يستجمّل بين الناس وما يدفع به عض السلاح، قال مسبحانه: ﴿قَدْ أَنْذَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبناساً يُوارِي سَوْ آتِكُمْ ﴾ و﴿جَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ ﴾ . ٥

وقد وردت أحاديث في آداب اللباس وأنواعه ومستحبّه ومكروهه وحرامه وواجبه.٦ والغرض بيان نعم الله تعالى الحافّة للإنسان.

«والفقير الذي أغنيته» قال الله سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُــوَ الْغَذِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ ، ٧ لعلّ المراد هنا الفقر المالي أو الأعمّ منه ومن غيره.

«والضعيف الذي قويته» كان طفلاً وصبيّاً لا قـوّة له لحـمل شـيء ولا تـحمّل الشـديد جسمياً، ولا تحمّل المكاره والمصائب والمصاعب روحيّاً، فقوّاه الله تعالى لكلّ ذلك.

١. الكافي: ج ٢ ص ١٢٩. أنظر: بحار الأنوار: ج ١٦ ص ٢٦٦.

٢. بحار الأنوار:ج ٧٤ ص ٢٢.

٣. كامل الزيارات: ص ٥٤٨، أنظر: بحار الأنوار: ج ٢٨ ص ٦٢.

٤. الأعراف: ٢٦. ٥ النحل: ٨١.

٦. فليراجع كتب العديث لاسيّما مرآة الكمال: ج ١ ص ٧١ وما بعدها.

۷. فاطر: ۱۵.

«والذليل الذي أعززته» الذلّ بالضم ما كان عن قهر، والذلّ بالكسر: ما كان بعد تصعّب وشماس من غير قهر، قوله تعالى: ﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنْاحَ الذُّلّ مِنَ الرَّحْمَةِ ﴾، أي كن كالمقهور لهما، والذلّ متى كان من جهة الإنسان نفسه لنفسه فمحمود؛ نحو قوله تعالى: ﴿أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي لإيمانهم، والذلّة للوالدين والذلّة للأستاذ والذلّة بين يدي الله تعالى. وفي الدعاء: «ذللتني بين يديك وأعزني عند خلقك»، "أي كنت مقهوراً عند الجبابرة والظلمة أو عند الناس فأعززتني، إذلال الإنسان نفسه له أحكام بحسب الموارد والموضوعات.

«السقيم الذي شفيته» قال تعالى حاكياً عن إبراهيم اللهِ : ﴿ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ \* وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَ يَسْقِينِ \* وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ \* وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ \* وَالَّذِي لُمُعَ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴾ . أ

«والسائل الذي أعطيته» أي كم مرّة سألتك الحوائج فأعطيتني، فكأنّي صار ذلك عادة لي، فعادتك الإحسان والإعطاء.

«والمذنب الذي سترته» أي أنا الذي أحسن إليه بالستر بدل العقوبة، والذنب يُستعمل في كلّ فعل يُستوخم عقباه، اعتباراً بذنب الشيء، ولهذا يُسمّى الذنب تبعة اعتباراً لما يحصل من عاقبته.

«والخاطي الذي أقلته» الخطأ: العدول عن الجهة، كأن يريد غير ما تحسن إرادته فيفعله، وهذا هو الخطأ التام المأخوذ به الإنسان، أو يريد ما يحسن فعله، ولكن يقع منه خلافه، ومنه «رفع عن أمّتي الخطأ»، أو «من قتل مؤمنا خطأ» أو يريد ما لا يحسن فعله ويتّفق منه خلافه، فهذا مخطئ في الإرادة ومصيب في الفعل. وجملة الأمر أنّ من أراد شيئاً فاتّفق منه

٢. المائدة: ٥٤.

١. الإسراء: ٢٤.

٤. الشعراء: ٧٩\_٨٣.

٣. الصحيفة السجّادية: الدعاء ١٤٧.

٥. أنظر: الكافي: ج ٢ ص ٤٦٢، التوحيد: ص ٣٥٣، تحف العقول: ص ٥٠، بحار الأنوار: ج ٢ ص ٢٨٠.

آنظر: الكافي: ج ٧ ص ٢٧٧، دعائم الإسلام: ج ٢ ص ١١٤، الخيصال: ص ٥٣٤، تهذيب الأحكام: ج ٤
 ص ٢٩٥، بحار الأنوار: ج ٩٣ ص ٢٦٠.

غيره يقال أخطأ، وإن وقع منه ما أراده يقال أصاب، والخطيئة والسيّئة مـتقاربان، لكـنّ الخطيئة أكثر ما تقال فيما لا يكون مقصوداً إليه في نفسه، بل يكون القصد سبباً يتولّد ذلك الفعل منه.

أقلته: من قيل، يأتي يقال أقال في البيع أي فسخ.

«وأنا القليل الذي كثّرته» قال سبحانه: ﴿ وَلَـقَدْ جِئْتُمُونَا فُـزَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَقَلَ مَرَّةٍ ﴾ ، أثم الله سبحانه يكثره بالأولاد والأحفاد والأتباع والأحبّاء والأولياء.

«والمستضعف الذي نصرته» من استضعفته وجدته ضعيفاً واستضعفه رآه ضعيفاً، وظلمه وحرمه من حقّه، والمستضعف إمّا في العقل أو الدين، وإمّا في العيش والحياة، قال سبحانه: ﴿ وَنُسِيدُ أَنْ نَسُنَ عَسَلَى الَّذِينَ اسْتَضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴾، ٢ وقال عزّ اسمه: ﴿ إِلاّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرَّجْالِ وَالنّسَاءِ وَالْولْدَانِ لا يُسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً ﴾، ٢ والمراد هنا الثاني أو الثالث، أي كنّا نعد ضعيفاً فيتعدّى علينا فنصرتنا.

«الطريد الذي آويته» الطرد: الإزعاج والإبعاد على سبيل الاستخفاف، يـقال: أطـرده السلطان وطرده إذا أخرجه من بلده، وأمر أن يطرد من مكان حلّه.

هذه كلّها بيان لنعم الله تعالى، والغرض من ذكر النعم: الاسترحام وطلب العفو والرحمة ببيان سوابق نعمه تعالى، أي إذا كنت أنا ممّن أنعمت عليه بكذا وكذا، فحق أن تسرحمني بالعفو والغفران وفك الرقبة من النار، وإن شئت فقل تسبيح لله تعالى وتحميده وذكر ثنائه سبحانه.

وفي الحقيقة تنبيه للإنسان على ما أنعم الله عليه من النعم قبل أن يسأله، بــل قــبل أن يكون شيئاً مذكوراً، بل حفّه بالإكرام والإنعام والفضل من أوّل انعقاد النطفة أو قبلها.

ثمّ شرّع في توصيف.

۲. النساء: ۸۸.

١. الأنعام: ٩٤.

۲. القصص: ٥ .

أنَا يا رَبُّ الَّذِي لَم أستَحيِكَ فِي الخَلاءِ (٢٤١) ولَم أراقِبكَ فِي المَلاءِ (٢٥١) أنَا الَّذِي عَلَىٰ سَيِّدِهِ المَلاءِ (٢٥١) أنَا الَّذِي عَلَىٰ سَيِّدِهِ المَتَرَىٰ (٢٥١) أنَا الَّذِي عَصَيتُ جَبَّارَ السَّماءِ (٢٥١) أنَا الَّذِي أعطَيتُ علىٰ مَعاصِي الجَليلِ الرُّشَا (٢٥٤) أنَا الَّذِي حينَ بُشِّرتُ بِها خَرَجتُ إلَيها أسعىٰ (٢٥٥) أنَا الَّذِي أمهَلتَني فَمَا ارعَوَيتُ (٢٥٦) وسَتَرَتَ عَلَيَّ فَمَا أسعىٰ (٢٥٥) وسَتَرَتَ عَلَيَّ فَمَا استَحييتُ (٢٥٥) وعَمِلتُ بِالمَعاصي فَتَعَدَّيتُ (٢٥٨) وأسقطتني مِن عَينِكَ أستَحييتُ (٢٥٨) وأسقطتني مِن عَينِكَ فَمَا بالبَتُ (٢٥٨)

«له استحيك في الخلاء» من استحياه واستحيا منه، واستحى منه انقبض عنه وامتنع منه، واستحيا: خجل، والحياء: انقباض النفس عن القبائح وتركه لذلك، قال سبحانه: ﴿وَاللهُ لأ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ﴾، أوروي: «إن الله تعالى يستحيي من ذي الشيبة المسلم أن يعذبه»، أفليس يُراد به انقباض النفس، إذ هو تعالى منزه عن الوصف بذلك، وإنّما المراد توك تعذيبه. "

الخلاء: المكان الذي لا ساتر فيه، والخلق يستعمل في الزمان والمكان، لكن لمّا تصوّر في الزمان المضي فسّر أهل اللغة خلاً الزمان بقولهم مضى الزمان، وخــلا الإنســان صــار خالياً، وخلا المكان فرغ ورحل ساكنوه.

أي لم أخجل منك إذا خلا مكاني من إنسان أو ذي شعور ، وارتكبت القبائح والمعاصي ، وفي الحقيقة يصف نفسه بالجهل بالله تعالى وعدم الحياء منه تعالى.

«ولم أراقبك في الملأ» من راقبه أي حرسه، وراقب الله في أمره أي خافه؛ لأنّ الخــائف يرقب العقاب ويتوقّعه، يقال: فلان لا يراقب الله في أُموره.

الملا: الجماعة، مهموز أصله، ملء مقابل الخلاء، أي ارتكبت المعاصي في الخلاء فلم

١. الأحزاب: ٥٣.

انظر: الفتح السماوي: ج ١ ص ١٥١، تفسير البيضاوي: ج ١ ص ٢٥٥، تفسير أبي السعود: ج ١ ص ٧١، مجمع الزوائد: ج ١٠ ص ١٤٩، المعجم الأوسط: ج ٥ ص ٢٧٠.

٣. مفردات ألفاظ القرآن: ص ١٤٠.

استحي منك، وارتكبتها في الجماعة فلم أخفك في ذلك، أي لم أخف عقوبتك، هذا المعنى هو الظاهر، وإن كان للملأ معان أُخرى، كالخلق والعشرة والمشاورة، وإذا كان ناقصاً يكون بمعنى الإمهال والإملاء.

«أنا صاحب الدواهي العظمى» الدواهي جمع الداهية، أي الأمر العظيم والأمـر المـنكر، (ناقص يائي).

«أنا الذي على سيّده اجترى» السيّد: من ساد الرجل يسود أي مجد وجلّ وشرف، وأصله سيود أُعلّ بقلب الواوياء، ثُمّ أُدغمت، وسيّد القوم رئيسهم، والسيّد: المولى؛ لشرفه على الخدم. اجترى: أي اجتراً، مِن جراً عليه، أي أقدم عليه، وهجم عليه فهو جريء أي مقدام. «أنا الذي عصيت جبّار السماء» الجبّار من صفات الله تعالى، ومند: ويل لجببّار الأرض من جبّار السماء. والجبّار في صفة الإنسان يقال لمن يجبر نقيصته بادّعاء منزلة من التعالي لا يستحقّها، وهذا لا يقال إلّا على طريق الذمّ، كقوله تعالى: ﴿وَخَابَ كُلُّ جَبّارٍ التعالي لا يستحقّها، وهذا لا يقال إلّا على طريق الذمّ، كقوله تعالى: ﴿وَخَابَ كُلُّ جَبّارٍ عَنِيدٍ ﴾، أ وأمّا في وصفه تعالى نحو: «العزيز الجبّار المتكبّر»، فقد قيل: سُمّي بـذلك من قولهم جبرت العقير؛ لأنّه هو الذي يجبر الناس بفائض نعمه، وقيل: لأنّه يجبر الناس، أي يقهرهم على ما يريده. ٢

«أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا» المعاصي جمع المعصية مصدر ، وقد تُـطلق على الزلّة مجازاً ، والعصيان خلاف الطاعة وترك الانقياد (يائي).

الجليل من جلّ يجلّ؛ أي عظم قدره، والجليل بمعنى العظيم، والجلال: العظمة. الرشا بالكسر والضمّ جمع الرشوة بالكسر ما يعطيه الإنسانُ الحاكمَ ليحكم له أو يحمله على ما يريد.

أي أنا الذي أعطيت على معاصي الله الجليل الرشا، وفي نسخة «أنا الذي أعطيت على المعاصي جليل الرشا»، والمعنى واضح، أي أنا الذي أعطيت على المعاصي الرشا العظيم. «أنا الذي حين بُشّرت بها خرجت إليها أسعى» أي أنا الذي حين بُشّرت بهذه المعاصي خرجت مستقبلاً إليها أسعى، يعني أمشي سريعاً، والسعي المشي السريع دون العدو،

١. إبراهيم: ١٥.

٢. مفردات ألغاظ القرآن: ص ٨٦.

ويُستعمل للجدّ في الأمر خيراً كان أو شرّاً ، وأكثر ما يُستعمل في الأفعال المحمودة.

«أنا الذي أمهلتني فما ارعويت» المهل: التؤدّة والسكون، وأمهلته رفقت به وأنظرته وأخّرت طلبه، فما ارعويت: فما نزعت عن الجهل، من رعا يرعو (واوي)، نزع عن الجهل وحسن رجوعه عنه، وارعوى الرجل عن القبيح والجهل ارعواء كفّ عنه ورجع.

«وسترت عليّ فما استحييت» وهذا أيضاً قسم من الإمهال، فإنّه إمّا بترك العقاب أو بترك الإفشاء والإذاعة.

«وعملت بالمعاصي فتعدّيت»، أي أصررت على المعاصي وتركت التوبة والاستغفار عن المعاصي، فكلّ صغيرة مع الإصرار تصير كبيرة، والإصرار ينتج ما يلي من قوله الله المعاصي، فكلّ صغيرة مع الإصرار تصير كبيرة، والإصرار ينتج ما يلي من قوله الله «وأسقطتني من عينك فما باليت»، وفي الصحيفة: «ولا ترم بسي رمسي من سقط من عين رعايتك»، وقال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ \* وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴾، وقال: ﴿وَلا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرُ وَلا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرُ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَرْدُادُوا إِنْما وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾، " وقال عز شأنه: ﴿فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذَّبُ بِهٰذَا الْحَدِيثِ سَنَسْلَتُهْ رِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ ﴾، أراجع الآيات في الإملاء.

عن الرضا ﷺ في حديث: «والله ما عذَّب الله بشيء أشدَ من الإملاء». ٥

قال أمير المؤمنين على : «يابن آدم، إذا رأيت ربّك سبحانه يتابع عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذره»، أوقال: «أيّها الناس، ليراكم الله من النعمة وجلين، كما يراكم من النقمة فرقين، إنّه من وسّع عليه في ذات يده فلم يرّ ذلك استدراجاً، فقد أمن مَخُوفاً، ومن ضُيّق عليه في ذات يده فلم ير ذلك اختباراً، فقد ضيّع مأمولاً». أ

عن الصادق على الدالله (عزّ وجلّ) بعبدٍ خيراً فأذنب ذنباً، تبعه بنقمة ويذكّره الاستغفار، وإذا أراد الله بعبدٍ شرّاً فأذنب ذنباً، تبعه بنعمة لينسيه الاستغفار، ويتمادى به، وهو

٢. الأعراف: ١٨٢ و ١٨٣.

٤. القلم: ٤٤.

٦. نهج البلاغة: الحكمة ٢٥.

الصحيفة السجّادية: الدعاء ٤٧.

٣. آل عمران: ١٧٨.

ه. أنظر: بحار الأنوار؛ ج ٥ ص ٢١٦.

٧. نهيج البلاغة: الحكمة ٣٥٨.

١٦٤...... شرح دعاء أبي حمزة الثمالي

قول الله تعالى: ﴿ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ ﴾ أبالنَّعم عند المعاصي». ٢

عن سنان بن طريف، قال: «قلت لأبي عبد الله الله الله خشيت أن أكون مستدرجاً، قال: ولم؟ قلت: لأنّي دعوت الله تعالى أن يرزقني داراً فرزقني، ودعوت الله تعالى أن يرزقني ألف درهم فرزقني، ودعوت الله تقول؟ قال: أقول درهم فرزقني، ودعوته أن يرزقني خادماً فرزقني خادماً، قال: فأيّ شيء تقول؟ قال: أقول الحمد لله، قال: فما أعطيتَ أفضلُ ممّا أعطيتَ». "



١. الأعراف: ١٨٢، القلم: ٤٤.

٢. الكافمي: ج ٢ ص ٤٥٢، علل الشرائع: ج ٢ ص ٥٦١. أنظر: بحار الأنوار: ج ٥ ص ٢١٧.

٣. مشكاة الأنوار: ص ٣٦، أنظر: بحار الأنوار: ج ٩٠ ص ٢١٣.

فَبِحِلْمِكَ أَمْهَلَتَنِي ﴿٢٦٠ ﴿ وَبِسِتْرِكَ سَتَرَتَنِي حَتَّىٰ كَأَنَّكَ أَعْفَلَتَنِي ﴿٢٦٢ ﴾ وَمِن عُقُوباتِ المَعاصي جَنَّبتَني حَتَّىٰ كَأَنَّكَ استَحييَيتَني ﴿٢٦٢ ﴾ والهي لَم أعسِكَ حينَ عَصَيتُكَ وأَنَا بِرُبوبِيَّتِكَ جاحِدٌ ﴿٢٦٣ ﴾ ولا بِأَمرِكَ مُستَخِفٌ ﴿٢٦٤ ﴾ ولا لِعُقوبَتِكَ مُتَعَرِّضُ ﴿٢٦٥ ﴾ ولا لِعُقوبَتِكَ مُتَعَرِّضُ ﴿٢٦٥ ﴾ ولا لِوَعيدِكَ مُتَهاوِنٌ ﴿٢٦٦ ﴾ لَكِن خَطيئَةٌ عَرَضَت وسَوَّلَتلي نَفسي وغَلَبَني هَوايَ وأعانتني عَلَيها شِقوتي ﴿٢٦٧ ﴾ وغَرَني سِترُكَ المُرخىٰ عَلَى ﴿٢٦٧ ﴾ وغَرَني سِترُكَ المُرخىٰ عَلَى ﴿٢٦٨ ﴾

«فبحلمك أمهلتني» الحلم تقدّم الكلام فيه وفي آثاره، الله سبحانه يمهل عبده ولا يعاجل بالعقوبة في الدنيا؛ كي يرجع العبد عن ضلاله، وقد يكون ذلك استدراجاً.

«وبسترك سترت عليّ» أي لا يفضحه بين الناس، وقد مرّ الكلام فيه وفي آثاره.

«حتَى كأنّك أغفلتني» أغفل الشيء، بمعنى غفل عنه؛ أي تركه وسها عـنه إهـمالاً مـن غير نسيان.

«ومن عقوبات المعاصي جنبتني» العقوبة الجزاء، وقيل: العقوبة ما يلحق الإنسان من المحنة بعد الذنب في الدنيا، وقد تخص العقوبة بتعزير الذمّي، والجمع عقوبات، وجنبه أي أبعده. بيان لحال عبد أذنب ذنوباً كثيرة فأمهله الله تعالى وتركه وحلم عنه ولم يعاقبه ولم يفضحه ولم يؤدّبه، وذلك منه تعالى حلماً وكرماً ؛ لكي يرجع العبد إليه ويتوب، فلم يفعل، كأنّه قال ذلك حمداً له تعالى وشكراً لحلمه وكرمه.

«إلهي لم أعصك وأنا بربوبيتك جاحد» الجحود، من جحده حقّه وبحّقه جحداً وجحوداً: أنكره مع علمه به، وجحده: كفره، أي لم أعصك وأنا منكر لربوبيّتك جاحد.

«ولالأمرك مستخفّ» أي لم يصدر منّي العصيان استخفافاً بأمرك ومتهاوناً به.

«ولا نعقوبتك متعرّض» أي لم يصدر منّي العصيان متعرّضاً لعقوبتك.

«ولا لوعيدك متهاون» بين أنّ صدور المعصية قد يقع من هذه المناشئ الإلحاديّة \_ والعياذ بالله تعالى \_ الموجبة لغضب الحقّ تعالى وانقطاع فضله ورحمته واستحقاق أشدّ العقوبات، ولكن يقول إنّه لم يصدر منّي العصيان من هذه المناشئ المنافية للإيمان والعبودية، بل صدر من مناشئ لا ينافى الإيمان والعبودية.

«ولكن خطيئة عرضت» الخطيئة: الذنب، وقيل: المتعمّد منه، والخطيئة أعمّ من الإثم؛

لأنّه قد تكون من غير تعمّد، والإثم لا يكون إلّا بالتعمّد، وقال الراغب: «الخطيئة والسيّئة يتقاربان، لكنّ الخطيئة أكثر ما تقال فيما لا يكون مقصوداً إليه في نفسه، بل يكون القصد سبباً لتولّد ذلك الفعل منه، كمن يرمي صيداً فأصاب إنساناً، أو شرب مسكراً فجنى جناية في سكره. والسبب سببان: سبب محظور فعله كشرب المسكر وما يتولّد منه غير متجافٍ عنه، وسبب غير محظور كرمي الصيد»، قال تعالى: ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاعٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾، ا وقال عَلَيْ: «رَفع عن أَمّتي الخطأ»، ﴿وَمَنْ يَكْمِب خَطِيئةً أَنْ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾، ا وقال عَلَيْ: «رَفع عن أَمّتي الخطأ»، ﴿وَمَنْ يَكْمِب خَطِيئةً أَنْ الْكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ فَلُوبُكُمْ ﴾، ا وقال عَلَيْ قصد إلى فعله، وقال تعالى: ﴿وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلاَّ ضَلالاً \* مِمّا خَطِيئاتِهِمْ ﴾ ﴿ ﴿إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبّنا خَطَايَانًا ﴾، أَ فهي المقصود إلى خطيئة عرضت، أي بجميع أقسامها.

«وسولت لي نفسي» سوّل والتسويل: تزيين النفس لما تحرص عليه، هذا منشأ آخر. «وغلبني هواي» أي غلب هواه على عقله.

«وأعانني عليها شقوتي» أي أعانني على الخطيئة شقوتي، والشقاوة خــلاف السـعادة. قال سبحانه: ﴿فَلاْ يَضِلُّ وَلاْ يَشْقَىٰ ﴾ . وقال: ﴿غَلَبَتْ عَلَيْنا شِقْوَتُنا ﴾ . ٧

«وغزني سترك المرخى على»، لعله يريد بذلك أنّ العصيان صدر عنه من دون إنكار وجحود واستخفاف للأمر، وتعرّض للعقوبة وإهانة للوعيد، فمن أجل ذلك لعله يشمله الرحمة الواسعة والعفو الإلهي.

إن قلت: الغرور بستر الله تعالى لا ينافي التعرّض للعقوبة؛ لأنّ ستره تعالى أمـــان مــن الفضيحة دون العقاب.

قلت: إذا ستر الله عبده رحمة منه يرجى منه العفو أيضاً.

١. الأحزاب: ٥.

۳. نوح: ۲۲\_۲۵.

۱. نوح: ۲۵ ـ ۲۵.

٥. مفردات ألفاظ القرآن: ١٥١.

٧. المؤمنون: ١٠٦.

۲. النساء: ۱۱۲.

٤. الشعراء: ٤٩.

٦. طه: ١٢.

فَـقد عَـصَيتُكَ وخـالَفتُكَ بِـجَهدي (٢٦٦) فَالآنَ مِـن عَـذابِكَ مَـن يَحنَلِمُ بَستَنقِذُني؟ (٢٧١) ومِن أيدِي الخُصَماءِ غَداً مَن يُخلَصُني؟ (٢٧١) وبِحبلِ مَن أَتَّصِلُ إِن أَنتَ قَطَعتَ حَبلَكَ عَنِي؟ (٢٧٢) فَوا سَواَتا عَلىٰ ما أحـصىٰ كِتابُكَ مِن عَمَلِي، الَّذي لَولا ما أرجو مِن كَرَمِكَ وسَـعَةِ رَحـمَتِكَ (٢٧٢) ونَهيِكَ إِيّايَ عَنِ القُنوطِ، لَقَنَطتُ عِندَما أَتَذَكَّرُها (٢٧٤) يا خَيرَ مَن دَعاهُ واعِ (٢٧٤) وأفضَلَ مَن رَجاهُ راج (٢٧٦)

«فقد عصيتك وخالفتك بجهدي» إقرار بالعصيان عن المناشئ المتقدّمة، والجَهد والجُهد: الطاقة والمشقّة، والجهد الواسع، يقال: جهدت رأيي وأجهدته: أتعبته بالفكر والجهاد \_أي عصيت بما عندي من الاستطاعة والوسع.

«فالآن من عذابك» إقرار بالوحدانيّة وأن لا ملجأ ولا ملاذ دون الله تعالى، وأن ليس له نصير ولا مدافع يدفع عنه عذاب الله تعالى، أو يخلّصه من أيدي الخصماء الذين يطلبون منه حقوقهم ومظالمهم، فإنّ حقوق الناس لا يدّ وأن تؤدّي يوم القيامة.

في حديثٍ طويل عن عليّ الله عن على عن رسول الله على الله على أخيه ثلاثون حقّاً لا براءة منها إلاّ بالأداء أو العفو :... إنّ أحدكم ليّدع من حقوق أخيه شيئاً فيطالبه به يوم القيامة فيُقضى له وعليه» . أ

وفي حديثٍ: «سألت أبا عبد الله ﷺ عن حقّ المؤمن؟ فقال: سبعون حقّاً، لا أخسبرك إلّا بسبعة ؛ فإنّي عليك مشفقُ أخشى ألّا تحتمل. فقلت: بلى إن شاء الله تعالى، فيقال: لا تشبع ويجوع، ولا تكتسي ويعرى، وتكون دليله وقميصه الذي يلبسه، ولسانه الذي يتكلّم به، وتحبّ له ما تحبّ لنفسك، وإن كانت لك جارية بعثتها تمهّد فراشه، وتسعى في حوائجه باللّيل والنهار، فإذا فعلت ذلك وصلت ولايته بولايتنا، و ولايتنا بولاية الله عزّ وجلّ». ٢

الذين يخاصمون الإنسان يوم القيامة إمّا أن يكون الذين ظلمهم هذا الشخص في نفسه أو ماله أو عرضه، وإمّا الذين ترك حقوقهم من أهل الولاية، ولاخلاص حينتذٍ إلّا بأن يؤدّي

١. كنز الفوائد: ص ١٤١، أنظر: بحار الاثوار: ج ٧١ ص ٢٣٦.

٢. الكافي: ج ٢ ص ١٧٤. أنظر: بحار الأنوار: ج ٧١ ص ٢٥٥.

١٦٨ ...... شرح دعاء أبي حمزة المتمالي

## أو يؤدّى عنه أو يُعفى.

«وبحبل من أتَصل إن أنت قطعت حبلك عنّي»، لعلّه إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَ اعْـتَصِمُوا يِحَبُّلِ اللهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا﴾ و﴿ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا شُقِفُوا إِلاَّ بِحَبْلٍ مِنَ اللهِ وَحَبْل مِنَ النَّاسِ﴾ . ٢

ولعلّ المراد من الحبل هو الولاية؛ أي اعتصموا بولاية الله، وضُربت عليهم الذلّة إلّا بولاية الله، وولاية من أمر بولايتهم. ﴿ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ ﴾ : قال عليّ بن أبي طالب عليه : «حبل الله المتين»، أو وفي حديثٍ آخر : «آل محمّد هم حبل الله الذي أمر بالاعتصام به»، وفي حديثٍ : «نحن الحبل» وفي آخر : «وحبل الله هو القرآن، لا يفترقان إلى يوم القيامة ، والإمام يهدي إلى القرآن، والقرآن يهدي إلى الإمام». ٧



۲. آل عمران: ۱۱۲.

١. آل عمران: ١٠٣.

٤. أنظر: التوحيد: ص ١٦٥، الغيبة للنعماني: ص ٥١.

٣. أنظر: تفسير نور الثقلين: ج ١ ص ٣٧٢.

٥. تفسير العياشي: ج ١ ص ١٩٤، بحار الأنوار: ج ٢٤ ص ٨٥.

٦. الأمالي للطوسي: ص ٢٧٢. المناقب لابن شهر أشوب: ج ٢ ص ٢٧٣. أنظر: بحار الانوار: ج ٢٤ ص ٥٢.

٧. معاني الأخبار: ص ١٣٢، أنظر: بحار الأنوار: ج ٢٥ ص ١٩٤.

اللّٰهُمَّ بِسِذِمَّةِ الإِسلامِ أَتَوَسَّلُ إِلَيكَ (٢٧٧) وبِحُرمَةِ القُرآنِ أَعتَمِدُ عَلَيكَ (٢٧٨) وبِحُبِّ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ القُرَشِيِّ الهاشِمِيِّ العَرَبِيِّ التَّهامِيِّ المَكِيِّ المَعتَّيِّ المَعتَّيِّ المَعتَّيِّ المَعتَّيِّ المَعتَّيِّ أَرجُو الزُّلْفَةَ لَدَيكَ (٢٧٨) فَلا توحِشِ استيناسَ إيماني (٢٨٠> ولا تَجعَل ثَوابي ثَوابَ مَن عَبَدَ سِواكَ (٢٨١> فَإِنَّ قَوماً آمَنوا بِألسِنتِهِم لِيَحقِنوا بِهِ دِماءَهُم فَأَدرَكوا ما أَمَّلوا (٢٨٢> وَإِنَّ آمَنا بِكَ بِألسِنتِنا وقُلوبِنا لِيَعفُو عَنَا فَأَدرِكنا ما أَمَّلنا (٢٨٣> وثَبَّت رَجاءَكَ في صُدورِنا (٢٨٤> ولا تُرْغ قُلوبِنا بَعدَ إِذ هَدَيتَنا (٢٨٥) وهَب لَنا مِن لَدُنكَ رَحمَةً، إِنَّكَ أَنتَ الوَهَابُ (٢٨٦)

«اللّهم بذمّة الإسلام أتوسل إليك» الذمّة والذمام: وهما بمعنى العهد والأمان والضمان والصمان والحرمة والحقّ، أي بعهد الإسلام و بما أنّي مسلم أتوسل إليك، فيكون إسلامي وسيلة إليك حتّى تعفو عنّي، فإنّ المسلم محقون ومحترم، وفي الحديث: «من قال لا إله إلّا الله مخلصاً دخل الجنّة»، أ «وكلمة لا إله إلّا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي» أن «من شهد ألّا إله إلّا الله وجبت له الجنّة». أ

«وبحرمة القرآن أعتمد إليك» حرمة القرآن أي تحريمة ، وقيل: الحرمة الحقّ ؛ أي بالحقّ المانع من تحليله ، لعلّ المراد أي باحترام القرآن حيث إنّي حامله وقارئه والعامل به وأعتقد أنّه من عندك ، أعتمد إليك أن تعفو عنّي ، من عمد إليه أي قصده أي أتوسّل إليك بالقرآن . أفي حديثٍ : «فإذا التبست عليكم الفتن كقطع اللّيل المظلم ، فعليكم بالقرآن ؛ فإنّه شافعٌ مشفّعٌ وماحلٌ مصدّقٌ ، من جعله أمامه قاده إلى الجنّة ، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار ، وهو الدليل يدلّ على خير سبيل ، وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل ، وهو الفصل ليس بالهزل ، وله ظهر وبطن ، فظاهره حكمة وباطنه علم ، ظاهره أنيق وباطنه عميق ، له تخوم وعلى تخومه تخوم ، لا تحصى عجائبه ، ولا تبلى غرائبه ، فيه مصابيح الهدى ومنار الحكمة ، ودليل على المعروف لمن

١. التوحيد: ص ٢٧. مكارم الأخلاق: ص ٣١٠. أنظر: بحار الأنوار: ج ٨ ص ٢٥٩.

٢. الأمالي للصدوق: ص ٣٠٦، روضة الواعظين: ٤٢، أنظر: بحار الأنوار: ج ٦٥ ص ٩٥.

٣. الكافي: ج ٢ ص ٥٢٠، المحاسن: ج ١ ص ٣٣. أنظر: بحار الأنوار: ج ٦٥ ص ٩٥.

أنظر: سفينة البحار «في القرآن وفضاه».

عرفه». ا (والأحاديث في القرآن وقراءته كثيرة).

«وبحبّ النبيّ الأُمّي» أي المنسوب إلى أمّ القرى، أو المنسوب إلى أُمّةٍ أُمّـي لا يــقرأ ولا يكتب، أو المنسوب إلى أُمّة ليسوا من أهل الكتاب، يعني الأُمّي يُطلق على من ليس مــن أهل الكتاب.

«القرشي»: أي المنسوب إلى قريش.

«الهاشمي»: أي من بني هاشم.

«العربي»: أي المنسوب إلى العرب.

«التهامي»: منسوب إلى تهامة بالكسر، مكّة وبلاد شمالي الحجاز. ٢

أي بحبيّ لرسول الله ﷺ أرجوا الزلفة لديك. الأخبار في حبّ رسول الله ﷺ وأهل بيته كثيرة، ولا بأس بنقل قليل عن كثير:

«من أوثق عرى الإيمان أن تحبّ في الله، وتُبغض في الله ، وتعطي في الله ، وتمنع في الله». " «والذي نفسي بيده ، لا يؤمننّ عبد حتّى أكون أحبّ إليه من نفسه وأبويه وأهله وولده والناس أجمعين» . <sup>٤</sup>

«من مات على حبّ آل محمّد ﷺ مات شهيداً، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد مات مغفوراً له ، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد مات مؤمناً له ، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد مات مؤمناً مستكمل الإيمان ، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد بشّره ملك الموت بالجنّة ، ثمّ منكر ونكير ، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد بُرْف إلى الجنّة ، كما تُرْف العروس إلى بيت زوجها ، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد جعل الله قبره مزار حبّ آل محمّد بعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة ، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد جعل الله قبره مزار ملائكة الرحمة ، ألا ومن مات على حبّ آل محمّد مات على السنّة والجماعة ، ألا ومن مات على بغض آل محمّد جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه : آيس من رحمة الله ، ألا ومن مات على بغض آل محمّد

١. الكافي: ج ٢ ص ٥٩٩، النوادر للراوندي: ص ١٤٤، أنظر: بحار الأنوار: ج ٧٤ ص ١٣٤.

أنظر: معجم البلدان: ج ١ في المقدمة، و ج ٢: في «تهامة».

٣. الكافي: ج ٢ ص ١٢٥، المحاسن: ج ١ ص ٢٦٣، الأمالي للصدوق: ص ٦٧٤، تحف العقول: ص ٣٦٢، روضة الواعظين: ص ١٧٤، الزهد للكوفي: ص ١٧، الأمالي للمفيد: ص ١٥١، أنظر: بحار الأنوار: ج ٣٦ ص ٣٣٦.

٤. مجمع البيان: ج ٣ ص ٧٢. بحار الأثوار: ج ٢٢ ص ٨٨.

## لم يشمّ رائحة الجنّة» . أ

عن الرضا ﷺ : «كن محبّاً لآل محمّد ﷺ وإن كسنت فساسقاً ، ومسحبًا لمسحبّيهم وإن كسانوا فاسقين». ٢

قال سبحانه: ﴿لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَّرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ ٣٠

قال سبحانه: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِضْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾ . \*

«أرجو الزلفة لديك» الزلفة والزلفى: القربة، وأزلفه: قرّبه. يعني أنّي بحبيّ لرسولك أرجو القربة لديك.

«فلا توحش استئناس إيماني» لعلّ العراد لا تبدّل الأُنس الحاصل من الإيمان بالوحشة، فإنّ الإيمان توجب الاطمئنان ورفع التزلزل والاضطراب، قــال سـبحانه: ﴿أَلا بِـــذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ ﴾ ، ٥ فإذا قطع الله ولايته وحبله عنه عاد التزلزل والاضطراب إليه.

والأنس هو ما بين العبد وبين ربّه ، من أنس العبد به وبكتابه ، يناجي ربّه ويعبده ويعرض عليه حوائجه ، وفي الصحيفة السجّادية: «يا أنس كلّ مستوحش غريب» ، و «هب لي الأنس بك» ، لا بأن سكون قلبي وأنس نفسي واستغنائي وكفايتي بك وبخيار خلقك ، وفي الدعاء: «واجعل القرآن لنا في ظلم اللّيالي مؤنساً » . أ

فالمراد أنّه بغفران ذنوبي وإعطائك الزلفة لديك يبقى أُنسي بك، وبعدم الغـفران وعـدم إعطاء الزلفة يذهب الأُنس ويتبدّل بالاستيحاش والعياذ بالله.

٤. التوبة: ٢٤.

١. تفسير الكشّاف: ج ٣ ص ٨٢، عنه العمدة: ص ٥٤، المناقب لابن المغازلي: ص ١٣٦ ـ ١٣٧. ذخائر العقبى: ص
 ١٨، وينابيع المودّة: ص ١٩٢. نقل عنهم الطرئف: ص ١٥٩، أنظر: بحار الأنوار: ج ٢٣ ص ٢٣٣.

٢. الدعوات: ص ٢٨، بحار الأنوار: ج ٦٦ ص ٢٥٣. ٣. الحجر: ٧٢.

٥. الرعد: ٢٨.

٦. الصحيفة السجّادية: الدعاء ١٦.

٧. المصدر السابق: الدعاء ٢١.

٨. المصدر السابق: الدعاء ٤٢.

«ولا تجعل ثوابي ثواب من عبد سواك» من حبط أعماله وكونها: ﴿كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَّآنُ مَاءً﴾ ﴿ ﴿ وَمَنْ يَكُفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ﴾ ٢ و ﴿لَئِنْ أَشْـرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ﴾ . ٣

«فإنّ قوماً آمنوا بالسنتهم» بيان لحال المنافقين الذين آمنوا بالسنتهم لحقن دمائهم أو طمعاً في الرئاسة أو في المغانم فأدركوا ما أمّلوا.

«وأنّا آمنًا بك بألسنتنا وقلوبنا» لا لغرض دنيويّ، بل آمنًا بقلوبنا وصدّقنا بألسنتنا لتعفو عنّا فأدركنا أملنا من عفوك.

«وثبت رجاءك في صدورنا» بعفوك عنّا وإعطائك ما أمّلنا.

«ولا تزغ قلوبنا بعدإذ هديتنا» الزيغ: الميل عن الاستقامة، وفيه وجوه:

أوّلها: أن يكون المراد بالآية ربّنا لا تشدد علينا المحنة في التكليف ولا تشــق عــلينا، فيقضى بنا إلى زيغ قلوبنا بعد الهداية.

وثانيها: إنّ ذلك دعاء بالتثبيت على الهداية وإمدادهم بالألطاف الّتي معها يستمرّون على الإيمان، فكأنّهم قالوا: لا تخل بيننا وبين نفوسنا وتمنعنا ألطافك فنزيغ ونضلّ.

وثالثها: ما ذكر الجبّاني وهو أنَّ المعنى لا تزعُ قلوبنا عن ثوابك ورحمتك.

ورابعها: لا تبتلنا بما لا نحتمله من الفقر والمرض و... حتّى نزيغ.

خامسها: أي لا تزغ قلوبنا بارتكاب أعمال تورث الزيغ، قال سبحانه: ﴿ فَــَلَمُّا زَاغُـوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ ؟. ٥

«وهب لنا من لدنك رحمة إنّك أنت الوهاب» .

١. النور: ٣١.

۲. المائدة: ٥ .

٣. الزمر: ٦٥. ٤. الصف: ٥.

٥. أنظر: الأمالي للسيد العرتضى: ص ١١٤ و ١١٥، بحار الاثنوار: ج ٥ ص ١٩٣.

فَوَعِزَّتِكَ لَوِ انتَهَرَتَني مَا بَرِحتُ مِن بَابِكَ، ولاكَفَفَتُ عَن تَمَلُّقِكَ (٢٨٧٠ لِمَا أَلُهِمَ قَلْبي ا مِنَ المَعرِفَةِ بِكَرَمِكَ وَسَعَةِ رَحَمَتِكَ (٢٨٨٠ إلى مَن يَذْهَبُ العَبدُ إِلَىٰ مَولاهُ (٢٨٩٠ وإلىٰ مَن يَلتَجِئُ المَخلُوقُ إِلّا إلىٰ خالِقِهِ ؟ (٢٩٠٠ إلَهي إِلَّا إلىٰ خالِقِهِ ؟ (٢٩٠٠ ) إلهي لَو قَرَنتَني بِالأَصفادِ (٢٩١٠ ومَنعَتني سَيبَكَ لَ مِن بَينِ الأَشهادِ (٢٩٢٠ ) ودَلَلتَ عَلیٰ فَضائِحي عُیونَ العِبادِ (٢٩٢٠ ومَنعَتني سَیبَكَ لَ مِن بَینِ الأَشهادِ (٢٩٤٠ ) وحُلتَ بَیني علیٰ فَضائِحي عُیونَ العِبادِ (٢٩٣٠ وأَمَرتَ بِي إِلَى النَّارِ (٢٩٤٤ ) وحُلتَ بَیني وبَینَ الأَبرارِ (٢٩٥٠) مَا قَطَعتُ رَجائي مِنكَ (٢٩٦٠ وما صَرَفتُ تَأْميلي لِلعَفْوِ عَنكَ (٢٩٥٠ والا خَرَجَ حُبُّكَ مِن قَلبي (٢٩٨٠ أَنَا لا أُنسَى أَيسادِيَكَ عِندي وسِترَكَ عَلَيَّ في دارِ الدُّنيا (٢٩١٠)

«فوعزَتك لوانتهرتني» العزّة بالكسر اسم بمعنى الغلبة في المعازّة، قيل: العزّة غير الكبر، فالعزّة معرفة الإنسان بحقيقة نفسه وإكرامها ووضعها في منزلتها، كما أنّ الكبر جهل الإنسان بنفسه وإنزالها فوق منزلتها، وربّما استعيرت العزّة للحميّة والأنفة المقدمومة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّق اللهَ أَخَذَتُهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ ﴾ ٢.٤

«لو انتهرتني»، من نهرته نهراً من باب نفع، وانتهرته زجرته.

«ما برحت من بابك» برح يبرح، من باب تعب براحاً زال من مكانه، ومنه قيل للبيلة

٢. السَّيب: العطاء (القاموس المحيط: ج ١ ص ٨٤).

٤. أنظر: مفردات ألفاظ القرآن: ص ٣٣٣.

٦. المنافقون: ٨.

۸. ص: ۲.

زاد في الإقبال هنا: «يا سيدي».

٣. البقرة: ٢٠٦.

٥. النساء: ١٣٩.

٧. الصافات: ١٨٠.

٩. مفردات ألفاظ القرآن: ص ٣٣٢.

١٧٤ ...... شرح دعاء أبي حمزة الثمالي

الماضية البارحة.

أي أقسم بعزّ تك الّتي بها أعززت رسولك والمؤمنين ولا عزّة إلاّ عزّ تك ومنك لو زجر تني وطردتني من بابك ما برحت وما زلت عن بابك.

«ولاكففت عن تعلقك» الملق من ملقت له، أي تودّدته من باب تعب، والودّ واللّطف الشديد، أي أصرّ إصراراً متوالياً متواصلاً متودّداً، وفي النهاية: «أصل الإملاق الإنفاق، يقال: ملق ما معه إملاقاً وملقه ملقاً، إذا أخرجه من يده ولم يحبسه، والفقر تابع لذلك، فاستعملوا لفظ السبب في موضع المسبّب حتّى صار به أشهر ...» أ، وفيه: «ليس من خلق المؤمن العلق»، هو بالتحريك الزيادة في التودّد والدعاء والتضرّع فوق ما ينبغي.

السؤال من الناس مدموم، والملق أيضاً مدموم، والسؤال من الله تعالى مندوب، والملق أيضاً كذلك، كما أنّ السؤال عن العلم مطلوب والملق في طلب رضا الوالدين.

قال رجل للنبي ﷺ: علمني عملاً لا يحال بينه وبين الجنّة، قال: «تغضب ولا تسال، وارض للناس ما ترضى لنفسك». ٢

عن الرضا ﷺ، عن جدّه ﷺ، قال: «اتّخذالله عزّ وجلّ إبراهيم ﷺ خليلاً؛ لأنّه لم يردّ أحداً ولم يسأل أحداً غير الله عزّ وجلّ» ﴿ مَنْ مَنْ مُرْضَ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ عَزْ وجلّ » ﴿ مُنْ مُنْ مِنْ مِنْ مُنْ

«من سأل من غير فقر فإنّما يأكل الجمر». ٤

«لا تسألوهم فتكلّفونا قضاء حوائجهم يوم القيامة». ٥

«ما من عبد يسأل من غير حاجة فيموت حتّى يحوجه الله إليها ويثبّت الله له بها النار». " «من سأل الناس وعنده قوت ثلاثة أيّام، لقي الله يوم يلقاه وليس في وجهه لحم». "

١. النهاية: ج ٤ ص ٣٥٧.

٢. الأمالي للطوسي: ص ٥٠٨، بحار الأنوار: ج ٧٠ ص ٢٦٤.

٣. علل الشرائع: ج ١ ص ٣٤، بحار الأثوار: ج ١٢ ص ٤.

عدّة الداعي: ص ٨٩، مسند ابن حنبل: ج ٤ ص ١٦٥، صحيح ابن خزيمة: ج ٤ ص ١٠٠، المعجم الكبير: ج ٤
 ص ١٥، كنز العمّال: ج ٦ ص ٥٠٣ ح ١٦٧٢٩.

٥٠ علل الشرائع: ج ٢ ص ٥٦٤، بحار الأنوار: ج ٨ ص ٥٥.

٦. الكافي: ج ٤ ص ١٩، ثواب الأعمال: ص ٢٧٦، بحار الأثوار: ج ٩٣ ص ١٥٤.

٧. ثواب الأعمال: ص ٢٧٦، بحار الأثوار: ج ٧ ص ٢٢٢.

هذاكلّه في السؤال عن الخلق، وأمّا من الله تعالى أو السؤال عن العلم في الدنيا، وكذلك طلب مرضاة الوالدين، فهذاكلّه مطلوب عن الله تعالى.

> عن الباقر ﷺ: «ليس من أخلاق المؤمن الملق والحسد إلاَّ في طلب العلم». ١ عن النبي ﷺ: «ليس من أخلاق المؤمن الملق إلّا في طلب العلم». ٢

«لما الهم قلبي من المعرفة بكرمك» الإلهام: الإلقاء في الروع، ويختص ذلك بما كان من جهة الله تعالى وجهة الملأ الأعلى، وألهمه الله؛ أي لقنه إيّاه، قال سبحانه: ﴿ فَاللَّهُمَهُا فُجُورَهُا وَتَقُوْاهُا ﴾ . "

أي ألقى في قلبي من المعرفة بكرمك، ولأجل ذلك لا أكفّ عن تملّقك، وهذا الإلقاء قد يكون من جهة الملك يكون من جهة الملك ويسمّى الحدث، وقد يكون من جهة أخرى من جهته تعالى، كما في الحديث: «ألقي في ويسمّى الحدث، وقد يكون من جهة أخرى من جهته تعالى، كما في الحديث: «ألقي في روعي». أو من للتبعيض، أي ألهم قلبي بعض من معرفتك، إشارة إلى أنّ معرفته بكرمه تعالى معرفة قليلة لا كاملة. هذا الدليل الأوّل لعدم الكفّ.

«إلى من يذهب العبد إلا إلى مؤلاه» يعني الثانية من علّة عدم الكفّ أنّ العبد لا يذهب ولا يراجع إلا إلى مولاه، والعبودية إظهار التذلّل، ولعلّ المراد هنا الإنسارة إلى المعهود المتعارف من معنى العبدالذي يشتري وأنّه وما بيده هو لمولاه، ولا يجوز له المخالفة لمولاه، بل له أن يطيعه في كلّ ما يأمره وينهاه، وإذا خالفه يجب عليه الرجوع إليه طلب قبوله وعفوه.

«إلى من يلتجئ المخلوق إلا إلى خالقه ؟» هذا الثالث من دليل عدم الكفّ عن التملّق، يعني أريد الترقّي في وجه الرجوع إليه والإصرار في طلب العفو. استدل أوّلاً: بأنّه تعالى كريم يعطي ويعطي، ويعطي مع السؤال ولا يردّ السائل، بل يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحنّنا منه ورحمة. وثانياً: بأنّه عبد خالف مولاه وعصاه، يجب عليه الرجوع إليه فقط ولا

١. دعائم الإسلام: ج ١ ص ٨٣، تحف العقول: ص ٢٩٧، أنظر: بحار الأنوار: ج ٧٥ ص ١٧٧.

عدة الداعي: ص ٧١، أنظر: بحار الأنوار: ج ٢ ص ٤٥.

٣. الشمس: ٨.

٤. أنظر: الإرشاد: ج ٢ ص ٢٣٠. المحاسن: ج ٢ ص ٥٠٢. وضة الواعظين: ص ٢١٥.

غافر له سواه. وثالثاً: إنّه مخلوقه تعالى، وإنّ وجوده منه، ولا حول ولا قوّة له إلّا بــه، ولا يرجع ولا يلتجئ المخلوق إلّا إلى خالقه، وهذه الجملة استفهام تــقريري، أي أنّ رجــوع المخلوق إلّا إلى خالقه أمر واضح لا سترة عليه ولا ريب فيه.

«إلهي لو قرنتني بالأصفاد» قرنه: أي شدّه، من قرن الشيء بالشيء شدّه، والصفد: الوثاق، قال سبحانه: ﴿وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴾، اوقال عزّ وجلّ: ﴿وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴾، ايعني ياإلهي لو قرنتني بالوثاق كالمجرمين أو معهم. «ومنعتني سيبك من بين الأشهاد» السيب: العطاء والأشهاد جمع شاهد، يقول سبحانه: ﴿وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هُؤُلاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ﴾، "أي منعتني عطاءك من بين الأشهاد أي الحاضرين ويمنعه.

«دللت على فضائحي عيون العباد» أي رفعت الستر الذي سترت بها سيّئاتي وذنوبي في الدنيا، ودللت العيون على مشاهدة عيوبي، وهذا بعد رفع الستر، أي وجّهت عيون الناس لمشاهدة عيوبي والإذاهلاً عن النظر، وعرّفت كلّهم بما ارتكبت وجنيت.

«وأمرت بي إلى النار» بعد أن قرنتني بالأصفاد، ومنعتني سيبك، ثمّ فضحتني بين العباد البرّ والفاجر والقريب والبعيد الّذين كنت أكتم عنهم عيوبي، ثمّ أمرتني إلى النار.

«وحلت بيني وبين الأبرار» الأبرار: جمع البرّ، من برّ والده، أي أحسن الطاعة ورفق به وتحرّى محابّه، وتوقّى مكارهه، ولعلّ الترتيب الذكري تدلّ على الترتيب في الشدّة والصعوبة، وآخرها مفارقة الأبرار، كما في دعاء كميل: «فلئن صيّرتني للعقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرّقت بيني وبين أحبّائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيّدي ومولاي وربّي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك...»، هذا بيان لأنواع العقوبات المربّة على المعاصى يوم القيامة وجعلها خمسة أنواع.

«ما قطعت رجائي منك وما صرفت تأميلي للعفو عنك» بيان لأُمور يلزم العبد المنعم عليه حينه عنه عليه حين المنعم عليه حين المناء عنه عنه عنه الله عنه الل

١. إبرأهيم: ٤٩.

۲. ص: ۲۸.

الأوّل: عدم قطع الرجاء عنه سبحانه، فإنّه بعدما عرفه تعالى بأوصافه الجميلة يـرجـو أيضاً كرمه وعفوه وصفحه.

الثاني: لا يقطع ولا يصرف أمله عنه تبعالى، فبإنّه سبحانه موضع آمال عبده مع قدرته وكرمه.

الثالث: «ولا خرج حبّك من قلبي» يعني لا يسلب هذه العقوبات حبّه عن قلبه ، وفي دعاء عرفة من الصحيفة: «ولا تمنحني بما لا طاقة لي به ، فتبهطني ممّا تحمّلينه من فضل محبّتك»، ولعلّ ذلك يعرف من حبّ الأمّ لولدها ، حيث لا يخرج حبّه عن قلبها بما يصدر منه من سوء العشرة معها ، أو من حبّ شخص لمن يعشقه ، حيث لا يسلب عنه الحبّ بسوء ما يفعله المعشوق ، وعلى كلّ يشير إلى علّة عدم خروج حبّه تعالى من قلبه بقوله:

«أنا لا أنسى أياديك عندي» والأيادي جمع اليد، وأكثر استعمال الأيادي في يد النعمة، أي لا أنسى نعمتك وفضلك عندي، وهذا صار سبباً لعدم قطع الرجاء وعدم صرف التأميل عنه وعدم خروج حبّه من قلبه.

«وسترك عليّ في دار الدنيا»، وعدم تفضيحه فيها. مُرَّمِّتُ عَمِّرًا مِنْ عَلَيْ الْعَالِيَّةِ عَلَيْهِا. سَيِّدي الْخرِج حُبُّ الدُّنيا مِن قَلبي ﴿٢٠٠﴾ و إجمَع بَيني وبَينَ المُصطَفىٰ وآلِهِ خِيَرَتِكَ مِن خَلقِكَ وخاتَمِ النَّبِيِينَ مُحَمَّدٍ ﷺ ﴿٢٠١﴾ وَانقُلني إلىٰ ذَرَجَةٍ التَّوبَةِ إلَيه خِيرَتِكَ مِن خَلقِكَ وخاتَمِ النَّبِيِينَ مُحَمَّدٍ ﷺ ﴿٢٠١٩ وَانقُلني إلىٰ ذَرَجَةِ التَّوبَةِ إلَيكَ ﴿٣٠٢ وَأَعِني بِالبُكاءِ عَلَىٰ نَفسي ﴿٣٠٣ فَقَد أَفنيتُ بِالتَّسويفِ وَالآمالِ عُمري ﴿٣٠٤ وقَد نَزَلتُ مَنزِلَةَ الآيسينَ مِن بِالتَّسويفِ وَالآمالِ عُمري ﴿٣٠٤ وقَد نَزلتُ مَنزِلَةَ الآيسينَ مِن خَيري ﴿٣٠٥ فَمَن يَكُونُ أُسواً حالاً مِني ﴿٣٠٦ إِن أَنَا نُقِلتُ عَلَىٰ مِثلِ خَيري ﴿٣٠٥ وَلَم أَفرُشهُ بِالعَمَلِ حَالِي إلىٰ قَبري ٢٠٨ وَلَم أُمَهُدهُ لِرَقدَتي ﴿٣٠٨ وَلَم أَفرُشهُ بِالعَمَلِ الصَّالِح لِضَجِعَتِي؟ ﴿٣٠٨)

«سيّدي» سيّد القوم رئيسهم، أصله سيود، أُعلّ بقلب الواو ياء ثمّ أُدغـمت، والمـولى لشرفه على الخدم.

«أخرج حبّ الدنيا من قلبي» يطلب من الله تعالى أن يخرج حبّ الدنيا من قلبه، وهو رأس كلّ رذيلة وخطيئة، كما في الحديث: «رأس كلّ خطيئة حبّ الدنيا»، وفي حديثٍ عن أبي عبد الله ﷺ قال: «من أصبح وأمسى والدنيا أكبر همّه، جعل الله الفقر بين عينيه، وشتّت أمره، ولم ينل من الدنيا إلّا ما قُسّم له. ومن أصبح وأمسى والآخرة أكبر همّه، جعل الله الغنى في قلبه وجمع له أمره»، وفي آخر: «من كثر اشتباكه بالدنيا، كان أشد لحسرته عند فراقها»، وفي آخر: «سُئل عليّ بن الحسين ﷺ: أيّ الأعمال أفضل عند الله؟ قال: ما من عمل بعد معرفة الله ورسوله أفضل من بعض الدنيا». "وقال سبحانه: ﴿زُيِّنَ لِلنّاسِ حُبُ الشّهَوْاتِ﴾، ٧ وفي الآخر: قال رسول الله ﷺ: «لا يجد الرجل حلاوة الإيمان في قلبه حتّى لا يبالى من أكل الدنيا». ٨

١. زاد في الإقبال هنا: «صل على محمد وآل محمد». ٢. في الإقبال والمصباح للكفعمي: «إلى قبر».

٣. الكافي: ج ٢ ص ٣١٥. الأمالي للطوسي: ص ٦٦٢. أنظر: بحار الاثوار: ج ٧٠ ص ١٢٧.

٤. الكافي: ج ٢ ص ٣١٩، تحف العقول: ص ٤٨. أنظر: بحار الأنوار: ج ٧٠ ص ١٧.

٥. الكافي: ج ٢ ص ٣١٩، عدَّة الداعي: ص ١٠٥، أنظر: بحار الأنوار: ج ٦٩ ص ٥٤.

٦. الكافي: ج ٢ ص ١٣٠، أنظر: بحار الأنوار: ج ٧٠ ص ١٩.

٧. آل عمران: ١٤.

٨. الكافي: ج ٢ ص ١٢٨، أنظر: بحار الاثنوار: ج ٧٠ ص ٤٩.

قال سبحانه: ﴿ أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُو وَزِينَةُ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي الْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةُ مِنَ اللهِ وَرِضْوَانُ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْعُرُودِ ﴾ الآخِرة عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةُ مِنَ اللهِ وَرِضْوَانُ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَعِبُ وَلَهُو وَلَلدُّالُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾ آفون اللهُون اللهُ فَي الْحَيَالُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ آفون اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلِنْ الدُّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ آفون اللهُ وَلَا يَسْعَلُمُونَ ﴾ آفون اللهُ وَلَا يَسْعَلُكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَنَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلا يَسْعَلُكُمْ أَمُولَ اللهُ اللهُ وَلَا يَسْعَلُكُمْ اللهُ وَلَا يُسْعَلُكُمْ أَلُولُولَ وَتَنَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلا يَسْعَلَكُمْ أَنُوا لَكُمْ وَلا يَسْعَلُكُمْ أَنُوا لَهُ وَلَا يَسْعَلُكُمْ أَلُونُ اللهُ وَلَا يَسْعَلَكُمْ أَلُولُوا لَكُمْ اللّهُ اللهُ وَلَا يَسْعَلُكُمْ أَلُولُولُ وَتَنَقُوا لَوْلَا يُولُولُونَ اللّهُ اللهُ عَلَا لَا لَعِبُ وَلَهُ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَنَقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ أَمُ اللّهُ وَلَا يَسْعَلَكُمْ اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا يَسْعَلَكُمْ اللهُ وَلَا يَسْعَلُونَ اللهُ وَلَا عَلَا عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ورَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ ا

الدنيا المذمومة والممدوحة: الدنيا الحالات التي قبل الموت، والآخرة هي التي بعده، لكنّ العبادة وما لا بدّ منه فيها معدود من الآخرة؛ لأنّها لها. وبعبارةٍ كلّ ما كان من الدنيا مأموراً به ومقدّمة للآخرة فهو الآخرة، وما كان اشتغالاً بها لها فهو الدنيا المذمومة، فالدنيا والآخرة ضرّتان مضادّتان؛ فكلّما يوجب رضا الله تعالى وقربه من الآخرة وإن كان بحسب الظاهر من أعمال الدنيا مكالتجارات والزراعات والصناعات تكون المقصود منها المعيشة للعيال وصرفها في الوجوه التي أمر الله بها، وما كان المقصود منه غير ذلك فهو الدنيا وإن كان ظاهراً مع الترهب، كالرياضات الباطلة، والعبادات للرياء، والزهد رياءً والاستغال بالملاهي والشهوات، فربّ مترهب متقشف يعتزل الناس ويعبد الله ليلاً ونهاراً وهو أحبّ الناس للدنيا، وإنّما يفعل ذلك ليخدع الناس وليدًّعي زاهداً عابداً، وليسحترم وليجذب الناس إليه.

والمعيار الحبّ، فإن كان محبّاً للآخرة ويعمل لذلك فهو الآخرة، وإن كان محبّاً للـدنيا ويعمل لذلك فهو الدنيا، وإن كان عبادة حسب الظاهر.

«واجمع بيني وبين المصطفى وآله» كأنّ بين حبّ الدنيا ومفارقة الرسول على ملازمة، وبين حبّ الآخرة وملازمة الرسول على ملازمة.

«خيرتك من خلقك» وردت أخبار كثيرة في أنّ الله سبحانه وتعالى اختاره ﷺ من بــين

۲. الأنعام: ۳۲.

۱. الحديد: ۲۰.

٤. محمّد: ٣٦.

٣. العنكبوت: ٦٤.

جميع البشر، ولم يزل خياراً من خيار، فهو أفضل البشر وأشرف الأنبياء ﷺ. ا

«وخاتم النبيّين محمّدﷺ»، قال تعالى: ﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَـٰكِـن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّينَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴾٢، والخاتم آخر القوم، أقصى كلّ شىء.

«وانقلني إلى درجة التوبة إليك» التوبة هي من تاب إلى الله من ذنبه يتوب؛ أي رجع، قال سبحانه وتعالى: ﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوْابُ الرَّحِيمُ ﴾ ، ٣ جعل توبة الله عليهم مقدّمة لتوبتهم، يعني تاب عليهم بالتوفيق ليتوبوا، أو أنزل قبول توبتهم (أي الثلاثة الذين خلّفوا) ليعدوا من جملة التوابين، والأوّل هو الظاهر، يطلب من الله سبحانه أن يلهمه التوبة ويوفّقه لها.

وفي الدعاء: «إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتي، وجلّلني التباعد منك لباس مسكنتي، وأمات قلبي عظيم جنايتي، فأحيه بتوبة منك»، أفالمراد أنّ الله تعالى إذا أراد بعبد خيراً تاب عليه بالفضل والرحمة، فيوجّهه إلى قبح المعصية وخطراتها، وعظمة الله سبحانه وشدة عقوبته وسوء عاقبة العاصي وفناء الدنيا وزوالها والموت و... حتى يندم على عمله، ويعزم على ترك المعصية، فيتوب ثمّ يقبلها منه.

عن الصادق ﷺ : «إذا تاب العبد المؤمن توبةً نـصوحاً ، أحـبّه الله فسـتر عـليه فـي الدنـيا والآخرة» ٥ .

وفي الحديث: «ليس شيء أحبّ إلى الله تعالى من مؤمنٍ تائب أو مؤمنةٍ تائبة». ٦

أنظر: بحار الأتوار: ج ٢١ ص ٢٦. وج ١٦ ص ٢٠٠ ح ١٥، السيرة العلبية: ج ١ ص ٣١ و ٣٢، والسنن الكبرى
للبيهقي: ج ٧ ص ١٣٤، وصحيح مسلم: ج ٤ ص ١٧٨٢، وينابيع المودة: ص ١١، ومــا بـعدها و ١٩٠ و ٢٤٣
و ١٩٠، والصواعق المحرقة: ص ١٨٨ و ١٨٩، والكامل لابـن عــدي: ج ٥ ص ١٨٨٥. ومــجمع الزوائــد: ج ٨
ص ٢١٥ و ٢١٦، ومكاتيب الرسول في كتابة الحديث.

٢. الأحزاب: ٤٠. التوبة: ١١٨.

٤. الصحيفة السجّادية؛ الدعاء ١٨٢.

٥. الكافي: ج ٢ ص ٤٣٠، ثواب الأعمال: ص ١٧١، مشكاة الانوار: ص ٢٠٢، أنظر: بحار الأنوار: ج ٦ ص ٢٨.

٦. عيون أخبار الرضائية: ج ١ ص ٣٣. روضة الواعظين: ص ٢٩٣. مشكاة الأنوار: ص ١٤٩. أنظر: بحار الأنوار:

وعنه ﷺ: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» . أ

وعن أبي جعفر ﷺ : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له ، والمقيم على الذنب وهو مستغفر منه كالمستهزئ» . ٢

وفي نهج البلاغة، قال على العضرته: أستغفر الله الندم على ما الاستغفار؟ إنّ الاستغفار درجة العلّيين، وهو اسم واقع على ستّة معان، أولها: الندم على ما مضى، والثاني: العزم على ترك العود إليه أبدأ، والثالث: أن تؤدّي إلى المخلوقين حقوقهم حتّى تلقى الله أملس ليس عليك تبعة، والرابع: أن تعمد إلى كلّ فريضة عليك ضيّعتها فتؤدّي حقّها، والخامس: أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتّى تلتصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد، والسادس: أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقـته حلاوة المعصية، فعند ذلك تـقول: أستغفر الله». "

وعن المتكلّمين: إنّ ما عدا الأوّلان بيان لكمال التوبة، والظاهر أنّ ما عداهما هو الإصلاح الذي ذكره الله تعالى في القرآن الكريم بقوله: ﴿ فَمَنَ تُمَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلُمِهِ وَأَصْلَحَ ﴾ و﴿ إِلاَّ مَنْ تُنابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ﴾ ، ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَنابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ﴾ ، ﴿ وَإِنَّى لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَنابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ﴾ ، ﴿ وَإِنَّا مَنْ تَنابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ﴾ ، آ ﴿ إِلاَّ مَنْ تَنابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأَوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّثاتِهِمْ ﴾ . ٧ صالِحاً ﴾ ، آ ﴿ إِلاَ مَنْ تَنابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأَوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّثاتِهِمْ ﴾ . ٧

ويمكن أن يقال: إنّ من ندم على سوء فعله يتداركه، وإلاّ يكشف عن عدم الندم حقيقة، إلاّ أن يكون غير قادر على تداركه، وفيه تأمّل.

«وأعني بالبكاء على نفسي» الإنسان إذا ارتكب معصية ثمّ التفت إلى سوء فعله وعظمة الباري تعالى وقدرته ووعيده على من خالفه وعصاه وما أعدّ الله تعالى للعاصين، يحصل له حالة البكاء على نفسه لما جنى عليها وعرّضها للهلكة وعذاب الله والبعد عنه وفراقه

<sup>↔</sup> ج ٦ ص ٢١۔

الكافي: ج ٢ ص ٤٣٥، عيون أخبار الرضائليّ : ج ١ ص ٧٩، مكارم الأخلاق: ص ٣١٣، مشكاة الأنوار:
 ص ٢٠١، أنظر: بحار الأنوار: ج ٦ ص ٢١.
 الكافي: ج ٢ ص ٤٠٥.

٣. نهج البلاغة: الحكمة ١٧٤. 3. المائدة: ٣٩.

٥. مريم: ٦٠. طه: ٨٢.

٧. الفرقان: ٧٠.

١٨٢ ...... شرح دعاء أبي حمزة الثمالي

وفراق الصالحين.

البكاء: ينشأ من حالة رقّة في القلب، وعللها كثيرة، إمّا لمصيبة وشدّة، وإمّا لشوق مـا يسرّ ويفرح، فالإنسان يبكي على الخوف والجوع وفقدان الآباء والأولاد والأحبّة والمال ومرض وضرر على بدنه... إلخ.

وإذا كان ذا معرفة وعارفاً بالأمراض والمصائب الروحية وما تثمر من العواقب السيّئة من بعده عن الله تعالى وانحطاط قدره عنده والعذاب الأليم الذي أعدّه الله تعالى لمن عصاه، لكان بكاؤه وحزنه وتفجّعه أكثر ممّاكان على المصائب الدنيوية وأشدّ.

وفي الحديث عن الصادق ﷺ: «إنّ رسول الله ﷺ أتى شاباً من الأنصار فقال: «إنّي أُريد أن أقرأ عليكم، فمن بكى فله الجنّة، فقرأ آخر الزمر: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَراً ﴾ .... إلى آخر السورة فبكى القوم جميعاً إلّا شابّ، فقال: يارسول الله قد تباكيت فما قطرت عيني! قال: إنّي معيد عليكم فمن تباكى فله الجنّة، قال: فأعادها عليهم فبكى القوم وتباكى الفتى، فدخلوا إنّي معيد عليكم فمن تباكى فله الجنّة، قال: فأعادها عليهم فبكى القوم وتباكى الفتى، فدخلوا الجنّة جميعاً»، وفيه: قال رسول الله ﷺ: «من علامات الشقاء، جمود العين، وقسوة القلب، وشدّة الحرص في طلب الرزق، والإصرار على الذنب» ٣ والتباكى: تكلّف البكاء.

وقد روت آيات كثيرة في فضل البكاء من خشية الله قال سبحانه وتعالى: ﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَلْيَبْكُوا كَثِيراً جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ وَيَخِرُونَ لِللَّاذْقَانِ يَسْبُكُونَ وَيَسْزِيدُهُمْ خُشُسُوعاً ﴾ ، ٥ وقال سبحانه: ﴿ أَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ \* وَ تَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ ﴾ . ٢

«وقد أفنيت بالتسويف والآمال عمري» كأنّه يشير إلى علل البكاء، منها فناء العمر بالتسويف، وفيه: «من سوّف الحجّ حتّى يموت، بعثه الله يوم القيامة يهوديّاً، ذاك الذي يسموّف

۱. الزمر : ۷۱.

٢. الأمالي للصدوق: ص ٦٣٨. بحار الأنوار: ج ٢٠ ص ٣٢٨.

٣. الكافي: ج ٢ ص ٢٩٠، الخصال: ص ٢٤٣، روضة الواعظين: ص ٤١٤، مشكاة الأنوار: ص ٤٤٧، أنظر: بـحار الأنوار: ج ٢٧ ص ٥٢.
 ٤. التوبة: ٨٣.

٥. الإسراء: ١٠٩.

الحجّ يعني حجّة الإسلام» ، أ وفيه: «لا تكن ممّن... يقدّم المعصية ويسوّف التوبة» ، أ وفيه: «إيّاكم وتسويف العمل» ، " من سوّف فلاناً: مطله وقال له مرّة بعد مرّة: سوف أفعل، والمراد ظاهراً تأخير التوبة والإصلاح وأداء الفرائض، وذلك لا يكون إلاّ بأملٍ طويل، يأمل البقاء وطول العمر وينسى الأجل.

عن أمير المؤمنين ﷺ: «ألا إنّ أخوف ما أخاف عليكم خصلتان: اتّباع الهوى وطول الأمل، أمّا اتّباع الهوى وطول الأمل، أمّا اتّباع الهوى فيصدّ عن الحقّ، وأمّا طول الأمل فيُنسي الآخرة»، ٤ وقال ﷺ: «من أطال أمله ساء عمله». ٥

فالمؤمن إذا التفت إلى فناء عمره يلتفت إلى خسرانه فيما تلف من عمره الذي كان وسيلة لسعادته وكسب الجنّة والتهيئة للموت والآخرة، ينبغي أن يبكي عليه أكثر وأشدّ ممّا يبكي على الخسارة في ماله.

«وقد نزلت منزلة الآيسين من خيري» إظهار لشدة توجّعه من عدم إصلاح نفسه، وذلك يحتاج إلى المراقبة الشديدة والمحاسبة الدقيقة للنفس، وعللها في تألمها وتأثّرها وحبّها وبغضها وإقبالها وإدبارها وحرصها وزهدها، وأن يكون ضنيناً على نفسها في ذلك كله، حتى إقبالها إلى العبادة والتنسّك والتعبّد، فمن راقبها ولاحظها وحاسبها، يعلم عدم صلاحها ومكرها وتظاهرها بالإخلاص والزهد.

وعن الكافي ، عن أبي الحسن ﷺ : «إنّ رجلاً في بني إسرائيل عَبَدَ الله أربعين سنةً ، ثمّ قرّب قرباناً فلم يُقبل منه ، فقال لنفسه : وما أوتيتُ إلّا منكِ وما الذنب إلاّ لك ، فأوحى الله إليه : ذمّك لنفسك أفضل من عبادتك أربعين سنةً » ، " و «إنّ على العاقل أن يحصي على نفسه مساويها في

١. تفسير العياشي: ج ٢ ص ٣٠٥، بحار الأنوار: ج ٩٦ ص ١٢.

٢. عيون الحكم والعواعظ: ص ٥٢٧ .

٣. الخصال: ص ٦٣٢، أنظر: بحار الأنوار: ج ١٠ ص ١١١.

نهج البلاغة: الحكمة ٤٢، الخصال: ص ٥١.
 الخصال: ص ١٥، بحار الأنوار: ج ٧٠ ص ١٦٢.

٦. الكافي: ج ٢ ص ٧٣، مشكاة الأنوار: ص ٤٣٠، أنظر: بحار الأنوار: ج ١٤ ص ٥٠٠.

الدين والرأي والأخلاق والأدب، فجميع ذلك في صدره أو في كتاب، ويعمل في إزالتها»، أو «إنّ من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر»، أو «إنّه على العاقل أن يكسون له سساعة يسحاسب فيها نفسه». "

«فمن يكون أسوأ حالاً منّي إن أنا نُقلت على مثل حالي إلى قبري» أي إن حُملت على هذه الحالة من عدم صلاح نفسه وعدم تزكيته إلى القبر يكون في أسوأ حال، فإذا هو في حالة سيّئة شديدة، فحينئذ يستفهم ويقول: من يكون أسوأ حالاً منّي إن أنا نُقلت على مثل حالي من المعاصي والسيّئات والجرائم إلى القبر؟ وكانت القبور هي المأوى إلى ميقات يوم التلاق.

القبر روضة من رياض الجنّة، أو حفرة من حفر النيران، قال أمير المؤمنين على في كتابه إلى محمّد بن أبي بكر: «يا عباد الله، ما بعد الموت لمن لا يُغفر له أشدّ من الموت القبرُ، فاحذروا ضيقه وضنكه وغربته... والقبر روضة من رياض الجنّة، أو حفرة من حفر النار، إنّ العبد المؤمن إذا دُفن قالت له الأرض: مرحباً وأهلاً، قد كنت ممن أحب أن تمشي على ظهري، فإذا وليّتك فستعلم كيف صنيعي بك، فيتسع له مدّ البَعْر، وإنّ الكافر إذا دُفن قالت له الأرض: لا مرحباً بك ولا أهلاً... فتضمّه حتّى تلتقي أضلاعه، وإنّ المعيشة الضنك الّتي حذّر الله منها عدوّه عذاب القبر، إنّه يسلّط على الكافر في قبره تسعة وتسعين تنّيناً، فينهش لحمه ويكسر عظمه... فإن استطعتم أن تجزعوا على الكافر في قبره تسعة وتسعين تنّيناً، فينهش لحمه ويكسر عظمه... فإن استطعتم أن تجزعوا لأجسادكم وأنفسكم بما لا طاقة لكم به ولا صبر لكم عليه فاعملوا بما أحبّ الله واتركوا ماكره الله». ألقبر فيه ضغطة: «ضغطة القبر للمؤمن كفّارة لماكان منه من تضييع النعم». ٥

وقال ﷺ : «وما أصنع بفدك وغير فدك؟ والنفس مظانّها في غدٍ جدث، تـنقطع فـي ظـلمته أثارها، وتغيب أخبارها، وحفرة لو زيد في فسحتها وأوسعت يدأ حافرها، لأضغطها الحجر والمدر،

١. مطالب السؤول: ص ٤٩، أنظر: بحار الأتوار: ج ٧٥ ص ٧.

٢. نهيج البلاغة: الحكمة ٢٠٨، بحار الأنوار: ج ٦٧ ص ٧٣.

٣. معاني الأخبار: ص ٣٣٤، روضة الواعظين: ص ٤، أنظر: بحار الأتوار: ج ٦٨ ص ٣٢٣.

٤. الأمالي للمفيد: ص ٣٦٥.

٥. الأمالي للصدوق: ص ٦٣٢. بحار الأنوار: ج ٦ ص ٢٢١.

وسدّ فرجها التراب المتراكم». ١

«اللّهمّ صلّ على محمّد وآله ، وبارك لنا في حلول دار البلى وطول المقامة بين إطباق الشرى ، واجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا ، وافسح لنا رحمتك في ضيق ملاحدنا ، ولا تفضحنا في حاضري القيامة بموبقات آثامنا» ، ٢ وفيه سؤال وفيه عذاب .

«لم أمهده لرقدتي» مهد الفراش: بسطه، ومهد الأمر: وطّأه وسهله وأصلحه، والرقدة: النومة، من رقد الرجل أي نام، أي بالعمل الصالح.

«ولم أفرشه بالعمل الصالح لضجعتي» الضجعة: الرقدة، من ضجع ضجوعاً: وضع جـنبه على الأرض.



١. نهج البلاغة: الكتاب ٤٥.

وما لي لا أبكي (٣١٠) وما أدري إلى ما يكونُ مَصيري (٣١٠) وأرى نفسي تُخادِعُني (٣١٠) وأيّامي تُخاتِلُني (٣١٣) وقد خَفَقَت عِندَ رَأسي أجسنِحَةُ المَسوتِ (٣١٤) فَسما لي لا أبكسي (٣١٥) أبكسي لِبخُروجِ نفسي (٣١٦) أبكي لِظُلمَةِ قَبري (٣١٥) أبكي لِضيقِ لَحدي (٣١٨) أبكي لِفيقِ لَحدي (٣١٨) أبكي لِشؤالِ مُنكَرٍ ونكيرٍ إيّايَ (٣١٨) أبكي لِخُروجي مِن قَبري عُرياناً ذَليلاً حامِلاً ثِقلي عَلىٰ ظَهري (٣٢٠) أنظرُ مَرَّةً عَن يَسيني وأخرى عَن عَن مُمالي (٣٢١) إذِ الخَلائِقُ في شَأْنٍ غَيرِ شَأْني (٣٢٢) ﴿لِكُلِّ المُرِيمُ مِنْهُمْ مِنْهُمْ مُنْذِيهِ \* وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةً \* ضَاحِكَةً مُسْتَبْشِرَةً \* وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةً \* وذَلّة

شرع ـ صلوات عليه ـ في موجبات البكاء، ويعلّمنا المصائب والمتاعب والمهالك الّتي تأتي في عالم البرزخ الناشئة من أعمالنا وغفلاتنا في الدنيا، ويجب علينا علاج هذه كلّها في الدنيا، قال:

«مالي لا أبكي» أي لأيّ علّةٍ لأرأبكي؟ وما هذه القسوة والغفلة ؟ وما السبب في ذلك؟ ولا بدّ أنّه يرجع إلى نفس المكلّف من أعماله القبيحة الفاسدة الّتي أثّرت في الشخص حتى جعله قسيّاً شقيّاً، قال تعالى: ﴿ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ ، ٢ في الحديث: «فإنّ الذين يكثرون الكلام في غير ذكر الله، قاسية قلوبهم ولكن لا يعلمون» ، ٣ وفيه: «إنّ أكل العدس يرقّ القلب ويُكثر الدمعة» ، ٤ وفيه: «من أحبّ أن يرقّ قلبه فليدمن أكل البلس، يعني التين» . ٥

«وما أدري إلى ما يكون مصيري» من الهداية أو الضلالة، ومن التقوى أو الفنجور، ومن الجنّة أو الجحيم، وعلائق النفس بالدنيا وزخارفها وزبارجها وتنزيّن الدنيا لها، ﴿زُيِّنَ الجُنّةِ أَلْ الشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَ ٱلْبَنِينَ وَ ٱلْقَنْطِيرِ ٱلْمُقَنظَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَ ٱلْفِضّةِ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَ ٱلْبَنِينَ وَ ٱلْقَنْطِيرِ ٱلْمُقَنظَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَ ٱلْفِضَّةِ

أي تخادعني عن غفلة.
 أي تخادعني عن غفلة.

٣. الكافي: ج ٢ ص ١١٤. الأمالي للمفيد: ص ٢٠٩ أنظر: بحار الأنوار: ج ١٤ ص ٣٢٥.

٤. الكافي: ج ٦ ص ٣٤٣، المحاسن: ج ٢ ص ٥٠٤، أنظر: بحار الأنوار: ج ٥٩ ص ٢٨٣.

٥. مكارم الأخلاق: ص ١٧٣. بحار الأنوار: ج ٣٣ ص ١٨٦.

وَ ٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَمِ وَٱلْحَرُّثِ﴾ ، في حديثٍ: «من أحسن فيما بقي مس عمره لم يؤاخذ بما مضى من ذنبه ، ومن أساء فيما بقي من عمره أخذ بالأوّل والآخسر» ، أ وفيه: «لا يسزال المؤمن خائفاً من سوء العاقبة لا يتيقّن الوصول إلى رضوان الله ، حتّى يكون وقت نزع روحه وظهور ملك الموت له» ، آ وفي الدعاء: «واختم لنا بالّتي هي أحمد عاقبة ، وأكرم مصيراً» ، آ وفي الدعاء: «فاقض بخيرها عاقبة ونجّني من مضلّات الفتن» ، أقال الله سبحانه: ﴿وَاتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ الَّذِي هُوقَض بخيرها عاقبة مِنْها فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ﴾ ، ٥ وليعتبر باليهود، قطنوا بالمدينة رجاء الإيمان برسول الله عَنْهُ وكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا بالمدينة رجاء الإيمان برسول الله عَنْهُ وأصحاب رسول الله ارتدوا بعده ... إلخ .

«وأرى نفسي تخادعني وأيّامي تخاتلني» قال الراغب: «الخداع: إنزال الغير عمّا هو بصدده بأمرٍ يبديه على خلاف ما يخفيه، قال تعالى: ﴿ يُصفّادِ عُونَ اللهُ ﴾ ، ٧ أي يحادعون رسوله: أي إنّ نفسي تظهر لي أمراً على خلاف ما يخفيه، فيمنعني عمّا أنا بصدده». ٨ والمخاتلة: هي المخادعة عن غفلة، من ختل الذئب الصيد: تخفّى له، أي الأيّام تتخفّى حتّى يصيدني ليلة، كناية عن مرورها والإنسان في غفلةٍ عن مرورها، فيرى الإنسان نفسه قد تكمّل، ثمّ شاخ وهرم، ثمّ يجيء الموت كأنّه عاش يوماً أو بعض، قال سبحانه: ﴿ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ \* قَالُوا لَبِئْنَا يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْم فَسْئَلِ الْعَادِينَ ﴾ . ٩

«وقد خفقت عند رأسي أجنحة الموت» خفقه خفقاً: ضربه بشيء عريض، وخفق النعل: صوّتت، شبّه الموت بطائر يطير ويسمع صوت أجنحته، والجناح ما يطير بــه الطائر، والغرض بيان قرب الموت بحيث يتوقّع نزوله عليه في كلّ آن وحين.

«فمالي لا أبكي؟ أبكي لخروج نفسي» أي أبكي لفراق روحي عن البدن، وهـو المـوت،

٤. المصدر السابق: الدعاء ٥٤.

٦. البقرة: ١٧٥.

الأمالي للصدوق: ص ١١١، كفاية الأثر: ص ١٩٠، روضة الواعنظين: ص ٤٧٥، أنـظر: بـحار الأنـوار: ج ٣٦ ص ٣٥٠.
 ص ٣٥٠.

٣. الصحيفة السجادية: الدعاء ٣٣.

<sup>3374 31 350 4</sup> 

٥. الأعراف: ١٧٥.

٧. البقرة: ٩.

٨. مفردات ألفاظ القرآن: ص ١٤٣.

٩. العؤمنون: ١١٢.

وهو مع ما فيه من الشدائد والسكرات، ﴿جَآءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ﴾، وخروج النفس حسب الآيات الكريمة إنّما هو بواسطة ملك الموت وأعوانه، أمّا المؤمن فبإرفاق ورحمة ورأفة فروح وريحان وجنّة نعيم، وأمّا الكافر فنزلٍ من حميم وتصلية جحيم، يضربون وجوههم وأدبارهم أن أخرجوا أنفسكم، نعوذ بالله تعالى، قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): «نزل بهم ماكانوا يجهلون، وجاءهم من فراق الدنيا ماكانوا يأمنون، وقدموا من الآخرة على ماكانوا يُوعدون، فغير موصوف ما نزل بهم، اجتمعت عليهم سكرة الموت وحسرة الفوت، ففترت لها أطرافهم، وتغيّرت لها ألوانهم، ثمّ ازداد الموت فيهم ولوجأ، فحيل بين أحدهم وبين منطقه، وإنّه لبين أهله ينظر ببصره ويسمع بأذنه، على صحّةٍ من عقله، وبقاءِ من لبّه، يفكّر فيم أفني عمره، وفيم أذهب دهره، ويتذكّر أموالاً جمعها أغمض في مطالبها». أ

«أبكي لضيق لحدي» عن موسى بن جعفر الله قال عند قبر : «إنّ شيئاً هذا آخره لحقيق أن يُزهده في أوّله، وإنّ شيئاً هذا أوّله لحقيق أن يُخاف آخره» ، ٢ وعن الصادق الله هذا الدعاء: «اللّهم بارك لي في الموت ، اللّهم أعني على سكرات الموت ، اللّهم أعني على غمّ القبر ، اللّهم أعني على ضيق القبر ، اللّهم أعني على ظلمة القبر ، اللّهم أعني على وحشة القبر ، اللّهم زوّجسني مسن الحور العين» ، ٣ وفي الحديث: «استبدلوا بظهر الأرض بطناً ، وبالسعة ضيقاً ، وبالأهل غربة» . ٤

«أبكي لسؤال منكر ونكير إيّاي» قال على الله : «حتّى إذا انصرف المشيّع ورجع المتفجّع، أقعد في حفرته نجيّاً لِبَهتِةِ السؤال وعثرة الامتحان، وأعظم ما هنالك بلية نزول الحميم وتصلية الجحيم، وفورات السعير، وسورات الزفير، لا قترة مريحة ولا دَعَة مزيحة، ولا قبوّة حاجزة، ولا موتة ناجزة». ٥

١. نهج البلاغة: الخطبة ١٠٩.

٢. معاني الأخبار: ص ٣٤٣، تحف العقول: ص ٤٠٨، بحار الأنوار: ج ٧٠ ص ١٠٣.

٣٠. تهذيب الأحكام: ج ٣ ص ٩٣. الإقبال: ج ١، ص ٣٣١، المصباح للكفعمي: ص ٥٧٥، أنظر: بحار الأنوار: ج ٩٥ ص ١٣٥.

٤. نهج البلاغة: الخطبة ١١١. تحف العقول: ص ١٨٣. أنظر: بحار الأنوار: ج ٧٠ ص ٩٨.

٥. نهج البلاغة: الخطبة ٨٣.

ويستفاد من بعض الآيات السؤال عند قبض روح الإنسان، وفي الصحيفة: «ورسلك من الملائكة إلى أهل الأرض بمكروه ما ينزل من البلاء ومحبوب الرخاء، والسفرة الكسرام البررة، والحفظة الكرام الكاتبين، وملك الموت وأعوانه، ومنكر ونكير وردمان فتّان القبور». أ

«أبكي لخروجي من قبري عرباناً»: يعني من الموارد الّتي يُبكى عليها الخروج من القبر، وهو الحشر والنشر المذكوران في القرآن الكريم، وفي الدعاء: «واكسنا به حلل الأمان يسوم الفزع الأكبر في نشورنا»، أوفي الدعاء أيضاً: «وارحمني في حشري ونشري»، أوفي الحديث في تكفين فاطمة بنت أسد، أوفيه: «يُحشرون يوم القيامة حفاة عراة عزلاً». أق

«حاملاً ثقلي على ظهري» الثقل: الذنب، جمع الأثقال، قال سبحانه: ﴿ وَ لَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَنْقَالاً مَعَ أَثْقَالِهِمْ ﴾ ، ٦ والثقل بالتحريك: زاد المسافر، شبّه الآثام على ما يحمله الإنسان على ظهره من المتاع، وفي الدعاء: «وهذا ظهري قد أثقلته الخطايا» ، ٧ وفيه: «وظهر مثقل من الخطايا» ، ٨ وفي النهج: «وحملوا ثقل أوزارهم على ظهورهم فضعفوا عن الاستقلال بها» . ٩ أي أبكي لخروجي من قبري وعليّ أوزار ثقيلة. وقد يُطلق على الإثم الوزر، قال تعالى: ﴿ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ اللّهِينَ يُضِلُونَهُمْ ﴾ . ١ ﴿ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الّذِينَ يُضِلُونَهُمْ ﴾ . ١ ﴿

«أنظر مرّة عن يميني وأخرى عن شمالي» كأنّه يطلب من يحمل عنه أوزاره أو يعينه وينجيه، قال سبحانه: ﴿ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ \* وَأُمَّهِ وَأَبِيهِ \* وَصْاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ \* لِكُلَّ امْرِيْ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴾ . ١١

«إُذ الخلائق في شأن غير شأني» الخلق: الناس، وجمعه الخلائق، الشأن: الحال والأمر

٢. المصدر السابق: الدعاء ٤٢.

١. الصحيفة السجادية: الدعاء ٣.

٤. أنظر: بحار الأنوار: ج ٦ ص ٢٤١.

٣. المصدر السابق: الدعاء ٥٣.

٥. أنظر: بحار الأنوار: ج ٧ ص ١٢. الغرل بالغين المضمومة والراء، جمع أغرل: من لم يختن.

٧. الصحيفة السجّادية: الدعاء ٩ ٤.

٦. العنكبوت: ١٣.

٩. نهج البلاغة: الحكمة ٢٢٢.

٨. المصدر السابق: الدعاء ٨٨.

۱۱. عبس: ۳۲-۳۲.

١٠. النحل: ٢٥.

الذي يتفّق ويصلح، ولا يقال إلّا فيما يعظم من الأحوال والأُمور (كذا قال الراغب). ا «لكلّ امرئ منهم شأن يغنيه» أي كلّ امرئ مشغول بحاله وشأنه، يغنيه: أي يكفيه فــي الاهتمام به.

«وجوه يومئذ مسفرة» أي مضيئة، من إسفار الصبح. «ضاحكة مستبشرة» لما يرى من الفلاح والنجاح والروح والريحان وجنة نعيم. «ووجوه يومئذ عليها غبرة» أي غبار وكدورة. «ترهقها» أي يغشاها «قترة» وذلّة أي سواد وذلّة، وقال سبحانه: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهُ ﴾، وقال تعالى: ﴿وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ \* إِلَىٰ رَبُّهَا نَاظِرَةٌ \* وَوُجُوهُ وَتَسْوَدُ وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ \* عَامِلةً يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ \* تَطُنُ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ﴾، "وقال: ﴿وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ \* عَامِلةً نَاصِبَةٌ \* تَصْلَىٰ نَاراً خامِيةً \* تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ \* لَيْسَ لَهُمْ طَعَامُ إِلاَ مِنْ ضَرِيعٍ \* نَاصِبَةٌ \* تَصْلَىٰ نَاراً خامِيةً \* تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ \* لَيْسَ لَهُمْ طَعَامُ إِلاَ مِنْ ضَرِيعٍ \* لا يُسْمِنُ وَلا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ \* وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ \* لِسَعْيِهَا زاضِيَةٌ ﴾. \*



۲. آل عمران: ۱۰٦.

٤. الغاشية: ٢ ـ ٨ .

مغردات ألفاظ القرآن: ص ٣٧١.

٣. القيامة: ٢٢\_٢٤.

سَيِّدي عَلَيْكَ مُعَوَّلي ومُعتَمدي ورَجائي و تَوكَّلي (٣٢٧) وبِرَحمَتِكَ مَن تَساءُ وتَهدي بِكَرامَتِكَ مَن تُساءُ وتَهدي بِكَرامَتِكَ مَن تُعاءُ تُحِبُّ (٣٢٨) فَلَكَ الحَمدُ عَلَىٰ ما نَقَيْتَ مِنَ الشَّركِ قَلبي (٣٣٠) ولَكَ الحَمدُ عَلَىٰ بَسطِ لِساني (٣٣١) أَفَيلِساني هٰذا الكالِّ أَشكُركَ (٣٣٢) أَم بِغايَةِ عَلَىٰ بَسطِ لِساني عَملي أُرضيكَ (٣٣٣) وما قَدرُ لِساني يا رَبٌ في جَنبِ فِعَمِكَ وإحسانِكَ إلَيَّ (٣٣٥) شُكرِكَ (٣٣٤) وما قَدرُ عَملي في جَنبِ نِعَمِكَ وإحسانِكَ إلَيَّ (٣٣٥)

«سيّدي عليك معوّلي» سيّد القوم رئيسهم والمولى، أصله سيود، أعلّ بقلب الواو ياءً، ثمّ أدغمت، والإضافة حقيقي أو إضافي تشريفاً، والأقوى الأوّل. المعوّل من عوّل عليه، أي اقتصر عليه ولم يختر عليه، وعوّلت عليه استعنت به، ومعناه صيّرت أمري إليه، كذا قال الخليل في العين وفي القاموس: «وعوّل عليه معوّلا اتكل واعتمد». آأي يارب، أنت سيّدي ورئيسي، عليك اتكالي واستعانتي، أو صيرت أمري إليك في مشاكلي المادّية والمعنوية، أو عليك معوّلي أي أحوالي وبكائي وتضرّعي، من العول، أي الصياح والبكاء مع الصوت. «ومعتمدي ورجائي وتوكلي» معتمدي: من اعتمد على الحائط، اتّكا واعتمد على فلان: اتّكل عليه. أي عليك اتّكالي واستسلامي واعتمادي ورجائي، أي أنت موضع أملي وتوكلي، أي استسلامي واعتمادي ووثوقي. قيل: التوكل هو الثقة بما عند الله واليأس عمّا التكلان، والتوكّل على الله: انقطاع العبد إليه في جميع ما يأمله من المخلوقين، وقيل: هو التكلان، والتوكّل على الله: انقطاع العبد إليه في جميع ما يأمله من المخلوقين، وقيل: هو وتجعله نائباً عنك... والتوكّل يقال على وجهين: يقال: توكّلت لفلان؛ بمعنى تولّيت له، ويقال: وكّلته فتوكّل لي وتوكّلت عليه؛ بمعنى اعتمدته». ٥

«وبرحمتك تعلقي» أي تمسّكي، شبّه نفسه بمن تعلّق بحبلٍ وتمسّك بـ للنجاة من

٣. القاموس المحيط: ج ٤ ص ٢٢.

ا. في الإقبال والمصباح للكفعمي: «اللَّهُمُّ فلك...».
 ٢٠ العين: ج ٢ ص ٢٤٨.

٤. مجمع البحرين: ج ٤ ص ٥٤٦.

٥. مفردات ألفاظ القرآن: ص ٥٣١.

الهلكة، أي أنا آخذ برحمتك ومتعلق بها؛ وذلك لأنك «تصيب برحمتك من تشاء» والباء للإلصاق، أي تنزل رحمتك على من تشاء، قال سبحانه: ﴿ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلا للإلصاق، أي تنزل رحمتك على من تشاء، قال سبحانه: ﴿ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ، أي تعلق رجائي في الخلاص من الهلكة في الدارين أن تصيبني برحمتك، قال الراغب: «الصوب الإصابة، يقال: صابه وأصابه، وجعل الصوب نزول المطر... قال بعضهم: الإصابة في الخير اعتباراً بالصوب أي بالمطر، وفي الشرّ اعتباراً بالصابة السهم، وكلاهما يرجعان إلى أصل» ، ويمكن أن تكون الباء للسببية، أي تصيب برحمتك الخير من تشاء، فيكون المفعول مقدّراً.

«وتهدي بكرامتك من تحبّ» قال الراغب: «الكرم إذا وُصِف الله تعالى به فهو اسم لإحسانه وإنعامه المتظاهر، نحو قوله: إنّ ربّي غني كريم، وإذا وُصِف به الإنسان فهو اسم للأخلاق والأفعال المحمودة الّتي تظهر منه، ولا يقال هو كريم حتّى يظهر ذلك منه، قال بعض العلماء: الكرم كالحرّية، إلّا أنّ الحريّة قد تقال في المحاسن الصغيرة والكبيرة، والكرم لا يقال إلّا في المحاسن الكيرة في المحاسن الكيرة في تهدي من تحبّ بكرمك وفعلك الجميل الكريم.

والهداية كما قال الراغب: «دَلِاللَّهُ بِلْطُفْ وَمِنْهِ الهدية... وهداية الله تعالى عــلى أربـعة أوجه:

الأوّل: الهدأية الّتي عمّ بجنسها كلّ مكلّف، من العقل والفطنة والمعارف الضروريّة الّتي أعمّ منها كلّ شيء بقدر فيه على حسب احتماله، كما قال: ﴿رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلُّ شَـيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدىٰ﴾ . \*

الثاني: الهداية الّتي جعل للناس بدعائه إيّاهم على ألسنة الأنبياء وإنزال القرآن ونـحو ذلك، وهو المقصود بقوله تعالى:﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾. ٥

الثالث: التوفيق الذي يختصّ به ممن اهتدى، وهو المعني بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدىَ﴾ ٢٠

٢. مفردات ألفاظ القرآن: ص ٢٨٨.

<sup>1.</sup> طه: ٥٠.

٦. محمد: ١٧.

۱. پوسف: ۵۷ .

٣. مفردات ألفاظ القرآن: ص ٤٢٨.

٥. الأنبياء: ٧٣.

الرابع: الهداية في الآخرة إلى الجنّة المعني بقوله: ﴿ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ﴾ . ا وهذه الهدايات الأربع مترتّبة، فإنّ من لم تحصل له الأُولى لا تحصل له الثانية، بـل لا يصحّ تكليفه، ومن لم تحصل الثانية لا تحصل له الثالثة والرابعة ... إلخ»، كلّ هذه الهدايات تحصل بكرامة الله تعالى.

«فلك الحمد على ما نقيت من الشرك قلبي» نقّاه تنقيةً وأنقاه إنقاءً: نظّفه واختاره وأخصله، ذكر على بعدما مرّ النعمة الكبيرة وهي التوحيد، وأنّ الله سبحانه عرّفه نفسه، وأنه واحد لا شريك له، وهي أعظم النعم وأعلاها وأغلاها، وفي الحديث: «إنّ أفضل الفرائي وأوجسبها على الإنسان معرفة الربّ والإقرار له بالعبودية، وحدّ المعرفة أن يعرف ألّا إله غيره»، " وعن أبي الحسن الرضا على «لا إله إلّا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي»، كم وعن الفتح بن يزيد الجرجاني، عن أبي الحسن على الحسن عن أبي الحديث.

وعن أبي عبد الله على محمّد رسول الله على الناس، إنّ الله جلّ ذكره ما خلق العباد جلّ وعزّ والصلاة على محمّد رسول الله على الله على الناس، إنّ الله جلّ ذكره ما خلق العباد إلّا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه، فقال له رجل: بأبي أنت وأمّي يا ابن رسول الله، ما معرفة الله؟ قال: معرفة أهل كلّ زمان إمامهم الذي يجب عليهم طاعته». "

وفي الحديث: «إنّ الله تبارك وتعالى حرّم أجساد الموحّدين على النار»، وفيه: «إنّ الله تبارك وتعالى أقسم بعزّته وجلاله ألّا يعذّب أهل توحيده بالنار أبدأ»، لا إلى غير ذلك من الأحاديث، أوهو من أعظم نعم الله تعالى على عبدٍ، وهو مفتاح كلّ خير ومغلاق كلّ شرّ.

٢. مفردات ألفاظ القرآن: ص ٥٣٨.

۱. محمّد: ٥ .

٣. كفاية الأثر: ص ٢٦٢. أنظر: بحار الأنوار: ج ٤ ص ٥٥.

٤. عيون أخبار الرضائيُّة: ج ١ .

٥. الكافي: ج ١ ص ٨٦، التوحيد: ص ٢٨٣، أنظر: بحار الأنوار: ج ٣ ص ٢٦٧.

٦. علل الشرائع: ج ١ ص ٩. كنز الفوائد: ص ١٥١. أنظر: بحار الأنوار: ج ٥ ص ٣١٢.

التوحيد: ص ٢٠ بحار الأثوار: ج ٣ ص ٤.
 انظر: سفينة البحار في «عرف» و «وحد».

"ولك الحمد على بسط لساني" أي لك الحمد على قدرة لساني على التكلّم على أيّ نحو وفي أيّ شيء أريد، من بسط الثوب والفراش بسطاً نشره. ثمّ بيّن عجزه عن الشكر، قال: «أفبلساني هذا الكالّ أشكرك؟» الكالّ من كلّ الرجل وغيره من المشي وغيره: تعب وأعيا، فهو كالّ، أي أفبلساني الذي بسطته وأقدرته على الكلام الكالّ عن عدّ نعمائك وآلائك أشكرك؟ في الحديث قال أبو عبد الله على: «أوحى الله تعالى إلى موسى على: ياموسى، اشكرني حقّ شكرك وليس من شكر أشكرك به إلاّ وأنت اشكرني حقّ شكري وين علمت أنّ ذلك منتي»، أوفيه: أنعمت به علي؟ فقال له: ياموسى، شكرتني حقّ شكري حين علمت أنّ ذلك منتي»، أوفيه: «أوحى الله إلى داوود على: اشكرني حقّ شكري، قال: إلهي أشكرك حقّ شكرك وشكري إيّاك نعمة منك، فقال: الآن شكرتني، وقال داوود الله : يارب وكيف كان آدم يشكرك حقّ شكرك وقد جعلته أب أنبيائك وصفوتك، وأسجدت له ملائكتك؟ فقال: إنّه عرف أنّ ذلك من عندي، فكان اعتراف بذلك حقّ شكري». ٢

هذا، والشكر إمّا بالقلب كما تقدّم، وإمّا باللّسان كما عرفت، وإمّا بالعمل وهــو صــرف النعم فيما أمر الله تعالى، وقد ورد بذلك أحاديث كثيرة.٣

وإليه يشير بقوله ﷺ: «أم بغاية جهدي في عملي أرضيك؟» الجهد بالضمّ: الطاقة، وقيل: المشقّة، كالجهد بالفتح، أي أبغاية طاقتي في العمل أرضيك وأشكرك في العمل؟

«وما قدر لساني يارب في جنب شكرك؟ وما قدر عملي في جنب نعمك وإحسانك؟» والقَدر: مبلغ الشيء، والجَنبُ بالفتح: الناحية وشقّ الإنسان وغيره، قال سبحانه: ﴿ يَــا حَسْمَ رَتَّىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ ﴾ ، \* أي في جانبه.

٢. المصدر السابق: ج ١٤ ص ٤٠.

٤. الزمر: ٥٦.

١. بحار الأنوار: ج ١٣ ص ٣٥١.

٣. أنظر: سفينة البحار: في «شكر».

إلهي إنَّ جودَكَ بَسَطَ أَمَلِي ٢٣٦٠ وشُكرَكَ قَبِلَ عَمَلِي ٢٣٧٠ إلَيكَ أَمَلِي ٢٣٢١ وَغَبَتِي وإلَيكَ أَمَلي ٢٣٨١ قَد ساقَني إلَيكَ أَمَلي ٢٣٦١ وغبَتِي وإلَيكَ أَمَلي ٢٣٨١ قَد ساقَني إلَيكَ أَمَلي ٢٣١١ وعَلَيْ وعَلَيْ وعَلَيْ وعَلَيْ وعَلَيْ وَعَلَيْ وَفَيما عِندَكَ البَسَطَت وعَلَيْ وعَلَيْ وفيما عِندَكَ البَسَطَت رَغَلَيْ وَخَلَيْ وفيما عِندَكَ البَسَطَت رَغَلَيْ وَخَلَيْ وفي ٢٤١١ وإلَى في أَنِسَت رَغَلَيْ وَخَلُوفِي ٢٤١٦ وإلَى في أَنِسَت مَلَيْ وَخَلُوفِي ٢٤١٦ وإلَى أَنِسَت مَلَيْ وَخَلُوفِي ٢٤١٦ وإلَى أَنْ مَلَدَتُ مُلَيْ وَخَلُوفِي مَنْ وَلَيْ أَنْ مَلَدَتُ مَلَيْ وَمَلِي بِذِكْرِكَ عَاشَ قَلْبِي ٢٤١٦ وبِمَناجَاتِكَ بَرَدَتَ أَلْمَ الخَوفِ عَنِي ٢٤١٩ وبِمُناجَاتِكَ بَرَدَتَ أَلْمَ الخَوفِ عَنِي ٢٤١٩ وبِمُناجَاتِكَ بَرَدَتَ أَلْمَ الخَوفِ عَنِي ٢٤١٩ وبِمُناجَاتِكَ بَرَدَتَ أَلْمَ

الأمّل: الرجاء، وهو بنفسه حسن قبال اليأس، والمذموم هو طوله الناشئ من حبّ الدنيا وشدّة العلاقة بها، والمراد هنا ما يرجو العبد من الله تعالى من إفضاله وإنعامه، يعني أنّي مع عصياني ومخالفتي اللذين يوجبان اليأس عن إجابة سُئلي، عرضت عليك حوائجي وبسطت آمالي؛ لعلمي بجودك، وكلّما رأيت ذنوبي فزعت، وإذا رأيت كرمك و: «شكوك قبل عملي» الشكر: تصور النعمة وإظهارها، وقيل: هو مقلوب عن الكشر، أي الكشف، ويضادّه الكفر وهو نسيان النعمة وسترها... وهمو ثبلاثة أضرب: شكر القلب وهو تصوّر النعمة، وشكر اللّمان وهو الثناء على المنعم، وشكر سائر الجوارح وهو مكافأة النعمة بقدر استحقاقه."

والمراد هنا شكر الله تعالى لعباده، قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنَاً إِنَّ اللهَ غَفُورُ شَكُورُ ﴾ ، \* وقال تعالى: ﴿ لِيُوفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَصْلِهِ إِنَّهُ غَفُورُ شَكُورُ ﴾ ، ٥ وقال سبحانه: ﴿ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورُ شَكُورُ ﴾ ، ٢ وقال سبحانه: ﴿ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً ﴾ ، ٧ وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ

١. في الإقبال والمصباح للكفعمي والبلد الأمين: «إلا» بدل «إلهي».

نع بعض نسخ المصدر الخطية والمصادر الأخرى: «عكفت» بدل «علقت».

٤. الشورى: ٢٣.

٣. أنظر: الراغب وما تقدّم آنفاً.

٦. فاطر : ٣٤.

٥. فاطر: ٣٠.

٧. الإنسان: ٢٢.

أَرْادَ الْآخِرَةَ وَسَعِيٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُوراً ﴾ ١٠

قال الأستاذ العلامة (رضوان الله تعالى عليه) في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللهُ شَاكِرُ عَلِيمٌ ﴾ ما لفظه: «الشاكر والعليم اسمان من أسماء الله الحسنى، والشكر هو مقابلة من أحسن إليه إحسان المحسن بإظهاره لساناً أو عملاً، كمن ينعم إليه المنعم بالمال فيجازيه بالثناء الجميل الدال على نعمته، أو باستعمال المال فيما يرتضيه ويكشف عن إنعامه، والله سبحانه وإن كان محسناً قديم الإحسان ومنه كل الإحسان لا يد لأحد عنده حتى يستوجبه الشكر، إلا أنه جل ثناؤه عدّ الأعمال الصالحة التي هي في الحقيقة إحسانه إلى عباده إحساناً من العبد إليه، فجازاه بالشكر والإحسان، وهو إحسان على إحسان». "
إن الله سبحانه يشكر عبده بالثناء والتزكية والجزاء في الدنيا والآخرة، ويزيد أضعافاً بن العبد أنه يقبل أعمال عباده وإن كان غير لائق بشأن جلاله تعالى.

«سيّدي إليك رغبتي وإليك رهبتي» أصل الرغبة السعة في الشيء، والرغبة والرغب والرغب والرغب السعة في الإرادة، فإذا قيل: رغب إليه وفيه، يقتضي الحرص عليه، وإذا قيل: رغب عنه، اقتضى صرف الرغبة عنه، والرهبة والرهب: مخافة مع تحرّز واضطراب، قال سبحانه: ﴿ يَدْعُونَنَا رَغُباً وَرَهُبِاً كَمْ وَالْمِرَادِ وَظَاهُواً - أَنّ التجائي إليك في الرغبة والحرص إلى شيء، وفي الخوف والشدّة من شيء.

«وإليك تأميلي» بعني إليك رجائي لا أرجو غيرك، قال أمير المؤمنين ﷺ: «لا يسرجمون أحد منكم إلّا ربّه»، ٥ وهو أيضاً من كمال المعرفة والتوحيد.

«وقد ساقني إليك أملي» أي آمالي فيك ساقني إليك فجئتك لتؤتيني ما أمّلت فيك.

«وعليك يا واحدي عكفت همتني» قال الراغب: «العكوف: الإقبال على الشيء وملازمته على سبيل التعظيم له، قال سبحانه: ﴿ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ ﴾ ، 7 وقال تعالى: ﴿ وَأَنْتُمْ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ ﴾ ، 7 وقال تعالى: ﴿ وَأَنْتُمْ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ ﴾ ، 4 وعكف عليه عكفاً عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ اللهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ فَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ وَا لَهُ عَلَيْهُ وَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

٢. ألبقرة: ١٥٨.

٤. الأنبياء: ٩٠.

٦. الأعراف: ١٣٨.

٨. مغردات ألفاظ القرآن: ص ٣٤٢.

١. الإسراء: ١٩.

٣. الميزان في تفسير القرآن: ج ١ ص ٣٨٦.

٥. نهج البلاغة: الحكمة ٨٢.

٧. البقرة: ١٨٧.

وعكوفاً؛ أقبل عليه مواظباً له ولزمه، عكفت همّتي عليك؛ أي أقبلت ولزمت. والهمّة بالكسر ويفتح: ما همّ به من أمر ليفعل، وقد يُطلق على العزم القويّ، يقال: له همّة عالية وبعيد الهمّة، وفي التعريفات: الهمّة، توجّه القلب وقصده بجميع قواه الروحانية إلى جانب الحقّ لحصول الكمال له، أ والمعنى أنّ توجّه قلبي وعزمي عكفت ببابك ياواحدي وليس لى سواك.

«وفيما عندك انبسطت رغبتي» وفيما عندك: أي في قدرتك وبيدك وفي خزائنك من حوائجي المادّية والمعنوية، فيكون المراد من «فيما عندك» أي في قدرتك وبيدك، احترازاً عمّا في أيدي الناس، ويمكن أنّ المراد منه ما عند الله من نعم الآخرة أو النعم المعنوية، كما في الدعاء: «واقطع من الدنيا حاجتي، واجعل فيما عندك رغبتي شوقاً إلى لقائك»، آأي لا أرى الدنيا حاجة. فالمراد انبسطت رغبتي فيما عندك أن تعطيني من عندك ولا تكلني إلى غيرك، أو انبسطت رغبتي في أمور الآخرة والمعنويات دون الدنيا؛ لأنّ الرغبة فيها مذمومة وبغضها مطلوب، وفي الحديث: «إنّ أفضل الأعمال بعد معرفة الله تعالى ورسوله على وأوصيائه وبغض الدنيا». "

«ولك خالص رجائي وخوفي» ويمكن أن يستفاد من تقديم الجار والمجرور وكذا الظروف الحصر والاختصاص، فقوله: «إليك رغبتي وإليك رهبتي وإليك تأميلي ... وعليك ياواحدي ... وفيما عندك» يفيد الحصر، أي هذه كلها منحصرة فيك. و«خالص رجائي وخوفي»؛ أي رجاء وخوف لا يشوبهما شيء.

وقد وردت أحاديث كثيرة في الإخلاص، عن أبي عبد الله على: «أوحى الله تعالى إلى داوود على الله تعالى إلى داوود على اعتصم بي عبد من عبادي دون أحد من خلقي عرفت ذلك من نيته، ثم تكيده السماوات والأرض ومن فيهنّ، إلّا جعلت له المخرج من بينهنّ»، أوفي الخطبة الشعبانية: «فادعوا الله بنيّاتٍ صادقة»، أو وفي آخر: «الرجل الذي دعا الله أن يرزقه ولداً ثلاث وثلاثين فلم

٢. الصحيفة السجّادية: الدعاء ٥٤.

١. التعريفات: ص ٢٥٧.

أنظر: سغينة البحار في «كبر».

الكافي: ج ٢ ص ٦٣، مشكاة الأنوار: ص ٥٠. أنظر: بحار الأنوار: ج ١٤ ص ٤١.

ه. لم نجد في أيّ مصدر لفظ: «فادعوا»، بل الموجود لفظ: «فاسئلوا»، أنظر: بحار الأنوار: ج ٩٣ ص ٣٥٦.

يستجب له ؛ لأنّه يدعو الله بلسان بذيّ ، وقلب علق غير نقيّ ، وبنيّة غير صادقة» ، أ وفي آخر : «أوحى الله إلى داوود ﷺ : من انقطع إليّ كفيته ، ومن سألني أعطيته ، ومن دعاني أجبته» . ٢

أقول: هذه الجملات إذا قالها المعصوم هي فقد صدرت عن إخلاص وصدق حقيقة لا شكّ فيه، وأمّا إذا قالها غيرهم فهي قد تكون كذباً صريحاً وادّعاءً محضاً، وقد تكون صدقاً ذات تشكيك حسب مراتب المعرفة، وفي آخر دعاء عرفة المرويّ عن الحسين هي : «إلهي من كانت محاسنه مساوئ فكيف لا تكون مساؤه مساوئ؟ ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي؟»، فليجتهد الداعي أن يكون صدقاً أو قريباً عنه، ونسأل الله تعالى الهداية والتوفيق، ونستعين منه سبحانه وهو الرحيم الرؤف بعباده».

«وبك أنست محبّتي» أنس أهل الدنيا بالدنيا وجها والعارفون بالله وبذكره وبحبّه، قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) فيهم: «واستلانوا مااستوعره المترفون، وآنسوا بما استوحش منه الجاهلون»، " وقال في المتوكّلين: «اللهم إنّك آنس الآنسين لأوليائك... إن أوحشتهم الغربة آنسهم ذكرك». 3

أنس به وإليه؛ أي ألفه وسكن قلبه به ولم ينفر منه، وقد تقدّم الكلام في معنى حبّ الله تعالى، والمعنى: محبّتي أنست بك وألفت بك، أي أحبّك وأحبّ من يحبّك وأحبّ لأجلك، ويستوحش حبّى من غيرك ولا يألفه.

وعن الحسين ﷺ : «وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبّك نصيباً... وأنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أوليائك فلم يحبّوا سواك». ٥

«وإليك ألقيت بيدي» اللقاء مقابلة الشيء ومصادفته معاً... ويقال ذلك في الإدراك بالحسّ بالبصر والبصيرة... والإلقاء: طرح الشيء حيث تلقاه أي تراه، ثمّ صار في التعارف السما لكلّ طرح، قال: ﴿ فَكَذٰلِكَ أَلْقَى السّامِرِيُّ \* قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقِى وَإِمَّا أَنْ

١. بحار الأثوار: ج ١٤ ص ٤٩٠.

٢. الجواهر السنية: ص ٨٧. أنظر: بحار الاتوار: ج ١٤ ص ٤٢.

نهج البلاغة: الحكمة ١٤٧.
 المصدر السابق: الحكمة ٢٢٧.

٥. الإقبال: ج ١ ص ٢٠٥٠ أنظر: بحار الأنوار: ج ٩٥ ص ٢٣٦.

نَكُونَ نَحْنُ الْـمُلْقِينَ﴾ أ... ويقال ألقيت إليك قولاً وسلاماً وكلاماً ومودّةً، وألقـيت عــليك محبّةً منّى. ٢

والظاهر أنّ المراد هو التسليم لله فيما يريد ويأمر وينهى، ويؤيّد ذلك الجملة التالية: «وبحبل طاعتك مددت رهبتي» قال الراغب: «الحبل معروف، وقال عزّ وجلّ: ﴿فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ ﴾ ٣٠... واستُعير للوصل ولكلّ ما يتوصّل به إلى شيء، قال عزّ وجلّ: ﴿وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعاً ﴾ ٤٠ فحبله هو الذي معه التوصّل به إليه من القرآن والعقل... ويقال للعهد حبل». ٥

أقول: ويقال للقرآن، وهو حبل الله المتين، أي بحبل (الرسن. العهد. الرباط) طاعتك اعتصمت وأخذت ومددت، (بسطت من مدّبه مدّاً: بسط). رهبتي (مضى معنى الرهبة)؛ أي عالجت خوفي وخشيتي بطاعتك حتّى أتخِيلِص ممّا أرهب.

«يامولاي بذكرك عاش قلبي» المولى والولي بمعنى واحد، وحقيقته تولّى الأمر، يقال في معنى الفاعل أي الموالي، وفي معنى المفعول أي الموالى، يقال للمؤمن هو وليّ الله عزّ وجلّ ولم يسرد مسولاه، فسمن الأوّل: ﴿ اللهُ وَلَهُ يُولِينَ آمَنُوا ﴾ و﴿ إِنّ وَلِيبِيَ اللهُ ﴾ و﴿ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِمُ اللهُ وَلِهُ اللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِمُ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِمُ وَلِهُ وَلِهُ اللهُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللَّهُ وَلِمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللَّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُلّا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُولِقُولُ وَلِمُولِقُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ وَال

والعيش: الحياة المختصّة بالحيوان، وهو أخصّ من الحياة؛ لأنّ الحياة تقال في الحيوان والباري تعالى وفي الملك. والمراد أنّ حياة قلبي ومعيشته إنّما هو بذكرك، دون ذكر سواك، ودون ما يتعيّش به الإنسان من المادّيات.

«وبمناجاتك برّدت ألم الخوف عنّي» المناجاة مفاعلة من النبجا نباجيته؛ أي سباررته، وأصله أن تخلو به في نجوة من الأرض، وقيل: أصله من النجاة، وهو أن تعاونه على ما فيه

٢. مفردات ألفاظ القرآن: ص ٤٥٤.

٤. آل عمران: ١٠٣.

٦. البقرة: ٢٥٧.

٨. آل عمران: ٦٨.

١٠. مفردات ألفاظ القرآن: ص ٥٣٣ .

١. الأعراف: ١١٥.

٣. المسد: ٥ .

٥. مفردات ألفاظ القرآن: ١٠٧.

٧. الأعراف: ١٩٦.

٩. الجمعة: ٦.

٢٠٠ ....... شرح دعاء أبي حمزة التمالي

خلاصه، أو أن تنجو بسرّك مع أن يطّلع عليك. ا

برّدت: من البرد خلاف الحرّ، كأنّ للهموم والخوف والمصائب حرارة، يقال: أسخن الله عينه وبعينه، أي أنزل به ما يبكيه؛ لأنّ دموع الحزن تكون سخنة، وعكسه قولهم أقـرّ الله عينه، فيكون المعنى أنّ الخوف وألمه أوجد حرارة تبكيه، وبمناجاته عزّ وجلّ يذهب هذه الحرارة ويبرّده.

أقول: طوبى لمن أعطاه الله تعالى المعرفة والحبّ له وأذاقه حلاوة عبادته ولذّة مناجاته، عن الحسين ﷺ: «أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك حتّى عرفوك ووحّدوك، وأنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبّائك حتّى لم يحبّوا سواك، ولم يلجؤوا إلى غيرك، أنت المؤنس لهم حيث أزلت الأغيار عن قلوب أحبّائك حتّى لم يحبّوا سواك، ولم يلجؤوا إلى غيرك، أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم العوالم، وأنت الذي هديتهم حيث استبانت لهم المعالم، ماذا وجد من فقدك، وما الذي فقد من وجدك، لقد خاب من رضي دونك بدلاً، وقد خسر من بغي عنك متحوّلاً... يامن أذاق أحبّاءه فقد من وجدك، لقد خاب من رضي دونك بدلاً، وقد خسر من بغي عنك متحوّلاً... يامن أذاق أحبّاءه حلاوة المؤانسة فقاموا بين يديه متملّقين، ويامن ألبس أولياءه ملابس هيبته فقاموا بين يديه مستغفرين ...». ٢

مرزخت تنكية زرص بسدوى

١. مغردات ألفاظ القرآن: ص ٤٨٤.

فَيا مَولايَ وِيا مُؤَمَّلي وِيا مُنتَهىٰ سُؤلي ﴿٣٤٨ فَرُق بَسِني وبَسِنَ ذَنسِيَ المَانِعِ لِي مِن لُزومِ طَاعَتِكَ ﴿٣٤٩ فَإِنَّمَا أَسَأَلُكَ لِقَديمِ الرَّجَاءِ فيكَ وعَظيمِ الطَّمَعِ مِنكَ ﴿٣٥٠ الَّذي أُوجَبَتَهُ عَلَىٰ نَفسِكَ مِنَ الرَّأَفَةِ وَالرَّحَمَةِ ﴿٣٥١ الطَّمَعِ مِنكَ ﴿٣٥٠ الَّذي أُوجَبَتَهُ عَلَىٰ نَفسِكَ مِنَ الرَّأَفَةِ وَالرَّحَمَةِ ﴿٣٥١ فَالأَمرُ لَكَ وَحَدَكَ ﴿٣٥٣ وَالخَلقُ كُلُّهُم عِيالُكَ اللهِ قَبضَتِكَ ﴿٣٥٣ وكُللُّ فَعَي قَبضَتِكَ ﴿٣٥٣ وكُللُّ شَيءٍ خَاضِعٌ لَكَ ﴿٤٣٥ عَبَارَكَ يَا رَبَّ العَالَمِينَ ﴿٣٥٥ ﴾

مولى، مرّ معناه آنفاً.

مؤمّل: من الأمل بمعنى الرجاء، فالمؤمّل: المرجوّ، والمراد يا من أرجوه لحوائجي ولا أرجو غيره.

«ويامنتهى سؤلي» المنتهى بمعنى النهاية، يعني غاية الشيء وآخره وأقصى ما يمكن أن يبلغه السؤل، والسؤال مضموماً بالهمز وعدمه: الحاجة وما سألته، يقال: قضى سؤله، أي حاجته، والمراد: يامن هو غاية ما أسأل وأقصى حاجتي؛ لأنه تعالى غاية مراد المريدين ومنتهى طلب الطالبين، وفي الدعاء: «يا أملي وبغيتي وياسؤلي ومنيتي»، " «ياغاية آمال قلوب الصادقين»، "

قال السيّد الله في شرح الدعاء الثالث في شرح قوله الله : «اللّهم يامنتهي مطلب الحاجات» ما ملخّصه: «وكونه تعالى منتهي طلب الحاجات يمكن تقريره على وجوه:

الأوّل: ما تقرّر عند أرباب العقول من أنّ كلّ موجود سوى الله عزّ وجلّ فهو ناقص من وجه، وفيه قوة كما أنّ له كمالاً وفعلية، إذ كلّ ممكن فهو زوج تركيبي، فكلّ موجود فهو لأجل شعوره بالوجود الناقص طالب للموجود المطلق الكامل... فكلّ موجود فهو طالب لما فوقه، فإذا وصل إليه طلب ما هو أعلى منه وهكذا إلى أن يصل إلى مطلوبه الحقيقي الذي لا أكمل منه وهو الله سبحانه، وعند ذلك يطمئن ويسكن شوقه... فكان سبحانه منتهى مطلب الحاجات.

الثاني: ما تقرّر عند أرباب العرفان من كونه تعالى منتهى مقامات العارفين وغاية أطوار

ا. في الإقبال: «عبادك» بدل «عيالك».

٣. الإقبال؛ ج ٣ ص ٣٣٥.

٢. الصحيفة السجادية: الدعاء ١٨٢.

السالكين وأفكار المتفكّرين، فإنّهم لا يزالون يترقّون من مقامٍ إلى مقام ومن رتبةٍ إلى رتبة، حتّى ينتهوا إلى تلك الحضرة بفنائهم واندكاك حبال هويّاتهم، فيتلو لسان حالهم: ﴿أَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ﴾.

الثالث: إنَّه المنتهي إليه في طلب الحاجات عند اليأس من كلِّ مطلوب إليه سواه.

«فرّق بيني وبين ذنبي المانع من لزوم طاعتك» الفرق يقارب الفلق، لكن الفلق يقال اعتباراً بالانشقاق، والفرق يقال اعتباراً بالانفصال، والمراد إمّا الفصل بينه وبين الذنب بالغفران ومحو آثاره التكليفية والوضعيّة، أو الفصل بينه وبينه بتوفيقه تركه، يعني باعد بيني وبين الذنوب الّتي أثرها المنع عن لزوم الطاعة، ولمنعني عن ارتكابها.

وفي الحديث عن أبي عبد الله على المرجل يذنب الذنب فيُحرم صلاة اللّيل، وإنّ العمل السيّئ أسرع في صاحبه من السكين في اللّحم». ٢

وعن أبي عبد الله ﷺ قال: «كان أبي يقول: ما من شيء أفسد للقلب من خطيئة ، إنّ القلب ليواقع الخطيئة ، فلا تزال به حتّى تغلب عليه فيصير أعلاه أسفله» . ٣

وعن أبي بصير قال: «سمعت أبا عبد الله ﷺ يقول: إذا أذنب الرجل خرج من قلبه نكستة سوداء، فإن تاب انمحت، وإن زاد زادت حتى تغلب على قلبه، فلا يفلح بعدها أبداً». أ

١. رياض السالكين: ج ٣ ص ١٢.

٢. الكافي: ج ٢ ص ٢٧٢، أنظر: بحار الانوار: ج ٧٠ ص ٣٣٠.

٣٦. الكافي: ج ٢ ص ٣٦٨، الأمالي للصدوق: ص ٤٨١، الأمالي للطوسي: ص ٤٣٨، روضة الواعـظين: ص ٤١٤.
 أنظر: بحار الأنوار: ج ٢٧ ص ٥٤.

٤. الكافي: ج ٢ ص ٣٧١، أنظر: بحار الأنوار: ج ٧٠ ص ٣٢٧.

وعن زرارة، عن أبي جعفر على قال: «ما من عبدٍ إلّا وفي قلبه نكتة بيضاء، فإذا أذنب ذنباً خرج في النكتة نكتة سوداء، فإن تاب ذهب ذلك السواد، وإن تمادى في الذنوب زاد تلك السواد حتى يغطي البياض، فإذا غطى البياض لم يرجع صاحبه إلى خيرٍ أبداً، وهو قول الله عز وجلً : ﴿ كَلَا بَلُ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ أ، وقال سبحانه: ﴿ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسُاؤًا السّواي أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللهِ ﴾ ٢ ، ومن المسلّم أثر الذنوب وضعاً على الإنسان جسمه وروحه ومن أسوأ الآثار، هو ما ذكر في الكتاب والسنّة.

«فإنّما أسألك لقديم الرجاء فيك وعظيم الطمع منك» كلمة «إنّما» للحصر ، يعني بالنظر إلى الذنوب والآثام الصادرة عن الداعي، لا يبقى له موضع أمل ورجاء في سؤاله إلّا قديم الرجاء فيه تعالى، إذا ذكر ما اعتاده من فضله تعالى وكرمه ، يطمع في إنعامه وإفضاله سبحانه ، فكأنّه يتكلّم ويسأل على ما عوّده تعالى بالفضل العميم والكرم الجسيم.

«الذي أوجبته على نفسك من الرافة والرحمة» الرافة من رأف الله بك: رحم أشد الرحمة، قال ابن الأثير: «الرافة أرق من الرحمة، ولا تكاد تقع في الكراهة، والرحمة تقع في الكراهة للمصلحة». 3

والرؤوف من أسمائه الحسنى عرّ وجلّ ، ذُكّر في القرآن الكريم مع الرحيم بقوله تعالى: ﴿ رَوُفَ رَحِيمٌ ﴾ ، ٥ ولعلّ المراد من إيجاب الرأفة إخباره تعالى بقوله: ﴿ وَاللهُ رَوُفُ وَ لِمِيمٌ ﴾ ، ٧ و ﴿ إِنَّ رَبُّكُمْ لَرَوُفُ رَحِيمٌ ﴾ ^ ٧ و ﴿ إِنَّ رَبُّكُمْ لَرَوُفُ رَحِيمٌ ﴾ ^ ٩ و ﴿ أَنَّ اللهَ وَاللهُ وَسَبقت رحمتك فصار سبباً وَفَفُ رَحِيمٌ ﴾ . ٩ أي أوجبت على نفسك الرحمة والرأفة وسبقت رحمتك فصار سبباً لفضلك ورحمتك ، فأوجد الرجاء والطمع العظيم في العبد فسألك ورجاك مع ذنوبه الكثيرة. «فالأمر لك وحدك لا شريك لك» الأمر هنا أي الأمر بالإعطاء والمنع ، ﴿ لِللهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ

١. المطفَّفين: ١٤. ٢. الروم: ١٠.

٣. الكافي: ج ٢ ص ٢٧٣، بحار الأنوار: ج ٧٠ ص ٢٣٢.

٤. النهاية: ج ٢ ص ١٧٦.

٥. التوبة: ١١٧ و ١١٨، النور: ٢٠. الحشر: ١٠.

٦. البقرة: ٢٠٧، آل عمران: ٣٠.

٧. البقرة: ١٤٣. الحج: ٦٥.

٨. النحل: ٧.

٩. النور: ٢٠.

وَمِنْ بَعْدُ﴾، الا أمر لأحد من المخلوقين، أو لا أمر لأحد ممّن يسمّونه إلـهاً، وحـدك لا شريك لك في الملك والتدبير والإعطاء والمنع والأمر والنهي.

«والخلق كلّهم عيالك وفي قبضتك» الخلق: أي المخلوق، والعيال واويّة ياتيّة للمذكّر والمؤنّث، جمع والمفرد عيّل، وربّما، أُطلق على الجمع كما يُطلق العيال على المفرد، والمعنى عيّل الرجل أهل بيته الّذين يتكفّل بهم ويموّنهم، أي الخلق كلّهم عيالك تموّنهم وتتكفّل رزقهم وهم في قبضتك، أي في حوزتك، حيث لا تمليك لأحد، والقبضة بالفتح أيضاً و القبضة بالضمّ وهو أكثر ما قبضت عليه من شيء أو ملء الكفّ، يقال: أعطاه قبضة من تمر أو سويق؛ أي كفّاً.

«وكلّ شيء خاضع لك تباركت يارب العالمين» الخفوع: الخسوع والتذلّل والتطامن، والخشوع: الضراعة أكثر ما يوجد في القلب، والخشوع: الضراعة أكثر ما يوجد في القلب، وروي: «إذا ضرع القلب خشعت الجوارح»، لوخضع له: انقاد، وكلّ شيء خاضع لك؛ أي منقاد لك.

«تباركت» من البركة بمعنى النماء والزيادة، بارك الله بعلى فيه البركة، قال الراغب: «البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء، والمبارك ما فيه ذلك الخير، ولمّا كان الخير الإلهي يصدر من حيث لا يحسّ وعلى وجه لا يُحصر ولا يُحصى، قيل لكلّ ما يُشاهد منه زيادة غير محسوسة: هو مبارك وفيه بركة، فتبارك الله أحسن الخالقين تنبيه على اختصاصه بالخيرات المذكورة» (انتهى باختصار منّى). "

وقال الراغب في «علا»: ﴿ فَتَعْالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ \* وتخصيص لفظ التنفاعل لمبالغة ذلك منه لا على سبيل التكلّف، كما يكون من البشر» انتهى، ٥ فعلى هذا يكون المعنى كثرة الخيرات منك كثرة عظيمة.

«ياربّ العالمين» العالم بفتح اللّام: الخلق كلّه، وقيل: اسم للفلك وما يحويه من الجواهر

٢. مغردات ألفاظ القرآن: ص ١٤٨.

الأعراف: ١٩٠، النمل: ٦٣، القصص: ٦٨.

١. الروم: ٤.

٣. المصدر السابق: ص ٤٤.

٥. مفردات ألفاظ القرآن: ص ٣٤٥.

والأعراض، وهو في الأصل اسم لما يعلم به كالطابع والخاتم لما يختم به، وأمّا جمعه فلأنّ من كلّ نوع من هذه يُسمّى عالماً فيقال: عالم الإنسان، وعالم الماء، وعالم النار، وأمّا جمعه جمع السلامة فلكون الناس في جملتهم والإنسان إذا شارك غيره في اللفظ غلب حكمه، وقال جعفر بن محمّد على « «عنى به الناس، وجعل كلّ واحد منهم عالماً »، وقال: «العالم عالمان، الكبير هو الفلك بما فيه، والصغير وهو الإنسان؛ لأنّه مخلوق على هيئة العالم، وقد أوجد الله تعالى فيه كلّ ما هو موجود في الكبير». ال



١. انظر: مقردات ألفاظ القرآن: ص ٣٤٤ و ٣٤٥.

إلهي ارحَمني إذا انقَطَعَت حُجَّتي (٢٥٦) وكلُّ عَن جَوابِكَ لِسماني (٣٥٧) وطاشَ عِندَ سُؤالِكَ إِيَّايَ لُبِّي ﴿٣٥٨﴾ فَـيا عَـظيمَ رَجـائى لا تُـخَيَّبنى إذًا اشستَدَّت فساقَتي (٣٥٩) ولا تَسرُدَّني لِجَهلي (٣٦٠) ولا تَـمنَعني لِـقِلَّةِ صبري (٣٦١) أعطني لِفَقري وارحمني لِضعفي (٣٦٢)

«إلهي» الإله: جعلوه اسماً لكلّ معبود لهم، وأله فلان يأله: عبد، وقيل: تألُّه فآله على هذا هو المعبود، وقيل: هو من أله أي تحيّر، وتسميته بـذلك إشـارة إلى مـا قـال أمـير المؤمنين ﷺ : «كُلُّ دون صفاته تحبير الصفات ، وضلَّ هناك تصاريف اللَّغات» . ' أي يا إلهي بمعنى يامعبودي، أو المراديا الله؛ لأنَّه اسم لكلِّ معبود، والله علم للذات المستجمع لجميع صفات الكمال الخالق الرازق المدبّر.

«ارحمني إذا انقطعت حجّتي» في مقام المحاسبة وذلك يوم القيامة في موقف الحساب، والحجّة بالضمّ: البرهان والدلالة المبيّنة للحجّة، أي المقصد المستقيم، والذي يـقتضي صحّة أحد النقيضين، قال الله تعالى: ﴿ قُلْ قَالِهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ ﴾ ٢٠ فإذا أقيم الإنسان يوم القيامة للحساب، وسُئل عمّا اعتقد ونوى أو أحبّ وأبغض، كما قال تعالى: ﴿وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾ ، ٣ وقال سبحانه: ﴿ وَحُصَّلُ مَا فِي الصَّدُورِ ﴾ ، ٤ وقال سبحانه: ﴿ وَإِنْ تُبْدُوا مًا فِي أَنْفُسِكُمْ أَنْ تُخْفُوهُ يُخاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ ﴾ ، ° وقال تعالى: ﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسْسابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ ﴾ ،" وقبال جبل شأنه: ﴿وَلِيُمَحِّصَ مَنا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِلَاتِ الصُّدُور ﴾ ، ٧ إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. أو عمّا عمل من الأعمال الحسنة أو السيّئة. كما قال جلّ وعزّ: ﴿ فَلَنَسْئُلَنَّ الَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئُلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴾ ، ^ وقال تـعالى: ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسْئُلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ ، أُ وقال سبحانه: ﴿ وَلَتُسْئُلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَـعْمَلُونَ ﴾ ، أ وقال

١. الكافي: ج ١ ص ١٣٤، التوحيد: ص ٤٤، أنظر: بحار الأنوار: ج ٤ ص ٣٦٩.

٣. الصافات: ٢٤.

٢. الأنعام: ١٤٩.

٥. البقرة: ٢٨٤.

العاديات: ١٠.

٧. آل عمران: ١٥٤.

٦. الأنبياء: ١.

٨. الأعراف: ٦.

٩. الحجر: ٩٢.

<sup>.</sup>١٠ النحل: ٥٦.

تعالى: ﴿ ثُمُّ لَتُسْئِلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ ، ا إلى غير ذلك من الآيات الكريمة.

فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ، ومن خفّت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنّم خالدين، قانقطعت الحجّة فيما اعتقدوا و نووا، أو أحبّوا وأبخضوا، أو عملوا من الصالحات وكسبوا من السيّئات.

وفي الحديث عن أبي جعفر ﷺ قال: «إنّما يداق الله العباد في الحساب يوم القيامة على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا». ٢

وفيه عن الصادق على: «ويخافون سوء الحساب، أي الاستقصاء والمداقة»، " وفيه عن النبيّ على النبيّ على النبيّ على النبيّ على الله عزّ وجلّ يحاسب ويُؤمر به إلى النار». أ

وفيد عن أبي عبد الله على قال: «فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فإنّ في القيامة خمسين موقفاً، كلّ موقف مثل أنف سنة ممّا تعدّون، ثمّ تلاهذه الآية: ﴿ فِي يَـوْمٍ كُـانَ مِـقُدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ ٦٠٥

فحينئذٍ يحتاج الإنسان إلى رحمة الله تعالى.

«كلّ عن جوابك لساني» وفي الحديث عن أبن عيينة قال: «سمعت أبا عبد الله الله الله عنه عنه عنه عنه عنه الله الله عليه عنه عنه عنه عنه عليه حجة ، إمّا في ذنب اقترفه ، وإمّا في نعمةٍ قصّر عن شكرها» . ٧

وفيه عن أبي جعفر على قال: «قال رسول الله على : كلّ محاسب معذّب، فقال له قائل: يارسول الله، فأين قول الله عزّ وجلّ: ﴿ فَسَلَوْفَ يُلِحَاسَبُ حِسْاباً يَسِيراً ﴾ ؟ ^ قال: ذلك

۱. التكاثر: ۸.

٢. الكافي: ج ١ ص ١١. المحاسن: ج ١ ص ١٩٥. بحار الأنوار: ج ١ ص ١٠٦.

٣. تفسير العياشي: ج ٢ ص ٢١٠، بحار الأنوار: ج ٧ ص ٢٦٦.

عيون أخبار الرضا ﷺ: ج ا ص ٣٧، بحار الأنوار: ج ٧ ص ٢٦٠.

٥. المعارج: ٤.

٦. الأمالي للمفيد: ص ٢٧٤، الأمالي للطوسي: ص ٣٦، بحار الأنوار؛ ج ٧ ص ١٢٦.

٧. الأمالي للطوسي: ص ٢١١، بحار الأنوار: ج ٧ ص ٢٦٢.

٨. الانشقاق: ٨.

٢٠٨ ...... شرح دعاء أبي حمزة التمالي

العرض ، يعني التصفّح». ا

وفيه عن أمير المؤمنين ﷺ ، قال: «يوقف العبد بين يدي الله فيقول: قيسوا بين نعمي عليه وبين عمله ، وفيه عليه وبين عمله ، فاستغرق النعم العمل ، فيقولون ، قد استغرق النعم العمل ، فيقول : هيبوا له نيعمي ، وقيسوا بين الخير والشرّ منه» . ٢

الكُلّ: التعب والإعياء، كُلّ السيف: لم يقطع، ويقال: كُلّ لسانه وبصره؛ إذا نبا ولم يحقّق المنطوق والمنظور، وعند ذلك يقول: «فياعظيم رجائي لا تـخيّبني إذا اشـتدّت فـاقتي» أي عظيم من أرجوه، أو يامن عظم رجائي فيه، سُمّي المرجوّ رجاءً للمبالغة، من باب زيد عدل. جعل هذه الجملة مكان ياالله للمبالغة أيضاً؛ ليكون أليق في نجاح مطلوبه.

الخيبة: فوت الطلب، قال تعالى: ﴿وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ﴾، ٣ وقال سبحانه: ﴿وَخَـابَ كُلُّ جَبُّارٍ عَنِيدٍ﴾، ٤ أي لا تجعلني خائباً غير ظافر بمطلوبي، وخاسراً في آمالي إذا اشتدّت فاقتى، والفاقة: الفقر والحاجة، ولا فعل لها. يقال: افتاق إذا افتقر، ولا يقال: فاق.

«ولا تودّني لجهلي» ردّه عن وجهد: صرفه، وردّ عمليه: لم يـقبله، وردّ زيـداً: خـطاًه. والمعنى لا تصرفني عن بابك ردّ حرمان وخيبة لجهلي، والجهل على ثلاثة أضرب:

الأوّل: وهو خلوّ النفس عن العُلّم، وهذّاً هو الأصل.

والثاني: اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليد.

والثالث: فعل الشيء بخلاف ما هو حقّه أن يفعل، سواء اعتقد فيه اعتقاداً صحيحاً أو فاسداً، كمن يترك الصلاة متعمّداً. وبعبارةٍ، قد يُستعمل الجهل في مقابل العلم، ومعناه عدم العلم، وتارة يُستعمل في مقابل العقل، ويعبّر عنه بالفارسية «ناداني»، يرتكب عملاً سيّناً عالماً وعامداً، كقوله تعالى: ﴿ أَتَتَّخِذُنا هُزُواً قَالَ أَعُوذُ بِاللهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ ، وقوله سبحانه: ﴿ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ ، وقوله سبحانه: ﴿ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ ، وقوله سبحانه: ﴿ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴾ ، وقوله تعالى: ﴿ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ

١. معاني الأخبار: ص ٢٦٢، بحار الأنوار: ج ٧ ص ٢٦٣.

٢. الأمالي للطوسي: ص ٢١٢، كنز الفوائد؛ ص ١٠٠، بحار الأنوار: ج ٥ ص ٣٣٤.

٣. طه: ٦١.

٥. البقرة: ٧٧. هود: ٤٦.

السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ﴾ ، ا والظاهر أنَّ المراد هنا هذا المعنى.

«ولا تمنعني لقلة صبري» المنع يقال في ضدّ العطيّة، والصبر: الإمساك في ضيق، يقال: صبرت الدابّة: حبستها، والصبر: حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع، أو عمّا يقتضيان حبسها عنه، وربّما خولف بين أسمائه بحسب اختلاف مواقعه، فإن كان حبس النفس لمصيبة سُمّي صبراً لا غير، ويضادّه الجزع، وإن كان في محاربةٍ سُمّي شجاعة، ويضادّه الجبن، وإن كان في نائبةٍ مضجرة سُمّي رحب الصدر، ويضادّه الضجر، وإن كان في إمساك الكلام سُمّي كتماناً، ويضادّه المذل، وقد سمّى الله تعالى كله صبراً، ونبّه عليه بقوله: فو الصّابِرينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَ الضّرْاءِ ﴾ ٢ ﴿ وَ الصّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ ﴾ ٣.٤

وفي الحديث عن علي بن الحسين ﴿ قال: «الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الإيمان لمن لا صبر له» ، وفيه عن علي ﴿ قال: «قال رسول الله ﷺ: الصبر ثلاثة: صبر عند المصيبة ، وصبر عند الطاعة ، وصبر عن المعصية ، فمن صبر على المصيبة حتى يمردها بحسن عزائها ، كتب الله له ثلاثمئة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض ، ومن صبر على الطاعة ، كتب الله له ستمنة ترجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش ، ومن صبر عن المعصية ، كتب الله له تسعمئة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش » . "

«أعطني لفقري وارحمني لضعفي» علّل طلب الإعطاء بالفقر، قال الراغب ..ما ملخّصه ..: الفقر يُستعمل على أربعة أوجه:

الأوّل: وجود الحاجة الضرورية، وذلك عامّ للإنسان مادام في دار الدنيا، بـل عـامّ للموجودات كلّها، وعلى هذا قوله: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرْاءُ إِلَى اللهِ ﴾ . ٧

٢. ألبقرة: ١٧٧.

١. النساء: ١٧.

٤. مفردات ألفاظ القرآن: ص ٢٧٣.

٣. الحجّ: ٣٥.

٥. الكافي: ج ٢ ص ٨٩، الخصال: ص ٣١٥، قرب الإسناد: ص ١٥٦، تحف العقول: ص ٢٨١.

٦. الكافي: ج ٢ ص ٩١. مسكن الغؤاد: ص ٥١. بحار الأثوار: ج ٧٩ ص ١٣٩.

۷. فاطر: ۱۵.

والثاني: عدم المقتنيات، وهو المذكور في قوله: ﴿ لِلْفُقَرْاءِ الَّذِينَ أَحْصِرُوا ﴾ ، ا وقوله: ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرْاءِ ﴾ . ٢

الثالث: فقر النفس، وهو الشره المعني بقوله عليه الصلاة والسلام: «كاد الفقر أن يكون كفراً»، " المقابل لقوله: «الغني غني النفس». <sup>3</sup>

الرابع: الفقر إلى الله المشار إليه بقوله ﷺ: «اللَّهم أغنني بالافتقار إليك، ولا تفقرني بالاستغناء عنك» ٥ (انتهى). ٦

وعلى كلّ حال، الاستعطاء بالفقر بأيّ معنىً أُريد لا بأس به، وهو حقّ كما قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾ .٧

ثمّ علّل استرحامه بضعفه، والضعف خلاف القوّة، وهو قد يكون في النفس وقد يكون في النفس وقد يكون في البدن والحال، والضّعف بالفتح والضُعف بالضمّ لغتان، وعن الخليل: «إنّ الأوّل في العقل والرأي، والثاني في البدن». ^ والضِعف بالكبر المثل من ضعف الشيء أي مثله؛ قال تعالى: ﴿ خُلِقَ الْإِنْسُانُ ضَعِيفاً ﴾ ؟ وذلك لكثرة حاجاته وعدم قوّته في مقابل حوائجه الشهوية والبدنية.

مرزتمية تكوية راص وي

١. البقرة: ٢٧٣. ١. التوبة: ٦٠.

٣. الكافي: ج ٢ ص ٣٠، الأمالي للصدوق: ص ٣٧١، أنظر: بحار الأنوار: ج ٢٤٧٢٧.

٤. تحف العقول: ص ٥٧، روضة الواعظين: ص ٥٦، أنظر: بحار الأثوار: ج ٧٤ ص ١٦٠.

٥. تفسير الألوسي: ج ٣٠ ص ١٦٢.

مفردات ألفاظ القرآن: ص ٣٨٣.

٧. فاطر: ١٥.

٨. العين: ج ١ ص ٢٨١.

٩. النساء: ٢٨.

سَيِّدي عَلَيْكَ مُعتَمَدي ومُعَوَّلي، ورَجائي و تَــوكُّـلي (٣٦٣) وبِسرَحمَتِكَ تَعَلَّقي، وبِسفَنائِكَ أَحُـطُ رَحـلي (٣٦٤) وبِسجودِكَ أقـصُدُا طَـلِبَتي (٣٦٥) وبِسجودِكَ أقـصُدُا طَـلِبَتي (٣٦٥) وبِكَرَمِكَ أَي رَبَّ أَستَفتحُ دُعائي (٣٦٦) ولَدَيكَ أُرجو غِني لَ فاقتي (٣٦٧) وبِغِناكَ أُجبُرُ عَيلَتي (٣٦٨) وتَحتَ ظِلِّ عَفوِكِ قِيامي (٣٦٩) وإلى جـودِكَ وكَرَمِكَ أُرفَعُ بَصَري (٣٧٠) وإلى معروفِكَ أُديمُ نَظَرِي (٣٧١)

«سيّدي» سيّد القوم رئيسهم، أصله سيود أُعلّ بقلب الواو ياءً، ثمّ أُدغمت.

«عليك معتمدي» من اعتمد على الحائط اتّكاً ، واعتمد فلاناً وعلى فلان في كذا؛ اتّكل عليه ، والعمد: قصد الشيء والاستناد إليه ، والعماد ، ما يعتمد . يعني يامولاي اتّكائي اتّكالي واعتمادي .

«ومعولي» أي عليك معوّلي، وقد مرّ تفسيره آنفاً.

«ورجائي» أي عليك رجائي.

قال الراغب: «الرجاء ظنّ يقتضي حـصول مـا فـيه مسـرّة»، " والرجـاء ضـدّ اليأس. والمعنى عليك تعلّق رجائي، ولعلّ في تقديم عليك إفادة الحصر.

«وتوكلي» أي عليك توكّلي أي استسلامي ووثوقي واعتمادي.

«وبرحمتك تعلّقي» أي تمسّكي. ﴿

«وبفنائك أحط رحلي» الفناء: بكسر الفاء الوحيد وهو ساحة أمام البيت، وقيل: هو ما امتد من جوانبه، والحط من حط الشيء؛ أي وضعه وتركه وإنزال الشيء من علق، وحط الرحل: أنزله، والرحل ما يوضع على البعير المركوب، ثمّ يعبّر به عن البعير، وتارةً عمّا يجلس عليه في المنزل، وجمعه رحال، والجملة بمعنى وفدت عليك بغير زاد.

«وبجودك أقصد طلبتي» الباء للسببيّة أو الاستعانة، والجود: بذل المقتنيات مالأكان أو علماً أو نفساً. أقصد طلبتي: أي أعتزم عليها. والمعنى بسبب جودك أو بالاستعانة منه أعتزم على سؤال طلبتي (والطلبة بفتح فكسر: ما طلبته من شيء) مع كثرة ذنوبي وعصياني واستحقاق الخيبة والحرمان.

۱. أقصر «خ».

٢. ليس في المصباح للكفعمي والبلد الأمين: «غنى»، وفي الإقبال: «سد فاقتي».

٣. مفردات ألفاظ القرآن: ص ١٩٠.

«وبكرمك أي ربّ استفتح دعائي» الكرم إذا وُصِف الله تعالى به فهو اسم لإحسانه وإنعامه المتظاهر، نحو قوله: إنّه غنيّ كريم. وإذا وُصِف به الإنسان فهو اسم للأخلاق والأضعال المحمودة الّتي تظهر منه، ولا يقال هو كريم حتّى يظهر ذلك منه، قال بعض العلماء: الكرم كالحرّية، إلّا أنّ الحرّية قد تقال في المحاسن الصغيرة والكبيرة، والكبرم لا يقال إلّا في المحاسن الصغيرة والكبيرة، والكرم لا يقال إلّا في المحاسن المعاسن الكبيرة، والكرم فيه والإشارة إلى المحاسن الأحاديث الواردة فيه.

«أستفتح» أي بسبب كرمك أطلب أن يكون دعائي ظافراً نـاجحاً، أو بكـرمك أفـتح دعائي، ولولاكرمك لم أجسر أن أدعوك وأطلب منك.

«ولديك أرجو فاقتي» لديك ولدن ظرف مكاني وزماني كعند، إلّا أنّه أقرب مكاناً من عند وأخصّ منه، ولا يستعمل إلّا في الحاضر بخلاف عند، أي من عندك أرجو جبر فاقتي وحاجتي.

«وبغناك أجبر عيلتي» قال الله تعالى: ﴿ فَهَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ ، أي بسبب غناك أو بالاستعانة من غناك وأنت الغنيّ بالذات، أجبر: أي أصلح، يقال جبر العظم: أصلحه من كسر، وجبر العظم وبنفسه: صلح بعد الكسر، والجبّار من صفات الله تعالى، ومعناه الذي يقهر العاد على ما أراد من أمر ونهي، والذي يجبر حالهم ويصلحه، وفعّال من أبنية المبالغة، وقيل: الجبّار العظيم الشأن في الملك والسلطان، ولا يطلق هذا الوصف على غيره تعالى إلّا على وجه الذّم، وللراغب فيه تحقيق فراجع. ٢ يطلق هذا الوصف على غيره تعالى إلّا على وجه الذّم، وللراغب فيه تحقيق فراجع. ٢ فالمعنى: وبالاستعانة من غناك بالذات أجبر وأصلح عيلتي أي فقري.

«وتحت ظلّ عفوك قيامي» والظلّ ضدّ الفتح، وهو أعمّ من الفيء، فإنّه يقال: ظلّ اللّـيل وظلّ الجنّة، ويقال لكلّ موضع لم تصل إليه الشمس ظلّ، ولا يقال فيء إلّا لما زالت عـنه الشمس. ويعبّر بالظلّ عن العزّ والمنعة وعن الرفاهة، قال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِـلاٰلٍ وَعُيُونِ ﴾ ٣٠ أي في عزّ ومنعة، أي وتحت عزّ عفوك ومنعته قيامي.

«وإلى جودك وكرمك» مرّ معناهما. «أرفع بصري» البصر يطلق على الجارحة الناظرة، نحو قوله تعالى: ﴿كَلَمْحِ الْبَصَرِ ﴾، \* ﴿وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْضَارُ ﴾، ٥ وللقوّة الّتي فيها، ويقال: لقوّة

١. فاطر: ١٥.

٢. مفردات ألفاظ القرآن: ص ٨٦.

المرسلات: ١٤.

القلب المدركة بصيرة وبصر، نحو قوله تعالى: ﴿ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْمَوْمَ حَدِيدٌ ﴾ ، آ وجمع البصر أبصار، وجمع البصيرة بصائر، ٧ أي أنظر إلى جودك وكرمك كجائع ينظر إلى طعام سخيّ كريم، وكفقير ينظر إلى عطايا الباذل الجواد، وكعطشان ينظر إلى المار في يدكريم رحيم نظره نظر سؤال وتضرّع وابتهال ويقبح من المالك ردّه.

«وإلى معروفك أديم نظري» والمعروف: الإحسان، قال ابن الأثير: «تكرّر ذكر المعروف في الحديث، وهو اسم جامع لكلّ ما عُرف من طاعة الله والتقرّب إليه والإحسان إلى الناس، وكلّ ما ندب إليه الشرع، ونهى عنه من المحسنات والمقبّحات، وهو من الصفات الغالبة، أي أمر معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه». أوقال الراغب: «المعروف اسم لكلّ فعل يُعرف بالعقل والشرع حسنه، والمنكر ما ينكر بهما». أوفي المصباح: «هو الخير والرفق والإحسان»، أويشهد لذلك موارد الاستعمال، كقوله تعالى: ﴿وَصَاحِبُهُمُا فِي الدُّنْيا معروف في المعروف الحديث: «من أتى إليه معروف فليكافئ...». ألا وفي الدعاء: «يا معروف المعروف»، ألا وفي الحديث: «من أتى إليه معروف فليكافئ...». الله في الدينة علي المعروف المعروف المعروف في الحديث: «من أتى إليه معروف فليكافئ...». المعروف في الحديث: «من أتى إليه معروف فليكافئ...». المعروف ا

يعني: إلى إحسانك إلى المخلوقين أديم نظري؛ كي يشملني معروفك وإحسانك، كما تقدّم من لوازم النظر وإدامته.

هذه كلّها استشفاع وتوسّل بكرامة الله تعالى في الذين يديمون النظر إلى معروفه ويرفعون أبصارهم إلى جوده وكرمه، ويقومون تحت ظلّ عفوه، ويرون لديه جبر فاقتهم وعيلتهم، وبكرامته يستفتحون دعاءهم، وبجوده يقصدون حصول طلبتهم، وبفنائه يحطّون رحلهم، وعليه معتمدهم ومعوّلهم، فإنّه تعالى يجلّ عن ردّ هؤلاء وخيبتهم إذا صدقوا، بل وإن ادّعوا؛ لأنّه تعالى سبقت رحمته غضبه، وكذلك في الجملات الآتية.

٦. ق: ۲۲.

٥. الأحزاب: ١٠.

٨. النهاية: ج ٣ ص ٢١٦.

٧. مفردات ألفاظ القرآن: ص ٤٩.

١٠. المصباح المنير : ج ٢ ص ٦٢.

٩. مفردات ألفاظ القرآن: ص ٣٣١.

١١. لقمان: ١٥.

١٢. المصباح للكفعمي: ص ٢٩٥، بحار الأنوار: ج ٩١ ص ٢٨٣.

<sup>11.</sup> الكافي: ج ٤ ص ٣٣، دعائم الإسلام: ص ٣٢١، الأمالي للطوسي: ص ٢٣٣.

فَلا تُحرِقني بِالنّارِ وأنتَ مَوضِعُ أَمَلي (٣٧٣) ولا تُسكِنِّي الهاوِيَةَ فَإِنَّكَ قُرَّةُ عَيني (٣٧٣) يا سَيِّدي لا تُكذِّب ظَنَّي بِإحسانِكَ ومَعروفِكَ فَإِنَّكَ ثُورَةُ عَيني (٣٧٤) ولا تَحرِمني ثَوابَكَ فَإِنَّكَ العارِفُ بِفَقري (٣٧٥) إلهي إن كانَ قَد دَنَا أَجَلي ولَم يُقَرِّبني مِنكَ عَمَلي، فَقَد جَعَلتُ الإعتراف إليكَ بِذَنبي وَسائِلَ عِلَلي ٢ (٣٧٦) إلهي إن عَفَوتَ فَمَن أولىٰ مِنكَ وإن عَذَّبتَ فَمَن أعلىٰ مِنكَ وإن عَذَبتَ فَمَن أعلىٰ مِنكَ وإن عَذَّبتَ فَمَن أعدَلُ مِنكَ وإن عَذَّبتَ فَمَن أعدَلُ مِنكَ في الحُكم (٣٧٧)

«فلا تحرقني بالنار» قال سبحانه: ﴿ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ ، أوعد الله عزّ وجلّ عباده العصاة الطغاة بعذاب الحريق يوم القيامة ، والمستفاد من الآيات أنّ عذاب الحريق يقع قبل يوم القيامة في البرزخ أيضاً ، قال سبحانه: ﴿ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيبًا وَيَوْمَ تَقُومُ الشّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدً الْعَذَابِ ﴾ ، ٥ بل حين قبض روح الكفّار ، قبال عزّ وجلّ : ﴿ وَلَوْ تَرىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ يَخْسِرِ بُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبارَهُمْ وَذُوقُ وا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴾ ، ٢ و ﴿ فَكَيْفَ إِذَا تَوَقَّتُهُمُ الْمَلائِكَةُ يَخْسِرِ بُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبارَهُمْ وَأَنْ اللّهِ وَاللّهِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنّا مُشْتَصْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولِكَ مَأُوالُكُمُ عَلَيْ اللّهِ وَالْمِي أَنْفُسِهِمْ فَالُوا كُنّا مَا السّلَمَ مَا مُشْتَصْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّهِ وَالسِعَةُ فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولِكَ مَأُوالُكُمُ طَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأُلُوكَ مَا السّلَمَ مَا خَلَيْ اللّهُ وَلَيْكُولُ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ عَمْلُونَ \* فَادْخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فَيْنَا فَلَالُ مِنْ سُوءٍ بَلَىٰ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ \* فَادْخُلُوا أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَيْكُولُ الْمُعْلِي اللّهُ الْمُهُمُ الْمُلْكِمُ مُنْ اللّهُ وَلَا السّلَمُ مَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

هذه كلّها ظاهرة في أنّ السؤال والجواب وضرب الوجوه والأدبار فــي حــال التــوفّي (والعياذ بالله)، وكذا الآيات المباركة في آخر سورة الواقعة.

البلد الأمين: «عملي».

الأنفال: ٥٠، الحج: ٢٢.

٦. الأنفال: ٥٠.

٨. النساء: ٩٧.

زاد في الإقبال هنا: «ورجائي».

راد في المصباح للكفعمي هنا: «بالعفو».

٥. المؤمن: ٤٧.

٧. محمد ﷺ: ۲۸.

٩. النحل: ٢٨\_٢٩.

يسأل الله سبحانه ألّا يحرقه بالنار في حين التوفّي وفي البرزخ ويوم القيامة، وقد أنذر الله سبحانه عباده بالنار في القرآن الكريم وكرّره قريباً من مئة وخمسين مرّة، اللّهمّ إنّا نعوذ بك من النار ومن مجاورة الكفّار.

«وانت موضع أملي» كلّ آمالي عندك وبيدك فلا تخيّب أملي. «ولا تسكني الهاوية» السكون: ثبوت الشيء بعد تحرّك، ويستعمل في الاستيطان، واسم المكان مسكن والجمع مساكن. ومن الثاني يقال: أسكنته، نحو قوله تعالى: ﴿ رَبّنا إِنّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرّيّتِي ﴾ . اوالمعنى لا تجعل محلّ سكوني وموطني الهاوية وهي النار، قال عزّ وجلّ: ﴿ وَأَمّا مَنْ خَفّتُ مَوْارْيِنُهُ \* فَأُمُّهُ هَاوِيةً \* وَمَا أَدْرُاكَ مَا هِيَهُ \* ثَارُ حَامِيّةٌ ﴾ القارعة.

«فإنّك قرّة عيني» قرّت عينه تقرّ: سرّت، وقيل لمن يسرّ به: قرّة عين، قيل: أصله من القرّ أي البرد، فقرّت عينه قيل معناه بردت فصحّت، قيل: بل لأنّ للسرور دمعة باردة قارّة وللحزن دمعة حارّة، ولذلك يُقال لمن يُدعى عليه أسخن الله عينه، وقيل: هو من القرار. والمعنى أعطاه الله ما تسكن به عينه فلا يطمح إلى غيره، "أو أنامها اللازم للسكون، أي لا تسكني الهاوية حال كوني محبّاً لك وأنت ما تسرّبه نفسي وتقرّبه عيني.

«لا تكذّب ظنّي بإحسانك» الظنّ اسم لما يحصل عن أمارة، ومتى قوّيت أدّت إلى العلم، ومتى ضعفت جدّاً لم يتجاوز حدّ التوهّم، ونعبّر عنه بالفارسية «گمان»، واستعمل في موارد مكان الاعتقاد أو العلم بالقرينة، قال الراغب: «ومتى قوي أو تصوّر تصوّر القوي استُعمل معه أنّ المشدّدة وأن المخقّفة منها، ومتى ضعف استُعمل أنّ وأن المختصّة بالمعدومين» والمراد هنا العلم بإحسانه تعالى لعباده، كما في دعاء كميل: «أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها، هيهات ما ذلك الظنّ بك»، أو الظنّ بشمول إحسانه له.

«ومعروفك» تقدّم معناه آنفاً. «فإنّك ثقتي» تعليل لقوله على: «لا تكذّب ظنّي» أي لا تكذب؛ لأنّك ثقتي، من وثقت به أثق ثقةً؛ سكنت إليه واعتمدت عليه، مصدر بمعنى المفعول أي الموثوق به، يستوي فيه الواحد والمثنّى والجمع، وقد يجمع في الذكور والإناث فيقال ثقات.

۲. القارعة: ۸\_۱۱.

٤. المصدر السابق: ص ٣١٧.

۱. إبراهيم: ۳۷.

٣. أنظر: مفردات ألفاظ القرآن: ص ٣٩٨.

«ولا تحرمني ثوابك» أي لا تمنعني ثوابك، والثواب ما يرجع إلى الإنسان من جزاء أعماله، فيسمّى الجزاء ثواباً تصوّراً أنّه هو، ألم تركيف جعل الله تعالى الجزاء نفس الفعل في قوله: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ﴾ ، ولم يقل جزاءه، والثواب: يقال في الخير والشرّ، لكنّ الأكثر المتعارف في الخير، والمراد هنا الخير والإحسان، كما هو واضح، والإضافة لبيان الثواب الذي يعطيه الله لعباده على أعمالهم، ولعلّ فيها إشارة إلى كثرة الثواب تفضّلاً ، كما قال تعالى: ﴿ فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْفُرُفَاتِ الثواب تفضّلاً ، كما قال تعالى: ﴿ فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْفُرُفَاتِ آمِنُونَ ﴾ ، ٢ ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾ ، ٣ وقال تعالى: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْواللَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلُّ سُنْبَاتٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ . ٢ وقال تعالى: ﴿ مَثَلُ حَبَّةٍ وَاللهُ مُنْ اللهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلُّ سُنْبَاتٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ . ٢ وقال يَعْلَ مُنْ يَشَاءُ ﴾ . ٢ وقال يَعْلَ مُنْ يَشَاءُ ﴾ . ٢ في مُنْ يَشْاءُ ﴾ . ٢ وقال يَعْلَ مُنْ يَشْاءُ ﴾ . ٢ مَنْ يَشْاءُ ﴾ . ٢ وقال يَعْلَ مُنْ يَشْاءُ ﴾ . ٢ وقال يَعْلَ مُنْ يَشْاءُ ﴾ . ٢ من يُنْ يَشْاءُ ﴾ . ٢ وقال يَعْلَ مُنْ يَشْاءُ ﴾ . ٢ وقال يَعْلُونُ يَشْاءُ ﴾ . ٢ وقال يَعْلَو مُنْ يَشْاءُ ﴾ . ٢ وقال يَعْلُونُ يَشْاءُ ﴾ . ٩ مَنْ يُعْلَمُ مُنْ يَشْاءُ ﴾ . ٢ وقال يَعْلُونُ وَنْ يُعْلَوْ مِنْ يُعْلَوْ مُنْ يُشْاءُ ﴾ . ٩ مُنْ يُنْ اللهُ عَنْ يُعْلِقُونَ مُنْ اللهُ عَنْ مُنْ اللهُ عَلْ مُنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ لَالْمُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ ا

وقد ذُكر لبعض الأعمال الحسنة ثواب كثيره جدّاً، سيّما في قضاء حوائج الإخوان وزيارتهم وزيارة الأثفة بهيء قال بعض المحققين: إنّ الأعمال الّتي ذُكر لها ثواب عظيم فقد تفحّصنا فعثرنا أنّها على الأعمال الّتي توجب الوحدة أو تؤكّدها، لاسيّما في ولاية أهل البيت بهيء وحفظها وتأكيدها، والأعمال الّتي ذُكر لها عذاب عظيم أليم هي الأعمال الّتي توجب الفرقة أو تضاد ولاية أهل البيت بهيء أو توهنها أو تنافيها، كما أنّ الثواب على الحسنات كلّها تفضّل من الله تعالى، وسُمّيت جزاء وثواباً تفضّلاً؛ لأنّ العبد نفسه ملك لله تعالى، والحسنات الصادرة منه صدرت بحوله تعالى وقوّته وتوفيقه، فلا يعقل الجزاء من المولى لعبده. نعم الله عزّ وجلّ قرّر أنّ الأعمال الحسنة هي للعبد وهو مالك يبيعه، والله سبحانه يشتريه منه ويجزيه بأعماله، ﴿إنَّ الله الشّتري مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأُمْواللّهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّة ﴾ ٥ وتفضّل آخر وهو أنّ العبد عمل لنفسه ونفعه عائد إليه، فإنّ الله تعالى لا يضرّه معصية من عصاه ولا ينفعه طاعة من أطاعه، والله سبحانه غنيّ عن ذلك كلّه، ومع ذلك يُنه يشتري منه ويثيبه ويجزيه بعمله، فهو فضل على قضل.

۲. سبأ: ۲۷.

٤. البقرة: ٢٦١.

١. الزلزلة: ٧.

٣. الأنعام: ١٦٠.

٥. التوبة: ١١١.

يسأل الله سبحانه أن يثيبه ويعطيه ثوابه قائلاً: «فإنك العارف بفقري» قال الراغب:
«المعرفة والعرفان إدراك للشيء بتفكّر وتدبّر لأثره؛ وهو أخصّ من العلم، ويضاده الإنكار،
ويقال: فلان يعرف الله، ولا يقال: يعلم الله، متعدّياً إلى مفعولٍ واحد؛ لماكان معرفة البشر لله
هي بتدبّر آثاره دون إدراك ذاته، ويقال: الله يعلم كذا، ولا يقال: يعرف كذا؛ لما كانت
المعرفة تستعمل في العلم القاصر المتوصّل به بتفكّر». ا

أقول: هذا كلام غير صحيح؛ لأنّ ذلك لا شاهد له، وفي هذا الدعاء أطلق العارف على الله تعالى، وفي الصحيفة: «سبحانه من حكيم ما أعرفك»، أفي أقرب الموارد: «المعرفة بكسر الراء \_: إدراك الشيء على ما هو عليه، وهي مسبوقة بنسيان حاصل بعد العلم، ولذلك يُسمّى الحقّ بالعالم دون العارف، وفي الكليات: والعلم يقال: لإدراك الكلّي أو المركّب، والمعرفة تقال لإدراك الجزئي أو البسيط، ولذلك يقال عرفت الله دون علمته». المركّب، والمعرفة تقال لإدراك الجزئي أو البسيط، ولذلك يقال عرفت الله دون علمته». وفي المجمع ذكر ما في الأقرب، أي لا تحرمني ثوابك لانّي فقير وإنّك عارف بفقري.

«إلهي إن كان قد دنا أجلي» الأجل: مُدّة الشيء ووقته الذي يحّل فيه، يـقال ضربت له أجلاً أي إن كان قد دنى المدّة المضروبة لي أن أعيش في الدنيا، أي مـدّة حياتي، قـال سبحانه: ﴿ وَمَا كُانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللهِ كِتَاباً مُؤَجَّلاً ﴾ ، وقال: ﴿ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ ﴾ ، " وقال عـزّ وجـلّ: ﴿ وَلَنْ يُؤخّرُ اللهُ نَفْساً إِذَا جَاءً أَجَلُهَا ﴾ ، " إلى غير ذلك من الآيات الشريفة.

وهنا بحث حول قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ قَضيٰ أَجَلا وَأَجَلٌ مُسَمَّى عِنْدَهُ ﴾ ٩.٨

«ولم يقرّبني منك عملي»، القرب والبعد متقابلان، ويكون في المكان والزمان والنسبة والخطوة والرعاية والقدرة، فسمن الأوّل: ﴿وَلاٰ تَـقُرَبُا هَـذِهِ الشَّسجَرَةَ ﴾، ١٠ ومس الشاني:

٢. الصحيفة السجّادية: الدعاء ٤٧.

١. مفردات ألغاظ القرآن: ٣٣١.

٤. أنظر: مجمع البحرين: ج ٣ ص ١٦٢.

٣. أقرب العوارد: ج ٣ ص ٥٢٦ .

٦. فاطر: ١١.

٥. آل عمران: ١٤٥.
 ٧. المنافقون: ١١.

هم الأنعام: ٢.

٩. أنظر: مجمع البحرين: ج ٥ ص ١٣٦ وما بعدها، وج ٤ ص ٩٢، والميزان في تفسير القرآن: ج ٧ ص ٥ وما بعدها.

١٠. ألبقرة: ٣٥.

﴿ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسْابُهُمْ ﴾ ، أومن الثالث: ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبِيٰ ﴾ ، أومن الرابع: ﴿ وَالْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ ، آو﴿ فَأَمَّا إِنْ كُنانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴾ أوهو المكان والمنزلة) ، ومن الخامس: ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ، ٥ و ﴿ فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ وَالمَنزلة) ، ومن الخامس: ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ، ٥ و ﴿ فَإِنِّي قَرِيبُ أُجِيبُ وَعَنَ اللهُ عَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ ((راجع الراغب)).

والمراد هنا الرابع، أي وإن كان قد دنا ارتحالي من الدنيا إلى الآخرة، ولم يقرّبني منك عملي حتّى يكون لي عندك مكانة ومنزلة ويصير موتي كما قال سبحانه: ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرّبِينَ \* فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنّةٌ نَعِيمٍ ﴾ ووحاً وريحاناً وجنّة نعيم ورجوعاً إلى الربّ تعالى راضية مرضيّة ودخولاً في عباده وجنّته كما قال تعالى: ﴿يَا أَيْتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ \* ارْجِعِي إلىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً \* فَادْخُلِي فِي عِبْادِي \* وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾ . "ا

«فقد جعلت الاعتراف إليك بذنبي» من اعترف إليه أي أخبره باسمه وشأنه، واعترف إليه بذنبه أي أخبره وعرّفه بما صنع وارتكب، أي مع عدم قربي منك فقد جعلت الاعتراف إليك بذنبي. «وسائل محللي» الوسائل جمع الوسيلة وهو ما يُتقرّب به إلى الغير، والعلل جمع العلّة وهي الحدث يشغل صاحبه عن وجهه، كأن تلك العلّة صارت شغلاً ثانياً منعه عن شغله الأوّل، أي يكون هذه وسيلة متقرّبة رافعة عوارض العلل المانعة عن القرب.

«إلهي إن عفوت» وصفحت وتركت العقوبة مع استحقاقي وأعرضت عن مؤاخذتي؛ قال الراغب: «عفوت عنه: قصدت إزالة ذنبه صارفاً عنه». ١١

«فمن أولى منك» بالعفو والصفح؟ «وإن عذّبت» فذاك عدل، «فمن أعدل منك في الحكم؟»

٢. النساء: ٨.

الواقعة: ٨٨.

٦. البقرة: ١٨٦.

٨. مفردات ألفاظ القرآن: ص ٣٩٨ ـ ٣٩٩.

۱۰. الفجر: ۲۷ ـ ۳۰.

١. الأنبياء: ١.

٣. النساء: ١٧٢.

٥. الأعراف: ٥٦.

۷. تی: ۲۱.

٩. الواقعة: ٨٨ ـ ٨٩.

١١. مغردات ألغاظ القرآن: ص ٣٣٩.

إِرحَما في هٰذِهِ الدُّنيا غُربَتي ﴿٣٧٨﴾ وعِندَ المَوتِ كُربَتي ﴿٣٧٩﴾ وفِي القَبرِ وَحدَتي ﴿٣٨٠﴾ وفِي اللَّحدِ وَحشَتي ﴿٣٨١﴾ وإذا نُشِرتُ لِلحِسابِ بَينَ يَدَيكَ ذُلَّ مَوقِفي ﴿٣٨٢﴾ وَاغْفِر لي ما خَفِيَ عَلَى الآدَمِيِّينَ مِن عَمَلي ﴿٣٨٣﴾ وأدِم لي ما بِهِ سَتَرتَني ﴿٣٨٤﴾

«ارحم في هذه الحياة الدنيا غربتي» أي الحياة القريبة «غربتي»، الغربة: البعد عن الوطن، وقيل: لكلّ متباعد غريب ولكلّ شيء فيما بين جنسه عديم النظير غريب، وعلى هذا قوله الله «بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ»، وقيل: العلماء غرباء لقلّتهم بين الجهّال، ولعلّ نظره الله في ذلك إلى بعد المجتمع الإسلامي عن أهل البيت الله الا يعرفهم المسلمون ولا يأخذوا عنهم ولا يوادّونهم، بل يعادونهم ولا يُراعى حقوقهم وأصبحوا مقتولين ومطرودين ومشرّدين، ويمكن أن تكون هذه الجملة صحيحة إذا قالها شيعتهم وأحبّاؤهم أيضاً، ولا يخفى ذلك على من له أدنى إلمام بالتاريخ.

«وعند الموت كربتي» والموت على ما تفيده الآيات والأحاديث الإسلامية عبارة عن فراق الروح الإنساني هذا الجسم الماذي بأيدي الملائكة الكرام، قال عزّ شأنّه: ﴿حَتّٰى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ " و﴿إِنَّ الَّذِينَ وَفَاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ﴾ ، و ﴿حَتّٰى إِذَا جَاءً أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ﴾ ، و ﴿حَتّٰى إِذَا جَاءً أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَالِمِي النَّفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ﴾ ، و ﴿حَتّٰى إِذَا جَاءً أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّاهُمُ اللهَوْتِ الَّذِي وَكُلِّلَ بِكُمْ ﴾ ، و إلى تَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وَكُلِّلَ بِكُمْ ﴾ ، و إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث في ذلك كثرة ، وعُبَر عن الموت في القرآن الكريم والأحاديث بلقاء الله ، قال عزّ وجلّ : ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَآتِ ﴾ ، ٢ وقال سبحانه : ﴿إِنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيْاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُوا بِهَا ﴾ . ٨ وفي سبحانه : ﴿إِنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيْاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُوا بِهَا ﴾ . ٨ وفي سبحانه : ﴿إِنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيْاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُوا بِهَا ﴾ . ٨ وفي

في المصباح للكفعمي: «اللُّهمُ ارحم».

الملاحم والفتن: ص ٣٦٩، صحيح مسلم: ج ١ ص ٨٩، المعجم الأوسط: ج ٧ ص ٢٠٦، شرح نهج البلاغة: ج ١٠ ص ٩٨.

ه. الأنعام: ٦١.

٤. النساء: ٩٧.

٧. العنكبوت: ٢٩.

٦. السجدة: ١١.

۸. يونس؛ ۷.

الحديث عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله على ، قال: «قلت أصلحك الله: مَن أحبّ لقاء الله أحبّ الله عن الموت، أحبّ الله لقاءه، ومَن أبغض لقاء الله أبغض الله لقاءه؟ قال: نعم، قلت: فوالله إنّا لنكره الموت، فقال: ليس ذاك حيث تذهب، إنّما ذلك عند المعاينة إذا رأى ما يحبّ، فليس شيء أحبّ إليه من أن يتقدّم، والله يحبّ لقاءه وهو يحبّ لقاء الله حينئذ، وإذا رأى ما يكره فليس شيء أبغض إليه من لقاء الله عزّ وجلّ، والله عزّ وجلّ يبغض لقاءه». أ

وظاهر بعض الآيات أنّ لقاء الله هو يوم البعث، قال جلّ شأنه: ﴿قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمُ السَّاعَةُ بَعْتَةً ﴾ ، ٢ وقال عزّ من قائل: ﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلاَّ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ ، ٣ وقال سبحانه: ﴿ يُفَصِّلُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِئُونَ ﴾ ، \* وقال تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِئُونَ ﴾ ، \* وقال تعالى: ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحاً ﴾ . ٥ ﴿

قال العلّامة الطباطبائي على في تفسير قوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَآتِ﴾ ٦: «والمراد بلقاء الله وقوف العبد موقفاً لا حجاب بينه وبين ربّه، كما هو الشأن يوم القيامة». ٧

أقول: ليس المراد اللّقاء الحسّي قطعاً ولكن يصير الإنسان بعد بطلان الوسائل المادّية في مرتبة من الإيمان والإيقان كأنّ الإنسان يرى ربّه ويشافهه، كما قال علي ﷺ: «لم أعبد ربّاً لم أره»، ^ ويمكن أن يكون المراد وقوف الإنسان في مقام عيّن للحساب والجزاء بعد بطلان ما يتوهّمه الإنسان من الأسباب والوسائل، وهذا اللقاء يمكن أن يحصل حين الموت بعد القطع بحصوله يوم القيامة، والله سبحانه هو المالك ذاك اليوم وهو مالك يوم الدين وهو الذي يرجع إليه الإنسان في يوم عصيب يفرّ المرء من أخيه وأمّه وأبيه وفصيلته الّتي تؤويه. والمعنى: ارحم عند الموت كربتي، الكرب: الغمّ الشديد، وأصل ذلك من كرب الأرض

١. الكافي: ج ٣ ص ١٣٤، معاني الأخبار: ص ٢٣٦، بحار الأنوار: ج ٦ ص ١٢٩.

۳. يونس: ٤٥.

۲. الأنعام: ۳۱.

ه. الكهف: ١٦٠.

الرعد: ۲.
 العنكبوت: ٥.

٧. الميزان في تفسير القرآن: ج ١٦ ص ١٠٢.

٨. روضة الواعظين: ص ٣٢، بحار الأثوار: ج ٤ ص ٢٢، مع اختلاف يسير.

وهو قلبها بالحفر، فالغمّ يثير النفس إثارة ذلك، وكرب الموت هو سكراته، ومنه: ﴿ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ ﴾ ، أي حالة تعرض الإنسان (تحول بين المرء وعقله) من شدّة المصيبة، ومنها ما تقدّم من سؤال الملائكة الفجّار «فيم كنتم»، ومنها ضربهم وجوههم وأدبارهم، ومنها ما يشاهدون كما قال تعالى: ﴿ وَأَمّٰا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذّبِينَ الضّالّينَ \* فَنُزُلُ مِنْ حَمِيمٍ \* وَ تَصُلِينَةُ جَحِيمٍ ﴾ ، آ ومنها ما قاله أمير المؤمنين الله وجاءهم من فراق الدنيا ما كنوا يأمنون، وقدموا من الآخرة على ماكانوا يوعدون، فغير موصوف ما نزل بهم، اجتمعت عليهم سكرة الموت وحسرة الفوت، ففترت لها أطرافهم، وتغيرت لها ألوانهم، ثمة ازداد الموت فيهم ولوجاً، فحيل بين أحدهم وبين منطقه، وإنّه لبين أهله ينظر ببصره ويسمع بأذنه، على صحّةٍ من مطالبها، وأخذها من مصرّحاتها ومشتبهاتها، قد لزمته تبعات جمعها، وأشرف على فراقها، تبقى مواده ينعمون فيها ويتمتّعون بها، فيكون المهنا لغيره، والعبء على ظهره، والمرء قد غَلقت رهونه بها، يعضّ يده ندامةً على ما أصحرله عندالموت من أمره، ويزهد فيماكان يرغب فيه أيّام عمره، ويتمنّى أنّ الذي كان يغبطه بها ويحسده عليها قد حازها دونه، فلم يزل الموت يبالغ في عمره، ويتمنّى أنّ الذي كان يغبطه بها ويحسده عليها قد حازها دونه، فلم يزل الموت يبالغ في جسده حتّى خالط لسانه سمعه، فصار بين أهلة لا ينطق بلسانه، ولا يسمع بسمعه، ويردّد طرفه بالنظر إلى وجوههم، يرى حركات ألسنتهم ولا يسمع رجع كلامهم ...». "

ومن المعلوم أنّه كلّماكان حبّ الدنيا وعلائقها شديداً ،كان الألم شديداً والفراق صعباً ، اللّهمّ إنّا نعوذ بك من سكرات الموت ، اللّهمّ حبّب إليّ لقاءك ، أحبّ لقائي ، واجعل لي في لقائك الراحة والفرج والكرامة ، وتوفّني مسلماً ، وألحقني بالصالحين محمّد وآله الطاهرين ، والعن أعداءهم أجمعين ، آمين آمين ربّ العالمين.

اللّهِمَّ صلَّ على محمَّد وآله ، هوِّن بالقرآن عند الموت على أنفسنا كرب السياق ، وجهد الأنين ، وترادف الحشارج إذا بلغت النفوس التراقي ، وقيل من راق ، وتجلّى ملك الموت لقبضها من حجب الغيوب ، ورماها عن قوس المنايا بأسهم وحشة الفراق ، وداف لها من ذعاف الموت كأساً مســمومة

٢. الواقعة: ٩٢ ــ ٩٤.

۱. تى: ۱۹.

٣. نهج البلاغة: الخطبة ١٠٩.

المذاق، ودنا منًا إلى الآخرة رحيل وانطلاق، وصارت الأعمال قلائد في الأعناق، وكانت القبور هي المأوى إلى ميقات يوم التلاق ، اللَّهمّ صلّ على محمّد وآله ، وبارك لنا في حلول دار البلاء ، وطـول المقامة بين أطباق الثري. ١

نعم، هذاكلُّه في الكفَّار والفجَّار والعصاة، وأمَّا المؤمنون فهم يبشِّرون بالجنَّة: ﴿فَأَمُّا إِنَّ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ \* فَرَوْحٌ وَرَيْحَانُ وَجَنَّةُ نَعِيم \* وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ \* فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴾ ، ` ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرِي فِي الْحَيْاةِ الدُّنْيٰا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ ٣.

«وفي القبر وحدتي» القبر: مقرّ الميّت، وهو كراسة للإنسان حيث يُدفن دون سائر الحيوانات، قال سبحانه: ﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَاباً يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَّهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْأَةَ أُخِيهِ قَالَ يَا وَيُلْتَىٰ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلِ فِذَا الْغُزابِ فَأَوْارِيَ سَوْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ ﴾ ، ٤ وفيما كتب أمير المؤمنين الله إلى محمّد بن أبي بكر : «ياعباد الله ، ها بعد الموت لمن لا يغفر له أشدَ من الموت، القبر فاحدُروا ضيقه وضنكه وظلمته وغربته، إنَّ القبر يـقول كـلَّ يوم: أنا بيت الغربة، أنا بيت التراب أنّا بيت الوحشة، أنا بيك الدود والهوام، والقبر، روضة من رياض الجنّة ، أو حفرة من حفر النار» ، الحديث . ٥

أقول: قال العلّامة المجلسي #: «فالمراد بالقبر في أكثر الأخبار ما يكون الروح فيه في عالم البرزخ». ٦

«وفي اللّحد وحشتي»، واللّحد حفرة مائلة عن الوسط، وفي المجمع هو الشقّ في جانب ألقبر ، ٧ وفي الدعاء: «وافسح لنا برحمتك في ضيق ملاحدنا» ،» ^ وفي النهج: «وظلمة اللَّحد وخيفة الوعد»، ٩ والوحشة: الخوف الحاصل من الوحدة، والمراد هنا الحالة الحاصلة بعد

۲. الواقعة: ۸۸ـ۹۹.

١. الصحيفة السجّادية: الدعاء ٤٢.

٤. المأئدة: ٣١.

۳. يونس: ٦٢\_٦٢.

٥. الأمالي للطوسي: ص ٢٨، أنظر: بحار الأنوار: ج ٦ ص ٢١٨ و ص ٢٦٧ و ٢٥٨ و ٢٦٦.

٧. مجمع البحرين: ج ٤ ص ١١٢.

٦. بحار الأنوار: ج ٦ ص ٢٧١.

٩. نهج البلاغة: الخطبة ١٩٠.

٨. الصحيفة السجّادية: الدعاء ٤٢.

الدفن ورجوع المشيّعين، فياله من بيت وحدة ومنزل وحشة ومفرد غربة، وفي الحديث:
«من أتمّ ركوعه لم يدخله وحشة القبر». ١

«وإذا نشرت للحساب بين يديك ذلّ موقفي» النشر من نشر الثوب: بسطه، خلاف طواه، نشر الله الموتى نشراً ونشوراً: أحياهم، فكأنّهم خرجوا ونُشروا بعدما طُووا، وفي الحديث عن النبي على قال: «إنّ الله عزّ وجلّ يُحاسب كلّ خلق إلّا من أشرك بالله (عزّ وجلّ)، فإنّه لا يحاسب ويُؤمر به إلى النار»، ٢ وفيه عن أبي جعفر على قال: «إنّما يداق الله العباد في الحساب يوم القيامة، على قدر ما آتاهم من العقول في الدنيا». ٣

والآيات في حساب يوم القيامة وأنّ الله تعالى سريع الحساب، وأنّ الحساب يشمل الأعمال والنيّات والعقائد والحبّ والبغص كثيرة، قال تعالى: ﴿ وَاللهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴾ ، وقال عزّ من قائل: ﴿ قُلُ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُّنُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللهُ ﴾ ، وقال تعالى: ﴿ وَاللهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَخَصُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ﴾ ، وقال سبحانه: ﴿ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ﴾ ، ٧ وقال تعالى: ﴿ وَ أَلِنُ تُبْدُولُ مِنا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُخاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ فَي الصُّدُورِ ﴾ ، ٧ وقال تعالى: ﴿ وَ اللهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيدُ ﴾ ، ^ إلى غير ذلك من الآيات وَاللهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيدُ ﴾ ، ^ إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث.

«واغفر لي ما خفي على الآدمينين من عملي» الغفر: إلباس ما يصونه من الدنس ، يعني: اغفرلي واصفح عني سيّئاتي الّتي خفيت على الآدمينين من الآباء والأُمّهات والأولاد والقريب والبعيد، ولا تشهرني ولا تفضحني بين العباد، وفي الدعاء: «ولا تفضحني بين يدي

١. الكافي: ج ٣ ص ٣٢١، أنظر: بحار الأنوار: ج ٦ ص ٢٤٤، و ج ٧٩ ص ٦٤.

عيون أخبار الرضا ﷺ: ج ١ ص ٣٧، أنظر: بحار الأنوار: ج ٧ ص ١١١.

٣. الكافي: ج ١ ص ١١. المحاسن: ج ١ ص ١٩٥. أنظر: بحار الأنوار: ج ١ ص ١٠٦.

٥. آل عمران: ٢٩.

٤. البقرة: ٢٠٢، النور: ٣٩.

۷. العاديات: ۱۰.

٦. آل عمران: ١٥٤.

٩. انظر: مفردات ألفاظ القرآن: ص ٣١٢.

٨. البقرة: ٢٨٤.

أوليائك»، أوني آخر: «ولا تفضحنا في حاضري القيامة بموبقات آثامنا». ٢

«وأدم لي ما به سترتني» من عيوبي وذنـوبي مـمّا أخـفيته عـن أحـبّائي وأصـدقائي وقراباتي، وسترته عليّ بستر عافيتك تـفضّلاً وتـرحّـماً، فأدم عــليّ الســتر آجــلاً، كــما سترته عاجلاً.



١. الصحيفة السجّادية: الدعاء ٤٧.

وَارِحَمني صَرِيعاً عَلَى الفِراشِ تُقَلِّبُني أيدي أُحِبَّتي ﴿٣٨٥ وَتَخَنَّنَ عَلَيَّ مَحمولاً مَمدوداً عَلَى المُغتَسَلِ يُقَلِّبُني صالح جيرتي ﴿٣٨٦ وتَحَنَّنَ عَلَيَّ مَحمولاً قَد تَناوَلَ الأَقرِباءُ أَطرافَ جِنازَتي ﴿٣٨٧ وجُد عَلَيَّ مَنقولاً قَد نَسَزَلتُ بِكَ وَحيداً في حُفرتي حُفرتي ﴿٣٨٣ وَارِحَم في ذَٰلِكَ البَيتِ الجَديدِ غُربَتي حَتَىٰ لا أُستَأْنِسَ بِغَيرِكَ ﴿٣٨٩ وَارِحَم في ذَٰلِكَ البَيتِ الجَديدِ غُربَتي حَتَىٰ لا أُستَأْنِسَ بِغَيرِكَ ﴿٣٨٩ ﴾

«وارحمني صريعاً على الفراش» أي مطروحاً على الأرض أو على الفراش، والمراد هــنا كونه مريضاً شديداً على الفراش لا يقدر على التقلّب في الفراش.

«تقلّبني أيدي أحبّتي» وذلك بيان لحال موت الإنسان طبيعة في الغالب هذه الحالة ممّا يوجب الرحمة ويدعو بذلك أهل الرحمة والجنان.

«وتفضّل علي» أي أحسن و تطوّل وأنعم عليّ حال كوني «ممدوداً على المغتسل» بيان لما بعد الموت من تجهيزه للدفن حيث يضعونه ممدوداً على المغتسل، أي مكان معدّ لغسل الأموات.

«يقلّبني صالح جيرتي» الجيرة جمع الجار أي المجاور في المسكن، وخصّ صلحاءهم الأنهم الذين يقومون بذلك، ومن سعادة المؤمن أن يتكفّل أموره الصلحاء ويستغفرون له ويشهدون عند الله تعالى بصلاحه، وخَصّ الجيران دون الأقرباء للتقليب فقط؛ لأنّ الأولى للغسل أرحامه والجيران يعينونهم بالتقليب، أو لأنّ الجيران يخصّون أنفسهم بالغسل والتجهيز احتراماً للميّت وأرحامه.

«وتحنّن علي» الحنين الاشتياق، وحنّ عليه: عـطف، وقـال سـبحانه: ﴿وَحَـنَاناً مِنْ لَدُنّا﴾ ٢ أي رحمة وعطفاً، أي ارحمني وأشفق عليّ.

«محمولاً قد تناول» أي أخذ «الأقرباء أطراف جنازتي» الطرف مسحرٌ كسة حسرف الشسيء ونهايته، وجنّز الميّت: جعله على الجنازة، أي السرير، والجنازة بالكسر، والفتح: الميّت، وقيل: الجنازة بالكسر الميت وبالفتح السرير، وقيل العكس، وقيل: الجنازة بالكسر السرير مع الميّت.

١. في الإقبال والمصباح للكفعمي والبلد الأمين: «يغسّلني» بدل «يقلّبني».

۲. مریم: ۱۳.

«وجد عليّ منقولاً» جُد أمر من جاد يجود؛ أي تكرّم، والجواد: السخيّ للمذكّر والمؤنّث، وهو بذل المقتنيات مالاً كان أو علماً، أو اعمل الجود عليّ حال كوني منقولاً على الجنازة. «قد نزلت بك وحيداً» نزلت بك: أي حللت بك وحيداً، كقتيل، الوحيد: المتفرّد بنفسه عن الأصحاب والأولاد والأهل، مبايناً لهم كما قال عزّ من قائل: ﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونا فُرْادىٰ كَمَا خَلَقْناكُمْ أَقَل مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمُ مَا خَوَلْناكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرىٰ مَعَكُمْ شُفَعاءَكُمُ اللّهِ يَن زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكاء لَقَدْ تَقَطّع بَيْنكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَرْ عُمُونَ ﴾، اوفي الحديث عن أبي بصبر عن الصادق ﷺ: «اذكر تقطع أوصالك في قبرك ورجوع أحبَائك عنك إذا دفنوك». ٢

«في حفرتي» وهي ما يُدفن فيه بدن الميّت وما خُفر من الأرض.

«وارحم في ذلك البيت الجديد» وهو القبر «غربتي» والغربة: السعد عن الوطن، وقد مرّ تفسيره.

«حتّى لا أستأنس بغيرك» الأُنس خلاف النفور، وفي الدعاء: «يا أنس كلّ مستوحش غريب»، " وفي آخر: «وهب لي الأنس بك... وأجعل سكون قلبي وأنس نفسي... بك»، وفي النهج: «اللّهم إنّك آنس الآنسين لأوليائك». "

والظاهر هنا الأنس بالله في الدنيا بذكره وعبادته ومناجاته والتوكّل عليه وإيثار هواه على هوى نفسه وطاعته على عصيانه ومخالفته، وفي القبر الأنس بالله تعالى، لعلّ المراد الأنس بالله الحات من أعماله، وقد روى عن أحدهما على قال: «إذا مات العبد المؤمن دخل معه في قبره ستّة صور، فيهنّ صورة أحسنهنّ وجها، وأبهاهنّ هيئة، وأطيبيهنّ ريحاً، وأنظفهنّ صورة، قال: فيقف صورة عن يمينه، وأخرى عن يساره، وأخرى بين يديه، وأخرى خلفه، وأخرى عند رجليه، وتقف التي هي أحسنهنّ فوق رأسه، فإن أتى عن يمينه منعته التي عن يمينه، ثمة

١. الأنعام: ٩٤.

٢. الصحيفة السجّادية: الدعاء ١٦.

٥. نهج البلاغة: الخطبة ٢٢٧.

۲. الكافي: ج ٣ ص ٢٥٥.

٤. المصدر السابق: الدعاء ٢١.

كذلك إلى أن يُؤتى من الجهات الستّ، قال: فتقول أحسنهنّ صورة: ومن أنتم جزاكـم الله عـنّي خيراً؟ فتقول الّتي عن يمين العبد: أنا الصلاة، وتقول الّتي عن يساره: أنا الزكاة، وتقول الّتي بـين يديه: أنا الصيام، وتقول الّتي خلفه: أنا الحجّ والعمرة، وتقول الّتي عند رجليه: أنا برّ من وصلت من إخوانك، ثمّ يقلن: من أنت؟ فأنت أحسننا وجهاً وأطيبنا ريحاً وأبهانا هيئةً، فتقول: أنا الولاية لآل محمّد صلوات الله عليهم أجمعين». أ

وفي الحديث عن محمّد بن مسلم قال: «قلت لأبي عبد الله على: الموتى نزورهم؟ فقال: نعم (إلى أن قال) قلت: فأيّ شيء نقول إذا أتيناهم؟ قال: قل: اللّهمَ جاف الأرض عن جنوبهم، وصاعد إليك أرواحهم، ولقّهم منك رضواناً، وأسكن إليهم من رحمتك ما تصل به وحدتهم، وتؤنس به وحشتهم، إنّك على كلّ شيء قدير». ٢



المحاسن: ج ١ ص ٢٨٨، شرح الأخبار: ج ٣ ص ٤٥٨، بحار الأنوار: ج ٦ ص ٢٣٤.

كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٨١. وأنظر: وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٢٢٨. وبحار الأنوار: ج ٦ ص ٢٦٥.
 ٢٣٠.

٢٢٨ ...... شرح دعاء أبي حمزة الثمالي

ياسَيُدي إِن وَكَلْتَنِي إِلَى نَفْسِي هَلَكَتُ ﴿٣٩٠﴾ سَيِّدي فَيِمَن أُستَغيثُ إِن لَم تُستِلني عَسشرَتي؟ ﴿٣٩١﴾ فَسإلِىٰ مَسن أَفسزَعُ إِن فَـقَدتُ عِسنايَتَكَ فـي ضَجعَتي؟ ﴿٣٩٣﴾ وإلى مَن أَلتَجِئُ إِن لَم تُنَفِّس كُربَتي؟ ﴿٣٩٣﴾ سَيِّدي مَن لي ومَن يَرحَمُني إِن لَم تَرحَمني؟ ﴿٣٩٤﴾ وفَضلَ مَن أُوَمِّلُ إِن عَدِمتُ فَضلَكَ ومَن يَرحَمُني إِن لَم تَرحَمني؟ ﴿٣٩٤﴾ وفَضلَ مَن أُوَمِّلُ إِن عَدِمتُ فَضلَكَ يَومَ فاقتي؟ ﴿٣٩٥﴾ وإلى مَنِ الفِرارُ مِنَ الذُّنوبِ إِذَا انقَضىٰ أَجَلي؟ ﴿٣٩٦﴾

«ياسيدي»، سيّد القوم رئيسهم كما مرّ

«إن وكلتني إلى نفسي» التوكيل: أن تعتمد على غيرك وتجعله نائباً عنك، ووكله إلى نفسه؛ أي فوّض أمره إلى نفسه: فهو الذي يدبّر أمر نفسه ويراعي صلاحه وسعادته.

«هلكت» من هلك الرجل أي مات، ولا يكون إلّا في ميتة السوء، ولهـذا لا يُسـتعمل للأنبياء العظام، وهلك في يده إذا كان بغير صنعته، وهلك على يده إذا استهلكه، وبنوتميم يستعملون هلك متعدّياً.

قال الراغب: «الهلاك على ثلاثة أوجه، افتقاد الشيء عنك وهو عند غيرك موجود، كقوله تعالى: ﴿ هَلَكَ عَنِي سُلُطَائِيَةً ﴾ . وهلاك الشيء باستحالة وفساد كقوله: ﴿ وَيُهلِكَ الشيء باستحالة وفساد كقوله: ﴿ وَيُهلِكَ الْحَرْثُ وَ النّسَلَ ﴾ . ٣ ويقال: هلك الطعام، والثالث الموت، كقوله: ﴿ إِنِ امْرُقُ هَلَكَ ﴾ . ٣ ولم يذكر الله الموت بلفظ الهلاك، حيث لم يقصد الذمّ إلّا في هذا الموضع، والرابع بطلان الشيء يذكر الله الموت بلفظ الهلاك، حيث لم يقصد الذمّ إلّا في هذا الموضع، والرابع بطلان الشيء من العالم وعدمه رأساً، وذلك المسمّى فناء، المشار إليه بقوله: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ ﴾ ، ٤ ويقال للعذاب والخوف والفقر الهلاك»، انتهى. ٥

وفي الصحيفة: «ولا تهلكني مع من تهلك من المتعرّضين لمقتك» ، و «فــإنّك إن تكــافني بالحقّ تهلكني» . ٧

١. الحاقة: ٢٩.

۲. النساء: ۱۷۲.

٥. مفردات ألفاظ القرآن؛ ص ٥٤٤ .

٧. المصدر السابق: الدعاء ٣٩.

٢. البقرة: ٢٠٥.

٤. القصص: ٨٨.

٦. الصحيفة السجادية: الدعاء ٤٧.

والمراد هنا الوقوف في العذاب الإلهي والبعد عن الله تعالى؛ وذلك لأنّ الله تعالى إذا وكّل الإنسان إلى نفسه وقطع عنه هدايته أهلكته نفسه وهواها، قال سبحانه: ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةً بِالسُّوءِ إِلاّ مَا رَحِمَ رَبِّي﴾ ، أ وفي الصحيفة: «فإنّ نفسي هالكة أو تعصمها» . ٢

«سيّدي فيمن استغيث» أي استنصر؟ والغوث: النصرة والعون.

«إن لم تقلني» أي تصفح عنّي «عثرتي» أي الزلّة والكبوة، من أقال البيع أي فسخه، وأقال الله عثرتك؛ أي صفح عنك، يائيّ.

«فإلى من أفزع؟» تفريع على قوله: «إن وكلتني إلى نفسي» فهلكت ولا ملجأ إليك ومنجى إلا أنت، فإذا بمن استغيث ولا مغيث سواك؟ وإلى من أفزع؟ ويقال: فزع إليه إذا استغاث به عند الفزع، والفزع: انقباض ونفار يعتري الإنسان من الشيء المخيف، وهو من جنس الجزع."

«إن فقدت عنايتك» أي عدمت حفظك، من عنى الله به عناية حفظه؛ لأن من عنى بشيء حفظه، وأعنيت بالأمر أي اهتممت، ومنه عنيت بحاجتك أي اهتممت بها واشتغلت، وفي الدعاء: «ومن يعنيني أمره» أي ومن يهتني أمره.

«في ضجعتي» بالفتح الرقدة ، وفي الحديث: «عجّلوا مـوتاكـــم إلى مــضاجعهم» أي إلى قبورهم ومراقدهم. والمراد أنّ من أهلكته نفسه بالخطايا والمعاصي فهو معذّب فــي قــبره وعالم البرزخ ولا ملجأ ولا مفزع فيه إلّا الله سبحانه وتعالى.

«وإلى من التجئ؟» أي ألوذ وأعتصم به، من لجأ إلى الحصن وغيره لاذ إليه واعتصم به.
«إن لم تنفّس» أي إن لم تفرّج، والنفس: الريح الداخل والخارج في البدن مسن الفم والمنخر، وهو كالغذاء للنفس وبانقطاعه بطلانها، ويقال للفرج نفس، ويقال: اللّهم نفّس عني؛ أي فرّج عنّي، ونفّس عنه كربته تنفيساً، أي فرّجها.

٢. الصحيفة السجّادية: الدعاء ٢٠.

۱. يوسف: ٥٣ .

٣. أنظر: مفردات ألغاظ القرآن: ص ٣٧٩.

أنظر؛ الكافي: ج ٣ ص ١٣٧، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٤٠، تهذيب الأحكام: ج ١ ص ٤٢٨، وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٤٧٢.
 مفردات ألفاظ القرآن: ص ٥٠١.

«كربتي» بالضمّ الغمّ الشديد، وأصل ذلك من كرب الأرض وهو قلبها بالحفر، فالغمّ يثير النفس إثارة ذلك، ويصحّ أن يكون الكرب من كربت الشمس إذا دنت للمغيب، أو من الكرب وهو عقد غليظ في رشا الدلو، أ وقيل: إنّه الغمّ الذي يأخذ بالنفس، وذلك أيضاً بيان لشدّة عوالم القبر والبرزخ والقيامة أعاذنا الله تعالى منها.

«سيّدي من لي؟» أي من هو كائن لي.

«ومن يرحمني إن لم ترحمني؟» والرحمة رقّة تقتضي الإحسان إلى المرحوم، وقد تستعمل تارةً في الرقّة المجرّدة، وتارةً في الإحسان المجرّد عن الرقّة، نحو: رحم الله فلاناً، وإذا وُصِف به الباري فليس يُراد به إلّا الإحسان المجرّد دون الرقّة، وعلى هذا روي: «إنّ الرحمة من الله إنعام وإفضال، ومن الآدميّين رقة وتعطف». "

«وفضل من أؤمل» أي أرجو «إن عدمت فضلك؟» كلّ عطيّة لا تلزم من يعطى يقال لها فضل، نحو قوله: ﴿ وَسُئُلُوا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ `` والفضل: الإحسان والابتداء بـــه مــن غــير علّة له.

«يوم فاقتي» الفاقة: الفقر والحاجة، ولا فعل لها، يقال: افتاق إذا افتقر، ولا يقال: فاق، ويوم الفاقة يعمّ الدنيا والآخرة، والأنسب هنا الثاني.

«وإلى من الفرار من الذنوب؟» ألتي ارتكبها الإنسان، والذنب في الأصل الأخذ بذنب الشيء، يقال: ذنبته: أصبت ذنبه، ويُستعمل في كلّ فعلٍ يُستوخم عقباه اعتباراً بذنب الشيء، ولهذا يُسمّى الذنب تبعة؛ اعتباراً لما يحصل من عاقبته، عمل الإنسان أعمالاً لها عواقب سيّئة بعد الموت، فإلى من يفرّ الإنسان منها وإلى من يلتجئ في النجاة من عواقبها إن لم يكن فضل من الله تعالى؟

«إذا انقضى» أي انتهى «أجلي» أي المدّة المعيّنة له في بقائه في الدنسيا، يـقال: انـقضى الشيء انقضاءً فني وانصرم، وقد مرّ الكلام في الأجل آنفاً.

١. مغردات ألفاظ القرآن: ص ٤٢٨.

٣. النساء: ٣٢.

٢. أنظر: المصدر السابق: ص ١٩١.

٤. أنظر: مفردات ألغاظ القرآن: ص ١٨١.

سَيِّدى لا تُعَذِّبني وأنَا أرجوكَ ﴿٣٩٧﴾ إلْهي حَقِّق رَجائي وآمِــن خَــوفي، فَإِنَّ كَثْرَةَ ذُنُوبِي لا أرجو فيها إلَّا عَفْرَكَ ﴿٣٩٨﴾ سَيِّدي أَنَا أَسَأَلُكَ مَا لا أُستَحِقُّ وأنتَ أهلُ التَّقوىٰ وأهلُ المَغفِرَةِ، فَاغفِر لي ﴿٣٩٩﴾ وألبسني مِن نَظَرِكَ ثَوباً يُغَطِّي عَلَيَّ التَّبِعاتِ وتَغفِرُها لي ولاأطالَبُ بِها ﴿٤٠٠﴾ إنَّكَ ذو مَنَّ قَديمٍ وصَفحِ عَظيمٍ وتَجاوُزٍ كَريمٍ ﴿٤٠١﴾

«سيّدي لا تعذّبني» والعذاب كلّ ما شقّ على الإنسان ومنعه عن مراده، والجمع أعدبة، وفي الكلّيات: «كلّ عذاب في القرآن فهو التعذيب (أي إيقاع العـذاب بــه) إلّا ﴿وَلْـيَشْـهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةً ﴾ ، ا فإنّ المراد الضرب» ، ٢ قال الراغب: «عذب الرجل، إذا ترك المأكل والنوم، فهو عاذب وعذوب، فالتعذيب في الأصل هو حمل الإنسان أن يُعذَّب؛ أي يجوّع ويسهّر، وقيل: أصله من العذب فعذبته، أي أزلت عذب حياته على بناء مرضته وقذيته، وقيل: أصل التعذيب إكثار الضرب بعذبة السوط أي طرفها، وقال بعض أهل اللّغة: التعذيب هو الضرب، ٣، وفي المجمع: «وأصله في كلام العرب الضرب، ثمّ استُعمل في كلُّ عقوبة مؤلمة». ٤

ربه مودمه». «وأنا أرجوك» أي أرجو عفوك وصفحك، (اللهم) «إلهي حقق» أي أوجب، من حقق الشيء أوجده وأكَّـده وأثـبته. «رجـائي» أي مـا رجـوته وأمَّـلته مـن الصـفح والعـفو أو الإنعام والإعطاء.

«وآمن خوفي» بدّل خوفي أمناً ، آمنه إيماناً أمّنه ، والخوف توقّع مكروه عن أمارة مظنونة أو مكروهة، كما أنّ الرجاء والطمع توقّع محبوب عن أمارة مـظنونة أو مـعلومة، ويـضادّ الخوف الأمن، ٥ فالمراد: اجعل خوفي أمناً.

«فإنّ كثرة ذنوبي» من جهة كثرتها الموجبة للبعد عن العفو «لا أرجو فيها إلّا عفوك» وكرماً عظيماً لا يتعاظمه شيء، وليس إلّا عفوك وصفحك وتركك عقوبتي مـع اسـتحقاقي، ولا

١. النور: ٢.

٣. مفردات ألفاظ القرآن: ص ٣٢٧.

٥. أنظر: مفردات ألفاظ القرآن: ص ١٦١.

٢. أنظر: أقرب الموارد: ج ٣ ص ٤٩٩.

٤. مجمع البيان: ج ٣ ص ١٤١.

٢٣٢ ...... شرح دعاء أبي حمزة الثمالي

يوصف بالعفو إلّا من يقدر على ضدّه كما قيل.

«سيّدي أنا أسألك ما لا أستحق» اعتراف بأنّ مطلوبه هو ما لا يستحقّه ولا يستوجبه، والاعتراف يهوّن الجرم ويسهّل العفو مع الإيمان والإقرار بأنّه تعالى أهل لذلك بقوله: «وأنت أهل التقوى» أي أنت أهل أي مستأهل وحقيق بالتقوى، أي بأن يُتقى منه؛ لأنّك الخالق المالك المنعم المفضل والعزيز الجبّار، لا حول ولا قوّة إلّا بك، وأنت المنتقم القادر لا يفوتك شيء ولا يمكن الخروج عن ملكك.

«وأهل المغفرة» أي متسأهل وحقيق أن تغفر. وعن أبي البقاء: «العفو: إسقاط العقاب، والمغفرة: ستر الجرم صوناً عن عذاب التخجيل والفضيحة، ولا يسوصف إلّا القادر على ضدّه». أنت أهل لئن يُتقى منك ومن لم يتّق، بل تجرّأ وعصى، فإنّك أهل أن تغفر وتستر ولا تعذّب عبدك بالفضيحة بين عبادك، «تستر على من شئت فضحته» و«إنّك بأن تستر أقرب عنك إلى أن تشهر»، و«فاستغفرت فأقلت وعدت فسترت».

«فاغفر لي وألبسني» من ألبسه غطّاه، وألبسه الثوب: جعله يلبسه.

«من نظرك» نظر الله تعالى إلى عباده هو إحسانه إليهم وإفاضة نعمه عليهم، قــال: ﴿وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ . 'وعلى ذلك قوله: ﴿كَلاَ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ كَمَحْجُوبُونَ ﴾ " (الراغب). \*

«ثوباً» الثوب: اللباس، والمراد هنا ما يكون ساتراً لعيوبه وذنوبه، ويقال: فلان دنس الثياب وطاهر الثياب، أي خبيث النفس وطاهر النفس، كما في الدعاء: «البسني زيسنة المتقين» «والبسني عافيتك» أي أب البسني ما «يغطي علي» أي يستر، والغطاء ما يُجعل فوق الشيء من طبق ونحوه، كما أنّ الغشاء ما يُجعل فوق الشيء من لباس ونحوه، كما أنّ الغشاء ما يُجعل فوق الشيء من لباس ونحوه، والغطاء: الستر، غطاه تغطيةً بمعنى غطاء، شدّد للمبالغة.

«التبعات»: التبعة والتباعة: ما أتبعت به من صاحبك من ظلامة ونحوه، يقال: لي قِبَل

٢. آل عمران: ٧٧.

٤. مغردات ألفاظ القرآن: ص ٤٩٨.

٦. المصدر السابق: الدعاء ٢٣.

الكليات لأبي البقاء: ص ٦٣٢.

٣. المطغّفين: ١٥.

٥. الصحيفة السجادية: الدعاء ٢٠.

٧. مفردات ألفاظ القرآن: ص ٣٦٢.

فلان تبعة وتباعة؛ أي ظلامة، اوما يترتب على الفعل من الخير والشرّ، إلّا أنّ استعماله في الشرّ، يقال: لهذا الفعل تبعة؛ أي خوف شرّ وضرر، والمراد هنا، إلباس ثوب العفو والصفح من كرمه تعالى، حتّى لا يرى له عمل له تبعة خوفاً من الفضيحة، وهذا أمر وراء العفو، وهو معلوم، ولذلك قال بعده: «وتغفرها لي» أي التبعات بعد سترها.

«ولا أطالب بها»، أي لا أو اخذ بها ولا أعاقب، يقال: طالبه مطالبة ؛ طلبه بحق له عليه، وعلّل ذلك كلّه بقوله: «إنّك ذو منّ» أي ذو إحسان، والمنّة: النعمة الثقيلة، ويقال ذلك على وجهين: أحدهما: أن يكون ذلك بالفعل، فيقال: منّ فلان على فللن ؛ إذا أشقله بالنعمة، وعلى ذلك قوله: ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ، ٢ ﴿ كَذَٰلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللهُ عَلَيْكُمْ ﴾ ، ٣ وذلك على الحقيقة لا يكون إلّا لله تعالى.

والثاني: أن يكون ذلك بالقول، وذلك مستقبح فيما بين الناس... وقوله: ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلاَمَكُمْ ﴾ ﴿ قالمنّة منهم بالقول، ومنّة عليهم بالفعل، وهــو هدايته إيّاهم. ٥

منّ عليه: أنعم عليه من غير تعب ولا نصب واصطنع عنده صنيعة وإحساناً ، ومنّ عليه عدّله ما فعله من الصنائع. والمراد هنا إحسانه على العباد وأنّ إحسانه عزّ شأنه «قديم» سابق بحيث كأنّه سنّة وعادة له تعالى عوّد عباده بذلك ، كأنّه يستدلّ على طلب ذلك بذلك ، كما في الدعاء: «واشفع لي أوائل مننك بأواخرها» ."

«وصفح عظيم»، الصفح: ترك اللّوم والتعيير، وهو أبلغ من العفو، ولذلك قال: ﴿ فَـاعْفُوا وَ اصْفَحُوا حَتّٰى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ ﴾، ٧ وقد يعفو الإنسان ولا يصفح، وصفه بالعظيم؛ لعظم ما يصفح عنه.

«وتجاوزكريم» أي صفح كريم جامع لأنواع الخير والشرف والفضائل.

٢. آل عمران: ١٦٤.

٤. الحجرات: ١٧.

الصحيفة السجادية: الدعاء ٧٤.

١. أنظر: مفردات ألفاظ القرآن: ص ٣٢٧.

٣. ألتساء: ٩٤.

٥. مفردات ألفاظ القرآن: ص ٤٧٤.

٧. البقرة: ١٠٩.

إلهي أنتَ الَّذي تُفيضُ سَيبَكَ عَلَىٰ مَن لا يَسأَلُكَ وَعَلَى الجاحِدينَ بِرُبوبِيَّتِكَ (٤٠٢) فَكَيفَ سَيِّدي بِمَن سَأَلُكَ وأيقَنَ أنَّ الخَلقَ لَكَ وَالأَمرَ إِلَيكَ؟ (٤٠٢) تَبارَكتَ وتَعالَيتَ يا رَبَّ العالَمينَ (٤٠٤) سَيِّدي عَبدُكَ بِبابِكَ إليكَ؟ (٤٠٠٤) سَيِّدي عَبدُكَ بِبابِكَ أَقَامَتهُ الخَصاصَةُ أَبَينَ يَدَيكَ (٥٠٤) يَقرَعُ بابَ إحسانِكَ بِدُعائِدِ (٢٠٤) أَقامَتهُ الخَصاصَةُ أَبَينَ يَدَيكَ (٥٠٤) يَقرَعُ بابَ إحسانِكَ بِدُعائِدِ (٢٠٠٤) وَيَستَعطِفُ جَميلَ نَظَرِكَ بِمَكنونِ رَجائِدِ (٢٠٠٤) فَلا تُعرِض بِوَجهِكَ الكَريمِ عَني (٢٠١٤)

«إلهي أنت الذي تفيض» الإله المعبود مطلقاً حقاً أو باطلاً (كما نعبر بالفارسية خدا وخدايان)، والله علم للذات المستجمع لجميع صفات الكمال، وإن شئت فقل: إله علم جنس، والله علم شخص، والفيض من فاض الماء: إذا سال منصباً، وأفاض الماء على جسده: أفرغه، وأفاض الإناء: ملأه حتى فاض، أي أنت الذي تصب.

«سيبك» عطاؤك، من ساب الماء، جرى وذهب كلّ مذهب، وساب في منطقه؛ أفاض فيه بغير روّية، فهو العطاء الكثير الوافر بغير حساب، أي تفيض عطاءك الكثير المتدافق. «على من لا يسألك» كما في الدعاء: «يامن يعطي القليل بالكثير، ويا من يعطي من لم يسأله ولم يعرفه؛ تحنّناً منه ورحمةً». ٢

«وعلى الجاحدين بربوبيتك» الجحد: نفي ما في القلب إثباته، وإثبات ما في القلب نفيه، قال تعالى: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنْفُسُهُمْ ﴾ ، " وجحده جحداً أنكره مع علمه به، والربوبية والربابة: اسم من الرب، وهو من أسمائه تعالى، والمالك والسيد والمطاع والمصلح.

قال الراغب: «الربّ في الأصل التربية، وهو إنشاء الشيء حالاً فحالاً إلى حدّ التمام... فالربّ مصدر مستعار للفاعل، ولا يبقال الربّ مطلقاً إلّا لله تعالى المتكفّل بمصلحة الموجودات، نحو قوله: ﴿بَلْدَةٌ طَيَّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ﴾ ٤ ... ويبقال: ربّ الدار وربّ الفرس

١. الخَصاصة: الفقر والحاجة إلى الشيء (النهاية: ج ٢ ص ٣٧).

٢. الصحيفة السجادية: الدعاء ٢٥١.

٤. سبأ: ١٥.

لصاحبها، وعلى ذلك قول الله تعالى: ﴿ اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ﴾ ا"، ٢ فالله تعالى يعطي الكافرين ويفيض عليهم من سيبه، كيف وقد قال تعالى: ﴿ وَلَقَ لَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكُفُرُ بِالرَّحْمٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَةٍ وَمَعْارِجَ عَلَيْهَا يَخْهَرُونَ \* وَلِبُيُوتِهِمْ أَبُواباً وَسُرُراً عَلَيْهَا يَتَكِونَ \* وَزُخْرُفاً وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عَنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَقِينَ ﴾ . ٣ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَقِينَ ﴾ . ٣

«فكيف سيّدي بمن سالك» وليس بكافر ولا جاحد بل «وأيقن» اليقين: من صفة العلم فوق المعرفة والدراية وأخواتها، يقال: علم يقين ولا يقال: معرفة يقين، وهو سكون الفهم مع ثبات الحكم، يقال: يقن الأمر؛ أي ثبت ووضح فهو يقين، ويقال: علم اليقين وعين اليقين وحين اليقين وحق اليقين «بأنّ الخلق لك» ولا إله سواك.

«والأمر إليك» المراد من الأمر هو ما في قوله تعالى: ﴿وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ ﴾ ، ° و ﴿إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ شِهِ ﴾ ، " وهو الشأن أو الشيء، أو المراد الطلب، وجمعه الأوامر ، أي كلّ ما يحدث لا يكون إلاّ بأمره تعالى، فسيبك عليهم أولى وأجدر.

«تباركت» تقدّست وتنزّهت، كقوله تعالى: ﴿فَتَبْارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ ، ٧ و ﴿ تَبْارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ ، ٧ و ﴿ تَبْارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ ، ٧ و ﴿ تَبْارَكَ اللهُ يَكُونَ الْمُوادِكُونَ الْمُوادِكُونَ الْمُوادِكُونَ النّفاعلُ هنا للمبالغة لا بمعنى فاعل.

«وتعاليت» تعالى: أي ذهب صعداً، فيه مبالغة، إذ التفاعل بين الاثنين، فإذا أسند إلى واحد فإمّا أن يكون بمعنى المجرّد كما قيل، أو للمبالغة كما قاله الراغب، قال: «قوله: إنّه هو العليّ الكبير، وصف الواصفين، بل

٢. مفردات ألفاظ القرآن: ص ١٨٤.

أنظر: مفردات ألفاظ القرآن: ص ٢٥٥٢.

٦. آل عمران: ١٥٤.

٨. الفرقان: ١.

١٠. النساء: ٣٤.

١. يوسف: ٤٢.

٣. الزخرف: ٣٦\_٣٦.

٥. هود: ١٢٣.

٧. المؤمنون: ١٤.

٩. الاستئناس بالآية ٦٢ من سورة الحجَ.

علم العارفين، وعلى ذلك يقال تعالى، نحو: ﴿تَعْالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ ، ا وتخصيص لفظ التفاعل لمبالغة ذلك منه لا على سبيل التكلّف، كما يكون من البشر....». ٢

«يا ربّ العالمين» وقد تقدّم الكلام في الربّ، وهو السيّد المطاع والرئيس والمدبّر، وكذا تقدّم الكلام في العالمين أيضاً، قال الراغب: «وقال جعفر بن محمّد: عنى به الناس وجعل كلّ واحد منهم عالماً، وقال: العالم عالمان: الكبير وهو الفلك بما فيه، والصغير هو الإنسان؛ لأنّه مخلوق على هيئة العالم، وقد أوجد الله تعالى فيه كلّ ما هو موجود في العالم الكبير». " «سيّدي عبدك ببابك»، شبّه نفسه كسائل وقف باب إنسان غنيّ يطلب منه الحاجة، وفي الصحيفة: «فهأنذا يا إلهي واقف بباب عزّك»، أو «بابك صفتوح للراغبين»، والباب يقال لمدخل الشيء، وأصل ذلك مداخل الأمكنة، كباب المدينة والدار والبيت، وجمعه أبواب... ومنه يقال في العلم باب كذا، "ووصف نفسه بالعبودية وهي إظهار التذلّل، والعبد يقال على أربعة أضرب:

الأوّل: عبد بحكم الشرع، وهو الإنسان الذي يصحّ بيعه.

الثاني: عبد بالإيجاد، وذلك ليس إلا شروايًا، قصد بقوله: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَٰنِ عَبْداً ﴾ ﴿ لَمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ السَّمَاوَاتِ

الثالث: عبد بالعبادة والخدمة، والناس في هذا ضربان: عبدلله مخلصاً وهو المـقصود في القرآن [بالنسبة إلى الأنبياء ﷺ]، كقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاؤُدَ﴾، ^ و... وعـبد للدنيا وأعراضها....٩

«أقامته الخصاصة» عبر عن الفقر الذي لم يسدّ بالخصاصة، كما عبر عنه بالخلّة، قال تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾ ، ال وهو من خَصّ يخصّ، من باب علم يعلم؛ أي افتقر، وإذا كان من نصر ينصر يكون بمعنى التخصيص والتفضيل، خصّه

٢. مغردات ألفاظ القرآن؛ ص ٣٤٥.

الصحيفة السجّادية: الدعاء ١٢.

٦. أنظر: مفردات ألغاظ القرآن: ص ٦٤.

۸. ص: ۱۷.

۱۰. الحشر: ۹.

١. النحل: ٣.

٢. المصدر السابق: ص ٣٤٥.

٥. المصدر السابق: الدعاء ٤٦.

۷. مریم: ۹۳.

٩. مغردات ألفاظ القرآن: ص ٣١٩.

بالشيء أي فضّله به، وخصّه بالودّ أي أحبّه دون غيره، ضدّ عمّمه.

«بين يديك يقرع باب إحسانك»، الإحسان يقال على وجهين: أحدهما: الإنعام على الغير، يقال أحسن إلى فلان، والثاني: إحسان في فعله، وذلك إذا علم علماً حسناً أو عمل عملاً حسناً، وعلى هذا قول أمير المؤمنين الله : «الناس أبناءها يحسنون»، أي منسوبون إلى ما يعلمون وما يعملونه من الأفعال الحسنة، قوله تعالى: ﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ﴾، آوالإحسان أعم من الإنعام... فالإحسان فوق العدل، وذاك أنّ العدل هو أن يعطي ما عليه ويأخذ ما له، والإحسان أن يعطى أكثر ممّا عليه ويأخذ أقلّ ممّا له. "

«بدعائه» الدعاء كالنداء، ويقال: ودعوته؛ إذا سألته وإذا استغثته، ادع ربّك؛ أي سله، ودعاه يدعوه دعاءً: رغب إليه واستعانه، فالدعاء هو النداء، ولكنّ الغرض مختلف، فقد يكون للرغبة فيه والشوق إليه، وقد يكون لسؤال شيء، وقد يكون للاستعانة.

«فلا تعوض» أعرض عنه: أضرب وصد، وحقيقته جعل الهمزة للصيرورة، أي أخذت عرضاً، أي جانباً غير الجانب الذي هو فيه، فإذا قيل أعرَضَ عني؛ فمعناه ولّى مبدياً عرضه، قال: فأعرض عنهم ثمّ أعرض عنها... وربّما مُذفت عنه استغناءً عنه، نحو ﴿فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ﴾. ٥

«بوجهك الكريم عني» أصل الوجه الجارحة، ولمّا كان الوجه أوّل ما يستقبلك وأشرف ما في ظاهر البدن، استُعمل في مستقبل كلّ شيء وفي أشرفه ومبدئه، فقيل: وجه كذا ووجه النهار، وربّما عبّر عن الذات في قول الله: ﴿وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبّكَ ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرامِ ﴾ . وقيل: أراد بالوجه هنا التوجّه إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة... أو الوجه الذي يُؤتى منه وما أُريد به الله تعالى ٧ والمراد هنا الجارحة، والوجه الكريم: المرضي في حسنه وجماله، والكريم صفة لكلّ ما يُرضى ويُحمد. «وأقبل مني ما أقول» لك.

١. الكافي: ج ١ ص ٥١. تحف العقول: ص ٢٠٨، الاختصاص: ص ٢. كنز الغوائد: ص ١٤٧.

٣. مفردات ألفاظ القرآن: ص ١١٩.

۲. السجدة: ۷.

ه. سيأ: ١٦.

٤. أنظر: المصباح المنير: ص ٥٥.

٧. أنظر: مفردات ألفاظ القرآن: ص ١٤٥.

٦. الرحمٰن: ٢٧.

فَقَد دَعَوتُكَ بِهٰذَا الدُّعاءِ وأَنَا أرجو أَلَّا تَـرُدَّني مَـعرِفَةً مِـنّي بِـرَأَفَتِكَ ورَحمَتِكَ (٤١١٠) إلْهي أنتَ الَّـذي لايُـحفيكَ سـائِلٌ (٤١٢) ولا يَـنقُصُكَ نائِلٌ (٤١٣) أنتَ كَمَا تَقُولُ وفَوقَ مَا نَقُولُ (٤١٤) اللَّهُمَّ إِنّي أَسَأَلُكَ صَـبرأ جَميلاً وفَرَجاً قَريباً وقَولاً صادِقاً وأجراً عَظيماً (٤١٥)

«فقد دعوتك»، أي دعوتك ورغبت إليك أو ابتهلت إليك أو استغثت واستعنت بك «بهذا الدعاء»، مصدر دعا يدعو دعاء، وهذا إشارة إلى الجملات المتقدّمة المشتملة على الابتهال والاستغاثة والتضرّع وعرض الحوائج.

«وأنا أرجو ألّا تردّني» أي أومّل ألّا تصرفني غير مقضيّ الحاجة، من ردّه أي صرفه ولم يقبله.

«معرفة مني» والمعرفة \_بكسر الراء\_: إدراك الشيء على ما هو عليه، وهي مسبوقة بنسيان حاصل بعد العلم، وعن الكلّيات لأبي البقاء: «العلم يُقال لإدراك الكلّي أو المركّب، والمعرفة تُقال لإدراك الجزئي أو البسيط، لهذا يُقال: عرفت الله دون علمته». ا

وقال الراغب: «المعرفة والعرفان إدراك الشيء بتفكّر وتدبّر لأثره، وهـ و أخـص مـن العلم، ويضاده الإنكار، ويقال: فلان يعرف الله، ولا يقال: يـعلم الله، مـتعدّياً إلى مـفعولِ واحد؛ لما كان معرفة البشر لله هي بتدبّر آثاره دون إدراك ذاته، ويقال: الله يـعلم كـذا ولا يقال: يعرف كذا؛ لما كانت المعرفة تُستعمل في العلم القاصر المتوصّل به بتفكّر، وأصله من عرفت، أي أصبت عرفه أي خدّه». ٢

يعني أملي ورجائي ناشئ عن معرفتي «برافتك»، والرأفة: أشدّ الرحمة «ورحمتك»، وهي رقّة القلب وانعطاف يقتضي التفضّل والإحسان والمغفرة، قال في المجمع في الفرق بينهما: «الرأفة أرقّ من الرحمة، والاتكاد تقع في الكراهة، والرحمة تقع في الكراهة للمصلحة»، وكذا في النهاية لابن الأثير. أ

«إلهي أنت الذي لا يحفيك سائل» الإحفاء في السؤال: التنزّع في الإلحاح في المطالبة أو في البحث عن تعرّف الحال، وعلى الأوّل يقال: أحفيت السؤال وأحفيت فلاناً في السؤال،

٢. مغردات ألفاظ القرآن: ص ٣٣١.

٤. أنظر:النهاية:ج ٢ ص ١٧٦.

١. الكليّات لأبي البقاء: ص ٦١١.

٣. مجمع البحرين: ج ٢ ص ١١٣.

قال الله تعالى: ﴿إِنْ يَسْئَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخُلُوا﴾ ، أوفي الحديث: «أمر أن تُحفى الشوارب وتعفى اللّحى» ، ٢ أي يبالغ في أخذها وتترك اللّحى، وفي المجمع: «وفي الدعاء لا يحفيه سائل، قيل: معناه أي يمنعه» . ٣ وفي الفائق: «الحفو: المنع، يقال: حفاه من الخير أي منعتنا (أي من عطس فوق ثلاث) أن نشمتك بعد الثلاث» . ٩ أي لا يمنعك السائل إجابة مطلوبه، ولكن الذي يخطر بالبال أنّ سؤال السائل لا يحفى جودك وكرمك وخزائنك؛ لأنّك كلما أعطيت وتفضّلت لا ينقد ما عندك ولا يبقل كرمك وجودك، ولك خزائن السماوات أعطيت وتفضّلت لا يزيدك الإعطاء إلّا جوداً وكرماً ، قال سبحانه: ﴿إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَـهُ مِنْ نَفَادٍ ﴾ . ٥

وعلى هذا يكون قوله: «ولا ينقصك نائل» بياناً لما تقدّم، وفي الصحيفة: «يا من لا يحفيه سائل، ولا ينقصه نائل»، أو فسره السيّد: أي لا يبرح بك، يعنى لا يسغضبك إحسفاء السائل فيمنعك عن العطاء، فيكون في المعنى كقوله: «ولا يبرمه الحاح الملحّين». المعنى كقوله: «ولا يبرمه الحاح الملحّين». المعنى المعنى المعنى كقوله والا يبرمه الحاح الملحّين». المعنى المعنى كقوله والا يبرمه الحاح الملحّين». المعنى المعنى كقوله والا يبرمه الحاح الملحّين المعنى المعنى كقوله والا يبرمه الحاح الملحّين والمناطقة المناطقة المناطقة المناطقة والمناطقة المناطقة والمناطقة المناطقة والمناطقة والمناط

«أنت كما تقول» في أوصافك في القرآن الكريم والسنّة النبويّة ﷺ مثلاً، كقوله تـعالى: ﴿ فِتْهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ ، ^ و﴿ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ بْـاقٍ ﴾ ، ^ ﴿ فِلْهِ خَــزَائِـنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ ، ` ا و ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ ، و ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَــنْ ٤ ﴾ " و ... .

١. محمّد: ٣٧، أنظر: مفردات ألفاظ القرآن: ص ١٢٥.

أنظر : الأمالي للسيد المرتضى : ج ٤ص٥٠١ . الفائق في غريب الحديث: ج ١ ص٢٥٧ . الرواشح السماوية : ص٢٣٣ .
 مجمع البحرين : ج ١ ص ٢٥٢ .
 مجمع البحرين : ج ١ ص ٢٥٢ .

ە. ص: ۵٤.

الصحيفة السجادية: الدعاء ٤٨ وقع هذه الجملة في الدعوات الواردة عن أهل البيت ١٤٠٤ أنظر: بسحار الأسوار: برع ٩٠ ص ٤٤. «إنك الله الماجد، لا يحفيك سائل، ولا ينقصك نائل، ولا يزيدك كثرة الدعاء إلا جبوداً وكبرماً»؛ وج ٩٤ ص ١٤٨: «لا يبلغ مدحتك قول قائل، ولا وج ٩٤ ص ١٤٨: «لا يبلغ مدحتك قول قائل، ولا ينقصك نائل ولا يحفيك سائل».
 انظر: رياض السالكين: ج ٦ ص ٢٠٨، وج ٧ ص ٢٧٠.

٨ آل عمران: ١٨٩. ٩٦ النحل: ٩٦.

۱۰. المنافقون: ۷. فاطر: ۱۵.

۱۱. الشورى: ۱۱.

«وفوق ما نقول» أي فوق ما يتصوّره البشر ويعتقده فيه سبحانه لولا هداية الله تعالى، كما قال تعالى: ﴿سُبُحَانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ ، ا و﴿ فَسُبْحَانَ اللهِ رَبُّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ ، ٢ و﴿سُبْحَانَهُ وَتَعْالَىٰ عَمًّا يَقُولُونَ عُلُوًا كَبِيراً ﴾ . ٣

«اللّهمّ» ياالله أُبدل من الياء في أوّله الميمان في آخره، وخصّ بدعاء الله، وقيل: تقديره ياالله أمتنا بخير، مركّب تركيب حيّهلا، <sup>ع</sup> مخفّف بالحذف؛ لكثرة الدوران على الألسن. °

"إِنِّي أَسْأَلُكُ صَبِراً جَمِيلاً» الصبر: الإمساك في ضيق وحبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع، وقد مرّ الكلام فيه، وقد أمر بالصبر في الشرع، قال أبو عبد الله على : «يا حفص، من صبر صبر قليلاً، وإنّ من جزع جزع قليلاً، ثمّ قال: عليك بالصبر في جميع أمورك، فإنّ الله عزّ وجلّ بعث محمّداً على فأمره بالصبر والرفق، فقال: ﴿وَ اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ ﴾ الآية، بعث محمّداً على فأمره بالصبر والرفق، فقال: ﴿وَ اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ ﴾ الآية، وقال: ﴿ادْفَعْ بِاللّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ الآية، فصبر رسول الله على حتى نالوه بالعظائم ورموه بها، فضاق صدره، فأنزل الله تعالى: ﴿وَ لَقَدْ نَظُمُ أَنُكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴾ فَسَبَعُعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴾ ^ ثمّ كذّبوه ورموه فعزن لذلك، فأنزل الله (عزّ وجلّ): ﴿قَدْ نَظُمُ اللهِ تَعالى وَكُنْ مِنَ السَّاخِونِينَ ﴾ ألاية في ورموه ولا صبر لي على ذكر إلهي، فأنزل الله تعالى ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُما فِي سِتُهِ أَيّامٍ وَمَا مَسَّنًا مِنْ لُعُوبٍ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُما فِي سِتُهِ أَيّامٍ وَمَا مَسَّنًا مِنْ لُعُوبٍ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُما فِي سِتُهِ أَيّامٍ وَمَا مَسَّنًا مِنْ لُعُوبٍ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُما فِي سِتُهِ أَيّامٍ وَمَا مَسَّنًا مِنْ لُعُوبٍ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُما فِي سِتُهِ أَيّامٍ وَمَا مَسَلَا مِنْ لُعُوبٍ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمْ أَيْمَةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا وَكَانُوا وَكَانُوا وَكَانُوا وَلَا لَمْ اللهُ الْكُوبُ اللهُ الْرُولُ الله (عزّ وجل): ﴿ وَ تَمَّتُ كَلِمَتُ كَلِي الْمُسْدَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا وَلَا اللهُ وَلَى اللهُ الْمَوْلِ اللهُ وَلَولَ اللهُ وَلَولَ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ المَالِي اللهُ الْمَولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

۲. الأنساء: ۲۲.

مغردات ألفاظ القرآن: ص ٢٢.

٦. المزمّل: ١٠.

٨. الحجر: ٩٧ و ٩٨.

۱۰. ق: ۲۸\_۳۹.

١٢. الأعراف: ١٣٧.

١. المؤمنون: ٩١، و الصافّات: ١٥٩.

٣. الإسراء: ٣٤.

٥. مجمع البحرين: ج ١ ص ٩٥.

٧. المؤمنون: ٩٦.

٩. الأنعام: ٣٣.

١١، السجدة: ٢٤.

الله: ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْ تُمُوهُمْ ﴾ `الآيمة، فقتلهم الله على يمدي رسول الله وأحبّائه، وجعل له ثواب صبره مع ما اذخر له في الآخرة، فمن صبر واحتسب لم يخرج من الدنسيا حتّى يقرّ الله عينه في أعدائه، مع ما يدّخر له في الآخرة» . '

هذا، والأحاديث في فضل الصبر كثيرة جدّاً، وفي الصحيفة: «وأيّدني منك بنيّة صادقة وصبر دائم»، و «اللّهم إنّي أعوذ بك من ... ضعف الصبر»، بل لا يمكن الوصول إلى المقاصد الدنيوية والأخروية إلّا بالصبر على المكاره وما لا تهوي الأنفس، قال الله تعالى: ﴿وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ ﴾، و ﴿ اصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلاّ بِاللهِ ﴾، و ﴿ اصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصْبابُكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾ ، ٧ وإذا أردنا سعادة الدنيا والآخرة فلا بدّمن أن نسأل الله سبحانه الصبر على المكاره والصبر على الطاعات والصبر على المعاصي.

والمراد من طلب الصبر هو الصبر إذا ابتلي الانسان بما يكره، لا طلب البلاء والاستعداد لها؛ لأنّ أحسن الدعاء هو طلب العافية، وقد ورد في الحديث عن معاذ بن كثير قال: «كنت مع النبي على فمر برجل يدعو هو يقول: أسالك اللهم الصبر، فقال له النبي على الله البلاء فاسأل الله العافية». ^

فنسأل الله العافية في الدارين والصبر إذا ابتلينا صبراً جميلاً، وفي الحديث عن جابر قال: «قلت لأبي جعفر الله : يرحمك الله، ما الصبر الجميل؟ قال: ذلك صبر ليس فيه شكوى إلى الناس»، \* وعن أبي الحسن الثالث الله ، عن آبائه الله ، قال: «قال الصادق الله في قول الله عزّ وجلّ في قول يعقوب: ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ﴾ "قال: بلا شكوى». "ا

«وفرجاً قريبا» الفَرَج انكشاف الغمّ، يقال: فرّج الله عنك.

«وقولاً صادقاً» الصدق والكذب أصلهما في القول ماضياً كان أو مستقبلاً، وعداً كان أو

١. التوبة: ٥.

٢. الكافي: ج٢ ص ٨٩، مشكاة الأنوار: ص ٥٧، أنظر: بحار الانوار: ج ٩ ص ٢٠٢.

٤. المصدر السابق: الدعاء ٨.

٣. الصحيفة السجّادية: الدعاء ١٤.

٦. النحل: ١٢٧.

ه. اليقرة: ٤٥.

٨. معاني الأخيار: ص ٢٣، بحار الأنوار: ج ٨١ ص ١٧٢.

٧. لقمان: ١٧.

۱۰. يوسف: ۱۸.

الكافي: ج ٢، بحار الأنوار: ج ٧١ ص ٨٣.

١١. الأمالي للطوسي: ص ٢٩٤، بحار الأنوار: ج ٧١ ص ٨٧.

غيره، ولا يكونان بالقصد الأوّل إلاّ في القول، ولا يكونان في القول إلّا في الخبر دون غيره من أصناف الكلام، ولذلك قال: ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلاً ﴾ ، ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ عِيلاً ﴾ ، ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ عَدِيثاً ﴾ ، ` ﴿ إِنَّهُ كُانَ صَادِقَ الْـوَعْدِ ﴾ ، ` وقد يكونان بالعرض في غيره من أنواع الكلام... والصدق: مطابقة القول: الضمير والمخبر عنه معاً، ومتى انجزم شرط من ذلك لم يكن صادقاً تامّاً.... أُ

فإن طابق الواقع دون الضمير فهو صدق الخبر، وإن كان مطابقاً للضمير دون الواقع فهو صدق المخبر، يسأل الله الصدق في القول، أي قوله: «لا إله إلّا الله ومحمّد رسول الله وعليّ والله» كما في الدعاء: «اقبض على الصدق نفسي»، أو سائر أقواله في وعده وإخباره من أقسام القول، فإن أريد من القول هو اللّفظ المركّب من الحروف فهو، وإن أريد أعمّ من اللفظ بأن يقال للمتصوّر منه في النفس قبل الإبراز باللفظ، أو أعمّ منه ومن الاعتقاد و... يشمل الصدق في جميع أنواع الصدق حتى في الطلب والدعاء، وفي الحديث: «فاسألوا الله ربّكم الصدق في جميع أنواع الصدق حتى في الطلب والدعاء، وفي الحديث: «فاسألوا الله ربّكم التحديث وأداء الأمانة للبرّ والفاجر»، لا وعنه على: «بن الله (عزّ وجلّ) لم يبعث نبياً إلا بصدق الحديث وأداء الأمانة للبرّ والفاجر»، لا وعنه عن رسول الله على: «زينة الحديث الصدق». لا وغر رسول الله على المناقب والمشاق.

۱. النساء: ۱۲۲.

٤. أنظر: مفردات ألفاظ القرآن: ص ٢٧٧.

٣. مريم: ٥٤.

٥. الصحيفة السجّادية: الدعاء ٥٤.

الأمالي للصدوق: ص ١٥٤، روضة الواعظين: ص ٣٤٥. الإقبال: ج ١ ص ٣٦. أنظر: بحار الاثنوار: ج ٩٣ ص
 ٣٥٦.

٧. الكافي: ج ٢ ص ١٠٤، مشكاة الاثنوار: ص ٩٦، أنظر: بحار الاثنوار: ج ١١ ص ٦٧.

٨. الكافى: ج ٢ ص ١٠٤، الخصال: ص ٨٨، تحف العقول: ص ٢٩٥، الأمـالي للـطوسي: ص ٢٤٥، أنــظر: بــحار الأنوار: ج ١ ص ١٤٠.

٩. الكافي: ج ٢ ص ١٠٤، أنظر: بحار الأنوار: ج ٦٨ ص ٣.

١٠. الأمالي للصدوق: ص ٥٧٦، بحار الأنوار: ج ٦٨ ص ٩.

أسألُكَ يا رَبِّ مِنَ الخَيرِ كُلِّهِ ما عَلِمتُ مِنهُ وما لَم أعلَم (٤١٦) أسألُكَ اللهُمَّ مِن خَيرِ ما سَألَكَ مِنهُ عِبادُكَ الصالِحونَ (٤١٧) يا خَيرَ مَن سُئِلَ وأجودَ مَن أعطى (٤١٨) أعطِني سُؤلي في نفسي وأهلي ووالِدَيَّ وولَدي وأهلِ حُزانَتي وإهلي ووالِدَيَّ وولَدي وأهلِ حُزانَتي وإهلي ووالِدَيَّ وولَدي مُرُوَّتي (٤٢٠) وأخواني فيكَ (٤١٩) وأرغِد عَيشي (٤٢٠) وأظهر مُرُوَّتي (٤٢١) وأصلح جَميعَ أحوالي (٤٢١) واجعلني مِمَّن أطلت عُمرَهُ مُروَّتي (٤٢١) وأصلح جَميعَ أحوالي (٤٢١) واجعلني مِمَّن أطلت عُمرَهُ وحَسَنتَ عَمَلَهُ (٤٢٤) وأحييتَهُ وحَسَنتَ عَمَلَهُ (٤٢٤) وأحييتَهُ عَمرَةً في أدوم الشرور وأسبَغ الكرامَةِ وأتَمَّ العَيشِ (٤٢٤) وأحييتَهُ ما تَشاءُ ولا يَفعَلُ ما يَشاءُ غَيرُكَ (٤٢٤)

«أسالك» السؤال: استدعاء معرفة أو ما يؤدّي إلى المعرفة، واستدعاء مال أو ما يؤدّي إلى المال، والمعنى أطلبك وأستدعي، والسؤال للمعرفة يكسون تبارةً للاستعلام، وتبارةً للتبكيت، كقوله تعالى: ﴿وَإِذَا الْمَوْقُدَةُ مُسْئِلُتُ ﴾ ، ٢ ولتعرف المسؤول، والسؤال إذا كبان للتعريف تعدّى إلى المفعول الثاني، تارةً بنفسه وتارةً بالجارّ، تقول: سألته كذا وسألته عن كذا وبكذا، و بدعن» أكثر... وإذا كان السؤال لاستدعاء مال فإنّه يتعدّى بنفسه أو بدمن» نحو: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَشَنْلُوهُنَّ مِنْ وَرُاءِ حِجَابٍ ﴾ ، ٣ ﴿وَسْئُلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ ﴾ ، ٤ ﴿وَسْئُلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ ﴾ ، ٤ ﴿وَسْئُلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ ﴾ ، ٤ ﴿وَسْئُلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ ﴾ ، ٥ ﴿ وَسْئُلُوا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ . ٥

«يارب من الخيركله» الربّ الرئيس والمدبّر كما تقدّم، والخير ما يرغب فيه الكلّ، كالعقل والعدل والفضل والشيء النافع، وضدّه الشرّ، هذا في الخير المطلق، وقد يطلق على الخير الإضافي، كالمال يكون خيراً لزيد وشرّاً لعمرو مثلاً، ويطلق للأعمال الصالحة.

«ما علمت منه وما لم أعلم» فإنّ الإنسان إدراكاته محدودة، ولأجل ذلك معرفة الخير والشرّ قليلة، فعسى أن يحبّ شيئاً وهو شرّ له أو يكره شيئاً وهو خير له، ولذلك عمّم طلب الخير لما علم ولما لم يعلم.

١. الحزانة: عِيال الرجل الَّذي يتحزن لهم (مجمع البحرين: ج ١ ص ٣٩٨).

٣. التكوير: ٨. ٣. الأحزاب: ٥٣.

٥. النساء: ٣٢. أنظر: مغردات ألفاظ القرآن: ص ٢٥٠.

٤. الممتحنة: ١٠.

«أسألك اللّهم من خير ما سألك منه عبادك الصالحون» قال الراغب: «الخير والشرّ يـقالان على وجهين: أحدهما: أن يكونا اسمين كما تقدّم أ، وهو قوله: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ﴾ . ٢ والثاني: أن يكونا وصفين وتقديرهما تقدير أفعل منه، نحو: هذا خير من ذاك وأفضل، وقوله: ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا ﴾ ، ٣ وقوله: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ ، ٤ فخيرها هنا وأفضل، وقوله: ﴿نَا مِنه مِنى أفعل منه، يعني يصحّ أن يكون اسما وأن يكون بمعنى أفعل...». ٥ فالمراد هنا هو معنى أفعل منه، يعني أسألك أفضل ما سألك منه عبادك الصالحون.

«ياخير من سُئل» والخير هنا أيضاً بمعنى أفعل منه؛ لأجل أنّه منتهى مطلب الحاجات وعنده نيل الطلبات، ولا يبيع نعمه بالأثمان، ولا يكدّر عطاياه بالامتنان، ولا يغلق بابه ولا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخر ما تقدّم من أسمائه الحسنى وصفاته العليا تبارك وتعالى.

«وأجود من أعطى» والجود: بذل المقتنيات مالاً كان أو علماً، وعن أحمد بن سليمان قال: «سأل رجل أبا الحسن على وهو في الطواف، فقال له: أخبرني عن الجواد، فقال: إنّ لكلامك وجهين: فإن كنت تسأل عن المخلوق، فإن الجواد الذي يؤدّي ما افترض الله (عزّ وجلّ) عليه، والبخيل من بخل بما افترض الله عليه، وإن كنت تعني الخالق فهو الجواد إن أعطى، وهو الجواد إن منع؛ لأنّه إن أعطى عبداً أعطاه ما ليس له وإن منع منع ما ليس له». أو والمراد هنا أنّه تعالى أكثر بذلاً، وفي الصحيفة «تجود على من لو شئت منعته»، أو «سبحانك من جواد ما أوسعك»، أو «امتلات بفيض جودك أوعية الطلبات»، أو أنّه يعطي من سأله ويعطي من لم يسأله ولم يعرفه، بل يعطى الجاحدين لربوبيّته كما تقدّم.

«أعطني سؤلي» أي سؤالي، وسؤلي وسولي بالضمّ مهموزاً وعدمه: الحاجة، وما سألته «في نفسي وأهلي» الأهل: العشيرة وذوو القربي، وأهل الرجل: زوجته، وأهل كلّ نبيّ أُمّه،

١. إشارة إلى ما قدّمه من معنى الخير كما ذكرناه، وقال: إنّ الخير يطلق على المال وعلى المال الكثير .

٣. البقرة: ١٠٦.

آل عمران: ۱۰٤.
 البقرة: ۱۸٤.

٥. مغردات ألفاظ القرآن: ص ١٦٠.

آ. الكافي: ج ٤ ص ٣٨، التوحيد: ص ٣٧٣، تحف العقول: ص ٤٠٨، أنظر: بحار الأنوار: ج ٤ ص ١٧٢. و ج ١٠
 ص ٢٤٦، و ج ٥٤ ص ١١٦.

٩. المصدر السابق: الدعاء ٤٦.

٨. المصدر السابق: الدعاء، ٤٧.

وأهل البلد والبيت سكّانه، وأهـل الأمـر ولاتـه. الله والمـراد هـنا حسب السـياق العشـيرة أو الزوجة.

«ووالديّ» الأب والأُمّ، «وولدي» بضمّ الواو وسكون اللّام كلّ من ولّده، والجمع الأولاد، ويُطلق على الواحد والجمع والصغير والكبير والمذكّر والمؤنّث.

«وأهل حزانتي» الحزانة كثمامة: عيال الرجل الَّذين يتحرَّن بأمرهم.

«وإخواني فيك»، الأخ من جَمَعك وإيّاه صلب أو بطن، والجمع آخاء وإخوة وأخون وإخوان، وقيل: الإخوة جمع الأخ من النسب، والإخوان جمع الأخ من الصداقة، والأخ كلّ مشارك لغيره في القبيلة أو في الدين أو في الصنعة أو في المعاملة، وإخواني فيك؛ أي الأخ في الله تعالى، قال سبحانه: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ﴾ .٢

والأحاديث في اختيار الأخ في الله تعالى وحقوق الإخوان كثيرة، وكذا الأحاديث في الدعاء للإخوان بظهر الغيب، وعن الصادق على «إنّ دعاء المومن لأخيه بظهر الغيب مستجاب، ويدرّ الرزق، ويدفع المكروه» وعن عبد الله بن سنان، قال: «مررت بعبد الله بن جندب فرأيته قائماً على الصفا وكان شيخاً كبيراً، فرأيته يدعو ويقول في دعائه: اللهمّ فلان بن فلان، اللهمّ فلان بن فلان، اللهمّ فلان بن فلان، اللهمّ فلان بن فلان، اللهمّ فلان عبد الله، لم أرّ موقفاً قطّ أحسن من موقفك، إلّا أنّي نقمت عليك خلّة واحدة، فقال لي: وما الذي نقمت علي خلق المومن بظهر الغيب نودي من الذي نقمت علي تدعو لنفسك شيئاً، فقال لي: ياعبد الله، سمعت مولانا الصادق علي يقول: من دعا لأخيه المؤمن بظهر الغيب نودي من أعنان السماء: لك ياهذا مثل ما سألت في أخيك، ولك مئة ألف ضعف مثله، فلم أحبّ أن أترك مئة ألف ضعف مضمونة بواحدة لا أدرى يُستجاب أم لا». "

١. أنظر:مجمع البحرين: ج ١ ص ١٢٨، العين: ج ٤ ص ٨٩.

٢. الحجرات: ١٠. وسفينة البحار ومستدركها.

٤. أنظر: بحار الأنوار: ج ٩٣ ص ٣٨٢.

٥. الكافي: ج ٢ ص ٥٠٧، قرب الإسناد: ص ٦، أنظر: بحار الأثوار: ج ٩٠ ص ٣٨٣.

٦. فلاح السائل: ص ٤٣. بحار الأنوار: ج ٩٠ ص ٢٩٠.

«وأرغد» رغد عيشه: طاب واتسع، قال تعالى: ﴿وَكُلاْ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِيئْتُمَا﴾. ا و﴿فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَداً ﴾ . ٢

«عيشي» العيش: الحياة المختصّة بالحيوان، وهو أخصّ من الحياة؛ لأنّ الحياة تقال في الحيوان وفي الباري تعالى وفي الملك، ويشتقّ منه المعيشة لما يتعيّش منه. "

«وأظهر مروّتي»، المروءة كسهولة: مصدر مروء، والنخوة وكمال الرجولية، وفي المصباح: «المروءة آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقبوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات، وقد تُقلب الهمزة واواً وتُدغم فيقال: مروءة». ٤

عن أبي عبد الله ﷺ: «المروءة مروءتان: مروءة الحضر ومروءة السفر، فأمّا مسروّة الحيضر فتلاوة القرآن، وحضور المساجد، وصحبة أهل الخير، والنيظر في الفيقه، وأمّا مبروءة السيفر فبذل الزاد في غير ما يستخط الله، وقبلة الخيلاف عبلي من صبحبك، وتبرك الرواية عبليهم إذا فارقوك». ٥

قال أمير المؤمنين ﷺ: «لا تتم مروءة الرجل حتى يتفقّه في دينه، ويقتصد في معيشته، ويصبر على النائبة إذا نزلت به، ويستعذب مرارة إخوانه». "

قال الشهيد؛ «المروءة تنزيه النفس عن الدناءة التي لا تــليق بأمــثاله كــالسخرية. وكشف العورة الّتي يتأكّد استحباب ستر في الصلاة، والأكل في الأسواق غالباً».٧

وروي أنّ الباقر على قال يوماً لمن حضره: «ما المروّة؟ فتكلّموا: فقال على المروّة ألّا تطمع فتذلّ، ولا تسأل فتقلّ، ولا تبخل فتشتم، ولا تجهل فتُخصم. فقيل: ومن يقدر على ذلك؟ فقال على أدبّ أن يكون كالناظر في العدقة، والمسك في الطيب، كالخليفة في يومكم هذا في القَدْر». ^

٢. البقرة: ٥٨.

١. البقرة: ٣٥.

المصباح العنير: ص ٢٦٧.

٣. أنظر: مفردات ألفاظ القرآن: ص ٣٥٣.

٥. الأمالي للمغيد: ص٤٤، دعائم الإسلام: ج١ ص٣٤٦، تحف العقول: ص ٣٧٤. أنظر: بحار الأنوار: ج٧٣ ص٣١٣.

٦. تحف العقول: ص ٢٢٣، أنظر: بحار الأنوار: ج ٧٥ ص ٦٣.

۷. الدروس الشرعية: ج ۲ ص ۱۲۵.

٨. تحف العقول: ص ٢٩٣، أنظر: بحار الأثوار: ج ٧٥ ص ١٧٢.

يطلب من الله سبحانه إظهار مروءته، ولعلّ المراد توفيق العمل بأوصاف هي المروءة، كما مرّ في الحديث، أو أراد أن يكون له لسان صدق في الآخرين.

«وأصلح جميع أحوالي» الصلاح ضد الفساد، وهما مختصّان في أكثر الاستعمال بالأفعال، وقوبل في القرآن تارةً بالفساد، وتارة بالسيّئة، قال: ﴿ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَ آخَرَ سَيّئاً ﴾ ، ﴿ وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِها ﴾ ٢ ... وإصلاح الله تعالى الإنسان يكون تارةً بخلقه إيّاه صالحاً، وتارةً بإزالة ما فيه من فساد بعد وجوده، وتارةً يكون بالحكم له بالصلاح . ٣ أي أزل الفساد عنها ، أو حسّن جميع أحوالي ، والحال تُستعمل في اللّغة للصفة التي عليها الموصوف ، وفي تعارف أهل المنطق لكيفية سريعة الزوال نحو حرارة وبرودة . ٤ والمعنى : أزل الفساد عن جميع أوصافى وحالاتى .

«واجعلني ممّن أطلت عمره» أي جعلت عمره طويلاً.

«وحسنت عمله» حسنه: أي جعله حسناً وزيّنه، والمراد هنا طلب طول العمر مع العمل بالأعمال الصالحة ومحاسن الأعمال نقيض مساوئها، يعني أن يطوّل الله عمره ويهديه ويوفّقه على الصالحات.

وفي √صحيفة: «وعمّرني ماكان عمري بذلة في طاعتك، فإذاكان عمري مـرتعاً للشـيطان، فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إليّ أو يستحكم غضبك عليّ» . ٥

وفي أمالي الشيخ الله عن أبي عبد الله الله قال: «إنّ الله تعالى لم يجعل للمؤمنين أجلاً في الموت ، يبقيه ما أحبّ البقاء، فإذا علم منه أنّه سيأتي بما فيه بوار دينه، " قبضه إليه مكرماً» . ٧

وعن الصادق، عن أبيه، عن آبائه ﷺ، قال: «قال رسول الله ﷺ: طوبی لمن طال عمره، وحسن عمله، فساء مــنقلبه إذ وحسن عمله فحسن منقلبه إذ رضي عنه ربّه، وويل لمن طال عمره وحسن عمله، فساء مــنقلبه إذ سخط عليه ربّه عزّ وجلّ»، ^ وفيه: «يا عليّ، طوبی لمن طال عمره وحسن عمله». ٩

٥. الصحيفة السجّادية: الدعاء ٢٠.

٢. الأعراف: ٥٦.

۱. التوية: ۱۰۲. مراده ما دروست

٤. أنظر: العصدر السابق: ص ١٣٨.

٣. أنظر: مفردات ألفاظ القرآن: ص ٢٨٤.

٦. أي هلاك دينه.

٧. الأمالي للطوسي: ص ٣٠٥، أنظر: بحار الأنوار: ج ٥ ص ١٤٠.

٨. الأمالي للصدوق: ص ١١١، روضة الواعـظين: ص ٤٧٥، بـحار الأنـوار: ج ٧٧ ص ١١٣، وج ٧١ ص ١٧٢ و
 ٩. بحار الأنوار: ج ٧٧، ص ٤٨.

«وأتممت عليه نعمتك» تمام الشيء انتهاؤه إلى حدّ لا يحتاج إلى شيء خارج عنه والناقص، قال عزّ وجلّ: ﴿ الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِـ عْمَتِي ﴾ ، ا والنعمة نعمتان: مادّي ممّا يدرك بالحواس، ومعنوي يُهدرك بالعقول، ﴿ وَإِنْ تَـعُدُوا نِـ عْمَةَ اللهِ لا تُحْصُوها ﴾ ، ٢ فمن أتمّ الله عليه نعمه في الحياة الدنيا يجمع له النعم المادّية مع المعنويّة، ولعلّ المراد في قوله تعالى: ﴿ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ﴾ هو ذلك.

وفي الحديث: «من أصبح وأمسى وعنده ثلاث، فقد تمّت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافىً في بدنه، آمناً في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمّت عسليه الّنعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان». "

«ورضيت عنه» رضا الله سبحانه عن عبده هو الفوز العظيم، قال تعالى: ﴿ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ ، \* و﴿ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبَ اللهِ أَلاَ عِزْبَ اللهِ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴾ ، \* و﴿ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ﴾ ، \* ورضا الله تعالى عن العبد هو أن يراه مؤتمراً لأمره ومنتهياً عن نهيه.

وفي الصحيفة: «بلغني مبالغ من عنيك به وأنعمت عليه ورضيت عنه» ، ٧ «ولا أبلغ رضاك... إلّا بطاعتك» . ^

وفي الحديث: «إنّ موسى ﷺ قال: ياربّ دلّني على عمل إذا أنا عملته نلت به رضاك، فأوحى الله إليه: يا بن عمران، أنّ رضائي في كرهك، ولن تطيق ذلك، فخرّ موسى ساجداً باكياً، فقال: ياربّ خصصتني بالكلام ولم تكلّم بشراً قبلي، ولم تدلّني على عمل أنال به رضاك، فأوحى الله إليه أنّ رضاي في رضاك بقضائي». ٩

ومن وصايا أمير المؤمنين ﷺ : «ثلاث يبلغن بالعبد رضوان الله :كثرة الاستغفار ، وخفض

۲. إبراهيم: ۳٤.

١. المائدة: ٣.

٣. الكافي: ج ٨ ص ١٤٨، تحف العقول: ص ٣٦، أنظر: بحار الأنوار: ج ٧٩ ص ١٣٩ ـ ١٤٠.

٥. المجادلة: ٢٢.

المائدة؛ ١١٩.

٧. الصحيفة السجّادية: الدعاء ٤٧.

٦. البيّنة: ٨.

٩. الدعوات: ص ١٦٤. بحار الأنوار: ج ١٣ ص ٢٥٨.

المصدر السابق: الدعاء ٤٧.

شرع دعاء أبي حمزة التمالي.....

الجانب ، وكثرة الصدقة ». أ

وفيه: «إِنَّ موسى ﷺ قال: ياربُ أخبرني عن آية رضاك عن عبدك، فأوحى الله إليه: إذا رأيتني أهيئ عبدي لطاعتي، وأصرفه عن معصيتي، فذلك آية رضاي». ٢

«وأحييته حياةً طيّبة» أصل الطيّب ما تستلذّه الحواسّ وما تستلذّه النفس، والطعام الطيّب في الشرع ماكان متناولاً من حيث ما يجوز، وبقدر ما يجوز،" قال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَنْ أَنْدَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيْاةً طَيّبَةً ﴾ . أ

وفي الصحيفة: «فأحيني حياة طيّبة تنتظم بما أريد، وتبلغ ما أحبّ من حيث لا آتي ما تكره، ولا أرتكب ما نهيت عنه» وجمع في هذا الدعاء الحياة الطيّبة من جميع أنحائها في الدنيا، وفسّرت الآية الشريفة بالحياة الأخروية أو البرزخيّة أو الدنيويّة، ولا وجه للتخصيص، بل يستفاد من الآية الكريمة قاعدة كلّية للحياة الطيّبة، وهي أنّ من كان مؤمناً وعمل صالحاً، أي من كان يجعل الله تعالى حياته طيّبة، فإنّه بإيمانه يعرف الحق والباطل فيترك الباطل ويتعلق قلبه بربّه، فلا يريد ولا يحبّ إلّا الله وقربه، ولا يخاف إلّا سخطه وبعده، ويسرضى برضاه، ويجد في نفسه من البهاء والكمال والقوّة والعزّة واللذّة والسرور ما لا يقدّر بقدر، وليت هذه الحياة الجديدة المختصّة بمنفصلة عن الحياة القديمة المشتركة، وإن كانت غيرها فإنّما الاختلاف بالمراتب لا العدد."

«في أدوم السرور» السرور ما يمنكتم من الفرح، قال تعالى: ﴿وَلَقُاهُمْ نَضْرَةُ · وَسُرُوراً ﴾ ، ٧ والسرور بالضمّ: لذّة في القلب عند حصول النفع، أو توقّعه، أو اندفاع ضرّ، وهو والفرح، والحبور: أُمور متقاربة، ولكنّ السرور هو الخالص المنكتم، والحبور ما يُرى أثره في ظاهر البشرة، هما تستعملان في المحمود، وأمّا الفرح فهو ما يورث أشراً أو بطراً،

١. كشف الغنة: ج ٣ ص ٤١، يحار الأثوار: ج ٧٥ ص ٨١.

٢. أعلام الدين: ص ٢٨٣. بحار الأثوار: ج ٧٧ ص ٢٦.

٣. أنظر: مفر دات ألفاظ القرآن: ص ٣٠٨. ٤. النحل: ٩٧.

٥. الصحيفة السجادية: الدعاء ١٤٧.

٦. خلاصة من كلام الأُستاذ العلّامة في الميزان في تفسير القرآن: ج ١٢ ص ٣٦٦\_٣٦٧ في تفسير الآية الكريمة.

٧. الإنسان: ١١، أنظر: مغردات ألغاظ القرآن: ص ٢٢٨.

ولذلك يُذمُّ ، فالسرور والحبور يكونان عن القوّة الفكرية ، والفرح يكون عن القوّة الشهوية . ا يسأل الله سبحانه وتعالى الحياة الطيّبة في أدم السرور ، بألّا يعترض ما يشوّشها من السيّئات والمكاره ، والدنيا دار بالبلاء محفوفة ، فهو في الحقيقة يسأل العافية والاستلذاذ من الحياة الطيّبة.

«وأسبغ الكواهة» سبغ الشيء سبوغاً: تم فطال في الأرض، وسبغ النعمة والمعاش: اتسعا، وأسبغ الله عليه النعمة: أتمها، وأسبغ فلان الوضوء: أبلغه مواضعه، والكرامة: من كرم يكرم كرامة نفس وعزّ، وكلّ شيء شرف في بابه، فإنّه يوصف بالكرم، والتكريم أن يوصل إلى الإنسان إكرام، أي نفع لا يلحقه فيه غضاضة، أو أن يجعل ما يوصل إليه شيئاً كريماً.

«وأتم العيش» قد مرّ الكلام في العيش، يطلب إتمامه بألّا يكون فيه نقص فيما يعيش. «إنّك تفعل ما تشاء ولا يفعل ما يشاء غيرك» أي لك القدرة الكاملة الغير المحدودة، قال سبحانه: ﴿قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ﴾ ، ٢ و ﴿ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ لَوْ الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴾ ، ٣ و ﴿ إِنَّ الْأَرْضَ لِلهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ ، ٤ إلى غير ذلك من الآيات السريفة.

۲. آل عمران: ۷۳.

٤. الأعراف: ١٢٨.

١. أقرب العوارد: ج ٢ ص ٢٥٦.

٣. آل عمران: ٧٤.

اللّٰهُمَّ خُصَّني مِنكَ بِخاصَّةِ ذِكرِكَ ﴿٤٢٧﴾ ولا تَجعَل شَيئاً مِمّا أَتَقَرَّبُ بِهِ في آناءِ اللَّيلِ وأطرافِ النَّسهارِ رِيساءً ولا سُسمعَةً ولا أَشَسراً ولا بَسطَراً ﴿٤٢٨﴾ وَأَجَسعَلني لَكَ مِسنَ الخساشِعينَ ﴿٤٢٩﴾ اللَّسهُمَّ أعسطِنِي السَّسعَةَ فِي الرَّزقِ ﴿٤٣٠﴾ وَأَرَّةَ العَينِ فِي الأَهلِ وَالسالِ الرَّزقِ ﴿٤٣٠﴾ وَأَلوَلَدِ وَالمُقامَ في نِعَمِكَ عِندي ﴿٤٣١﴾ وَأَلصَّحَةً فِي الجِسمِ، وَالقُوَّةَ فِي البَدنِ، وَالسَّلامَةَ فِي الدّينِ ﴿٤٣٢﴾

«اللّهم» ياالله مرّ الكلام فيه.

«خصّني منك» التخصيص والاختصاص والخصوصية والتخصّص: تفرّد بعض الشيء بما لا يشاركه فيه الجملة، وذلك خلاف العموم، خصّ بالشيء يخصّه: فضّله به وأفرده، واختصّه بالشيء بمعنى خصّه. أي فضّلني من قبلك «بخاصّة ذكوك» الخاصّة: الذي تخصّه لنفسك، ويُحتمل في المراد من هذه الجملة في

الأوّل: علّمني ذكراً لفظياً خاصّاً من بين الأذكار؛ لأنّ لبعضها أثر خاصّ ليس في غيره، كما ورد في الأحاديث.

الثاني: وفّقني لئن أذكرك ولا أنساك ولا يأخذني غفلة ذكراً خاصّة بجلال وجهك، كما في الحديث: «يا عليّ، ثلاث لا تطيقها هذه الأمّة: المؤاساة للأخ في ماله، وإنساف الناس عن نفسه، وذكر الله على كلّ حال، وليس هو: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر، ولكن إذا ورد على ما يحرم عليه خاف الله عزّ وجلّ عنده وتركه». ٢

وفيه عن الأصبغ بن نباتة ،: قال: «قال أمير المؤمنين ﷺ : الذكر ذكران : ذكر الله (عزّ وجلّ) عند المصيبة ، وأفضل من ذلك ذكر الله عند ما حرّم الله عليك ، فيكون حاجزاً» ، " والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ، \* ولعلّ هذا المعنى هو المراد من الذكر في القرآن الكريم ، كقوله تعالى : ﴿ وَلا تُنِيا فِي ذِكْرِي ﴾ \* و ﴿ لا تُطِعْ مَنْ أَغْقَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا ﴾ . "

١. أنظر: مغردات ألغاظ القرآن: ص ١٤٩.

٢. الخصال: ص ١٢٥، مكارم الأخلاق: ص ٤٣٦، أنظر: بحار الأنوار: ج ٧١ ص ٣٩٥.

٣. الكافي: ج ٢ ص ٩٠، الاختصاص: ص ٢١٨، مشكاة الأنوار: ص ١١٢، انظر: بحار الأنوار: ج ٩٠ ص ١٦٤.

أنظر: بحار الأتوار: ج ٩٣ ص ١٤٨ وما بعدها.

الثالث: أن يكون المراد ذكر الله عبده، أي اذكرني بعناية خاصّة تذكرها بــها أنــبياءك ورسلك، قال سبحانه: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ﴾ ، ٧ و﴿لَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾ ، ^ أي لذكر الله عبده ــوهو يذكّر الله بصلاته ــأكبر، كما فسّره الراغب، وروي ذلك عن ابن عبّاس، وروي عن أهل البيت ﷺ، قال الراغب: «الذكر تارةُ بقال ويراد به هيئة للنفس بها يمكن للإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة، وهو كالحفظ، إلَّا أنَّ الحفظ يقال اعتباراً بإحرازه، والذكر يقال اعتباراً باستحضاره، وتارةً يقال لحضور الشيء القلب أو القول، ولذلك قيل: الذكر ذكران: ذكر بالقلب وذكر باللِّسان، وكلِّ واحد منهما ضربان، ذكـر عـن نسـيان وذكـر لا عـن نسيان...».<sup>٩</sup>

أقول: يمكن أنَّه كما أنَّ توبة العبد محفوفة بتوبتين من الله تعالى، قال عزَّ وجلَّ: ﴿ ثُــــمُّ تْنَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا﴾ ، ١٠ فكذلك ذكر العبد ربّه محفوف بذكرين من الربّ، يذكر الله عـبده فيوفِّق للذكر، ثمَّ الله يذكره كما قال: ﴿فَاذْكُرُ وَنِي أَذْكُرْكُمْ ﴾ . ١١

«ولا تجعل شيئاً ممّا أتقرّب به رياة ... » الرياء: فعل الخير لإراءة الغير ، فيإن كيان العيمل عباديّاً يتقرّب به إلى الله فعمله الإنسان ليراه الغير، يصير باطلاً، قال سبحانه: ﴿ الَّذِينَ هُـمْ يُزاؤُنَ \* وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ \* ، أُوقى الحديث عن الصادق الله قال لعبّاد بن كثير البصري في المسجد: «ويلك ياعبًاد! إيَّاك والرياء؛ فإنَّه من عمل لغير الله وكله الله إلى من عمل له»، ١٣، وفيه قال أبو عبد الله ﷺ : «كلّ رياء شرك ، إنّه من عمل للناس كان ثوابه على الناس ، ومن عمل لله كان ثوابه على الله» . 18

والأحاديث في حرمة الرياء وأنّه شرك وأنّه يبطل العمل كثيرة. ١٥

٦. الكهف: ٢٨.

٨. العنكبوت: ٤٥.

١٠. التوبة: ١١٨.

۱۲. الماعون: ٦ و ٧.

١٣. الكافي: ج ٢ ص ٢٩٣، بحار الأنوار: ج ٦٩ ص ٣٦٥.

٩. أنظر:مفردات ألفاظ الفرآن: ص ١٧٩.

٧. البقرة: ١٥٢.

١١. البقرة: ١٥٢.

۱٤. الكافي: ج ٢ ص ٢٩٣.

١٥. أنظر: بحار الأنوار: ج ٧٢ ص ٢٦٥\_٣٠٥. وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٧ وما بعدها، وجامع أحاديث الشيعة: ج ١ ص ۲۵۲ وما بعدها.

وأمّا غير الرياء ممّا ينافي الإخلاص، نحو قصد الحمية في الصوم والتبرّد في الوضوء والتفرّج والتوحّش عن الأهل والتجارة في الحجّ والخلاص عن المؤونة وسوء الخلق في العتق، إلى غير ذلك ممّا يخرج العمل عن كونه خالصاً لله تعالى، فهو أيضاً مبطل للعمل الذي يشترط فيها القربة والإخلاص. ليطلب من الله تعالى ألّا يجعل أعماله رياءً، أي يموقّه للإخلاص ولتهذيبه عن هذه الأرجاس القلبيّة، ويطهّره عن الرذائل الخلقيّة.

«ولا سمعة»، السمعة \_بالضمّ \_: ما يسمع من صيت أو ذكر أو غيره، وفعله رياء، وسمعة؛ أي ليراه الناس ويسمعوه، قيل: السمعة ما يُذكر من القول الجميل والوعظ، وما يُقرأ من القرآن وغيره لإراءة الناس وإسماعهم.

وفي معاني الأخبار عن الصادق الله في قوله تعالى: ﴿ فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ التَّقَىٰ ﴾ ٢ قال: «هو قول الإنسان: صليت البارحة وصمت أمس ونحو هذا. ثمّ قال الله : إنّ قوماً كانوا يصبحون فيقولون صليّنا البارحة وصمنا أمس، فقال علي الله : لكنّي أنام اللّيل والنهار ولو أجد بينهما شيئاً لنمته». ٣

وفيه عن محمّد بن عرفة ، قال: «قال لي الرضائية : يا بن عرفة ، اعملوا لغير رياء ولا سمعة ؛ فإنّه من عمل الله وكله الله إلى من عمل» . ٤

وفيه عن أبي عبد الله على قال: «قال أمير المؤمنين على اخشوا الله خشية ليست بتعذير، واعملوا لله في غير رياء ولا سمعة؛ فإنّ من عمل لغير الله وكله الله إلى عمله». ٥

«ولا أشِراً» أشِر من باب علم؛ أي بطر وفرح، أو شدّة البطر، والبطر وهو دهش يـعتري الإنسان من سوء احتمال النعمة وقلّة القيام بحقّها وصرفها إلى غير وجهها، " وفي المجمع:

١. أنظر: سفينة البحار: ج ٣ ص ٢٦٥ ما نقله عن الفيض ١٤، وقد تعرّض الفقهاء العظام الكرام لبيان حقيقة الريساء
 وما يتحقّق به وما يتفرّع عليه في الكتب الفقهية في باب نية الوضوء.

٢. النجم: ٣٢.

٣. معاني الأخبار: ص ٢٤٣، الزهد للكوفي: ص ٦٦، أنظر: بحار الأنوار: ج ٧٢. ص ٢٤٣.

٤. الكافى: ج ٢ ص ٢٩٤، بحار الأنوار: ج ٧٢ ص ٢٨٤.

٥. الكافي: ج ٥ ص ٥٧، أنظر: بحار الأنوار: ج ٧٢ ص ٢٩٣.

آنظر: مفردات ألفاظ القرآن: ص٠٥.

«وهو ـكما قيل ـسوء احتمال الغنى والطغيان عند النعمة، ويـقال: هـو التـجبّر وشـدّة النشاط». أ

«ولا بطرأ» البطر من باب نصرَ ينصرُ وضرب يضربُ، مرّ معناه آنفاً.

«واجعلني لك من الخاشعين» الخشوع: الضراعة (التذلّل)، وأكثر ما يُستعمل الخشوع فيما يوجد على الجوارح، والضراعة أكثر ما تُستعمل فيما يوجد في القلب، ولذلك قيل فيما روي: إذا ضرع القلب خشعت الجوارح. ٢

«اللّهم» ياالله كما تقدّم. «أعطني السعة في الرزق» الرزق: ما ينتفع به، قال الراغب: «الرزق يقال للعطاء الجاري تارةً دنيويًا كان أم أُخرويًا، وللنصيب تارةً، ولما يصل إلى الجوف ويُتغذّى به تارةً»، "قال الله عزّ وجلّ: ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾، و﴿إِنّ الله هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾، و﴿وَلا تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ مِنْ إِملاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيّاكُمْ ﴾، و﴿وَمَنْ يَتَقُو وَإِيّاهُمْ ﴾، و﴿وَلا تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ مِنْ إِملاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيّاكُمْ ﴾، و﴿وَمَنْ يَتَقِ وَإِيّاكُمْ ﴾، و﴿وَمَنْ يَتَقِ وَإِيّاكُمْ ﴾ ، و﴿وَمَنْ يَتَقِ اللّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً \* وَيَرْزُقُهُ مِنْ خَيْثُ لا يَحْسَبِ ﴾ ، ألى غير ذلك من الآيات الداللة على أنّ الرزق بيد الله، و﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرَّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ﴾، و﴿ أَوْ لَلهُ بَعَلَمُوا أَنَّ الله يَبْسُطُ الرَّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ﴾، و﴿ أَوْ لَلهُ بَعَلَمُوا أَنَّ الله يَبْسُطُ الرَّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ﴾ ، الله وأن الله هو يبسط ويقدر للحكمة الّتي ذكرها الله تعالى: والإمام لمَا يُقِلْ مِن الله تعالى السعة في الرزق.

والأحاديث في أنّ الرزق بيد الله، وأنّه مقسوم، وفي الإجمال في طلب الرزق، وفيما يزيد في الرزق من الأذكار وغيرها [كثيرة]، ومنها الدعاء وطلب الرزق والسعة من الله تعالى. «والأمن في الوطن» أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف، ويُجعل الأمان تارةً اسماً

٢. أنظر: مغردات ألفاظ القرآن: ص ١٤٨.

٤. الذاريات: ٢٢.

٦. الأنعام: ١٥١.

٨. الطلاق: ٢ ـ ٣.

۱۰. الشورى: ۲۷.

١. مجمع البحرين: ج ١ ص ٢١١.

٣. المصدر السابق: ص ١٩٤.

٥. الذاريات: ٥٨.

٧. الإسراء: ٣١.

٩. سبأ: ٣٩.

١١. ألزمر: ٥٢.

للحالة التي يكون عليها الإنسان في الأمن، وتارةً اسماً لما يؤمن عليه الإنسان، والوطن \_ محرّ كة \_: منزل إقامة الإنسان ومقرّه ولد به أو لم يولد، وفي الحديث: «حبّ الوطن من الإيمان»، والأمن من نعم الله تعالى التي لو لم تكن للإنسان لم يهنأ عيشه.

وقد ورد بذلك أحاديث كثيرة، في حديث: «...وخمس من لم يكن فيه لم يتهنآ العيش: الصحة والأمن والغنى والقناعة والأنيس الموافق»، "وفيه: «خمس من لم يكن له فيه لم يستهنآ بالعيش: الصحّة، والأمن، والغناء، والقناعة، والأنيس الموافق»، وفيه: «ثلاثة أشياء يحتاج الناس طرّأ إليها: الأمن، والعدل، والخصب»، وفيه: «نعمتان مكفورتان: الأمن والعافية»، "وفيه: «النعيم في الدنيا: الأمن، وصحّة الجسم»، وفيه: «في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النّهِمِ ﴾ وفيه: «في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النّهِيمِ ﴾ مني الأمن، والصحّة، وولاية عليّ الله الله المنه والصحّة، وولاية عليّ الله الله المنه والصحّة وولاية عليّ الله الله المنه والصحّة والاله على الله والمنه المنه والصحّة والاله على الله والمنه المنه والمنه والمنه والمنه على الله والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والله على المنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والله والمنه والله والمنه والله والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والله والمنه والمنه

يطلب من الله تعالى هذه النعمة العظيمة، وفي الصحيفة: «وامنن عليّ بالصحة والأمن». المدوراً «وقرّة العين» أي ما تقرّ به العين، قرّت عينه من باب علم وضرب؛ أي بردت سروراً وانقطع بكاؤها وجفّ دمعها، أو رأت ما كانت متشوّقة إليه، كلّها كناية عن السرور. يطلب من الله تعالى ما يسرّ به في الأهل، مرّ معناه أنفاً، بأن يكون متورّعاً متّقياً عالماً صالحاً مطيعاً موافقاً وأنيساً وكريماً.

«والمال والولد» بأن يكون المال حلالاً طَيّباً واسعاً، وأن يكون الولد سويًا صالحاً تقيّاً بارّاً فقيهاً، قال الله تعالى حاكياً عن المؤمنين: ﴿رَبَّنا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرَّيَّاتِنَا قُرّة أَعْيُنِ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً ﴾ ، " يسألون الله تعالى في ذرّياتهم وأزواجهم أن يهب لهم قرّة

أنظر: مغردات ألغاظ القرآن: ص ٢٥.
 ١٠ أنظر: مغردات ألغاظ القرآن: ص ٢٥.

٣. المحاسن : ج١ ص٩، الأمالي للصدوق: ص٢٩١، أنظر: بحار الأنوار: ج١ ص٨٣.

٤. الأمالي الصدوق: ص ٣٦٧، مشكاة الأنوار: ص ٣٦٠.

٥. تحف العقول: ص ٣٢٠، بحار الأنوار: ج ٢٨ ص ٢٣٤.

٣. الخصال: ص ٣٤. بحار الأثوار: ج ٨١ص ١٧٠.

٧. معاني الأخبار: ص ٤٠٨، أنظر: بحار الأنوار: ج ٧٨ ص ١٧٢.

٨. التكاثر : ٨ .

٩. المناقب لابن شهر أشوب: ج ٢ ص ٤، بحار الأنوار: ج ٣٥ ص ٤٢٦.

الصحيفة السجادية: الدعاء ٢٣. ١٠ الفرقان: ٧٤.

أعين منهم، وقد جمع ذلك كلّه الإمام علي بن الحسين على دعائه لولده، ولا بأس بذكر نبذ يسيرة منه: «اللّهم ومُنّ عليّ ببقاء ولدي، وبإصلاحهم لي، وبإمتاعي بهم، اللّهم امدد لي في أعمارهم، وزد في آجالهم، وربّ لي صغيرهم، وقوّ لي ضعيفهم، وأصبح لي أبدانهم وأديانهم وأخلاقهم، وعافهم في أنفسهم، وفي جوارحهم وفي كلّ ما عنيت به من أمرهم، وأدرر لي وعلى يديّ أرزاقهم ...» أ إلخ، ودعا إبراهيم على في ذرّيته وزكريّا على .

«والمقام في نعمك عندي» المقام \_بالفتح أو الضمّ \_: الإقامة وموضعها وزمانها، يطلب من الله سبحانه إقامة نعمه عنده، يعني المطلوب هو الدوام والبقاء في النعم، فالنعم مطلوب، وبقاء النعم ودوامها مطلوب آخر، لعلّ المراد أن يدوم النعم (من المال والأولاد والجاه والعزّ والشرف والكرامة والهدى والاستقامة والولاية) مادام الإنسان حيّاً.

وقال بعض: إنّ المراد هو الإقامة في النعم، أي أداء حقّها بصرفها في مواقعها؛ لأنّ إقامة كلّ شيء حفظ حدودها، وإقامة الصلاة إنيانها بحدودها من شرائطها ومـواقـيتها ودفـع موانع قبولها.

«والصحّة في الجسم» من نعم الله تعالى العظيمة صحّة البدن، وفي الصحيفة: «وامنن عليّ بالصحّة»، ٢ و «واجمع لي الغني... والصحّة»، ٣ و «وارزقني صحّة في عبادة». ٤

وفي الحديث «الصحة أهنأ اللذتين»، ٥ و «الصحة أفسل النّعم»، ٦ و «بالصحة تستكمل اللذة»، ٧ وقد أهتم بها حتى روي عن النبي على أنّه قال: «العلم علمان: علم الأديان، وعلم الأبدان»، ٨ والجسم جماعة البدن، والجسم ما له عرض وطول وعمق، قال الله تسعالى: ﴿وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ﴾، ٩ ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسًامُهُمْ ﴾ ، ١ تنبيها على

١٠. المنافقون: ٤.

١. الصحيفة السجّادية: الدعاء ٢٥.

٣. المصدر السابق: الدعاء ٤٧.

٥. غرر الحكم: ح ١٦٦٠.

٥. عرر الحكم: ح ١١١٠.

٧. المصدر السابق: ح ٤٢٢٨.

٨. كنز الغوائد: ص ٢٣٩، أنظر: بحار الأنوار: ج ١ ص ٢٢٠.

٩. البقرة: ٢٤٧.

٢. المصدر السابق: الدعاء ٢٢.

٤. المصدر السابق: الدعاء ٢٠.

٦. المصدر السابق؛ ح ١٠٥٠.

أن لا وراء الأشباح معنيَّ معتدٍ به . ا والجسد كالجسم ، لكنَّه أخصّ ، قال الخليل ؛ «لا يقال الجسد لغير الإنسان من خلق الأرض ونحوه». ٢ وأيضاً فإنّ الجسد ما له لون، والجسم يقال لما لا يبيّن له من لون. ٣

وإن قالوا الجسد يقال لبدن الحيوان، والجسم أعمّ، كان أقرب إلى الحقّ، قال الله تعالى: ﴿عِجْلاً جَسَداً﴾ ، أكما قال الطبرسي في المجمع ، ٥ وكلام الخليل فيه تهافت، كما لا يخفي على من راجع كتابه.

«والقوّة في البدن» قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) في دعاء كميل: «قـوّ عملي خدمتك جوارحي»، وفي الصحيفة: «وهب لي قوّة أحتمل بها جميع مرضاتك»، " و «امنن عمليّ بالصحّة... والقوّة على ما أمرتني به» ، ٧ قال الراغب: «القوّة تُستعمل تارةً في معنى القدرة نحو ﴿ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ ﴾ ، ^ وتارةً للَّتهيّؤ الموجود في الشيء... ويُستعمل ذلك في البدن تارةً وفي القلب أخرى»، ٩ إلخ. يسأل الله تعالى القوّة في البدن؛ لخدمته تـعالى، ولقـضاء حوائجه حتّى لا يحتاج إلى أحد. 📗

«والسلامة في الدين» وذلك هو منتهى المطلب وغاية الحوائج إلى الله تعالى السلم والسلامة، التعري من الآفات الظاهرة والباطنة، والسلامة في الدين هي التعرّي من الآفات فيه أصولاً وفروعاً ، انحرافاً عن الحقّ اعتقاداً أو عملاً.

وفي الحديث عن أبي جعفر ﷺ : «سلامة الدين وصحّة البدن خير من المال ، والمال زينة من زينة الدنيا حسنة»، ١٠ وفيه: «عن يونس بن يعقوب، عن بعض أصحابه، قال: كان رجل يدخل على أبي عبد الله على من أصحابه، فيصبر زماناً لا يبحج، فيدخل عبليه بنعض معارفه، فقال له: فلان ما فعل؟ قال: فجعل يضجع الكلام، فظَّن أنَّه إنَّما يعني الميسرة

١. أنظر: مفردات ألفاظ القرآن: ص ٩٤.

٣. أنظر: مفردات ألفاظ القرآن: ص ٩٣.

٥. مجمع البحرين: ج ٤ ص ٤٧٩.

٧. المصدر السابق: الدعاء ٢٣.

٩. مفردات ألفاظ القرآن: ص ١٩.٠.

<sup>.</sup> ١. الكافي: ج ٢ ص ٢١٦. بحار الأنوار: ج ٦٥ ص ٢١٣. سفينة البحار: ج ٣ ص ١٦٤.

۲. العين: ج ٦ ص ٤٧.

٤. الأعراف: ١٤٨.

الصحيفة السجّادية: الدعاء ٢١.

٨. البقرة: ٦٣.

والدنيا، فقال أبو عبد الله على : كيف دينه؟ فقال: كما تحبّ، فقال: هو والله الغني »، أوفيه: «في وصيّة أمير المؤمنين على : فإذا حضرت بليّة فاجعلوا أموالكسم دون أسفسكم، وإذا نسزلت نسازلة فاجعلوا أنفسكم دون دينكم، فاعلموا أنّ الهالك من هلك دينه ». ٢

كانت الشيعة يعرضون دينهم على الإمام الله تحرّزاً على الانحراف، ولمّا أخبر رسول الله ، وذلك في الله عليّاً الله بما سوف يبتلي به ، قال أمير المؤمنين الله : «فقلت: يا رسول الله ، وذلك في سلامة من ديني؟ فقال: في سلامة من دينك» ، وفيه: «عن أبي عبد الله الله قال: قال أمير المؤمنين الله : إنّ لأهل الدّين علامات يُعرفون بها: صدق الحديث، وأداء الأمانة ، والوفاء بالعهد ، وصلة الأرحام ، ورحمة الضعفاء ، وقلّة المراقبة للنساء \_ أو قال قلّة المؤاتاة للنساء \_ وبدل المعروف ، وحسن الخلق ، وسعة الخلق ، واتباع العلم ، وما يقرّب إلى الله زلفي ، طوبي لهم وحسن مآب» . أ



١. الكافي: ج ٢ ص ٢١٦. بحار الأنوار: ج ٦٥ ص ٢١٤.

٢. الكافي: ج ٢ ص ٢١٦، تحف العقول: ص ٢١٦، سفينة البحار: ج٣ ص١٦٤. أنظر: بحار الأنوار: ج ٧٥ ص ٥٥.

٣. أنظر: الأمالي للصدوق: ص ١٥٥، الإقبال: ج ١ ص ٢٧، بحار الأثوار: ج ٢٨ ص ٦٦، ج ٤٢ ص ١٩.

الكافي: ج ٢ ص ٢٣٩، التمحيص: ص ٦٨، الأمالي للمدوق: ص ٢٩٠، تحف العقول: ص ٢١١، روضة الواعظين: ص ٤٢٢، أنظر: بحار الأنوار: ج ٦٤ ص ٢٨٩.

وَاستَعمِلني بِطاعَتِكَ وطاعَةِ رَسولِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ و آلِهِ أَبَداً مَا استَعمَر تَني (٤٣٤) وَاجعَلني مِن أُوفَرِ عِبادِكَ عِندَكَ نَصيباً في كُلِّ خَيرٍ أَنزَلتَهُ و تُنزِلُهُ، في شَهرِ رَمَضانَ في لَيلَةِ القَدرِ، وما أنتَ مُنزِلُهُ في كُلُّ سَنَةٍ (٤٣٥) مِن رَحمَةٍ تَنشُرُها، وعافِيّةٍ تُلبِسُها، وبَلِيَّةٍ تَدفَعُها، وحَسَناتٍ تَتَعَبَّلُها، وسَيَّنَاتٍ تَتَجاوَزُ عَنها (٤٣٤) وَارزُقني حَبجَّ بَيتِكَ الحَرامِ في عامي هٰذا وفي كُلِّ عامٍ (٤٣٤) وَارزُقني حَبجَّ بَيتِكَ الحَرامِ في عامي هٰذا وفي كُلِّ عامٍ (٤٣٤) وَارزُقني رِزقاً واسِعاً مِن فَضلِكَ الواسِع (٤٣٨)

«واستعملني» استعمله؛ أي جعله عاملاً، سأله أن يعمل والعمل كـل فـعل يكـون مـن الحيوان بقصد، فهو أخص من الفعل؛ لأنّ الفعل قد يُنسب إلى الحيوانات الّتي يقع منها فعل بغير قصد، وقد ينسب إلى الجمادات. ا

«بطاعتك» أي وفّقني العمل فيما تريد منّي، وفي الصحيفة: «واستعمل بدني فيما تـقبله منّي»، ٢ و «واستعملني بـما تسـتعمل به خالصتك»، ٣ و «اللّهمّ... واسـتعملني بـالطاعة»، ٤ و «واستعملني بما تسألني غداً عنه». ٥

هذه كلّها حوائج مختلفة ، فإنَّ العمل بالطاعة له شؤون مختلفة من كونه مقبولاً ، أو كونه بحيث يصدر من المخلصين ، أو كونه ممّا يُسأل عنه غداً.

«وطاعة رسولك محمّد عَنِيمًا يأمر به النبيّ عَنِينًا وينهى عنه، أو فيما يريده، سواء كان أمر به أم لا، ولعلّ المراد بطاعة الله فيما أمر به أو نهى عنه، والمراد بطاعة الرسول هو فيما يأمر به وينهى عنه في غير الواجب والحرام الإلهيّ، كما قيل في: ﴿أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا اللهَ وَأُطِيعُوا اللهَ وَأُولِيعُوا اللهَ وَأُولِيعُوا اللهَ وَأُولِيعُوا اللهَ وَهُوله عزّ الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ ، " وإن كان يرجع كلّ ذلك إلى أمر الله تعالى ونهيه بقوله عزّ وجلّ: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ ، " وقوله سبحانه: ﴿وَمَا

٢. الصحيفة السجّادية: الدعاء ٢١.

٤. المصدر السابق: الدعاء ١٦.

٦. النساء: ٥٩.

١. أنظر: مغردات ألغاظ القرآن: ص ٣٤٨.

٣. المصدر السابق: الدعاء ٤٧.

٥. المصدر السابق: الدعاء ٤٧.

٧. الحشر: ٧.

يَنْطِقُ عَنِ الْهَوىٰ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحىٰ﴾، ا وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ﴾ ، ' وقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَـلْنَا مِنْ رَسُولِ إِلاَّ لِيُطَاعَ﴾، '' إلى غير ذلك من الآيات المباركات.

«أبدأ ما استعمرتني» استعمره في المكان: جعله يعمره، قال سبحاند: ﴿هُوَ أَنْشَاكُمْ مِنَ الْعُمرِ. وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ﴾ أي طلب منكم العمارة، أو عمّركم فيها واستبقاكم من العمر. يعني واجعلني في طاعتك وطاعة رسولك ما استبقيتني واستحييتني.

«واجعلني من أوفر عبادك» من وفر المال من باب ضرب؛ أي كثر واتّسع وتمّ وكمل، أي الجعلني من أكثر وأوسع عبادك.

«نصيباً» النصيب: الحظّ والحصّة.

«في كلّ خير» الخير: ما يرغب فيه الكلّ، والخير ضربان: خير مطلق وهـو أن يكـون مرغوباً فيه بكلّ حال وعند كلّ أحد، كما وصف ﷺ به الجنّة فقال: «لا<sup>0</sup> خير بخير بعده النار. ولا شرّ بشرّ بعده الجنّة»، " وخير وشرّ مقيدان، وهو أن يكون خير الواحد شرّاً لآخر. "

«أنزلته وتنزله» قال الراغب: «النزول في الأصل هو انحطاط من علوّ، يقال: نزل عن دابّته ونزل في مكان كذا؛ حطّ رحله فيه، وأنزله غيره... وإنزال الله تعالى نعمه ونقمه على دابّته ونزل في مكان كذا؛ حطّ رحله فيه، وأنزله غيره... وإنزال الله تعالى نعمه ونقمه على الخلق إعطاؤهم إيّاها... والفرق بين الإنزال والتنزيل في وصف القرآن والملائكة، أنّ التنزيل يختصّ بالموضع الذي يشير إليه إنزاله مفرّقاً ومرّة بعد أُخرى، والإنزال عامّ.^

«في شهر رمضان» الشهر: مدّة مشهورة بإهلال الهلال، أو باعتبار جزء من اثني عشر جزءاً من دوران الشمس من نقطة إلى تلك النقطة، قال سبحانه: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشَّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً. فِي كِتَابِ اللهِ ﴾، ٩ سُمّي به لآنه يشهر بالقمر.

٣. النساء: ٩٤.

٢. الأحزاب: ٣٦.

١. النجم: ٣\_٤.

٤. هود: ٦١.

٥. في المصادر: «ما» بدل «لا»، بخلاف مغردات ألفاظ القرآن.

٦. نهج البلاغة: الحكمة ٣٨٧، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٣٩٢، أنظر: بحار الأنوار: ج ٨ ص ١٩٩.

٧. أنظر: مغردات ألفاظ القرآن: ص ١٦٠. ٨. المصدر السابق: ص ٤٨٨ ــ ٤٨٩.

٩. التوية: ٣٦، أنظر: مفردات ألفاظ القرآن: ص ٢٦٩.

رمضان: هو من الرمض، أي شدّة وقع الشمس، يقال: أرمـضته فـرمض؛ أي أحـرقته الرمضاء، وهو شدّة وقـع الشـمس على الرمل. على الرمل.

وفي المجمع: «قال بعض العلماء: يُكره أن يقال: جاء رمضان وشبهه إذا أريد به الشهر وليس معه قرينة تدلّ عليه، وإنّما يقال: جاء شهر رمضان، واستدلّ بحديث: لا تقولوا رمضان؛ فإنّ رمضان اسم من أسماء الله تعالى، ولكن قولوا شهر رمضان، قال: وهذا الحديث ضعّفه البيهقي، وضعفه ظاهر؛ لأنّه لم ينقل عن أحد من العلماء أنّ رمضان من أسماء الله... وهو مرغوب عنه فإنّ كثير من أحاديث أهل الحقّ النهي عن التلفّظ برمضان من دون إضافة الشهر تعليلاً بأنّه اسم من أسمائه تعالى». "

أقول: الخيرات النازلة في شهر رمضان كمثيرة، إذا أردت الوقسوف عملى ذلك فمعليك بالخطبة الّتي ألقاها رسول الله ﷺ في آخر جمعة من شعبان، والأحاديث الواردة في فضل شهر رمضان ودعاؤه ﷺ في الصحيفة في دخول شهر رمضان وفي وداعه. <sup>4</sup>

«في ليلة القدر» خصّ ليلة القرر بالذكر وإن كان الكير في كلّ أيّام شهر رمضان ولياليه كثيرة كما لا يخفي على من راجع الأحاديث؛ لما فيها من الخيرات متوافرة متظافرة.

قال سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ \* لَيْلَةُ الْقَدْرِ \* لَيْلَةُ الْقَدْرِ \* لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ \* تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ \* سَلامً الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ \* شَلامً هِي حَتَّى مَطْلَعِ الْقَرْآنُ ﴾ . "
هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾ . " وقال: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ﴾ . "

فيستفاد أنّ ليلة القدر هي في شهر رمضان، وليلة القدر عظيمة لا يـعرف الإنسان

١. أنظر: مفردات ألفاظ القرآن: ص ٢٠٣.

أنظر: السنن الكبرى للبيهقي: ج ٤ ص ٢٠١. تـفسير ابـن أبـي حـاتم: ج ١ ص ٣١٠. تـفسير ايـن كـثير: ج ١ ص٢٢٢. الكامل في الضعفاء الرجال: ج ٧ ص ٥٣. ·

٣. مجمع البحرين: ج ٢ ص ٢٢٣، أنظر: سفينة البحار: ج ٣ ص ٤٠٧.

الصحيفة السجادية: الدعاء ٤٤ ـ ٥٥.

٦. البقرة: ١٨٥.

عظمتها، وهي خير من ألف شهر، فيها تنزّل الملائكة والروح بإذن ربّهم من كلّ أمر، وهي سلام حتّى مطلع الفجر، وهي نزلت فيها القرآن، وهي ليلة مباركة، كما قبال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ \* فِيهَا يُقْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾، أ وفيها نبزلت التوراة، وفيها نزل الإنجيل وفيها نزل الزبور، أوفيها يفرق كلّ أمر حكيم.

روى منصور بن حازم عن أبي عبد الله ﷺ قال: «الليلة الّتي يفرق فيهاكلّ أمر حكيم، ينزل فيها ما يكون في السنة إلى مثلها من خير أو شرّ أو رزق أو أمر أو موت أو حياة، ويكتب فيها وفيد مكّة، فمن كان في تلك السنة مكتوباً لم يستطع أن يحبس وإن كان فقيراً مريضاً، ومن لم يكن فيها مكتوباً لم يستطع أن يحبّ وإن كان غنيّاً صحيحاً». "

وروى عبد الله بن سنان قال: «قال أبو عبد الله ﷺ : إذا كان ليلة تسع عشرة من شهر رمضان أنزلت صِكَاك الحاجّ ، وكُتبت الآجال والأرزاق ، وأطلع الله على خلقه ، فيغفر لكلّ مؤمن ما خلا شارب مسكر أو صارم رحم ماسّة مؤمنة . ٤

«وما أنت منزله في كلّ سنة» في كلّ السنة أيّالمها ولياليها ومواقفها الخاصّة، هذه الجملة تفيد معنى استمراريّاً، أي ما من شأنك إنزاله.

«من رحمة» بالفتح والسكون ويحرّك: رقّة القلّب وانعطاف يقتضي التفضّل، والإحسان والمغفرة، والمراد هنا ما يتحقّق به الإحسان والتفضّل كإنزال المطر والرزق والنعم المادّية والمعنوية.

«تنشرها» النشر: البسط، خلاف الطيّ.

«وعافية تلبسها»، العافية: السلامة والصحّة التامّة، مصدر عافا أو اسم منه وُضع موضع المصدر.

قال ابن الأثير: «والعافية أن تسلم من الأسقام والبلايا، وهي الصحّة وضـدّ المـرض،

١. الدخان: ٣و ٤.

أنظر: الكافي: ج ٤ ص ١٥٧ و ١٥٨، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ١٥٩، تهذيب الأحكام: ج ٤ ص ١٩٤.
 بحار الأنوار: ج ١١ ص ٥٩.

المصدر السابق: ج ١ ص ٣٤٣.

ونظيرها: الثاغية والراغية بمعنى الثغاء والرغاء. أوتلبسها من لبس الثوب؛ أي استتر بــه، وأصل اللّبس الستر، شبّه بلباس يلبسه الإنسان ويستر بدنه به، فكأنّ العافية والسلامة أحاطت به وسترته وهو فعل الله تعالى بعبده أن يلبسه لباس العافية، كما فمي الدعاء: «وعافية ألبستها» ، ٢ و «ألبسني عافيتك» ، ٣ و «سربلني بسربال عافيتك» ، ٤ و «جلّلني بعافيتك ، وحصّني بعافيتك ، وأكرمني بعافيتك ، وأغنني بعافيتك». ٥

وفي الحديث عن الصادق ﷺ قال: «العافية نعمة خفيّة إذا وُجدت نسبيت، وإذا فُـقدت ذُكرت»، " وقال: «العافية نعمة يعجز الشكر عنها». "

روي أنّ النبي ﷺ دخل على مريض فقال: «ما شأنك؟ قال: صلّيت بـنا صـلاة الغـُـداة فقرأت القارعة، فقلت: اللَّهمّ إن كان لي عندك ذنب تريد أن تعذّبني به في الآخرة فمعجّل ذلك في الدنيا، فصرت كماترى، فقال ﷺ: بئسما قلت، ألا قلت: ﴿ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابُ النَّارِ ﴾ . ﴿ فدعا له حتَّى أَفَاق. وقَالَ النبي ﷺ: الحسنة في الدنيا الصحّة والعافية ، وفي الآخرة المغفرة والرحمة» . ٩

وفي قرب الإسناد عن جعفر بن محمد ، عن أبيه الثين «إن لله تبارك وتعالى ضنائن ١٠ مسن خلقه ، يغذوهم بنعمته ، ويحبوهم بعافيته ، ويدخلهم الجنّة برحمته ، تمرّ بهم البلايا والفتن مــثل الرياح ما تضرّهم شيئاً». 11

أقول: وأقول كما قال الإمام على بن الحسين (صلوات الله عليهما): «اللَّهمَّ صلَّ عليه

٢. الصحيفة السجّادية: الدعاء ٤٩.

١. النهاية: ج ٣ ص ٢٦٥. ٣. المصدر السابق: الدعاء ٢٣.

المصدر السابق: الدعاء ٤٧.

المصدر السابق: الدعاء ٢٣.

٦. الأمالي للصدوق: ص ٢٩٩، روضة الواعظين: ص ٤٧٢، مكارم الأخلاق: ص ٣٢٧، أنظر: بمعار الأنوار: ج ٧٨. ص ۱۷۲.

٧. الأمالي للصدوق: ص ٣٠٠، بحار الأنوار: ج ٧٨ ص ١٧٢.

٩. بحار الأنوار: ج ٧٨ ص ١٧٤. ٨. البقرة: ٢٠١.

١٠. الضنائن: جمع ضن، وهو المخصوص بالمحبّة.

١١. قرب الإسناد؛ ص ٢٥ ح ٨٢. الكافي: ج ٢ ص ٤٦٢. أنظر: بحار الأنوار: ج ٧٨ ص ١٨٢.

محمّد وآل محمّد، وألبسني عافيتك، وجلّلني عافيتك، وحصّني بعافيتك وأكـرمني بـعافيتك، وأغنني بعافيتك، وأصـلح لي وأغنني بعافيتك، وأصـلح لي عافيتك، ولا تفرّق بيني وبين عافيتك في الدنيا والآخرة». أ

«وبليّة تدفعها» البليّة من بلاه يبلوه من باب نصر: جرّبه واختبره، وابتلاه أي اخــتبره، والبلاء: الغمّ والاختبار، والبليّة: البلوى والاختبار.

«وحسنات تتقبّلها» الحسنة يعبّر بها عن كلّ ما يسرّ من نعمة تنال الإنسان في نفسه وبدنه وأحواله، والمراد هنا الأعمال الحسنة التي تصدر من الإنسان، قال سبحانه: ﴿ مَنْ جُاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ﴾ ، " والحسنة السم للأعلى في الحسن ودخول الهاء للمبالغة، قال على بن عيسى: دخول الهاء يدل على أنها طاعة، إمّا واجب أو ندب وليس كلّ حسن كذلك. "

ويمكن أن تكون حسنة صفة لمقدّر وهو الطاعة أو الفعلة أو الخصلة ، أي طاعات حسنة تتقبّلها ، والقبول إنّما هو بعد استجماع العمل شرائط الصحّة ، إذ يمكن أن يكون العمل صحيحاً ومسقطاً للأمر ، ولكنّه لا يُقبل ؛ لعدم شرط القبول ، أو لوجود المانع ، قال سبحانه وتعالى : ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَقِينَ ﴾ ، قال الأستاذ : «وفي الكلام بيان لحقيقة الأمر في تقبّل العبادات والقرابين ، وموعظة وبلاغ في أمر القتل والظلم والحسد ، وثبوت المجازات الإلهية ، وأن ذلك من لوازم ربوبيّة ربّ العالمين ، فإنّ الربوبيّة لا تتمّ إلّا بنظام متقن بين أجزاء العالم يؤدي إلى تقدير الأعمال بميزان العدل» . "

قال السيّد ﴿ في العروة: «بعد ذكر الأذان والإقامة ينبغي للمصلّي بعد إحراز شرائط صحّة الصلاة ورفع موانعها السعي في تحصيل شرائط قبولها ورفع موانعه، فإنّ الصحّة والإجزاء غير القبول، فقد يكون العمل صحيحاً ولا يعدّ فاعله تاركاً بحيث يستحقّ العقاب على الترك، لكن لا يكون مقبولاً للمولى.

٢. الأنعام: ١٦٠.

٤. أنظر: مجمع البيان: ج ٤ ص ٢٠٤.

الميزان في تفسير القرآن: ج ٥ ص ٣٠١.

١. الصحيفة السجّادية: الدعاء ٢٣.

٣. القصص: ٨٤.

ه. المائدة: ۲۷.

وعمدة شرائط القبول (ثمّ ذكر شرائط القبول) إقبال القلب وحضوره والخشوع والخضوع، وأن يصلّي صلاة مودّع، وأن يجدّد التوبة والاستغفار. وذكر في موانع القبول حبس الزكاة وسائر الحقوق الواجبة والحسد والكبر والغيبة وأكل الحرام وشرب المسكر والنشوز والإباق. ثمّ قال: بل مقتضى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ اعدم قبول الصلاة وغيرها من كلّ عاص وفاسق، جمعها السيّد الله من الأحاديث الواردة في المعاصي، وفي نيّة الصلاة». ٢

أقول: هنا روايات تدلُّ على المطلب:

«وكن بالعمل بالتقوى أشد اهتماماً منك بالعمل بغيره؛ فإنّه لا يقلّ عمل بالتقوى، وكيف يـقلّ عمل يُتقبل؛ لقول الله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّمٰا يَتَقَبُّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ »، ٣ «ليجيئنَ أقوام يوم القيامة عمل يُتقبل؛ لقول الله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّمٰا يَتَقَبُّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ »، ٣ «ليجيئنَ أقوام يوم القيامة لهم من الحسنات كجبال تهامة، فيؤمر بهم إلى النار! فقيل: يـانبيّ الله أمـصلّون؟ قـال: كـانوا يصلّون ويصومون ويأخذون وهنأ من اللّيل، لكنّهم إذا لاح لهم شيء من الدنيا وثبوا عليه». أ «كم من صائم ليس له من قيامه إلّا السهر والعناء، حبّذا نـوم الأكياس وإفطارهم»، ٥ «لا يقلّ مع التقوى عمل، وكيف يقلّ ما يُتقبّل»، ٦ وفي دعاء كميل: «أن تجعل أوقاتي من اللّيل والنهار بذكرك معمورة وبحدمتك موصولة، وأعمالي عندك مقبولة».

«وسيّئات تتجاوز عنها» السوء: كلّ ما يغمّ الإنسان من الأمور الدنيوية والأخروية، ومن الأحوال النفسية والبدنية، والخارجة من فوات مال أو جاه وفقد حميم... والسيّئة الفعلة القبيحة وهي ضدّ الحسنة... والحسنة والسيّئة ضربان: أحدهما بحسب اعتبار العقل والشرع، نحو المذكور في قوله: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيّئةِ

١. المائدة: ٢٧.

٢. العروة الوثقي: ج ٢ ص ٤٢٢، كتاب الصلاة بين الأذان والنيّة.

٣. المائدة: ٢٧ أنظر: مكارم الأخلاق: ص ٤٦٨، عدّة الداعي: ص ٢٨٤، بحار الأنوار: ج ٦٧ ص ٢٨٦.

٤. عدَّة الداعى: ص ٢٩٥، التحصين: ص ٢٩، أنظر: بحار الأنوار: ج ٦٧ ص ٢٨٦.

ه. نهج البلاغة: الحكمة ١٤٥، بحار الأنوار: ج ٦٧ ص ٢٨٣.

٦. نهيج البلاغة: القصار ٩٥، الكافي: ج ٢ ص ٧٥، تحف العقول: ٢٧٨، الأمالي للمفيد: ص ٢٩، الأمالي للسطوسي:
 ٥٦١، أنظر: بحار الأنوار: ج ٦ ص ٣٨.

فَلاْ يُجْزَىٰ إِلاَّ مِثْلُها﴾ ، وحسنة وسيّئة بحسب اعتبار الطبع، وذلك ما يستخفّه الطبع وما يستنقله قوله: ﴿فَإِذَا جَاءَتُهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هٰذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيّئَةٌ يَطَّيّرُوا بِمُوسىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَلاْ إِنَّمَا طَنَيْرُهُمْ عِندَ اللّهِ وَلَنكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَيغَلَمُونَ ﴾ . ٢ أي أفعال بمُوسىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَلاْ إِنَّمَا طَنَيْرُهُمْ عِندَ اللّهِ وَلَنكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَيغَلَمُونَ ﴾ . ٢ أي أفعال قبيحة عقلاً أو شرعاً تتجاوز عنها، قال تعالى: ﴿وَهُو الّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيْئَاتِ ﴾ ، ٣ وقال سبحانه: ﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنعِمْ هِي وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا اللّهُ وَلِيثَا هِي وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤتُوهَا اللّهُ وَاللّهُ بِمَا تَخْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ ، و﴿إِنْ تُنْفُوهُمْ وَاللّهُ بِما تَخْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ ، و﴿إِنْ لَمُنْ عَنْكُمْ سَيّئَاتِكُمْ ﴾ . و﴿اللّهِ اللّهُ عَمْلُونَ خَبِيرٌ ﴾ ، و﴿اللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ عَنْكُمْ سَيّئَاتِكُمْ ﴾ . و﴿اللّهِ مَنْ اللّهُ عَسَلَمُ اللّهُ قَدَرُ عَنْكُمْ سَيّئَاتِكُمْ ﴾ . و ﴿اللّهُ اللّهُ عَنْكُمْ سَيّئَاتِكُمْ اللّهُ عَنْكُمْ سَيّئَاتِكُمْ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَنْكُمْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْكُمْ سَيّئَاتِكُمْ ﴾ . و ﴿اللّهُ اللّهُ وَلَمْ عَنْكُمْ سَيّئَاتِكُمْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ عَنْكُمْ سَيّئَاتِكُمْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلًا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلُولُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلًا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلًا اللّهُ وَلَوْلًا الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْلًا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

تكفير السيّئات بالتوبة لاريب فيه، وقد دلّ عليه الآيات والروايات وضرورة الديس، ولكن ظاهر بعض الآيات كون الصدقات الخفيّة واجتناب الكبائر وإقـامة الصـلاة وإيـتاء الزكاة والإيمان بالرسل والقرض الحسن مكفّراً للسيّئات، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيئاتِ ﴾ . ٩

ومحصّل الكلام: إنّ التحابط والتباطل باطل سوى الإسلام والارتدادات والتوبة، وأمّا تأثير الحسنات والسيّئات بعضها في بعض، فقد دلّت عليه الآيات والروايات، ويمكن أن يكون المراد من التجاوز عنها هنا عدم أخذهم بها في الدنيا، أي لا يعاجل بالعقوبة، قــال

٢. الأعراف: ١٣١، أنظر: مفردات ألفاظ القرآن: ص ٢٥٣.

١. الأنعام: ١٦٠.

٤. البقرة: ٢٧١.

۲. الشورى: ۲۵.

٦. المائدة: ١٢.

٥. النساء: ٣١.

<sup>. 11 : (23 (25) . 1</sup> 

٧. الأنفال: ١٢.

٨. التحريم: ٨.

٩. هود: ١١٤، وأنظر: بحار الأنوار: ج ٥ ص ٣٣١، وج ٧٠ ص ١٩٧ في تفصيل الإحباط والتكفير: وقمد أطمال
 الأستاذ العلّامة في ذلك في الميزان في تفسير القرآن: ج ٢ ص ١٧٥ وما بعدها.

سبحانه: ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخُرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى ﴾ ، ا وقال سبحانه: ﴿ وَلَقْ يُؤَاخِذُ اللهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخَّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى ﴾ ، " وقال تعالى: ﴿ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَـوْيُلاً ﴾ ، " فالله سبحانه يتجاوز عنها ولا يؤاخذ بها في الدنيا ولا يهلكهم ولا يقطع عنهم رحمته وبركاته.

«وارزقني حجّ بيتك الحرام» تقدّم الكلام في معنى الرزق، ولعلّ المعنى الجامع لجميع موارد الاستعمال هو النصيب، يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعل نصيبه حجّ بيته وهو الكعبة والحجّ أصله القصد للزيارة، وخُصّ في تعارف الشرع بقصد بسيت الله إقامة للنسك، أقال تعالى: ﴿وَيَشِهِ عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ﴾، ووصف البيت بالحرام، كما في قوله تعالى: ﴿جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرْامَ ﴾، وقال سبحانه: ﴿فَوَلَ وَجُهَكَ شَطُرَ الْمَسْجِدِ الْمَرْامِ ﴾، وقال: ﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبُّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا ﴾ ، معل الله تعالى البيت والبلدة حراماً ، أي حرماً أمناً وقال سبحانه: ﴿أَولَمْ نُمَكُنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبِي إِلَيْهِ البيت والبلدة حراماً ، أي حرماً أمناً وقال سبحانه: ﴿أَولَمْ نُمَكُنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً يُجْبِي إِلَيْهِ مَوْلِهُ النَّاسُ مِنْ عَمْدُاتُ مَنْ اللهُ عَرُوا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِ هُ . " وقال تعالى: ﴿أَولَمْ نُولُ اللّهُ عَرُوا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِ هُ . " وقال تعالى: ﴿ أَولَمْ نُمُكُنْ لَهُمْ حَرَماً آمِناً وَيُتَخَطّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِ هُ . "

«في عامي هذا وفي كلّ عام» يسأل الله سبحانه الحجّ في كلّ عام؛ اهتماماً به وأنّـه من أفضل الأعمال وأجزل العبادات، كما يظهر من الروايات:

عن الصادق ﷺ قال: «لوكان لأحدكم مثل أبي قُبيس ذهب ينفقه في سبيل الله ما عـدل الحجّ، ولدرهم ينفقه الحاجّ يعدل ألفي ألف درهم في سبيل الله» . 11

۲. فاطر: ۵۵.

١. النحل: ٦١.

٣. الكهف: ٥٨ ، أنظر في معنى الآيات كتب التفسير ولاحظ الأقوال.

ه. آل عمران: ٩٧.

٤. أنظر: مغردات ألفاظ القرآن: ص ١٠٧.

٧. البقرة: ١٤٤.

٦. المائدة: ٩٧.

٩. القصص: ٥٧ .

٨. النمل: ٩١.

<sup>11.</sup> المحاسن: ج 1 ص ٦٤، بحار الأنوار: ج ٩٦ ص ٨.

١٠. العنكبوت: ٦٧.

عن حديرة قال: «قلت لأبي عبد الله ﷺ: جُعلت فداك، أيّما أفضل، الحجّ أو الصدقة؟ قال: هذه مسألة فيها مسألتان، قال: كم المال يكون ما يحمل صاحِبَهُ إلى الحجّ؟ قال: قلت: لا، قال: إذا كان مالاً يحمل إلى الحجّ فالصدقة لا تعدل الحجّ ، الحجّ أفضل، وإن كانت لا تكون إلّا القليل فالصدقة، قلت: فالجهاد؟ قال: الجهاد أفضل الأشياء بعد الفرائض في وقت الجهاد، ولا جهاد إلّا مع الإمام». أ

والأخبار في ذلك كثيرة، منها: «وروى إبراهيم بن ميمون، قال: كنت جالساً عند أبي حنيفة، فجاءه رجل فسأله فقال: ما ترى في رجل قد حجّ حجّة الإسلام، الحجّ أفضل، أم يعتق رقبة ؟ فقال: لا، بل عتق رقبة . فقال أبو عبد الله الله الله الله وأثم، لحجّة أفضل من عتق رقبة ورقبة ورقبة حتّى عدّ عشراً. ثمّ قال: ويحه! في أيّ رقبة طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة وحلق الرأس ورمي الجمار، ولوكان كما قال لعطل الناس الحجّ ، ولو فعلواكان ينبغي للإمام أن يجيرهم على الحجّ إن شاؤوا وإن أبوا، فإنّ هذا البيت إنما وضع للحجّ» . ٢

وعن سعيد السمّان قال: «كنت أحجّ في كلّ سنة ، فلمّاكان في سنة شديدة أصاب الناس فيها جهد، فقال لي أصحابي: لو نظرت إلى مَا تريد أن تحجّ العام به فتصدّقت به كان أفضل، قال: فقلت لهم: وترون ذلك؟ قالوا: نعم ، فتصدّقت تلك السنة بما أريد أن أحجّ به وأقمت. قال: فرأيت رؤيا ليلة عرفة وقلت: والله لا أعود ولا أدع الحجّ.

قال: فلمّا كان من قابل حججت، فلمّا أتيت منى رأيت أبا عبد الله الله وعنده الناس مجتمعون، فأتيته فقلت له: أخبرني عن الرجل، وقصصت عليه قصّتي وقلت: أيهما أفضل، الحجّ أو الصدقة؟ فقال: ما أحسن الصدقة، ثلاث مرّات، قال: فقلت: أجل فأيهما أفضل؟ قال: ما يمنع أحدكم من أن يحجّ ويتصدّق، قال: قلت: ما يبلغ ماله ذلك ولا يتسع، قال: إذا أراد أن ينفق عشرة دراهم في شيء من سبب الحجّ أنفق خمسة وتصدّق بخمسة أو قصر في شيء من نفقته في الحجّ، فيجعل ما يحبس في الصدقة، فإنّ نه في ذلك أجراً. قال: قلت: هذا لو فعلناه

كامل الزيارات: ص ٥٥٢. أنظر: بحار الأنوار: ج ٩٦ ص ١٠.

٢. الكافي: ج ٤ ص ٢٥٩، بحار الأنوار: ج ٤٧ ص ٢٧١.

استقام؟ قال: ثمّ قال: وأنّى له مثل الحجّ؟ فقالها ثلاث مرّات»، الحديث. ا

العام: السنة، أصله عوم، الجمع أعوام وتصغيره عويم، والنسبة إليه عاميّ على لفظه والقياس عومي.

« وارزقني رزقاً واسعاً من فضلك الواسع» يطلب من الله سبحانه السبعة في الرزق من فضله الواسع.



١. الكافي: ج ٤ ص ٢٥٧.

وَاصرِفَ عَنِّي يَا سَيِّدِي الأَسواءَ (٤٣٩) وَاقضِ عَنِّي الدَّينَ وَالظُّلاماتِ، حَتِّىٰ لا أَتَأَذَىٰ بِشَيءٍ مِنهُ (٤٤٠) وخُذ عَنِّي بِأَسماعِ وأبصارِ أعدائسي وحُسّادي وَالباغينَ عَلَيَّ، وَانصرني عَلَيهِم (٤٤١) وأقِرَّ عَيني وفَرَح قَلَي وَالباغينَ عَلَيَّ، وَانصرني عَلَيهِم (٤٤١) وأقِرَّ عَيني وفَرَح قَلَي وَالباغينَ عَلَيَّ، وَانصرني عَلَيهِم (٤٤١) وأجعَل مَن قَلَبي (٤٤١) وَاجعَل مَن قَلَبي (٤٤١) وَاجعَل مَن أَرادَني بِسوءٍ مِن جَميعِ خَلقِكَ تَحتَ قَدَمَيَّ (٤٤١) وَاكفِني شَرَّ الشَّيطانِ وشَيَّتاتِ عَمَلَى (٤٤٥)

«واصرف عنّي» صرف من باب ضرب: ردّه عن وجهد، أي ردّ عنّي «ياسيّدي الأسواء»، السوء: اسم من ساءه، والجمع الأسواء ومساوئ على غير قياس.

«واقضِ عنّي» من قضى الغريم دينه؛ أي أدّاه، وقضى الحجّ والصلاة: أدّاهــما، وقــضى عنه؛ أي قضى شخص عن غيره دينه. يطلب من الله تعالى أن يقضى عنه دينه.

«والظلامات» بالضمّ جمع ظلامة، وهي ما تظلّمه، أي أحال الظلم على نـ فسه، وتـ ظلّم فلاناً حقّه ظلمه إيّاه، يعني أن يؤدّي عنه ديونه أو حقوق الغير التي ظلمهم بها.

«حتى لا أتأذي بشيء منه»؛ لأنّ الإنسان يتأذى في أدائها، كما أنه يتأذى بتذكّرها وتصوّرها، فإذا أدّاها بتوفيق الله وتسديده استراع منه؛ ويحتمل أن يكون المراد التخلّص منها في الآخرة، وفي الحديث: قال الصادق على «مات رسول الله على وعليه دين»، وفيه «مات الحسن على وعليه دين» وعليه هات الحسن الله وعليه دين وقتل الحسين الله وعليه دين ،» أ «وإنّ الحسين الله قتل وعليه دين، وإنّ عليّ بن الحسين الله باع ضيعة له بثلاثمئة ألف درهم ليقضي دين الحسين الله وعداة كانت عليه» أ وفيه: «كلّ ذنب يكفّره القتل في سبيل الله إلّا الدين، فإنّه لاكفّارة له إلّا أداؤه، أو يقضي صاحبه، أو يعفو الذي له الحقّ» أ وفيه: عن أبي سعيد الخدري قال: «سمعت رسول يقضي صاحبه، أو يعفو الذي له الحقّ»، أ وفيه: عن أبي سعيد الخدري قال: «سمعت رسول يقضي ضاحبه، أو يعفو الذي له الحقّ»، أ وفيه: عن أبي سعيد الخدري قال الدين بالكفر؟

الكافي: ج ٥ ص ٩٣، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ١٨٢، تهذيب الأحكام: ج ٦ ص ١٨٤. أنظر: بسحار الأتوار: ج ١٦ ص ٢٥٧.

الكافي: ج ٥ ص ٩٢، المحاسن: ج ٢ ص ٢١٩، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ١٨٢، تهذيب الأحكام؛ ج
 ٦ ص ١٨٤، أنظر: بحار الأنوار: ج ٤٣ ص ٣٢١. ٣. أنظر: وسائل الشيعة: ج ١٨ ص ٣٢٢.

٤. الكافي: ج٥ ص٩٤، الخصال: ص١٢، تهذيب الأحكام: ج٦ ص١٨٤. أنظر: بحار الأنوار: ج٩٧ ص ١٠.

## فقال : نعم» . ا

الأحاديث في الاهتمام بأداء الدين كثيرة؛ منها: ما ورد بإسنادٍ صحيح عن معاوية بسن وهب، قال: «قلت لأبي عبد الله بن إنّه ذكر لنا أنّ رجلاً من الأنصار مات وعليه ديناران ديناً فلم يصلّ عليه النبي على وقال صلّوا على صاحبكم، حتى ضمنها عنه بعض قرابته. فقال أبو عبد الله بن ذلك الحق، ثمّ قال: إنّ رسول الله بن إنّما فعل ذلك ليتّعظوا [ليتعاطوا] وليسرد بعضهم على بعض ولئلًا يستخفّوا بالدين، وقد مسات رسول الله بن وعليه دين، وقال أمير المؤمنين بن وعليه دين، ومات الحسن بن وعليه دين، وقتل الحسين بن وعليه دين، ومات الحسن بن وعليه دين، وقتل الحسين بن وعليه دين، ومات الحسن بن وعليه دين، وقتل الحسين الن وعليه دين، ومات الحسن النه وعليه دين، وقتل الحسين النه وعليه دين، وقتل الحسين النه وعليه دين، وقتل الحسين النه وعليه دين، وأنه المؤمنين النه وعليه دين، وأنه الحسين النه وعليه دين، وأنه الحسين النه وعليه دين، وأنه الحسين النه وعليه دين، وأنه المؤمنين النه وعليه دين، وأنه الحسين النه وعليه دين، وأنه المؤمنية وعليه دين، وأنه المؤمنية وعليه دين، وأنه المؤمنية وعليه دين، وأنه المؤمنية وعليه دين، وأنه والمؤمنية وعليه دين وأنه والمؤمنية وعليه دين وأنه والمؤمنية وعليه دين وأنه والمؤمنية وال

يطلب من الله تعالى أداء الظلامات وهو معصوم كاستغفاره الله عن المعاصي، ليس دليلاً على تحقق المعصية والظلامة منه، بل من باب حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين، والغماية المذكورة للأداء هي عدم تأذّيه بشيء منه، وظماهره التأذّي لا العمذاب الأخرويّ، كما لا يخفى.

الأسماع واحده السمع وهو حسّ الأُذن، والأُذن وفعله، ويعبّر تارةً بالسمع عـن الأُذن نحو ﴿خَتَمَ اللهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ﴾، ٧ وتارةً عن فعله كالسماع نحو: ﴿إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْع لَـمَعْزُ ولُونَ﴾، ^ وتارةً عن الفهم، وتارةً عن الطاعة، تقول: اسمع ما أقـول لك ولم

١. الخصال: ص ٤٤، بحار الأنوار: ج ١٠٠ ص ١٤١.

٢. الكافي: ج٥ ص٩٣، تهذيب الأحكام: ج٦ ص١٨٤، أنظر: وسائل الشيعة: ج١٨ ص٣١٩.

٤. أنظر؛ مغردات ألغاظ القرآن؛ ص ١٢.

٣. الأنعام: ٤٦. ٥. النازعات: ٢٥.

٦. الأنعام: ٢٤.

٧. البقرة: ٧.

٨. البقرة: ٧.

٢٧٢ ..... شرح دعاء أبي حمزة التمالي

تسمع ما قلت (إلى آخر ما في المفردات). ا

الأبصار: واحده البصر؛ حاسّة الرؤية والعلم، وجاء في القرآن الكريم الأبيصار بيصيغة الجمع دون السمع، وقيل في ذلك كما في المجمع: «وقوله: ﴿عَلَىٰ سَمْعِهِمْ ﴾، يبريد على أسماعهم، والسمع مصدر، تقول: يعجبني ضربكم؛ أي ضروبكم، فيوحّد؛ لأنّه مصدر، ويجوز أن يريد على مواضع سمعهم، فحُذفت مواضع ودلّ السمع عليها، كما يقال: أصحابك عدل أو ذوو عدل، ويجوز أن يكون لمّا أضاف السمع إليهم دلّ على معنى أسماعهم...». ٢

«أعدائي»: العدوّ ضدّ الوليّ والصديق، للواحد والجمع والذكر والأُنثي.

«وحسّادي» الحسد تمنّي زوال نعمة من يستحقّها، وربّما كان مع ذلك سعي في إزالتها، وهو حاسد والجمع حُسّد وحُسّاد وحَسَدة، قال تعالى: ﴿أَمْ يَـحْسُدُونَ النَّـاسَ عَلَىٰ مَـا آثَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ . ٣ والغبطة: أن يتمنّى أن يكون له مثلها.

والحسد من الصفات المذمومة التي تنشأ منها آثار سيئة وجرائم كبيرة وجنايات عظيمة، والأحاديث في ذمّها كثيرة، منها: «إنّ الحسد يأكل الإيمان كما تأكل النار العطب»، و «المؤمن يغبط ولا يحسد، والمنافق يحسد ولا يغبط»، و «لا يؤمن رجل فيه الشيخ والحسد والجبن»، و «قال لقمان لابنه: للحاسد ثلاث علامات: يغتاب إذا غاب، ويتملّق إذا شهد، ويشمت بالمصيبة»، لا إلى غير ذلك من الأحاديث. ^

«والباغين عليّ» بغي عليه؛ أي جني عليه، من باب نصر ينصر، وبغي فلان: عدي عن

١. أنظر: مفردات ألفاظ القرآن: ص ٢٤٢. ٢. أنظر: مجمع البيان: ج ١ ص ٩٥.

٣. النساء: ٥٤.

نهج البلاغة: الخطبة ٨٦، الكافي: ج ٢ ص ٣٠٦، كتاب من لا يحضره الفيقيه: ج ٢ ص ١٠٨، تبحف العيقول: ص ١٥١، روضة الواعظين: ص ٤٢٤، مشكاة الأنوار: ص ٥٣٤، عدّة الداعي: ص ٢٩٤، انظر: ببحار الأنوار: ج ٧٠ ص ٢٥٠.
 بحار الأنوار: ج ٧٠ ص ٢٥٠.

٦. الخصال: ص ٨٣، روضة الواعظين: ص ٤٠٢، مشكاة الأنوار: ص ٥٣٤، أنظر: بحار الأنوار: ج ٦٤ ص ٣٦٤.

٧. الخصال: ص ١٢١، أنظر: بحار الأنوار، ج ١ ص ١٢٨.

٨. أنظر: وسائل الشيعة: كتاب الجهاد، ج ١١ ص ٢٥١ وما بعدها، و جامع أحاديث الشيعة: ج ١٣ ص ٣٤٧ ومـــا بعدها.

الحقّ واستطال، وبغي على فلان: استطال عليه وظلمه، من باب ضرب يضرب. يطلب منه تعالى أن يأخذ عنه بأسماع وأبصار أعدائـه وحسّاده والظـالمين له، فــلا يسـمعون ولا يبصرون عنه ما يضرّه أو ينفعهم. ويقول:

«وانصرني عليهم وأقرّ عيني» النصر والنصرة: العبون، وقبيل: النبصر أخبص؛ لكونه مخصوصاً بنصر المظلوم. والقرّ بالضمّ: البرد، وقبيل: برد الشتاء، وقرّت عينه: بردت سروراً وانقطع بكاؤها وجفّ دمعها، وقبيل: أي برد دمعها كناية عن السرور؛ لأنّ دمع الفرح ببارد ودمع الحزن سخن، وقبيل: أقرّ الله عينه وبعينه أعطاه حتّى تقرّ فلا تطمح إلى من هو فوقه. أي أقرّ عينى بنصرك إيّاي على عدوّي وعدوّك.

«وحقق» أي أثبت وأوجب ظنّي، أي ماكنت أظنّ من النصرة، وتأتي الظنّ للدلالة على الرجحان، كقولك: ظننت زيداً صاحبك، ويُستعمل في الاعتقاد والاستيقان، قال تعالى: ﴿ظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَاً مِنَ اللهِ إِلاَ إِلَيْهِ ﴾، او ﴿ جَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطً بِهِمْ ﴾ ، ٢ وذلك لقوله تعالى: ﴿إِنّا لَنَنْصُنُ وَلَلْلُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ ، ٣ وقال عزّ شأنه: ﴿يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا الله يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبَّتُ أَقْدَامَكُمْ ﴾ . ٤ عز شأنه: ﴿يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا الله يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبَّتُ أَقْدَامَكُمْ ﴾ . ٤ عز شأنه: ﴿يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا الله يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ ﴾ . ٤

«وفرّح قلبي» فرح الرجل بالنبيّ قرّح أنشرح صدره بلذة عاجلة، والفرح: السرور، ويُستعمل في الأشر والبطر، وعليه: ﴿إِنَّ الله لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴾ ، ٥ والرضى وعليه: ﴿كُلُّ حِرْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ ، ٢ والقلب هو الفؤاد، وقيل: أخّص منه، وهو عضو صنوبريّ الشكل مودّع في الجانب الأيسر من الصدر في باطنه تجويف فيه دم أسود، وقد يُطلق على العقل، ومنه: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرِي لِمَنْ كُانَ لَهُ قَلْبُ ﴾ ٢ أي عقل، ٨ وقال الراغب: «وقلب الإنسان، قيل: سُمّي به لكثرة تقلّبه، ويعبّر بالقلب عن المعاني التي تختص به من الروح والعلم والشجاعة وغير ذلك، وقوله: ﴿وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَذَاجِرَ ﴾ أي الأرواح ... " وذلك

۲. يونس: ۲۲.

١. التوبة: ١١٨.

٤. محمد: ٧.

٣. غافر : ٥٤.

٦. الروم: ٣٣.

ه. القصص: ٧٦.

٨. أقرب الموارد: ج ٤ ص ٣٩٤.

۷. ق: ۲۷،

١٠. مفردات ألفاظ القرآن: ص ٤١١.

٩. الأحزاب: ١٠.

لغلبة أولياء الله عزّ شأنه على أعدائه؛ لأنّ أعداءهم هم أعداء الله تعالى.

«واجعل لي من همّي» الهمّ الحزن الذي يذيب الإنسان، وما همّ به الرجل في نفسه أو ما يجيل لفعله وإيقاعه فكره، والمراد هنا الأوّل، بقرينة السياق، وفي الدعاء: «وامتلأت بحمل ما حدث على همّاً»، أو «واكسر عنّى سلطان الهمّ بحولك». ٢

«وكربي» الكرب: الغمّ الشديد، كربه الأمر كرباً: شقّ عليه، وكربه الغمّ : اشتدّ عليه، والكرب: الحزن والغمّ يأخذ بالنفس، والجمع كروب، قال في المجمع: «وفي الدعاء: أعوذ بك من الهمّ والحزن والعجز والكسل.٣

قيل: هذا الدعاء من جوامع الكلم، لما قالوا: أنواع الرذائل ثـلاثة: نـفسانية وبـدنية وخارجية، والأوّل بحسب القوى التي للإنسان العقلية والغضبية والشــهوية ثــلاثة أيــضاً. والهمّ والحزن يتعلَّق بالعقلية، والجبن بـالغضبية، والبـخل بـالشهوية، والعـجز والكســل بالبدنية، والطمع والغلبة بالخارجية، والدعلم يشتمل على الكلِّ.

وفي دعام آخر: أعوذ بك من الهم والغم والعزن، ع قيل: الفرق بين الثلاثة هو أنّ الهمّ قبل نزول الأمر ويطرد النوم، والغمّ بعد نزول الأمر ويجلب النوم، والحزن: الأسف على ما فات وخشونة في النفس لما يحصل فيها من الغمير ٥

«فرجاً ومخرجاً» الفرج محرّكة مصدر واسم من التفريج للراحة من كرب وانكشاف الغمّ. يقال: فرّج الله عنك. والمخرج اسم لمكان الخروج، قال سبحانه تـعالى: ﴿ مَــنَّ يَــتَّق اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ﴾ ٢٠ وعد الله سبحانه للمتّقين بأن يجعل لهم مخرجاً من المضايق المادّية والمعنويّة ، وفي نهج البلاغة: «واعلموا أنّ من يتّق الله يتجعل له متخرجاً من الفتن ونبوراً من الظلم»، ٧ و «ولو أنّ السيماوات والأرض كيانتا عيلي عيبدٍ رتيقاً ثيمَ اتّبقي الله، لجيعل الله له منهما مخرجاً».<sup>٨</sup>

الصحيفة السجادية: الدعاء ٧.

المصدر السابق: الدعاء ٧.

٣. المصدر السابق: الدعاء ١٣٨، أنظر: مجمع البحرين: ج ٤ ص ٤٣٧.

٤. أنظر: المصباح للكفعمي: ص ٧٧. ٥. مجمع البحرين: ج ٤ ص ٤٣٧.

٦. الطلاق: ٣٧.

٨. أنظر: نهج البلاغة الخطبة ١٣٠.

٧. أنظر: نهج البلاغة الخطبة ١٨٣.

«واجعل من أرادني بسوء من خلقك تحت قدمي» أي اجعله مغلوباً ومنكوباً، كونهم تحت قدمه كناية عن الفناء والانعدام والتذليل والتعذيب، قال تعالى: ﴿رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلاَنْا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴾ أ، أي ندوسهما ونستقم منهما.

«واكفني شرّ الشيطان» النون في شيطان أصلية من شطن أي تباعد، قبال أبو عبيدة: «الشيطان اسم لكلّ عارم من الجنّ والإنس والحيوانات، قبال تبعالى: ﴿ شَيئاطِينَ الْإِنْسِ وَالْحَيُوانَات، قبال تبعالى: ﴿ شَيئاطِينَ الْإِنْسِ وَالْحَيُوانَات، قبال العلّامة المجلسي \* وَالْجِنّ ﴾ ٢ و ﴿ وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ شَيئاطِينِهِمْ قَالُوا إِنّا مَعَكُمْ ﴾ ٣ قال العلّامة المجلسي \* «لا خلاف بين الإمامية بل بين المسلين في أنّ الجنّ والشياطين أجسام لطيفة يرون في بعض الأحيان ولا يرون في بعضها، ولهم حركات سريعة، وقدرة على أعمال قبويّة، ويجرون في أجساد بني آدم مجرى الدم ... »، ويحتمل أن يكون المراد المعنى الأوّل وهو ويجرون في أبين الجنّ والإنس.

«وشر السلطان» السلطان: الحجّة، قال سبحانه: ﴿ مَا نَزَّلَ اللهُ بِهَا مِنْ سُلُطَانٍ ﴾ ، ٥ ويهذا المعنى استُعمل في القرآن الكريم كثيراً، والسلطان: التسلط والملك، وهـو المراد هـنا ظاهراً، والشرّ هو الذي يرغب عنه الكلّ . كما أن الخير هو الذي يرغب فيه الكلّ ، وهو اسم جامع لكلّ الرذائل والخطايا.

«وسيّئات عملي» أي اكفني جزاء سيّئات عملي بحذف المضاف، أو تسمية الجزاء باسمها، كما قال تعالى: ﴿فَأَصْابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا ﴾.٧

١. فصّلت: ٢٩.

٣. البقرة: ١٤، أنظر: مفردات ألفاظ القرآن: ص ٣٦١. ٤. بحار الأثوار: ج ٦٠ ص ٢٨٣.

٥. الأعراف: ٧١. ثقط القرآن: ص ٢٥٧.

٧. النحل: ٣٤.

وطَهِّرني مِنَ الذُّنوبِكُلِّها ﴿٤٤٦ وأَجِرني مِنَ النَّارِ بِعَفُوكَ ﴿٤٤٧ وأَجِرني مِنَ النَّارِ بِعَفُوكَ ﴿٤٤٤ وأَدْخِلنِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ ﴿٤٤٨ وزَوِّجني مِنَ الحورِ العينِ بِفَضلِكَ ﴿٤٤٩ وأَلْجَنْنِ مِنَ الحورِ العينِ بِفَضلِكَ ﴿٤٤٩ وأَلْجَنْنِ الطَّاهِرِينَ وأَلْجَفْنِي بِأُولِيائِكَ الصَّالِحِينَ مُحَمَّدٍ وآلِيهِ الأَبسرارِ الطَّيْبينَ الطَّاهِرِينَ الطَّاهِرِينَ الأَخْسيارِ صَلَواتُكَ عَلَيْهِم وعَلَىٰ أَجْسادِهِم وأَرواحِهِم ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ ﴿٤٤٠ ﴾

«طَهَرني» الطهارة ضربان: طهارة جسم وطهارة نفس، وحمل عليها عامّة الآيات، قال: ﴿ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ ، أي التاركين للذنب والعاملين للصلاح، وقال: ﴿ لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهِّرُونَ ﴾ ، ٢ أي لا يبلغ حقائق معرفته إلاّ من طهّر نفسه وتنقّى من درن الفساد.

يطلب من الله سبحانه أن يطهّره من الذنوب بأن يوفقه لترك الذنوب أو للتوبة عن الذنوب أو للإصلاح بعد التوبة، وفي الصحيفة: «وأن نتقرّب إليك فيه ماي في شهر رميضان مسن الأعمال الزاكية بما تطهّرنا به من الذنوب، وتعنينا فيه ممّا نستأنف من العيوب»، " و «واصطط بالقرآن عنّا ثقل الأوزار... حتّى تطهّرنا من كلّ دنس بتطهيره...»، أو «وطهّرني من دنس ما أسلفت»، و «طهرني بالتوبة»، أن في هذه الجملات ذكر التطهير بالتوبة حتّى يتخلّص عن العذاب الأخروي والتطهير عن دنس المعاصي العارضة بارتكابها، ويعبّر عنها بالآثار الوضعية التي تعرّض المرتكب في جسمه ونفسه، وكما تعرّض لتحقيقه العلامة الطباطبائي في الميزان، لا والتطهير بالعصمة عن ارتكابها، ولأجل الطهارة عن هذه الأدناس والأرجاس قيّدت التوبة في كثير من الآيات المباركات بذكر الأعمال الصالحة، قال سبحانه: ﴿ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ ﴾، أو ﴿ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهَالَةٍ ثُمّ شبحانه: ﴿ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ فَالحديث: «وقال الخِ للقائل بحضرته أستغفر الله ... ثابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ ﴾ أو وفي الحديث: «وقال الخِ للقائل بحضرته أستة معان: أوّلها: ثلك أمّك. أتدري ما الاستغفار؟ الاستغفار درجة العليّين، وهو اسم واقع على ستّة معان: أوّلها:

٢. ألواقعة: ٧٩.

١. البقرة: ٢٢٢.

٤. المصدر السابق: الدعاء ٤٢.

٣. الصحيفة السجّادية: الدعاء ٤٤.

٦. المصدر السابق: الدعاء ١٦.

٥. المصدر السابق: الدعاء ١٥.

٧. أنظر: الميزان في تفسير القرآن: ج ٥ ص ٣٢٩ وما بعدها.

٨ المائدة: ٣٩. ٩ الأنعام: ٥٤.

الندم على ما مضى ، والثاني : العزم على ترك العود إليه أبداً ، والثالث : أن تودّي إلى المخلوقين حقوقهم حتّى تلقى الله أملس ليس عليك تبعة ، والرابع : أن تعمد إلى كلّ فريضة عليك ضيعتها فتؤدّي حقّها ، والخامس : أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السّحت فتذّيبه بالأحزان حتّى تلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد ، والسادس : أن تذيق الجسم ألم الطاعة ، كما أذقته حلاوة المعصية ، فعند ذلك تقول : أستغفر الله » . أ

«من الذنوب» قال الراغب: «والذنب في الأصل الأخذ بـذنب الشـيء، يـقال: ذنـبته؛ أصبت ذنبه، ويستعمل في كلّ فعل يستوخم عقباه اعتباراً بذنب الشـيء، ولهـذا يسـمّى الذنب تبعة اعتباراً لما يحصل من عاقبته». ٢

«كلّها» أي صغيرها وكبيرها.

«من النار بعفوك» أي نجّني بسبب عفوك عن ذنوبي من نار الجحيم التي أعدّت للعاصين. «وأدخلني الجنّة» وهي كلّ بستان ذي شجر يستر بأشجاره الأرض، وسُمّيت الجنّة إمّا تشبيها بالجنّة في الأرض وإن كان بينهما بون، وإمّا لستره نعمها عنّا المشار إليها بقوله تعالى: ﴿فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرّةٍ أُعْيُنٍ ﴾ ، \* قال ابن عبّاس على : إنّما قال جنّات بلفظ الجمع ؛ لكون الجنان سبعاً : جنّة الفردوس، وعدن، وجنّة النعيم، ودار الخلد، وجنّة المأوى، ودار السلام، وعليّين. ٥

«برحمتك» أي سبب دخول الجنّة هو رحمة الله تعالى لا الأعمال؛ لأنّ كلّ ذلك فضل منه

١. نهج البلاغة: الحكمة ١٧ ٤، روضة الواعظين: ص ٤٧٩، مكارم الأخلاق: ص ٣١٤، أنــظر: بــحار الأنــوار: ج ٦
 ص ٣٦.

٣. الأنفال: ٤٨. السجدة: ١٧.

٥. أنظر: مفردات ألفاظ القرآن: ص ٩٨.

٢٧٨ ...... شرح دعاء أبي حمزة الثمالي

## تعالى كما تقدّم.

«وزوجني من الحور العين» من نعم الجنّة هو الأزواج المطهّرة، قال سبحانه: ﴿وَلَهُمْ فِيهَا أَزُواجُ مُطَهَّرَةُ ﴾ أمن الأقذار والأرجاس، وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله الله في قول الله: ﴿لَهُمْ فِيهَا أَزُواجٌ مُطَهَّرَةٌ ﴾ ، قال: «لا يحضن ولا يحدثن» ، وعن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله الله في قال: «إنّ أهل الجنّة ما يتلذّذون بشيء في الجنّة أشهى عندهم من النكاح ، لاطعام ولا شراب» ، ومقتضى إطلاق الآية كونها مطهّرات من القذرات المادّية والمعنوية، وقال تعالى: ﴿كَذَٰلِكَ وَزَقَجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴾ ، و﴿ مُتَّكِثِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَقَجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴾ ، و﴿ مُتَّكِثِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَقَجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴾ ، و﴿ مُتَّكِثِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَقَجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴾ ، و﴿ مُتَّكِثِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَقَجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴾ ، و﴿ وَحُورٌ عِينٍ ﴾ ، و﴿ مُتَكِثِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَقَجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴾ ، و ﴿ مُتَكِثِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَقَجْنَاهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا مُعَامِ ﴾ ، و ﴿ وَحُورٌ عِينٍ ﴾ ، و ﴿ حُورٌ مَ قَصُورُاتُ فِي الْمِنْامِ ﴾ ، و ﴿ وَحُورٌ عِينٍ ﴾ . و أَو صُورٌ عِينٍ ﴾ . و أَلَهُ مُنْ إِلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللللللللهُ اللللللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

وفي الخصال عن أبي عبد الله الله ، قال: «أربعة أوتوا سمع الخلائق: النبي عَلَيْهُ ، والعور العين ، والجنة والنار ، فما من عبد يصلّي على النبي على النبي الله عليه إلّا بلغه ذلك وسمعه ، وما من أحد قال: اللّهم زوّجني من الحور العين إلّا سمعنه وقلن : ياربّنا ، إنّ فلاناً خطبني إليك فزوّجنا منه ، الحديث . ^

وحوّرت العين: اشتدّ بياض بياضها وسواد سوادها، والحور العين: الحور جمع حوراء بالفتح والمدّ، وهي شديدة بياض العين في شدّة سوادها.

«بفضلك»؛ لأنّ الأجر للأعمال الصالحة كلّها فضل من الله تعالى من دون استحقاق

١. أنظر البقرة: ٢٥، وآل عمران: ١٥، والنساء: ٥٧.

٢. أنظر: كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٨٩، تفسير العياشي: ج ١ ص ١٦٥، بحار الأتوار: ج ٨ ص ١٣٩.

٣. الكافي: ج ٥ ص ٣٢١، تفسير العياشي: ج ١ ص ١٦٤، بحار الأنوار: ج ٨ ص ١٣٩.

٤. الدخان: ٥٤. الطور: ٢٠.

٦. الرحنن: ٧٢.

٧. الواقعة: ٢٢ ـ ٣٣، وللمزيد من الاطلاع. أنظر: بـحار الأنوار: ج ١٤ ص ٤٦، وج ١٠ ص ١٨٧، وج ٨٦
 ص ٣٧، وج ٢٠ ص ٢٥٧، وج ٨ص ١٢١ ـ ١٣٤ و ١٩٨، وج ٧٧، ص ٨٦، كما في مستدرك السفينة: ج ٢ في «حور»، و نور الثقلين: ج ٤ ص ٦٣١ في تفسير سورة الدخان.

٨. الخصال: ص ٢٠٢، بحار الأنوار: ج ٨٣ ص ٣٤، نور النقلين: ج ٤ ص ٦٣٢.

شرح دعاء أبي حمزة التمالي.....

للعبد، وقد تقدّم بيان ذلك.

«وألحقني بأوليائك الصالحين» الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قال سبحانه حاكياً عن نبيّه الصديق يوسف على نبيّنا وآله وعليه السلام \_: ﴿ تَوَقَنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ ، ا وقال تعالى \_حاكياً عن نبيّه إبراهيم على نبيّنا وآله وعليه السلام \_: ﴿ رَبِّ هَبُ لِي حُكْماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ ، ٢ سأل سلام الله عليه الدخول في زمرة أوليائه في الآخرة، كما سأله تعالى وإبراهيم عليه اللحوق بالصالحين، قال عزّ شأنه: ﴿ وَ مَن يُطِعِ اللهَ وَ الرَّسُولَ فَا وَلَئِكَ مَن النَّعِينَ وَ الشَّهَاءِ وَ الشَّهَاءِ وَ السَّالِحِينَ وَ الشَّهَاءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ الشَّهَاءِ وَ السَّالِحِينَ وَ السَّهِ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّعِينَ وَ الصَّدِيقِينَ وَ الشَّهَاءِ وَ الصَّدَيقِينَ وَ السَّهَاءِ وَ الصَّدَيقِينَ وَ السَّهَاءِ وَ السَّهِ وَكَفَىٰ بِاللهِ عَلِيماً ﴾ ، ٢ فاللّحوق والصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقاً \* ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللهِ وَكَفَىٰ بِاللهِ عَلِيماً ﴾ ، ٢ فاللّحوق بهم يتحقّق مع طاعة الله ورسوله.

«محمّد وآله» بيان للأولياء الصالحين، أي ألحقني بمحمّد وآله، ولعلّ المراد من الإلحاق هو توفيقهم بالصالحات والمجاهدات حتى يبلغوا إلى درجتهم، ويحتمل أن يكون المراد من الإلحاق هو التفضّل من الله تعالى بأن يبلغهم إلى درجة هؤلاء وإن قصرت أعمالهم، كما قال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرَّيَّتُهُمْ بِإِيمَانِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئِ بِمَا كَسَبَ رَهِينَ ﴾ . أ

قال الأستاذ في تفسير الآية: «قيل: الفرق بين الاتباع واللحوق مع اعتبار التقدّم والتأخّر فيهما جميعاً، أنه يعتبر في الاتباع اشتراك بين التابع والمتبوع في مورد الاتباع، بخلاف اللحوق، فاللاحق لا يشارك الملحوق فيما لحق به فيه... وظاهر الآية، أنها في مقام الامتنان، فهو سبحانه يمتن على الذين آمنوا أنه سيلحق بهم ذرّيتهم الذين اتبعوهم بإيمان، فتقرّ بذلك أعينهم، وهذا هو القرينة على أنّ التنوين في (إيمان) للتنكير دون التعظيم، والمعنى: اتبعوهم بنوع من الإيمان، وإن قصر عن درجة إيمان آبائهم، إذ لا امتنان لو كان إيمانهم أكمل من إيمان آبائهم أو مساوياً له... يمتن تعالى فيه على الذين آمنوا بأنّه سيلحق بهم أولادهم الذين اتبعوهم بنوع من الإيمان، وإن كان قاصراً عن درجة إيمانهم؛ لتقرّ به

۲. الشعراء: ۸۳.

۱. یوسف: ۱۰۱.

٤. الطور: ٢١.

٣. النساء : ٦٩ ـ ٧٠.

أعينهم، ولا ينقص مع ذلك من ثواب أعمال الآباء بالإلحاق شيء، بل يؤتيهم مثل ما آتاهم أو بنحو لا تزاحم فيه على ما هو أعلم به...».!

وفي الكافي بإسناده عن أبي بكر، عن أبي عبد الله الله في قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ ﴾ ٢ قال: فقال «قصرت الأبناء عن عمل الآباء فألحقوا الأبناء بالآباء لتقرّ بذلك أعينهم»، ٣ ورواه في التوحيد بـإسناده عـن أبـي بكـر الحضرمي. ٤ الحضرمي. ٤

أقول: وليس ذلك شفاعة، بل تكريم من الله للمؤمن؛ ليكمل له العيش الطيّب الذي وعده الله للمؤمن، وكذلك الإلحاق بمحمّد وآله على يجمع الله بدلك شمل رسول الله على وأهل بيته الله.

وعن أبي جعفر ﷺ في حديث: «... والله لو أحبّنا حجر حشره الله مـعنا، وهـل الدّيـن إلّا الحبّ». ٥

الآل: قيل: مقلوب من الأهل، ويصغر على أهيل، وعن بمعض أهمل الكمال أنّ آل النبيّ على كلّ من يؤول إليه، وهم قيسمان:

الأوّل: من يؤول إليه مآلاً صوريّاً جسمانيّاً كأولاده الله ومن يحذو حذوهم من أقاربه الصوريين الذين يحرم عليهم الصدقة في الشريعة المحمّدية.

والثاني: من يؤول إليه ﷺ معنويًا روحيًا ، وهم أولاده الروحانيّون من العلماء الراسخين والأولياء الكاملين....

أقول: وإلى ذلك يشير ما رواه الراغب في المفردات عن الصادق على ، قال: «وقيل لجعفر الصادق على ؛ الناس يقولون: المسلمون كلّهم آل النبيّ عليه الصلاة والسلام، فقال: كذبوا

الميزان في تفسير القرآن: ج ١٩ ص ١٢ و ١٣.

٣. الكافي: ج ٣ ص ٢٤٩، كتاب من لا يحضره الفقيه، ج ٣ ص ٤٩٠، الفصول المهمة في أصول الأسمة: ج ١
 ص ٢٨٠، أنظر: بحار الأتوار: ج ٥ ص ٢٩٢.

أنظر: التوحيد: ص ٣٩٤، فيه: «قصرت الأبناء عن عمل الآباء، فألحق الله عزّ وجلّ الأبناء بالآباء ليـقرّ بـذلك
 أعينهم».

ه. بحار الأنوار: ج ٢٧ ص ٩٥، مستدرك الوسائل: ج ١٢ ص ٢١٩.

وصدقوا، فقيل له: ما معنى ذلك؟ فقال: كذبوا في أنّ الأُمّة كافّتهم آله وصدقوا في أنّهم إذا قاموا بشرائط شريعته آله»، أولعلّه إلى ذلك يشير قوله تعالى \_حاكياً عن إبراهيم على نبيّنا وآله وعليه السلام \_: ﴿ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنْي ﴾ . ٢

وفي الحديث عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله الله الله ، قال : «من أحبّنا فهو منّا أهل البيت ، فقلت : جعلت فداك ، منكم؟ قال : منّا والله ، أما سمعت قول الله وهو قول إبراهيم الله : ﴿ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنْى ﴾ ؟» . ٣

وعن محمّد الحلبي، عن أبي عبد الله ﷺ، قال: «من اتّقى الله منكم وأصلح فهو منّا أهل البيت، قال: منكم أهل البيت؟ قال: منّا أهل البيت، قال فيها إبراهيم: ﴿ فَمَنْ تَبِعَنِي هَاإِنَّهُ مِنْ مَنْ أَهل البيت، قال فيها إبراهيم: ﴿ فَمَنْ تَبِعَنِي هَا أَهل البيت، قال فيها إبراهيم: ﴿ فَمَنْ تَبِعَنِي وَالله من آل محمّد؟ قال: إي والله من آل محمّد، إي والله من أنفسهم، أما تسمع قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرُ اهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ ﴾ ، أ وقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرُ اهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ ﴾ ، أ وقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرُ اهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ ﴾ ، أ وقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرُ اهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ ﴾ ، أ وقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرُ اهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ ﴾ ، أ وقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرُ اهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ ﴾ ، أ وقول الله تعالى: ﴿ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرُ اهِيمَ لَلَّذِينَ النَّبَعُومُ ﴾ ، أول عنها إبراهيم: ﴿ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنْكَى ﴾ ؟ ».

«الأبرار» جمع البرّ، من بَرَّ أي؛ أحسن الطاعة، وبرّ والده من باب نيصر وضرب؛ أي أحسن الطاعة إليه، ورفق به وتحرّى محابّه، وتوقّي مكارهه؛ فهو برّ به وبارّ، قال الراغب: «البرّ خلاف البحر، وتصوّر منه التوسّع فاشتقّ منه البرّ، أي التوسّع في فعل الخير، وينسب ذلك إلى الله تعالى تارةً نحو: ﴿إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴾ ، [ وإلى العبد تارةً، فيقال: برّ العبد ربّه؛ أي توسّع في طاعته، فمن الله تعالى الثواب ومن العبد الطاعة، وذلك ضربان: ضرب في الاعتقاد وضرب في الأعمال ... » لا ... الاعتقاد وضرب في الأعمال ... » لا ... المناه المناه و من العبد الطاعة المناه عنه الأعمال ... » لا ... الاعتقاد وضرب في الأعمال ... » لا ... المناه المنا

١. مغردات ألفاظ القرآن: ص ٣١. ٢. إبراهيم: ٣٦.

٣. تفسير العياشي: ج ٢ ص ٢٣١. ٤. آل عمران: ٦٨.

٥. ثواب الأعمال: ص ١٥٨. بحار الاتوار: ج ٩١ ص ٥٩.

٣. الطور: ٢٨. ٢٠ الطور: ٢٨.

«الطيّبين» أصل الطيّب ما تستلذّه الحواس وما تستلذّه النفس، والطيّب من الإنسان من تعرّى من نجاسة الجهل والفسق وقبائح الأعسمال وتحلّي بالعلم والإيسمان ومحاسن الأعمال، وإيّاهم قصد بقوله: ﴿ اللَّهِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيّبِينَ ﴾ ، ٢ وقال: ﴿ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهُا خُالِدِينَ ﴾ ، ٢ وقال: ﴿ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهُا خَالِدِينَ ﴾ . ٣

«الطاهرين» الطهارة ضربان: طهارة جسم، وطهارة نفس، وحمل عليها عامّة الآيات: ﴿وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾، ٤ أي التاركين للذنب، و﴿لاْ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ﴾، ٩ أي إنّه لا يبلغ حقائق معرفته إلّا من طهر نفسه وتنقّى من درن الفساد. ٦

فالمراد أن يلحقهم الله تعالى بآله المطهّرين المعصومين الله الأخيار، وجدان كلّ شيء على كمالاته اللائقة، وقيل: حصول الشيء لما من شأنه أن يكون حاصلاً له، أي يناسبه ويليق به، والجمع الأخيار، قال الراغب: «الخير ما يرغب فيه الكلّ، كالعقل مثلاً والعدل والفضل والشيء النافع، وضده الشرّ، قيل: والخير ضربان: خير مطلق وهو أن يكون

٢. النحل: ٣٢.

١. أنظر: بحار الأنوار: ج ٧١ ص ٣٤٣.

البقرة: ٢٢٢.

۳. الزمر: ۷۲.

٦. أنظر: مغردات ألغاظ القرآن: ص ٣٠٨.

٥. الواقعة: ٧٩.

٧. الأحزاب: ٣٣. أنظر: الميزان في تفسير القرآن: ج ١٩ ص ١٢٧.

مرغوباً فيه بكلّ حال وعندكلّ أحدكما وصف الله الجنّة، وخير وشرّ مقيّدان وهـو أن يكون خيراً لواحد شرّاً لآخر كالمال...» إلخ، والأخيار خلاف الأشرار.

«صلواتك عليهم» قال الراغب: «والصلاة، قال كثير من أهل اللّغة: هي الدعاء والتبريك والتمجيد، يقال: صلّيت عليه؛ أي دعوت له... وصلوات الرسول وصلاة الله للمسلمين هو في التحقيق تزكيته إيّاهم. وقال: ﴿أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوْاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ﴾، ٢ ومن الملائكة هي الدعاء والاستغفار كما هي من الناس»، ٣ قال عزّ شأنه: ﴿هُو الَّذِي يُصَلّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ لِيُحْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً ﴾، ٤ قال الأستاذ: «المعنى الجامع للصلاة على ما يستفاد من موارد استعمالها هو الانعطاف، فيختلف باختلاف ما نسب إليه، ولذلك قيل: إنّ الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن الناس الدعاء، لكنّ الذي نسب من الصلاة إلى الله سبحانه في القرآن هو الصلاة بمعنى الرحمة الخاصّة بالمؤمنين، وهي الّتي تترتّب عليها سعادة العقبى والفلاح المـوبّد، ولذلك علّل تصلية عليهم بـقوله: ﴿ لَيُحْرِجَكُمْ مِنَ الظّلُمُاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ مِرَهُ مِنَ الطّلاَ اللهُ مَا ذَكَرِهُ قَدُسَ سِهُ مِنَ الطّلاحِ المَوبُد، ولذلك مَا ذَكَرِهُ قَدُسَ سِهُ مِنَ الظّلُمُاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالمُؤْمِنِينَ رَحِيماً ﴾، ٥ إلى آخر ما ذكره قَدُسَ سِهُ مِنَ الظّلُمُاتِ إِلَى النّورِ وَكَانَ بِالمُؤْمِنِينَ رَحِيماً ﴾، ٥ إلى آخر ما ذكره قَدُسَ سِهُ مِنَ الظّلُمُ اللّهُ المَاتِينَ إِلَى النّورِ وَكَانَ بِالمُؤْمِنِينَ وَهِي النّه مِن المَاتِهُ عَلَى النّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَهِي النّهُ مِنَ الظّلُمُ اللهُ إِلَى النّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَلَمُونَ مِنَ الطّلْمُونَاتِ إِلَى النّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ مَا ذَكْرِهُ وَلَيْنَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللسّلامِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُومِنِينَ مَا ذَكْرِهُ وَلَيْنَ سِهُ الْمُؤْمِنِينَ الشّلِهُ السّلامِ اللهُ ال

«وعلى أجسادهم وأرواحهم» تأكيد تفصيل وتأكيد للجملة الأولى، وصلاة الله على أجسادهم هي العافية فيها، كما في الدعاء: «وعناف فيها جسدي»، وهي دفع البلايا والعاهات والانتقام عنها أو صرفها عن ارتكاب الجرائم والمعاصي، وفي الحديث: «إن لله تبارك وتعالى ضنائن من خلقه، يغذوهم بنعمته ويحبوهم بعافيته، ويدخلهم الجنة برحمته، تمر بهم البلايا والفتن مثل الرياح ما تضرّهم شيئاً»، مكما أنّ صلاة الله تعالى على أرواحهم حفظها عن الأمراض الروحية والخيصائص المذمومة والأرجياس والأنجاس والوساوس

٢. البقرة: ١٥٧.

١. مفردات ألفاظ القرآن؛ ص ١٦٠.

٤. الأحزاب: ٤٣.

٣. أنظر: مغردات ألفاظ القرآن: ص ٢٨٥.

٦. الصحيفة السجادية: الدعاء ٥٤.

٥. الميزان في تفسير القرآن: ج ١٦ ص ٣٢٩.

الضنائن: جمع ضن وهو المخصوص بالمحبّة، «النهاية: ج ٣ ص ١٠٤».

٨. الكافي: ج ٢ ص ٤٦٢، قرب الإسناد: ص ٢٥. أنظر: بحار الأنوار: ج ٧٨ ص ١٨٢.

٢٨٤ ..... شرح دعاء أبي حمزة الثمالي

والشكوك والشبهات.

«ورحمة الله وبركاته» أي رحمة الله عليهم، وهي من الله تعالى إنعام وإفضال، ومن الآدميّين رقّة وتعطّف. وبركاته؛ أي بركات الله عليهم، وهي شبوت الخير الإلهي في الشيء... ولمّا كان الخير الإلهي يصدر من حيث لا يحسّ وعلى وجه لا يُحصر ولا يُحصى قيل لكلّ ما يشاهد منه زيادة غير محسوسة هو مبارك وفيه بركة، قال سبحانه: ﴿ وَلَوْ أَنّ أَهُلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَقَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾ ، ٢ وقال تعالى: ﴿ وَقَالَ اللهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ﴾ ، ٣ والبركة: النماء والزيادة، وقال ابن الأثير في حديث الصلاة على النبي عَلَيْهُ: «وبارك على محمد وعلى آل محمد؛ أي وقال ابن الأثير في حديث الصلاة على النبي عَلَيْهُ: «وبارك على محمد وعلى آل محمد؛ أي أثبت وأدم ما أعطيته من التشريف والكرامة». ٤



٢. الأعراف: ٩٦.

١. أنظر: مغردات ألفاظ القرآن: ص ٤٤.

٤. النهاية: ج ١ ص ١٢٠.

إلىهي وسَيِّدي، وعِـزَّتِكَ وجَـلالِكَ لَـئِن طَـالَبَتَني بِـذُنوبي لأَطَـالِبَنَّكَ بِكَـرَمِكَ (١٥١) ولَـئِن بِـفُومي لأَطَـالِبَنَّكَ بِكَـرَمِكَ (١٥١) ولَـئِن أَدخَلتَنِي النَّارَ لأُخبِرَنَّ أَهلَ النَّارِ بِحُبّي لَكَ (٢٥١) إلَهي وسَيِّدي إن كُنتَ لا تَغفِرُ إلّا لِأُولِيائِكَ وأهلِ طاعَتِكَ فَإلىٰ مَن يَفزَعُ المُذنِبونَ؟ (١٥١) وإن كُنتَ لا لأَتُكرِمُ إلّا أهلَ الوَفاءِ بِكَ فَبِمَن يَستَغيثُ المُسيؤونَ؟ (١٥٥)

«إلهي وسيدي» تقدّم معنى الإله والسيد، والإضافة بمعنى اللام إضافة حقيقية؛ لأنه تعالى معبود كلّ مخلوق بأيّ معنى اعتبر للعبادة \_أي الطاعة أو كمال الخضوع أو خضوع من اعتقاد أنّ المعبود له الخلق والأمر وبيده الرزق والشفاء من المرض و... \_وإذا كان القائل عارفاً بالله تعالى يكون في قوله صادقاً ومخلصاً ومفتخراً مباهياً، كما روي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه: «كفي بي عزّا أن أكون لك عبداً، وكفي بي فخرا أن تكون لي ربّاً، أنت كما أحبّ فاجعلني كما تحبّ»، وكذا الإضافة في سيّدي.

«وعزّتك» أي أقسم بعزّتك، والعزّة بالكسر مصدر واسم بمعنى الغلبة في المعازّة، قيل: العزّة غير الكبر، فالعزّة معرفة الإنسان بحقيقة نفسه وإكرامها ووضعها في منزلتها، كما أنّ الكبر جهل الإنسان بنفسه وإنزالها فوق منزلتها، والعزيز من أسمائه تعالى وهو الذي لا يعاد له شيء، أو الغالب الذي لا يغلب، قال سبحانه: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلْهِ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَةَ فَإِنَّ الْعِزَةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَةَ مَن فروع الملك شَه الواحد القهّار، قال سبحانه: ﴿قُلِلُ الْعِزَّةَ مِنْ فروع الملك شَه الواحد القهّار، قال سبحانه: ﴿قُلِلُ اللّهُمُّ مَالِكَ الْمُلُكِ مُنْ تَشَاءُ وَتَنْزُعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ﴾. ٥ ﴿ المُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزُعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ﴾ ٥ والعزّة من فروع الملك، والملك شه الواحد القهّار، قال سبحانه: ﴿قُلِلُ اللّهُمُّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزُعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ﴾ ٥ أمالك مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزُعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ﴾ ٥ أمالك الله المُلْكِ مُنْ يَشَاءُ ﴾ ٥ أمالك مَنْ تَشَاءُ ﴾ ١٠ أن المُلْكُ مَنْ تَشَاءُ ﴾ ١٠ أن المُلْكُ مَنْ فَرَائِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ ﴾ ١٠ أمالك مَنْ تَشْمَاءُ ﴾ ١٠ أن المُلْكُ مَنْ مَنْ فَرَائِعُ الْمُلْكُ مِمَّنْ مَنْ أَلْمُ الْمُلْكُ مِنْ مَنْ فَرَائِعُ الْمُلْكُ مِنْ مَنْ أَلْكُ الْمُلْكُ مِنْ مَنْ أَلْكُ الْمُلْكُ مِنْ أَنْ الْعَلْمُ الْمُلْكُ مِنْ مَنْ أَلْمُلْكُ مِنْ مَنْ أَلْكُ الْمُلْكُ مِنْ مَنْ أَلْمُ الْمُلْكُ مِنْ مَنْ أَلْمُ الْمُلْكُ مِنْ مَنْ أَلْمُ الْمُلْكُ مِنْ أَلْمُ الْمُنْ أَلْمُ الْمُلْعُ مُنْ أَلْمُ الْمُلْكُ مِنْ أَلْمُ الْمُلْكُ مُنْ أَلْمُ الْمُلْكُ مُنْ أَلْمُلْكُ مُنْ مُنْ أَلْمُ الْمُنْ أَلْمُلْكُ مُنْ أَلْمُنْ أَلْمُلْكُ مُنْ أَلْمُ الْمُعْمُلُكُ مِنْ أَلْمُ أَلْمُ أَلَالُكُ مُنْ أَلْمُ الْمُنْعُولُ أَلْمُ الْمُولِقُلْمُ الْمُلْكُ

«وجلالك» أي أقسم بجلالك، والجلالة: العظمة وعظم القدر، والجلال بغير الهاء: التناهي في ذلك، وخُصّ بوصف الله تعالى، فقيل: «ذو الجلال والإكرام» ولم يُستعمل فـي غـيره، والجليل: العظيم القدر، ووصفه تعالى بذلك إمّا لخلقه الأشياء العظيمة المستدلّ بها عليه، أو

١. الخصال: ص ٤٣٠. روضة الواعظين: ص ١٠٩. أنظر: بحار الأنوار: ج ٧٤ ص ٤٠٠.

٢. فاطر: ١٠. النساء: ١٣٩.

٤. يونس: ٦٥. أل عمران: ٢٦.

لآنه يجلّ عن الإحاطة به، أو لآنه يجلّ أن يُدرك بالحواش، وجلال الله: عـظمته، ومـنه الدعاء «أسألك بجلالك»، ولعلّ القسم بالاسمين المباركين من أجل المـناسبة بـين العـزّة والعفو والجلال والكرم.

«لئن طالبتني بذنوبي» طالبه؛ أي طلبه بحقّ له عليه، طالبه بذنوبه؛ أي أخذه بها.

«لأطالبنّك بعفوك» أي أطلب عفوك، كأنّ العفو عنّي حقّ لي على الله تعالى؛ لأنّك العزيز الغالب الذي لا يعادله شيء، وأنت المالك تؤتي من تشاء، فلا يتعاظمك العفو عن الذنب، وأنت ذو الجلال والعظمة ينبغي لكرمك أن تعفو عن عبدك الجاهل.

«ولئن طالبتني بلؤمي» واللؤم ضدّ الكرم، ولؤم الرجل كان دنيء الأصل شحيح النفس مهيناً، أي طالبتني وأخذتني بصفة اللؤم فيّ، أو بأعمالي الناشئة من اللؤم.

«الأطالبنك بكرمك» وتوسّلت إليك بكرمك، كما قال سبحانه: ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴾ ، ٢ وقد تقدّم الكلام في معنى الكرم والأحاديث الواردة فيه وآثاره وعلاماته.

«ولئن أدخلتني النار لأخبرن أهل النار بحتى لك» قد تقدّم الكلام في معنى حبّ الله تعالى، والغرض هنا بيان أنه لو أدخله الله النار بأعماله القبيحة وسيّئاته وأذن له في الكلام لأخبر أهلها بحبّه الله سبحانه وتعالى، وفي دَعَاء كَميل « أَتَوَاكُ معذّبي بنارك بعد توحيدك، وبعدما انطوى عليه قلبي من معرفتك، ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبّك ؟ ».

«إلهي وسيّدي» تكرّر ذكر هاتين الكلمتين في هذا الدعاء، ومرّ تفسيرهما في محالّه، وعن أبي الحسن موسى على قال: «سُئل عن معنى الله عزّ وجلّ، فقال: استولى على ما دق وجلّ»، وعن أبي محمّد على قال: «الله هو الذي يتألّه إليه عند الحوانج والشدائدكلّ مخلوق عند انقطاع الرجاء من كلّ عن هو دونه، وتقطّع الأسباب من جسميع من سواه»، وقال أمير المؤمنين على الله معناه المعبود الذي يأله إليه الخلق ويؤله إليه، والله هو المستور عن درك الأبصار المحجوب عن الأوهام والخطرات»، قال الباقر على : «الله المعبود الذي أله المخلوق عن

١. أنظر: مفردات ألفاظ القرآن: ص ٩٤. ٢. الانفطار: ٦.

٣. الكافي: ج ١ ص ١١٥، التوحيد: ص ٣٣٠، أنظر: بحار الأنوار: ج ٤ ص ١٨١.

٤. النوحيد: ص ٣٣٠. أنظر: بحار الانوار: ج ٤ ص ١٨٢. وج ٩٢ ص ٢٣٢ و ٢٤٠.

٥. التوحيد: ص ٨٩، أنظر: بحار الأثوار: ج ٣ ص ٢٢٢.

شرح دعاء أبي حمزة المتمالي .......... المستمالي ...... المستمالي ...... المستمالي ...... ٢٨٧ .....

## درك ماهيّته والإحاطة بكيفيّته». أ

قال العلّامة المجلسي \* : «واختُلف في لفظ الجلالة، فالمشهور أنّه عربيّ مشتق إمّا من أله بمعنى عبد، أو من أله إذا تحيّر ؛ إذ العقول تحير في معرفته، أو من ألهت إلى فلان أي سكنت إليه ؛ لأنّ القلوب تطمئن بذكره، والأرواح تسكن إلى معرفته، أو من أله إذا فزع من أمر نزل عليه، وألهه غيره أجاره، إذ العابد يفزع إليه وهو يجيره، أو من أله الفصيل إذا ولع بأمّه، إذ العباد يولعون بالتضرّع إليه في الشدائد، أو من وله إذا تحيّر وتحبّط عقله، وكان أصله ولاه فقلبت الواو همزة؛ لاستثقال الكسرة عليها، أو من لاه مصدر لاه يليه لها ولاها إذا احتجب وارتفع؛ لأنه تعالى محجوب عن إدراك الأبصار، ومرتفع على كلّ شيء وعمّا لا يليق به، وقيل: إنّه غير مشتقّ وهو علم للذات المخصوصة وضع لها ابتداءً، وقيل: أصله لاها بالسريانيّة فعرّب بحذف الألف الأخيرة وإدخال اللّام عليه». ٢

فمعناه: ياإلهي يامعبودي الذي أتألّه إليه، يامعبودي الذي هو مستور عن درك الأبصار ومحجوب عن الأوهام، يامعبودي الذي أله الخلق عن درك ماهيّته وتحيّروا فسي معرفته وبذكره تطمئن القلوب الذي يجير ولا يجار عليه و....

وبذكره تطمئنّ القلوب الذي يجير ولا يجار عليه و..... وقال في موضع آخر: «الله والإله المستحقّ للعبادة ولا تحقّ العبادة إلّا له». "

والسيّد معناه: الملك، ويقال لملك القوم وعظيمهم سيّد، وقد سادهم يسودهم، وقيل لقيس بن عاصم: بم سدت قومك؟ قال: ببذل الندى وكفّ الأذى ونصر المولى، وقال النبي على «عليّ سيّد العرب، فقالت عائشة: يا رسول الله ألست سيّد العرب؟ قال: أنا سيّد ولد آدم، وعليّ سيّد العرب، فقالت عائشة: يارسول الله: وما السيّد؟ قال: من افترضت طاعته كما افترضت طاعته.

«إن كنت لا تغفر» الغفر إلباس ما يصونه من الدنس، والغفران من الله تعالى هو أن يصون العبد من أن يمسّد العذاب.

١. التوحيد: ص ٨٩، أنظر: بحار الأنوار: ج ٣ ص ٢٢٢\_٢٢٤.

٢. بحار الأنوار: ج ٣ ص ٢٢٦، و ج ٤ ص ١٨٧. ٣. أنظر: بحار الأنوار: ج ٤ ص ١٨٧.

أنظر: بحار الأثوار: ج ٤ ص ١٩٨.

«إلّا لأوليائك»، الولي كغني: المحبّ والصديق والنصير، والجمع أولياء، والوليّ فـعيل بمعنى فاعل من وليه إذا قام به، ومنه: ﴿اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾، ا والجمع أولياء، ويكـون الوليّ بمعنى مفعول في حقّ المطيع، فيقال: المؤمن وليّ الله.

أقول: هذا هو المعنى الحقيقي للوليّ، ففي كلام معاوية للحجونية: ٢ «لمن أحببت عليّاً وأبغضتني وواليت عليّاً وعاديتني؟ ٣ وفي الزيارة الجامعة: «فثبتني الله أبدأ ما حييت على موالاتك ومحبّتك»، وإنّما المحبّة والنصرة من لوازم الولالية، فيصحّ أن يقال: أحببت زوجتي أو نصرت ابني، ولا يقال: واليت زوجتي وواليت ابني.

«وأهل طاعتك» تفسير للأولياء وأهل الطاعة، كما يقال أهل القرآن، ويقال لأهل مكّـة أهل الله أي المختصّون بـ الطاعة، كأنّ الطاعة الله الله الله الله الله أي إن كنت إلّا لأوليائك والمختصّون بـ الطاعة، كأنّ الطاعة إنسان أو بيت أو بلدة لها أهل ومختصّون.

«فإلى من يفزع المذنبون» فزع إليه: استغاثه وأغاثه، وفزع إليهم استغاثهم، والمذنب من ارتكب ذنباً وهو الجرم وكلّ فعل يستوخم عقباً من ذنب الدابة.

«وإن كنت لا تكرم» والتكريم أن يوصل إلى الإنسان إكرام، أي نفع لا يلحقه فيه غضاضة، أو أن يجعل ما يوصل إليه شيئاً كريماً أي شريفاً.

«إِلَّا أَهُلُ الوَفَاءَ بِكَ» الوَفَاء: ضَدَّ الغدر، وفي بالوعد والعهد من باب ضرب أُتمَّه وحافظ عليه. أي إِلّا أَهُلُ الوَفَاء بعهدك، قال تعالى: ﴿ بَلَيْ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ ، و﴿ أَوْفُولَ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيثَايَ فَارْهَبُونِ ﴾ ، و﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُوا مِنا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ ﴾ ، و﴿ مَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَنْهُ الله فَسَيُؤْتِيهِ أَجْراً عَنْهِ الله عَرْ شأنه فهو يؤتي أُجراً عَنْهِ مِنْ عمل بما عاهد الله تعالى وصدق فيما عاهد الله عزّ شأنه فهو يؤتي أُجراً عَنْهِ مِنْ عمل بما عاهد الله تعالى وصدق فيما عاهد الله عزّ شأنه فهو يؤتي أُجراً

١. البقرة: ٢٥٧.

٢. ذلك في قصة دارميّة الحجونيّة مع معاوية، أنّ معاوية قال لها: أتدرين لم بعثت إليك؟ قالت: لا يعلم الغسيب إلا الله، قال: بعثت إليك لأسألك علام أحببتِ عليّاً وأبغضتني؟ وواليته وعاديتني؟

٤. آل عمران: ٧٦.

٣. أنظر: الطرائف: ص ٢٧.

٦. الأحزاب: ٢٣.

٥. البقرة: ٤٠.

٧. الفتح: ١٠.

عظيماً ، فالله يحبّه ويفي له بما وعده.

«فبمن يستغيث المسيؤون» أي لو لم يعمّ رحمتك المسيؤون والمذنبون، فإلى من يفزع المذنبون ويستغيث المسيؤون؟ يستغيث الله ويستغفر بهذا البيان اللّطيف ويستذكّر بأنّـه لا غافر ولا مغيث إلّا الله تعالى.



إلهي، إن أدخَلتَنِي النّارَ فَفي ذٰلِكَ سُرورُ عَـدُولًا ﴿١٥٦﴾ وإن أدخَلتَنِي الجَنَّةَ فَفي ذٰلِكَ سُرورُ نَبِيِّكَ ﴿١٥٤﴾ وأنَا وَاللهِ أَعلَمُ أَنَّ سُرورَ نَبِيِّكَ أَحَبُّ الجَنَّةَ فَفي ذٰلِكَ سُرورِ عَدُولُكَ ﴿١٥٤﴾ اللّهُمَّ إِنِي أَسأَلُكَ أَن تَملاً قَـلبي حُبباً لَكَ وَخَشيَةً مِنكَ وشَـوقاً إِلَـيكَ، يـا ذَا وخَشيَةً مِنكَ وتَصديقاً لَكَ وإيماناً بِكَ وفَرَقاً مِنكَ وشَـوقاً إِلَـيكَ، يـا ذَا الجَلالِ وَالإِكرامِ ﴿١٥٤﴾ حَبُّب إِلَيَّ لِقاءَكَ وأحبِب لِقائي ﴿١٦٠﴾ وَاجعَل لي في لِقائِكَ الرَّاحَةَ وَالفَرَحَ وَالكَرامَةَ ﴿١٦٤﴾

«إن أدخلتني النار» بآثامي وجرائمي «ففي ذلك سرور» السرور ما ينكتم من الفرح، قال تعالى: ﴿وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُوراً ﴾ . ا

«عدوّك» وهو الشيطان الغاوي للإنسان الذي قال: ﴿أَنْظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ \* قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ \* قَالَ فَبِمَا أَغُو يُتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرْاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ \* ثُمَّ لَآتِينَّهُمْ مِنْ الْمُنْظَرِينَ \* قَالَ فَبِمَا أَغُو يُتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرْاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ \* ثُمَّ لَآتِينَّهُمْ مِنْ الْمُسْتَقِيمَ \* ثُمَّ لَآتِينَاهُمْ مِنْ الْمُسْتَقِيمَ \* ثُمَّ لَآتِينَاهُمْ مِنْ اللهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلا تَسَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَمَائِلِهِمْ وَلا تَسَجِدُ اللهَ اللهُ ا

«وإن أدخلتني الجنّة ففي ذلك سرور نبيّك»، كان رسول الله عَلِيْ حريصاً على المؤمنين ومسروراً بهدايتهم، قال عزّ شأنه: ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوَّفُ رَحِيمٌ ﴾، " وقال تعالى: ﴿ فَهِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾، أوقال سبحانه: ﴿ لَعَلَّكَ بِالْحِعُ نَفْسَكَ عَلَى آثارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِذَا الْحَدِيثِ أَسَفا ﴾ ، أوقال عزّ وجلّ: ﴿ وَلا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمّا يَمْكُرُونَ ﴾ . "

«وأنا والله أعلم أن سرور نبيتك أحبّ إليك من سرور عدوّك»، وليس المراد هنا من كلمة «أحبّ» التفضيل؛ لأنّ سرور إبليس ليس محبوباً حتّى يكون سرور النبي على أحبّ منه،

١. الإنسان: ١١، أنظر: مفردات ألفاظ القرآن: ص ٢٢٨.

٢. الأعراف: ١٤ ـ ٧١. ٢. التوبة: ١٢٨.

٤. آل عمران: ١٥٩. ه. الكهف: ٦.

٦. النمل: ٧٠.

كما في الحديث: «أفطرُ يوماً من شهر رمضان أحبّ إليّ من أن يُضرب عنقي»، أو «إفطاري يوماً وقضاؤه أيسر من أن يضرب عنقي»، " وهذا وقضاؤه أيسر من أن يضرب عنقي»، " وقذا في الاستعمالات كثير.

«اللَّهِمَ إِنِّي أَسَالِكَ أَن تَمَلاً» مِن ملأَه يَملأُه؛ أي شحنه.

«قلبي» القلب: الفؤاد، وقيل: أخصّ منه، وهو عضو صنوبريّ الشكل مودع في الجانب الأيسر من الصدر (غالباً)، في باطنه تجويف فيه دم أسود، وقد يُطلق على العقل، منه: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ﴾ ؟ أي عقل جمع قلوب. ٥

قال الراغب: «ويعبّر به عن المعاني الّتي تختصّ به من الروح والعلم والشجاعة وغمير ذلك، وقوله: ﴿وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَثَاجِرَ ﴾ أي الأرواح، وقال: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ ﴾ ﴿ أي علم وفهم ...». ^

أقول: نسب في القرآن الكريم الأوصاف الحسنة أو السيّئة إلى القلب: السلامة والغلظة والطبع والإنابة والإثم والاطمئنان والغفلة والمرض والختم والهداية والرعب والفقه والزيغ والتقوى والتعقّل والعمى والتقلّب والاشمئزاز والقفل والسكينة والرأفة والرحمة والوجف والقسوة والألفة والإيمان والكفر والحبّ والبغض والربط والنيّات (الخير والشرّ) والعمد والطهارة والغلف والغلق والأكنّة والتشابه والحسرة والوجل والغيظ والريب والنفاق والتقطّع والصرف والإنكار واللهو والخبت والغمرة والفزع واللين والحميّة والخشوع... إلخ.

وقد أطال الفكر في المقام العلامة الأستاذ الطباطبائي في الميزان، ولا بأس بنقل كلامه باختصار، قال (رضوان الله عليه) في تفسير قوله تعالى: ﴿ لَكِنْ يُسُوّا خِنْكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ •: «وهذا من الشواهد على أنّ المراد بالقلب هو الإنسان بمعنى النفس والروح،

١. الكافي: ج ٤ ص ٨٣. بحار الأنوار: ج ٤٧ ص ٢١٠.

٢. الكافي: ج ٤ ص ٨٣. بحار الأنوار: ج ٤٧ ص ٢١٠.

٣. الجمعة: ١١. ق: ٧٧.

٥. أنظر: أقرب الموارد: ج ٤ ص ٣٩٤. ٦. الأحزاب: ١٠.

٧. ق: ٣٧. لمفردات ألفاظ القرآن: ص ١١٥.

٩. البقرة: ٢٢٥.

فإنّ التعقّل والتفكّر والحبّ والبغض والخوف وأمثال ذلك، وإن أمكن أن يسنسبه أحمد إلى القلب باعتقاد أنه العضو المدرك في البدن على ما ربّما يعتقده العامّة، كما يُنسب السمع إلى الأُذن والإبصار إلى العين والذوق إلى اللّسان، لكنّ الكسب والاكتساب ممّا لا يُنسب إلّا إلى الإنسان ألبتة، ونظير هذه الآية قوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُ آثِمُ قَلْبُهُ ﴾ ، ا وقوله تعالى: ﴿وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنْيِبٍ ﴾ . ٢

والظاهر أنّ الإنسان لمّا شاهد نفسه وسائر أصناف الحيوان وتأمّل فيها، ورأى أنّ الشعور والإدراك قد تبطل، والحياة باقية بحركة القلب دون العكس، قطع بأنّ مبدأ الحياة هو القلب، أي أنّ الروح التي يعتقدها في الحيوان أوّل تعلّقها بالقلب، وأنّ الآثار والخواصّ الروحية مثل الشعور والإدراك والإرادة والحبّ والبغض والرجاء والخوف وأسئال ذلك للقلب بعناية أنّه أوّل متعلّق الروح، وهذا لا ينافي كون كلّ عضو من الأعضاء مبدأ لفعله الذي يختصّ به، كالدماغ للفكر والعين للإبصار.

وربّما يؤيّده التجارب العلمية أنّ الطّيور لا تموت بفقد الدماغ، ويويّده أيضاً أنّ الأبحاث الطبيعية لم توفّق حتّى اليوم لتشخيص المصدر الذي يصدر عنه الإحكام البدنية... فهذا على ما يظهر هو السبب في إسنادهم الإدراك والشعور وما لا يمخلو عن شوب إدراك مثل الحبّ والبغض والرجاء والخوف والقصد والحسد والعفّة والشجاعة والجرأة ونحو ذلك إلى القلب، ومرادهم به الروح المتعلّقة بالبدن أو السارية فيه بواسطته، فينسبونها إلى الروح....

وفي القرآن شيء كثير من هذا الباب، قال تعالى: ﴿ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ ﴾ ، " وقال تعالى: ﴿ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ ﴾ ، " وقال تعالى: ﴿ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَثَاجِرَ ﴾ ، ٥ وهو كناية عن ضيق الصدر، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ ، " وليس من البعيد أن تكون هذه الإطلاقات في كتابه تعالى إشارة إلى تحقيق هذا النظر وإن لم يتضح كل الاتضاح بعد،

۱. البقرة: ۲۸۳. ۲. ق: ۳۳.

٣. الأنعام: ١٢٥. ٤ الحجر: ٩٧.

٥. الأحزاب: ١٠. المائدة: ٧.

وقد رجّح الشيخ أبو عليّ بن سيناكون الإدراك للقلب بمعنى أنّ دخالة الدماغ فيه دخالة الآلة، فللقلب الإدراك وللدماغ الوساطة»، انتهى بتلخيص منّاً. ا

أقول: ظاهر كلام الشيخ أبو علي أنّ للقلب الرئاسة، بمعنى أنّه المصدر الذي يصدر منه الأحكام، لا بمعنى أنّه أوّل متعلّق الروح كما تقدّم عن الأستاذين، ويؤيّد كلام الشيخ أبو علي ظواهر الآيات الكريمة من الاستناد الحقيقي وتأكيده بقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصَّدُورِ ﴾، ٢ وأنّه سبحانه كما أنّه ينسب هذه الأوصاف إلى القلب ينسبها إلى الصدور بقوله: ﴿ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ ، ٣ وقوله: ﴿شِفَاءٌ لِمَا فِي الصَّدُورِ ﴾ ، ٢ إلى غير ذلك من الآيات الكريمة.

ويوماً إليه ما في الأحاديث الشريفة: «في الإنسان مضغة إذا هي سلمت وصحّت سلم بها سائر الجسد»، ٥ «وأعجب ما في الإنسان قلبه، وله موادّ من الحكمة»، ٦ و «لقد علق بنياط هذا الإنسان بضعة وهي أعجب، ما فيها وذلك القلب، وله موادّ من الحكمة أضدادها». ٧

نعم لم توفّق الأبحاث العلمية على كيفية الأمر إلى الآن، ولعلّ الله يحدث بعد ذلك أمراً، وقد تكلّم في ذلك العلّامة المجلسي الفي السحار، مقال: «اعلم إنّ معرفة القلب وحقيقته وصفاته ممّا خفي على أكثر الخلق، ولم يبيّن أئمّتنا ذلك إلّا بكنايات وإشارات، والأحوط لنا أن نكتفي من ذلك بما بيّنوه لنا من صلاحه وفساده، وآفاته ودرجاته، ونسعي في تكميل هذه الخلقة العجيبة واللّطيفة الرّبانيّة، وتهذيبها عن الصفات الذميمة الشيطانيّة، وتحليتها

الميزان في تفسير القرآن: ج ٢ ص ٢٢٤ ـ ٢٢٥.

۳. آل عمران: ۱۱۹، و ۱۵٤، و العائدة: ۷، و الأنفال: ۲۲، و هود: ۵، و لقمان: ۲۳، و فاطر: ۳۸، و الزمـر: ۱۹،
 و الشورى: ۲٤، و الحديد: ٦، و التغابن: ٤، و الملك: ١٣.

٤. يونس: ٥٧ .

٥. الخصال: ص ٣١. روضة الواعظين: ص ١٣. أنظر: بحار الأنوار: ج ٦٧ ص ٥٠.

نهج البلاغة: الحكمة ١٠٨، الكافي: ج ٨ ص ٢١، تحف العقول: ص ٩٥، الإرشاد: ج ١ ص ٣٠١، أنظر: بمحار الأنوار: ج ٥ ص ٥٦.

٧. نهج البلاغة: الحكمة ١٠٨، بحار الأنوار: ج ٦٧ ص ٩٠.

٨. أنظر: بحار الأثوار: ج ٦٧ ص ٣٤.

بالأخلاق الملكية الروحاتية؛ لنستعدّ بذلك للعروج إلى أعلى مدارج الكمال، وإضاضة المعارف من حضرة ذي الجلال، ولا يتوقّف ذلك على معرفة حقيقة القلب ابتداءً، فإنّه لو كان متوقّفاً على ذلك لأوضح موالينا وأئمّتنا لنا ذلك بأوضح البيان...». ا

«حبّاً لك» أي لا يبقى مجال لحبّ غيرك. وقد تقدّم الكلام في حبّ الله تعالى، فإذا امتلأ قلب الإنسان بحبّه تعالى فيحبّ لله ويبغض لله تعالى، وفي الحديث عن أبي عبد الله عنّ وجلّ»، من أوثق عرى الإيمان أن تحبّ في الله وتبغض في الله وتعطي في الله وتمنع في الله عزّ وجلّ»، وفيه عنه على قال: «وهل الإيمان إلّا الحبّ والبغض؟ شمّ تبلا هذه الآية: ﴿ حَبّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ ﴾ ٣ الآية، ٤ وفيه عن أبي جعفر على : «إذا أردت أن تعلم أنّ فيك خيراً فانظر إلى قلبك، فإن كان يحبّ أهل طاعة الله (عزّ وجلّ) ويبغض أهل معصيته، ففيك خير والله يحبّك، وإذا كان يبغض أهل طاعة الله ويحبّ أهل معصيته، ليس فيك خير والله يبغضك، والمرء مع من أحبّ». ٥

«وخشية منك» الخشية: خوف يشوبه تعظيم، وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه، ولذلك خصّ العلماء بها في قوله: ﴿إِنَّمَا يَيْخُشَى اللهَ مِنْ عِبْادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾، وعن الكلّات: «الخشية أشدّ من الخوف؛ لأنها مأخوذة من قولهم: شجرة خاشية أي يابسة، وهو فوات بالكلّية، والخوف: النقص، من قولهم ناقة خوفاء؛ أي بها داء ليس بفوات، والخشية تكون من عظم المخشي، والخوف يكون من ضعف الخائف». ٧ أي أسألك أن تملأ قلبي خشية منك حتّى لا أتجرّاً على نيّة المعصية وإرادة المخالفة، وحتّى لا أخشى غيرك.

«وتصديقاً بكتابك» من صدّقت فلاناً ؛ أي نسبته إلى الصدق، ضدّ كذبت، أي تملأ قلبي

١. و بعد ذلك نقل الأقوال وكلمات المحققين ممّا لابدّ من مراجعته، وفي ج ٦١ و ٦٢: «إنّ القلب يطلق في لسان الشرع في الآيات والأخبار على النفس الناطقة».

الكافي: ج ٢ ص ١٢٥، المحاسن: ج ١ ص ٢٦٣، الأمالي للصدوق: ص ١٧٤، الأمالي للمفيد: ص ١٥١، تحف العقول: ص ٣٦٣، روضة الواعظين: ص ٤١٧، انظر: بحار الأنوار: ج ٦٦ ص ٢٣٦.

٣. الحجرات: ٧.

٤. الكافي: ج ٢ ص ١٢٥، المحاسن: ج ١ ص ٢٦٢، أنظر: بحار الأنوار: ج ٦٤ ص ٥٢.

٥. الكافي: ج ٢ ص ١٢٦، علل الشرائع: ج ١ ص ١١٧، أنظر: بحار الأثنوار: ج ٦٦ ص ٢٤٧.

٦. فاطر: ٢٨، أنظر: مغردات ألفاظ القرآن: ص ١٤٩. ٧. الكليمات: ص ٤٢٨.

ت صديقاً بك تابك لا تدع مجالاً للشك والارتباب ولوساوس الشيطان الرجيم، اعتقاداً وعملاً.

«وإيماناً بك» الإيمان: التصديق مطلقاً، ونقيض الكفر، وهو إذعان النفس للحق على سبيل التصديق، وذلك باجتماع ثلاثة أشياء: تحقيق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بحسب ذلك بالجوارح، وقد يقال لكل واحد من الاعتقاد والقول الصدق والعمل الصالح إيمان. ا

وقال السيد " في شرح قوله الله «وبلغ بإيماني أكمل الإيمان " : «الإيمان إفعال من الأمن الذي هو خلاف الخوف، ثمّ استُعمل بمعنى التصديق، فالهمزة فيه إمّا للصيرورة، كأن المصدّق صار ذا أمن من أن يكون مكذّباً، أو للتعدية، كأنه جعل المصدّق آمناً من التكذيب والمخالفة، ويعدّي بالباء لاعتبار معنى الإقرار والاعتراف، نحو ﴿ يُومْ مِنُونَ بِالْغَيْبِ ﴾ . " وباللّام لاعتبار معنى الإذعان، نحو: ﴿ وَ مَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا ﴾ ، \* هذا معناه اللّغوي، (ثمّ أشار إلى معناه في الشرع) » ، ٥ منها ما نقلناه عن الراغب وورد به الأخبار الكثيرة المركّب من عمل القلب واللّسان وسائر الجوارح، والمراد: املاً قلبي إيماناً بك حتى لا يبقى مجال للشكوك والشبهات الشيطانيّة والأقوال الإنجرافيّة والأعمال الطالحة والمعاصي والآثام.

«وفرقاً منك» الفرق من فَرِق يفرق من باب علم يعلم: فزع، قال الراغب: «والفرق تفرّق القلب من الخوف، واستعمال الفرق فيه كاستعمال الصدع والشقّ فيه، قال: ﴿وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴾ . " أي إملاً قلبي خوفاً شديداً منك حتّى لا أجتراً على العصيان والتجرّم.

«وشوقاً إليك» شاقني الحبّ إليك أي هاجني، والشوق: نزوع النفس وحركة الهوى، الجمع أشواق أي أشتاق إلى طاعتك والإتيان بما تحبّ، وأشتاق إلى لقائك، وفي الدعاء: «واجعل فيما عندك رغبتي شوقاً إلى لقائك»، ٧ و «حتّى أعمل الحسنات شوقاً»، ٨ يعني إنّي

٣. البقرة: ٣.

٢. المصدر السابق: الدعاء ٢٠.

١. أنظر: مفردات ألفاظ القرآن: ص ٢٦.

٤. يوسف: ١٧.

٥. رباض المسائل: ج ٣ ص ٢٦٦ و ٢٦٧، وما بعدها نقل السيّد الأقوال والأخبار.

٦. التوبة: ٥٦، أنظر: مغردات ألفاظ القرآن: ص ٣٧٨. ٧. الصحيفة السجّادية: الدعاء ٥٤.

٨. الصحيفة السجّادية: الدعاء ٢٢.

٢٩٦ ..... شرح دعاء أبي حمزة الثمالي

أسألك أن تملأ قلبي إليك.

«ياذا الجلال والإكرام» مرّ معنى الجلال، والمراد: ياذا العظمة والإكرام والإنعام والإفضال على أوليائه من الأنبياء والرسل وتابعيهم، يعني ياذا العظمة، ويسامن هسو ذو إكسرام عسلى أوليائه أكرمني بإعطاء ما سألتك. ا

«حبّب إليّ» اجعله محبوباً «لقاءك» قال في المجمع: «وفي الحديث: من أحبّ لقاء الله احبّ الله الحبّ الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، تقيل: المراد بلقاء الله المصير إلى دار الآخرة وطلب ما عند الله، وليس الغرض الموت؛ لأنّ كلاً يكرهه، فمن ترك الدنيا وأبغضها أحبّ لقاء الله، ومن آثرها وركن إليها كره لقاء الله» "، انتهى.

كثر ذكر لقاء الله في القرآن الكريم، وظاهر كلام العلامة المجلسي أنّ المرادهو الموت، على وروى حديثاً يدلّ على أنّ المراد البعث. وفي مستدرك سفينة البحار كلام لا بأس به في معنى لقاء الله تعالى فنورده هنا، قال بعد نقله أحاديث منها ما في الأدعية الشعبائية: «هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك». "

أقول: وذاك الوصال عين لقاء الله تعالى به وزيارته سبحانه ورؤيته بالقلوب بحقيقة الإيمان لا بأبصار الظاهر ولا بأبصار القلوب، رؤية ولقاء وزيارة ووصالاً منزهاً عن المعلوقية والمعقولية والمدركية؛ لأنّ كلّ ذلك بالله تعالى لا بالحواس الظاهرة ولا بالحواس الباطنة ولا بالقوى البشرية ولا بالعقول والأفهام والعلوم، وهو الحضور عند الله والانقطاع عن الخلق والتوجّه به إليه تعالى، ورفع الحجب عن العبد مع حفظ العبودية ....٧

ولا ينافي ذلك أنّه قد يطلق على الموت وعلى البعث؛ لأنّ هذه المراحل كلّها مراحـــل تجلّى الله تعالى على عباده على اختلاف العباد والتجلّى في مراتبه.

«وأحبب لقائي» أحبب بمعنى حبّ، وأحبّه بمعنى حبّد، غير أنّه أفشى استعمالاً وإذا

١. للعلَّامة الأستاذة؛ كلام، أنظر: الميزان في تفسير القرآن: ج ١٩ ص ١١٤ و ١١٥.

۲. الکافی: ج ۳ ص ۱۳٤.

٣. مجمع البحرين: ج ٤ ص ١٣٦.

٤. انظر: بحار الأنوار: ج ٦ ص ١٢٤ و ما بعدها.

٥. أنظر: بحار الأنوار: ج ٩٣ ص ١٠٤ و ١١٥ و ١٣٩.

٦. أنظر: الإقبال: ج ٣ ص ٢٩٩.

٧. مستدرك سفينة البحار: ج ١٠ ص ٣٢٩.

أحبّ الله لقاء إنسان هيّاً له النزل والنعم والأسباب ورغّبه في اللقاء والموت وزهّده في الدنيا وسهّل له الموت ودفع عنه السكرات، وفي الروايات: إنّ الله لا يقبض المؤمن، بل يريه المقام المعدّ له في جواره، فيميل قلب المؤمن إلى الارتحال إليه فيقبضه ملك الموت.

في الحديث عن أبي عبد الله على قال: «قلت له: أصلحك الله، من أحبّ لقاء الله أحبّ الله لقاءه، ومن أبغض لقاء الله أبغض الله لقاءه؟ قال: نعم، قلت: فوالله إنّا لنكره الموت، فقال: ليس ذاك حيث تذهب، إنّما ذلك عند المعاينة إذا رأى ما يحبّ فليس شيء أحبّ إليه من أن يتقدّم، والله يحبّ لقاءه وهو يحبّ لقاء الله عز وجل، وإذا ما يكره فليس شيء أبغض إليه من لقاء الله عز وجل، والله عز وجلّ يبغض لقاءه». ا

وفيه عن أبي عبد الله عن قال: «قال علي بن الحسين زين العابدين عن قال الله عزّ وجلّ: ما من شيء أتردّ عنه تردّدي عن قبض روح المؤمن؛ يكره الموت وأنا أكره مساءته، فإذا أحضره أجله الذي لا يؤخّر فيه بعثت إليه ريحانيتين من الجنّة تُسمّى أحداهما المسخية والأخرى المنسيّة، فأمّا المسخية فتسخيه عن ماله، وأمّا المنسيّة فتنسيه أمر الدنيا». ٢

هذا، وأمّا أولياء الله فهم مأنوسون بالعوت، قال علي ﷺ : «والله لابس أبسي طالب آنس بالموت من الطفل بندي أمّه»، " وقال ﷺ : «ولولا الآجال التي كتب الله عليهم لم تستقرّ أرواحهم في أبدانهم شوقاً إلى الثواب وخوفاً من العقاب» . \*

ولا يكون ذلك إلّا باليقين والإيمان الكامل والزهد في الدنيا والعمل للآخرة، والله هـو الموفّق والمعين وهو الهادي إلى سواء السبيل.

«واجعل لي في لقائك الراحة» في الحديث عن أبي جعفر ﷺ قال: «قبال رسبول الله ﷺ: الناس اثنان: واحد أراح وآخر استراح، فأمّا الذي استراح فبالمؤمن إذا مبات استراح مبن الدنيا وبلائها، وأمّا الذي أراح فالكافر إذا مات أراح الشجر والدوابّ وكثيراً من الناس». ٥

والظاهر هنا الراحة بعد الموت عن ضغطة القبر وعذابه، وفي ذلك روايات كــثيرة فــي

٣. نمج البلاغة: الخطبه ٥.

١. الكافي: ج٣ ص ١٣٤، معاني الأخبار: ص ٢٣٦، الزهد للكوفي: ص ٨٣، أنظر: بحار الأنوار: ج ٦ ص ١٢٩.

٢. الأمالي للطوسي: ص ١٤١٤، بحار الأثوار: ج ٦ ص ١٥٢.

٤. نهج البلاغة: الخطبة ١٩٣.

٥. الخصال: ص ٣٩. بحار الأنوار: ج ٦ ص ١٥١.

۲۹۸ ..... شرح دعاء أبي حمزة التمالي

فضل الله تعالى على شيعة أهل البيت ﷺ ومحبّيهم.

«والفرج» من الهموم والغموم والضيق والعذاب.

«والكرامة» إكرام الله تعالى للمؤمنين، كما قال سبحانه: ﴿ فَأَمُّنَا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ \* فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ \* وَأَمُّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴾ ، ا وقال: ﴿ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ \* ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ راضِيّةً مَرْضِيّةً \* فَادْخُلِي فِي عِبْادِي \* وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴾ . ٢

يسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبّب إليه لقاءه، ويحبّ لقاءه ويجعل فــي لقــائه الراحــة و الفرج والكرامة.



١. الواقعة: ٨٨\_١١.

اللّٰهُمَّ أَلْحِقني بِصَالِحِ مَن مَضَىٰ ﴿٤٦٤ ﴾ وَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِي بِمَا تُعِينُ بِهِ الصَّالِحِينَ ﴿٤٦٤ ﴾ وأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِي بِمَا تُعِينُ بِهِ الصَّالِحِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم ﴿٤٦٥ ﴾ وأَعِنِّي عَلَىٰ أَنفُسِهِم ﴿٤٦٥ ﴾ وَأَخِيم عَمَلي بِأَحسَنِهِ ﴿٤٦٦ ﴾ وَاجعَل ثَوابي مِنهُ الجَـنَّةَ بِرَحمَتِكَ ﴿٤٦٨ ﴾ وثَبَّتني يا رَبِّ والا بِرَحمَتِكَ ﴿٤٦٨ ﴾ وثَبَّتني يا رَبِّ والا تَرُدَّني في سوءٍ إِستَنقَذتني مِنهُ يا رَبُّ العالَمينَ ﴿٤٦٨ ﴾

«اللّهم ألحقني بصالح من مضى» الإلحاق: الإدراك، ألحقه به: أتبعه إيّاه وجعله يلحقه، أي اجعلني تابع صالح من مضى حتّى أدركهم وألزمهم، وصالح من مضى هو كلّ إنسان مؤمن قد عمل الصالحات واجتنب المحرّ مات على ما يظهر من السياق، والمراد من اللحوق بهم هو العمل بالصالحات والتجنّب عن السيّئات كما عملوا، كما يصرّح به قوله على : «واجعلني من صالح من بقي».

«وخذبي سبيل الصالحين» وأخذه؛ أي تناوله، والاسم الأخذ، والأمر منه خذ، وخذبي؛ أي تناوله، والاسم الأخذ، والأمر منه خذ، وخذبي؛ أي تناولني، وهو كناية عن هدايته إلى سبيل الصالحين، كما في الصحيفة: «اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلصها»، أو «صل على محمد واله... وخذبنا منهاجه». ٢

ويحتمل أن يكون المراد من صالح من مضى آباؤه الطاهرين المعصومين، أي ألحقني بآبائي الكرام الطاهرين، كما أنّ من المحتمل أن يكون المراد من اللحوق ما قاله سبحانه وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَملِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِيم بِمَا كَسَبَ رَهِينَ ﴾ ، " فمن آمن وعمل الصالحات ألحق بآبائه وإن قصر عن درجة إيمانهم؛ لكي تقرّ به أعينهم، وهذا إكرام للآباء. "

قيل: الفرق بين الاتّباع واللحوق مع اعتبار التقدّم والتأخّر فيهما جميعاً، أنّه يعتبر في الاتّباع اشتراك بين التابع والمتبوع في مورد الاتّباع، بخلاف اللحوق، فاللّاحق لا يشارك

١. المصدر السابق: الدعاء ٢٢. ٢٠ الصحيفة السجّادية: الدعاء ٤٧.

٣. الطور: ٢١.

٤. وقال يوسف الصديق ﷺ : ﴿ أَنتَ وَلِيّ فِي ٱلدُّنْيَا وَ ٱلأَخِرَةِ تَـوَقَنِي مُسْلِمًا وَ ٱلْحِقْنِي بِالصَّـلِحِينَ ﴾ يوسف :
 ١٠١ ، وقال إبراهيم ﷺ : ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَ ٱلْحِقْنِي بِالصَّـلِحِينَ ﴾ الشعراء : ٨٣ .

٣٠٠ ...... شرح دعاء أبي حمزة الثمالي

الملحوق فيما لحق به فيه. ا

الاتباع هو عمل الإنسان، والإلحاق فعل الله تعالى وإكرامه للمؤمن، وفي الحديث: «قصرت الأبناء عن عمل الآباء، فألحقوا الأبناء؛ بالآباء لتقرّ بذلك أعينهم». ٢

وعن أمالي الشيخ بإسناده إلى محمّد بن مسلم قال: «سمعت أبا جعفر وجعفر بن محمّد على الإمامة في ذريته، والشفاء في محمّد على يقولان: إنّ الله تعالى عوض الحسين من قتله أن جعل الإمامة في ذريته، والشفاء في تربته، وإجابة الدعاء عند قبره، ولا تعدّ إيّام زائريه جائياً وراجعاً من عمره. قال محمّد بن مسلم: فقلت لأبي عبد الله على الجلال تنال بالحسين، فما له من نفسه؟ قال: إنّ الله تعالى الحقه بالنبي على فكان معه في درجته ومنزلته. ثمّ تلى أبو عبد الله على: ﴿ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّ بَعَتْهُمْ فَي دَرِجته ومنزلته. ثمّ تلى أبو عبد الله على: ﴿ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّ بَعَتْهُمْ فَي دَرِجته ومنزلته . ثمّ تلى أبو عبد الله على الله على أبو عبد الله على المنان ألْحَقْنا بِهِمْ ذُرّيّتَهُمْ ﴾ . "

«وأعنّي على نفسي» أي أعنّي على مخالفة نفسي فيما تهوى، قال تعالى: ﴿وَأَمّٰهَا مَنْ خَافَ مَقّامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى ﴿ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى ﴾ ، وقد كثر كلام المتكلّمين والعلماء والمحدّثين في حقيقة النفس، وقد أطال الكلام فيه في البحار ونقل الاتوال، ٥ والمراد هنا وأمثاله النفس الحيواني الآمر بالمشتهيات والمعاصي، قبال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: «إنَّ مَن أَحَبُ عَباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه». آ وقد كثر المؤمنين صلوات الله عليه، ونطق به القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتّبِعُونَ الشّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً ﴾ ، ٧ وقال سبحانه: ﴿ فَخَلْفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الشّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّا ﴾ ، ٨ إلى غير ذلك من الآيات. وورد به الأحاديث، قال رسول الله عَلى الأمون عا أخاف على أمّتي الهوى وطول الأمل، أمّا الهوى فإنّه الأحاديث، قال رسول الله عَلى الأخرة» ، ٩ وقال أمير المؤمنين على المُمار المُمار المُمار المُمار المُمار المُمار المُمار الله على المُعالِق على أمّتي الهوى وطول الأمل، أمّا الهوى فإنّه المُعارف على أمّتي الهوى وطول الأمل، أمّا الهوى الناس من الحق، وأمّا طول الأمل فينسي الآخرة» ، ٩ وقال أمير المؤمنين على المُعارف على أمّتي الهوى وطول الأمل، أمّا الهوى فإنّه يصدّ عن الحق، وأمّا طول الأمل فينسي الآخرة» ، ٩ وقال أمير المؤمنين على المُعالى المُعالى الأمل فينسي الآخرة المناس من الحق، وأمّا طول الأمل فينسي الآخرة الله على المؤمنين على المحق، وأمّا طول الأمل فينسي الآخرة » ٩ وقال أمير المؤمنين على المحق، وأمّا طول الأمل فينسي الآخرة » ٩ وقال أمير المؤمنين على المحق وقال المؤمنين عليه المؤمنين عليه المؤمنية على ا

١. أنظر: الميزان في تفسير القرآن: ج ١٩ ص ١٢.

٢. الكافي: ج ٣ ص ٢٤٩. كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٤٩٠. أنظر: بحار الانوار: ج ٥ ص ٢٩٢.

٣. الطور: ٢١، الأمالي للطوسي: ص ٣١٧، بحار الأنوار: ج ٤٤ ص ٢٢١.

٥. أنظر: بحار الأثوار: ج ٦١.

٤. النازعات: ٤٠\_٤١.

٧. النساء: ٧٧.

٦. أنظر: بحار الأثوار: ج ٦١.

٩. الخصال: ص ٥١، بحار الأنوار: ج ٦٧ ص ٧٥.

۸. مریم: ۵۹.

## غلب هواه».<sup>١</sup>

وكذلك كثر الحديث في مدح مخالفة النفس، بل سُمّي الجهاد الأكبر ، قــال سـبحانه: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ ، ٢ أي جاهدوا الكفّار ابتغاء مرضاتنا وجــاهدوا أنفسهم في هواها، لنهدينّهم سبلنا، وقال: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ . ٣

وعن أبي جعفر الباقر ﷺ : «إنّ الله عزّ وجلّ يقول : بجلالي وجمالي وبهائي وعلائي وارتفاعي ، لا يُؤثر عبد هواي على هواه ، إلّا جعلت غناه في نفسه ، وهمّه في آخرته ، وكففت عبنه ضبيعته ، وضمّنت السماوات والأرض رزقه ، وكنت له من وراء تجارة كلّ تاجر» . ٤

عن الباقر ﷺ قال: «قال رسول الله ﷺ: يقول الله عنز وجلّ: وعنزتي وجلالي وعنظمتي وكبريائي ونوري وعلوّي وارتفاع مكاني، لا يُؤثر عبد هواه على هواي، إلّا شتّت عليه أمره، ولبّست عليه دنياه، وشغلت قلبه بها، ولم أؤته منها إلّا ما قدّرت له، وعزّتي وجلالي وعنظمتي وكبريائي ونوري وعلوّي وارتفاع مكاني، لا يُؤثر عبد هواي على هواه، إلّا استحفظته ملائكتي، وكنفلت السماوات والأرض رزقه، وكنت له من وراء تجارة كلّ تاجر، وأتته الدنيا وهي راغمة». ٥

وفي النهج من الحكم: «من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته»، ٦ وفيه في حديث: «حُفّت الجنّة بالمكاره، وحُفّت النار بالشهوات». ٧

يطلب من الله سبحانه أن يعينه على مخالفة نفسه «بما تعين به الصانحين على أنفسهم»، أي يطلب من الله تعالى أن يعينه في ذلك بوسائل وأسباب وطرق يعين الله به الصالحين من أنواع هداياته وإرشاداته، وهداية الله تعالى قد يكون بإعطاء عبده الصحّة والأمان والعافية وتكثير المال والأولاد وإطالة العمر، وقد يكون بالمرض والخوف والابتلاء والتضييق

١. الأمالي للصدوق: ص ٧٣، كنز الغوائد: أنظر: بحار الأثوار: ج ٦٧ ص ٧٦.

٢. العنكبوت: ٦٩. ٢٠ الحج: ٧٨.

الكافي: ج ٢ ص ١٣٧، الخصال: ص ٣، المحاسن: ج ١ ص ٢٨، روضة الواعظين: ص ٤٣٢، أنظر: بحار الأثوار: ج ٦٧ ص ٧٥.

٥. الكافي: ج ٢ ص ٣٣٥، مشكاة الأنوار: ص ٥٠، عدّة الداعي: ص ٢٨٧، أنظر: بحار الأنوار: ج ٦٧ ص ٧٨.

إلى البلاغة: الحكمة ٤٤٩، تحف العقول: ص ٢٧٨، أنظر: بحار الأنوار: ج ٦٧ ص ٧٨.

٧. المجازات النبوية: ص ٣٨٧، روضة الواعظين: ص ٢١٤، أنظر: بحار الأنوار: ج ٦٧ ص ٧٨.

والتقتير و... اللَّهمّ نسأل العافية وتوفير النعم مع هداياتك يا ربّ.

«واختم عملي بأحسنه» يسأل الله سبحانه الختم بالخير، قال الرضا ﷺ: «قبيل لرسول الله ﷺ: يا رسول الله ﷺ: بل قد نجا، ولا يختم الله على الله ﷺ: بل قد نجا، ولا يختم الله تعالى عمله إلّا بالحسنى، وسيمحو الله عنه السيّئات ويبدّلها له حسنات، إنّه كان يمرّ مرّة في طريق عرض له مؤمن قد انكشف عورته وهو لا يشعر، فسترها عليه ولم يخبره بها مخافة أن يخجل، ثمّ إنّ ذلك المؤمن عرفه في مهواه أ فقال له: أجزل الله لك الثواب، وأكرم لك المآب، ولا نقشك في الحساب، فاستجاب الله له فيه، فهذا العبد لا يختم له إلّا بخير بدعاء ذلك المومن... فوجّه رسول الله ﷺ في أثرهم (أي الفارّين على أطراف المدينة) جماعة ذلك الرجل أحدهم فاستشهد فيهم». ٢

كتب الصادق على إلى بعض الناس: «إن أردت أن يختم بخير عملك حتى تقبض وأنت في أفضل الأعمال، فعظم لله حقّه ألّا تبذل نعماء في معاصيه، وأن تغتر بحلمه عنك، وأكرم كلّ من وجدته يذكرنا أو ينتحل مودّتنا، ثمّ ليس غليك صادقاً كان أو كاذباً، إنّما لك نيّتك وعليه كذبه». " وعن أمير المؤمنين على أنّه قال: «الدنيا كلّها جهل إلّا مواضع العلم، والعلم كلّه حجّة إلّا ما عمل به، والعمل كلّه رياء إلّا ماكان مخلصاً، والإخلاص على خطر حتّى ينظر العبد بما يُختم له». أن عمل به، والعمل كلّه رياء إلّا ماكان مخلصاً، والإخلاص على خطر حتّى ينظر العبد بما يُختم له». أو وقال رسول الله يَنْ في حديث: «لا يكون المؤمن عاقلاً حتّى تجتمع فيه عشر خصال:... والعاشرة لا يرى أحداً إلّا قال هو خير منّى وأتقى... وإذا لقى الذي هو شرّ منه وأدنى قال: عسى خير هذا باطن وشرّه ظاهر، وعسى أن يختم له بخير» ألحديث.

قال رسول الله ﷺ: «خير الأمور خيرها عاقبة»، ٦ وقال رسول الله ﷺ: «لا يـزال المـؤمن خائفاً من سوء العاقبة لا يتيقّن الوصول إلى رضوان الله، حتّى يكون وقت نزع روحه وظهور مـلك

١. أي في مسيره، المهواة: المطمئن من الأرض ما بين الجبلين.

٢. عيون أخبار الرضا ﷺ : ج ا ص ١٨١ ، بحار الأتوار : ج ٥ ص ١٥٥.

٣. عيون أخبار الرضا ﷺ : ج ١ ص ٧، بحار الأثوار : ج ٧٠ ص ٣٥١.

٤. التوحيد: ص ٣٧١، مشكاة الأنوار: ص ٥٣٦، أنظر: بحار الانوار: ج ٢ ص ٢٨، و ج ٦٧ ص ٢٤٢.

٥. الخصال: ص ٤٣٣، روضة الواعظين: ص ٧، أنظر: بحار الانتوار: ح ١ ص ١٠٨.

٦. الأمالي للصدوق: ص ٥٧٦، بحار الأنوار: ج ٦٨ ص ٣٦٣.

## الموت له». <sup>١</sup>

«واجعل ثوابي منه الجنّة» أي اجعل ثوابي من عملي الجنّة دون نعم الدنيا، أي اجعله صحيحاً مقبولاً خالصاً حتى أستحقّ به الجزاء، واجعل الجزاء هو دخول الجنّة لا الوصول إلى نعم الدنيا.

«برحمتك» جعل الختم بالخير ودخول الجنّة من آثـار رحـمة الله تـعالى وتـفضّله، لا استحقاقاً منه لذلك.

«واعنّي على صالح ما أعطيتني» يسأل الله سبحانه أن يعينه في أداء شكر ما أعطاه حتّى يعمل فيه بما أوجب الله عليه أو ندبه عليه ، فإنّ من شكر النعم صرفها فيما يريده الله تعالى ، قال الصادق عليه : «من أنعم الله عليه نعمة فعرفها بقلبه وعلم أنّ المنعم عليه الله تعالى ، فقد أذى شكرها وإن لم يحرّك لسانه . وقرأ : ﴿إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَقْ تُخْفُوهُ ﴾ ٣٠٠

والكاظمي الله : «كلّ نعمة عجزت عن شكرها بمنزلة سيّئة تؤاخذ بها»، " وعن الجواد الله : «نعمة لا تُشكر كسيّئة لا تُغفر»، أو عن أبي عبد الله الله : «شكر النعمة اجتناب المحارم، وتمام الشكر قول الرجل الحمد لله ربّ العالمين»، وعن أمير المؤمنين الله : «شكر كلّ نعمة الورع عمّا حرّم الله». "

قال المحقّق الطوسي؟ «الشكر أشرف الأعمال وأفضلها، واعلم إنّ الشكر مقابلة النعمة بالقول والفعل والنيّة وله أركان ثلاثة:

الأوّل: معرفة المنعم وصفاته اللائقة به، ومعرفة النعمة من حيث إنّها نعمة، ولا تتمّ تلك المعرفة إلّا بأن يعرف أنّ النعم كلّها جليّها وخفيّها من الله سبحانه، وأنّه المنعم الحقيقي، وأنّ الأوساط كلّها منقادون لحكمه مسخّرون لأمره.

١. المحتضر: ص ٥٢، أنظر: بحار الأنوار: ج ٦ ص ١٧٦.

٢. البقرة: ٢٨٤، أنظر: تحف العقول: ص ٣٦٩.

٣. تحف العقول: ص ٣٩٤ و ٥٠٢، أنظر: بحار الأنوار: ج ١ ص ١٤٨، و ج ٧٥ ص ٣٠٩.

٤. أعلام الدين: ص ٣٠٩، الدرّة الباهرة: ص ٤٠، نزهة الناظر: ص ١٣٧، أنظر: بحار الأنوار: ج ٦٨ ص ٥٣.

٥. الكافي: ج ٢ ص ٩٥، بحار الأنوار: ج ٦٨ ص ٤٠.

٦. معاني الأخبار: ص ٢٥١، مشكاة الأنوار: ص ٧٥، أنظر: بحار الأنوار: ج ٦٧ ص ٣٠٧.

الثاني: الحال التي هي ثمرة تلك المعرفة، وهي الخضوع والتواضع والسرور بالنعم، من حيث إنّها هدية دالّة على عناية المنعم بك، وعلامة ذلك ألّا تفرح من الدنيا إلّا بما يوجب القرب منه.

الثالث: العمل الذي هو ثمرة تلك الحال، فإنّ تلك الحال إذا حصلت في القلب حصل فيه نشاط للعمل العوجب للقرب منه، وهذا العمل يتعلّق بالقلب واللّسان والجوارح، أمّا عمل القلب فالقصد إلى تعظيمه وتحميده وتمجيده والتفكّر في صنائعه وأفعاله وآثار لطفه، والعزم على إيصال الخير والإحسان إلى كافّة خلقه، وأمّا عمل اللّسان فإظهار ذلك المقصود بالتحميد والتمجيد والتسبيح والتهليل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى غير ذلك، وأمّا عمل الجوارح فاستعمال نعمه الظاهرة والباطنة في طاعته وعبادته، والتوقي من الاستعانة بها في معصيته». ا

فنستعين الله تعالى في أداء شكر ما أعطانا من نعمه الظاهرة والباطنة في جميع مراتبه، قال سبحانه: ﴿ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴾ ، ٢ وقال تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ ، ٣ وقال سبحانه: ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ . ٢ وقال سبحانه: ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ . ٢

«وثبتني يا ربّ» سأل الله تعالى الثبات على صالح ما أعطاه الله تعالى، وقد ورد هذا في الدعاء: «اللّهم وثبت في طاعتك نيّتي، واحكم في عبادتك بصيرتي»، ٥ و «فتقبّلها - أي التوبة - منا وارض عنّا وثبّتنا عليها»، ٦ قال تعالى: ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثّابِتِ فِي الْحَيْاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ . ٧

ظاهر العبارة يفيد أنّ المرادهو الثبوت على صالح ما أعطاه الله في الدنيا وعدم ارتكاب المعاصي، حيث يقول: «ولا تردّني في سوءِ استنقذتني منه»، وهو الثبوت على التوبة عن

۲. إبراهيم: ٧.

٤. الأنفال: ٥٣ .

٦. المصدر السابق: الدعاء ٤٥.

١. أنظر: بحار الأنوار: ج ٦٨ ص ٢٢ ــ ٢٣.

٣. الرعد: ١١.

٥. الصحيفة السجّادية: الدعاء ٣١.

۷. إيراهيم: ۲۷.

المعاصي، وهذا عدا تثبيت المؤمن بالإيمان عند الموت وفي قبره، كما ورد في تفسير الآية الكريمة، وفي الدعاء: «واجعل توبتي هذه توبة لااحتاج بعدها إلى توبة». ا

السوء: الاسم من ساءه، قال الخليل في العين: «السوء نعت لكلّ شيء ردي .... والسوء اسم جامع للآفات والداء... والسيّئ والسيئة: عملان قبيحان، يصير السيّئ نعتاً للذكر من الأعمال، والسيّئة للأُنثى، والسيّئة اسم كالخطيئة». ٢

الاستنقاذ: استفعال من نقذه منه خلّصه ونجّاه، واستنقذه خلّصه ونجّاه، فسمّي قطع الهداية من الله تعالى ردّاً منه تعالى العبد إلى السوء، كما سمّي هدايته عبده استنقاذاً، فالله سبحانه ينجّي عبده عن السوء بالتوبة والتوفيق والهداية، فإذا قطع عنه هدايته ارتكب في السيّئات، ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَل اللهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُور﴾ .٣

«يا ربّ العالمين» الربّ: السيّد والمدبّر، وقد تقدّم الكلام فيه، والعالم اسم للفلك وما يحويه من الجواهر والأعراض، وهو في الأصل اسم لما يعلم به، كالطابع والخاتم لما يطبع به ويختم به وجعل بناؤه على هذه الصيغة لكونه كالآلة، والعالم آلة في الدلالة على صانعه... وقال جعفر بن محمّد: «عنى به الناس وجعل كلّ واحد منهم عالماً». 3

ار در محت ترکامیوز ارجان به سه درگ

۲. العين: ج ۷ ص ۳۲۷.

٤. أنظر: مَغْردات أَلفاظ القرآن: ص ٣٤٥.

٣. النور: ٤٠.

اللهُمُّ إِنِّي أَسَأَلُكَ إِيمَاناً لا أَجَلَ لَهُ دُونَ لِقَائِكَ (٤٧٠) أُحيِني مَا أُحيَيتَني عَلَيهِ (٤٧١) وَآسِعَنني إِذَا بَعَثَني عَلَيهِ (٤٧١) وَآسِعَنني إِذَا بَعَثَني عَلَيهِ (٤٧٤) وَأَسِعُنني إِذَا بَعَثَني عَلَيهِ (٤٧٤) وأبرئ قَلبي مِنَ الرَّباءِ وَالشَّلِّ وَالشَّمَعَةِ فِي دينِكَ (٤٧٥) وفَهما في عَمَلي خَالِصاً لَكَ (٤٧٤) اللهُمُّ أُعطِني بَصِيرَةً فِي دينِكَ (٤٧٥) وفَهما في عَمَلي خَالِصاً لَكَ (٤٧٤) واللهُمُّ أُعطِني بَصِيرَةً فِي دينِكَ (٤٧٥) وفَهما في حُكمِكَ (٤٧٦) ووَرَعاً حُكمِكَ (٤٧٦) وفِقها في عِلمِكَ (٤٧٧) وكِفلَينِ مِن رَحمَتِكَ (٤٧٨) ووَرَعاً عُكمِكَ (٤٧٦) وفِقها في عِلمِكَ (٤٧٧) وبَيْضَ وَجهي بِنورِكَ (٤٨٠) وَاجعَل رَغبَتي يَحجُزُني عَن مَعاصيكَ (٤٧١) وبَيِّض وَجهي بِنورِكَ (٤٨٠) وَاجعَل رَغبَتي فيما عِندَكَ (٤٨١) و تَوَفَّني في سَبيلِكَ وعَلَيْ مِلَّةٍ رَسُولِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَالِهِ (٤٨١)

«اللّهِمْ إِنّي أَسَالُكَ إِيمَانًا» أَصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف، قال الراغب: «اللّهِمْ إِنّي أَسَالُك إِيمَانًا» أَصلُ الشريعة الّتي جاء بها محمّد ﷺ، وعلى ذلك: ﴿الَّذِينَ آصَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا ﴾ ، وتارة يُستعمل على سبيل المدح ويُراد به إذعان النفس للحقّ على سبيل التصديق، وذلك باجتماع ثلاثة أشياء: تحقيق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بحسب ذلك بالجوارح» . ٢

الإسلام هو إظهار الشهادتين، والإيمان هو عَقَد بالقلب وهـو أمـر قـلبي، ولكـن فـي الأحاديث الكثيرة، كما قال الراغب: «تصديق بالقلب وإقرار باللّسان وعمل بالأركان، فلا ينفك الإيمان عن العمل» وللبحث عن الإيمان ومراتبه محلّ آخر. عن العمل» وللبحث عن الإيمان ومراتبه محلّ آخر. عن

وعلى كلّ حال نسأل الله تعالى إيماناً «لا أجل له دون لقائك» لا يزول عنّا في حال من الحالات، ولقاء الله تعالى «وهو الرجوع إلى الله بالبعث يوم القيامة»، ° قال الأستاذ العلامة الطباطبائي الله عند البحث عن الرؤية في سورة الأعراف ...: «فسهذه الوجوء يظهر أنّه تعالى يثبت في كلامه قسماً من الرؤية والمشاهدة وراء الرؤية البصرية الحسّية،

٢. مفردات ألفاظ القرآن: ص ٢٦.

١. ألمائدة: ٦٩.

٣. أنظر: مفردات ألفاظ القرآن: ص ٢٦.

٤. أنظر: العيزان فمي تفسير القرآن: ج ١٨ ص ٢٨١. وج ١٥ ص ٤.

الميزان في تفسير القرآن: ج ١٠ ص ١١.

وهي نوع من شعور في الإنسان يشعر بالشيء بنفسه من غير استعمال آلة حسّية أو فكريّة ، وأنّ للإنسان شعوراً بربّه غير ما يعتقد بوجوده من طريق الفكر واستخدام الدليل، بل يجده وجداناً من غير أن يحجبه عنه حاجب، ولا يجرّه إلى الغفلة عنه إلّا اشتغاله بنفسه وبمعاصيه التي اكتسبها، وهي مع ذلك غفلة عن أمرٍ موجود مشهود لا زوال علم بالكلّية ومن أصله، فليس فكلامه تعالى ما يشعر بذلك ألبتّة ، بل عبّر عن هذا الجهل بالغفلة، وهي زوال العلم بالعلم لا زوال أصل العلم، فهذا ما يبيّنه كلامه سبحانه ويؤيّده العقل بساطع براهينه، وكذا ما ورد من الأخبار عن أئمّة أهل البيت الله.

والذي ينجلي من كلامه تعالى أنّ هذا العلم المُسمّى بالرؤية واللقاء يتمّ للصالحين من عباد الله يوم القيامة، كما يدلّ عليه ظاهر قوله تعالى: ﴿ وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ \* إِلَىٰ رَبّها نَاظِرَةٌ ﴾ ، افهناك موطن التشرّف بهذا التشريف، وأمّا في هذه الدنيا والإنسان مشتغل ببدنه ومنغمر في غمرات حوائجه الطبيعية، وهو سالك لطريق اللقاء والعلم الضروري بآيات ربّه، كادح إلى ربّه كدحاً ليلاقيه، فهو بعد في طريق هذا العلم لن يتم له حتى يلاقي ربّه، قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنْسُنَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ ﴾ .» ٢

هذا، وقال بعض: «إنّ لقاء الله هو لقاء ما وعده للمؤمن من الكرامات من الجنّة ونعيمها، ولقاء ما أوعده الله الكفّار والفسّاق من ضغطة القبر وعذابه أو البعث والحسب والحسباب والبحيم. وحكي عن الشهيد ه في الذكرى: من أنّ حبّ لقاء الله غير مقيّد بوقت، فيحمل على حال الاحتضار ومعاينة ما يحبّ، وأشار إلى حديث عبد الصمد بن بشير عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله على قال: قلت له: أصلحك الله من أحبّ لقاء الله أجبّ الله لقاءه ومن أبغض لقاء الله أبغض الله لقاءه؟ قال: نعم، قلت: فوالله أنا لنكره الموت، فقال: ليس ذلك حيث تذهب، إنّما ذلك عند المعاينة إذا رأى ما يحبّ فليس شيء أحبّ إليه من أن يستقدّم، والله يحبّ لقاءه وهو يحبّ لقاء الله الحديث». "

١. القيامة: ٢٢ ٢٣.

الانشقاق: ٦. أنظر: الميزان في تفسير القرآن: ج ٨ ص ٢٤١.

٣. أنظر: بحار الأنوار: ج ٦ ص ١٢٩، وج ٧٨ ص ٢٦٧.

وقال الطبرسي ﴿ في المجمع: ﴿ فَقَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللهِ ﴾ ا يعني بلقاء ما وعد الله به من الثواب والعقاب، وجعل لقاءهم لذلك لقاء له تعالى مجازاً ، عن ابن عبّاس والحسن. وقيل: المراد بلقاء الله: جزاء الله ، كما يقال للميّت: لقي فلان عمله أي لقي جزاء عمله ، وقال: ﴿ لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴾ ، معناه: لكي يؤمنوا بجزاء ربّهم، فسمّي الجزاء لله ؛ تفخيماً لشأنه ... » . أ

«أحيني ما أحييتني عليه» أي اجعل حياتي مع الإيمان، وأحيني؛ أي اجعلني حيّاً على الإيمان.

«وتوفّني إذا توفيّتني عليه» أي أمتني واجعل موتي على الإيمان، وقد عبّر عن الموت والنوم بالتوفّي، قال تعالى: ﴿ ٱللَّـهُ يَـتَوَفَّى ٱلأَنفُسَ حِينَ مَـوْتِهَا ﴾. ٥ وفسي المصباح: «الوفاة الموت». ٦

«وابعثني إذا بعثتني عليه» أصل البعث إثارة الشيء وتوجيهه، والموتى يبعثهم الله أي يخرجهم ويسيّرهم إلى القيامة، لا فهذا يوم البعث أي يوم الحشر، أي اجعل حياتي مادمت حيّاً، وموتى إذا قبضت روحى، وبعثى وحشري إذا بعثتني يوم القيامة عليه.

«وابرئ قلبي من الرياء» من قعل ذلك رئاء الناس أي مراءةً وتشيّعاً ، والرياء: إظهار العمل للناس ليروه ويظنّوا به خيراً ، فالعمل لغير الله نعوذ بالله منه .^

سُئل رسول الله ﷺ عن تفسير هذه الآية: ﴿ وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ﴾ ، • فقال: «من صلّى مراءاة الناس فهو مشرك، ومن حجّ مراءاة الناس فهو مشرك، ومن حجّ مراءاة الناس فهو مشرك، ومن عمل عملاً ممّا أمره الله عزّ وجلّ مراءاة الناس فهو مشرك» . ١٠

١. الأنعام: ٣١.

٢. مجمع البيان: ج ٤ ص ٣٩، وأنظر أيضاً، التبيان في تفسير القرآن: ج ٤ ص ١١٤ في تفسير الآية.

٣. الأنعام: ١٥٤.

٤. مجمع البيان: ج ٤ ص ١٩٧، وأنظر أيضاً : التبيان في تفسير القرآن: ج ٤ ص ٣٢٢ في تفسير الآية.

٦. العصباح المنير: ص ٣٨٩.

٥. الزمر: ٤٢.

٨. أنظر؛ المصباح المنير؛ ص ٢٩٩.

٧. أنظر: مفردات ألفاظ القرآن: ص ٥٢.

٩. الكهف: ١١٠.

١٠. تفسير القمي: ج ٢ ص ٤٧، بحار الأنوار: ج ٦٩ ص ٢٩٧، و ج ٨١ ص ٣٤٨.

عن الكافي في تفسير الآية: «الرجل يعمل شيئاً من الثواب لا يطلب به وجه الله إنّما يسطلب تزكية الناس يشتهي أن يسمع به الناس، فهذا الذي أشرك بعبادة ربّه. ثمّ قال: ما من عبد أسرّ خيراً فذهبت الأيّام أبداً حتّى يظهر الله له خيراً، وما من عبد يسرّ شرّاً فذهبت الأيّام أبداً حتّى يظهر الله له شرّاً». أ

وبالجملة، الآيات والأخبار في الرياء وذمّه كثيرة لا حاجة إلى الإطالة في نقلها، وأصله طلب المنزلة في قلوب الناس، والمشهور من الرياء المذمومة ماكان في العبادات التي يجب الإخلاص، فيبطل العمل بذلك، وقد تكلّم فيه الفقهاء رضوان الله عليهم في كتب الفقه، راجع الجواهر والمصباح في نيّة الوضوء من كتاب الطهارة.

## والرياء خمسة أقسام:

الأوّل: الرياء قد تكون بالبدن، وذلك بإظهار النحول والصفار؛ ليظهر بـذلك شـدّة الاجتهاد والحزن في الدين و خوف الآخرة.. هذا في أهل الدين، وأمّا أهل الدنيا فيرؤون بإظهار السمن، وصفاء اللّون، واعتدال القامة، وحسن الوجه، ونظافة البدن.

الثاني: ما يكون بالهيئة، كتشقت الرأس، وحلق الشارب، وإطراق الرأس في المشي، والهدوء في الحركة، وإبقاء أثر السجود على الوجة، وغلظ الثياب، ولبس الصوف وتشميرها إلى قريب من نصف الساق، وتقصير الأكمام، وترك تنظيف الثوب وتركه مخرقاً. هذا في أهل الدين، وأمّا أهل الدنيا، فبلبس الثياب النفيسة، والمراكب الرفيعة، وأنواع التجمّل.

الثالث: الرياء بالقول بالوعظ والتذكير والنطق بالحكمة وحفظ الأخبار والآثار، وتحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمشهد الخلق، وإظهار الغضب للمنكرات، وإظهار الأسف على مقارفة الناس بالمعاصي، وتضعيف الصوت بالكلام. هذا في أهل الدين، وأمّا أهل الدنيا فبحفظ الأشعار والأمثال، والتفاصح في العبارات.

١. الكافي: ج ٢ ص ٢٩٤، بحار الأنوار: ج ٢٩ ص ٢٨١.

٢. انظر: بحار الأنوار: ج ٧٢ ص ٢٦٥ و ما بعدها.

الرابع: الرياء في العمل، كمراءات المصلّي بطول القيام وتطويل الركوع والسجود. هذا في أهل الّدين، وأمّا أهل الدنيا فبالتبختر والاختيال، وتحريك اليدين، وتقريب الخطا.

الخامس: الرياء بالأصحاب والزائرين والمخالطين، كالذي يتكلّف أن يزور عــالماً أو عابداً؛ ليقال إنّ فلاناً قد زار فلان، أو كالذي يذكر الشيوخ ليرى أنّه لقى شيوخاً كثيرة. ا

«والشكّ» يطلب من الله سبحانه أن يُبرئ قلبه من الشكّ، وفي الصحيفة: «ومتّعني بهدي صالح لا أستبدل به، وطريقة حقّ لا أزيغ عنها، ونيّة رشد لا أشكّ فيها»، أ و «وأزل عنّي كلّ شكّ وشبهة»، أ «وجنّبنا الإلحاد في توحيدك، والتقصير في تمجيدك، والسّك في دينك، والعمى عن سبلك». أ

وقد فُسّر مرض القلب في القرآن الكريم بالشك، قال العلامة الأستاذ في الميزان ـ عند الكلام في مرض القلب ..: «فالظاهر أنّ مرض القلب في عرف القرآن هـ و الشكّ والريب المستولي على إدراك الإنسان فيما يتعلّق بالله وآياته، وعدم تمكّن القلب من العـ قد عـلى عقيدة دينيّة، فالذين في قلوبهم مرض بحسب طبع المعنى هـم ضعفاء الإيـمان، الذين يصغون إلى كلّ ناعق، ويميلون مع كلّ ربح، دون المنافقين الذين أظهر واالإيمان واستبطنوا الكفر \_إلى أن قال \_: وقد ذكر الله سبحانه أنّ مرض القلب على حدّ الأمراض الجسمانية، ربّما أخذ في الزيادة حتّى أزمن وانجرّ الأمر إلى الهلاك، وذلك إمداده بما يضرّ طبع المريض في مرضه، وليس إلّا المعصية، قال تعالى: ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا ﴾. ﴿ وَأُمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتُهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ ﴾ . \* ﴿ ثُمّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتُهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ ﴾ . \* ﴿ ثُمّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ وَهُ عَلَامِهُ اللهُ والله العلاك ، وذلك الإيمان به، قال تعالى \_ وهو بيان عامٌ ... ﴿ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ ﴾ ، منعلى مريض القلب إن أراد مداواة مرضه ... وهو بيان عامٌ ... ﴿ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ ﴾ . منعلى مريض القلب إن أراد مداواة مرضه ...

٣. المصدر السابق: الدعاء ٤٧.

١. أنظر: بحار الانوار: ج ٦٩ ص ٢٦٥ وما بعدها فإنَّهﷺ أطال وأفاد.

٢. الصحيفة السجادية: الدعاء ٢٠.

<sup>\...= =</sup> H ...

٤. المصدر السابق: الدعاء ٤٤.

٥. البقرة: ١٠.

٦. التوبة: ١٢٦.

۷. الروم: ۱۰.

۸. يونس؛ ۹.

شرح دعاء أبي حمزة الثمالي ..........

أن يتوب إلى الله وهو الإيمان به، وأن يتذكّر بصالح الفكر وصالح العمل». ا أقول: الذي يثير الشكّ أُمور:

الأوّل: حبّ الدنيا وعلائقها، فإنّ ذلك كثيراً ما يسوجب التشكيك فــي الديس لنسيلها أوعدم فراقها.

الثاني: الأصحاب والرفاق الضالين ومخالطتهم ومطالعة كتب الضلال.

الثالث: المعاصى والشهوات، فإنّ ارتكابها يورث ذلك، كما تقدّم من الآيات.

والذي يزيله ويورث الإيمان واليقين أمور أيضاً:

الأول: الزهد في الدنيا وقطع علائقها بالتفكّر والتدبّر، ومعرفة الدنـيا وزوالهـا وإقـبال الآخرة ودوامها.

الثاني: مصاحبة المؤمنين والعلماء بالله، ومطالعة أحوالهم، ومطالعة الكتب المعدّة لبيان أصول الدين والمعارف.

الثالث: التقوى ومخالفة الهوى.

الرابع: الدعاء والتوسّل، وذكر الله تعالى الاستما قول «لا إله إلّا الله محمّد رسول الله عليّ وليّ الله»، و«لا حول ولا قوّة إلّا بالله».

«والسمعة»، يقال: فعله رياءً وسُمعةً؛ أي يراه الناس ويسمعه، قيل: السمعة ما يذكر من القول الجميل والوعظ وما يقرأ من القرآن وغيره لإراءة الناس وإسماعهم. والفرق بسين الرياء والسمعة أنّ الرياء يُستعمل كثيراً في الأعمال، والسمعة في الأقوال.

أقول: ويمكن أن يُفرّق بينهما بأنّ الرياء هو التظاهر بما يخالف الباطن، والسمعة هـي إظهار ما يوافق الباطن بقصد الشهرة. ٢

عن الصادق ﷺ في قوله تعالى: ﴿ فَلا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ ﴾ ، " قال: «هو قول الإنسان: صلّيت البارحة، وصمت أمس ونحو هذا. ثمّ قال: إنّ قوماً كانوا يصبحون فيقولون:

٢. أنظر: أقرب الموارد: ج ٢ ص ٧١٦.

الميزان في تفسير القرآن: ج ٥ ص ٣٧٩.

٣. النجم: ٣٢.

صلّينا البارحة ، وصمنا أمس ، فقال عليّ ﷺ : لكنّي أنام اللّيل والنهار ولو أجد شيئاً بينهما لنمته» . أ

عن الصادق ﷺ : «من عمل حسنةً سرّاً كُتبت له سرّاً ، فإذا أقرّ بها مُحيت وكُتبت جهراً ، فإذا أقرّ بها ثانياً مُحيت وكتبت رياء» . ٢

الظاهر أنّ السمعة إذا كان بعد تمام العمل، يوجب عدم الثواب على الأعمال ولا يبطل العمل، وذكره السيّد الله في العروة بعنوان الرياء المتأخّر، وقال: «لا يوجب البطلان». "

وفي الصحيفة في الدعاء لأهل الثغور: «واعزل عنه الرياء، وخلّصه من السمعة»، ٤ وفي دعائه لدخول شهر رمضان: «ثمّ خلّص ذلك كلّه من رياء المرائين وسمعة السامعين». ٥

وفي الحديث: «من سمَّع الناس بعمله سَمَّع الله به سامع خلقه»، " الظاهر من عمل عسملاً ليسمعه الناس أسمعه الله الناس ليكون ذلك ثوابه.

يطلب من الله سبحانه أن يُبرئ قلبه من الرياء والسمعة قبل العمل؛ حتّى لا يكون العمل باطلاً، وعن الرياء والسمعة لاحقاً؛ حتّى لا يبطل ثوابه، ولذلك قال: «حتّى يكون عملي خالصاً لك» والخالص في اللغة كلّ ما صفى وتخلّص ولم يمتزج بغيره، والعمل الخالص في العرف ما تجرّد قصد التقرّب فيه عن جميع الشوائب. ٢

وفي الحديث عن أمير المؤمنين على قال: «الدنياكلَها جهل إلّا مواضع العلم، والعلم كله حجّة إلّا ما عُمل به، والعمل كلّه رياء إلّا ماكان مخلصاً، والإخلاص على خطر حتّى ينظر العبد بسما يُختم له». ^ وهذا هو المقصود بقوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾.

وللإخلاص درجات ومراتب:

١. معاني الأخبار: ص ٢٤٣، الزهد للكوفي: ص ٦٦، أنظر: بحار الأنوار: ج ٦٩ ص ٣٢٣.

٢. عدّة الداعي: ص ٢٢١، بحار الأنوار: ص ٢٢٤.

٣. أنظر: العروة الونقى: ج ١ ص ٤٢٤، باب النية في الصلاة.

الصحيفة الستجادية: الدعاء ٢٧.
 المصدر السابق: الدعاء ٤٤.

مسند ابن حنبل: ج ٢ ص ١٦٢، المعجم الأوسط: ج ٥ ص ١٧٣.

٧. أنظر: بحار الأنوار: ج ٦٧ ص ٢٣٤.

٨. التوحيد: ص ٣٧١. مشكاة الأتوار: ص ٥٣٦، أنظر: بحار الأتوار: ج ٢ ص ٢٩.

١-أن يكون العمل خوفاً عن عذابه. ٢-أو شوقاً إلى ثوابه. وهاتان نيّتان صحيحتان إلا ما ادّعاه العلّامة بأنّ هاتين النيّتين لا ثواب فيهما، ولهما أيضاً مراتب حسب اختلاف أحوال الناس. ٣-أن يعبد الله شكراً لنعمائه. ٤-أن يعبد الله حياءً منه. ٥-أن يعبد الله تقرّباً إليه تعالى تشبيهاً للقرب المعنوي بالقرب المكاني. ٦-أن يعبد الله لكونه أهلاً للعبادة. ٧-أن يعبد الله حبّاً له تعالى. ١٠

عن الصادق ﷺ : «إنّ النّاس يعبدون الله عزّ وجلّ على ثلاثة أوجه : فطبقة يعبدونه رغبةً في ثوابه ، فتلك عبادة العبيد وهي ثوابه ، فتلك عبادة العبيد وهي رهبة ، ولكنّى أعبده حبّاً له عزّ وجلّ ، فتلك عبادة الكرام وهو الأمن» . ٢

«اللّهم أعطني بصيرة في دينك» البصر: يقال للجارحة الناظرة، والباصرة أيضاً عبارة عن الجارحة الناظرة، ﴿أَدْعُوا إِلَى اللهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ "أي على معرفة وتحقّق والبصير في أسمائه تعالى هو الذي يشاهد الأشياء كلّها ظاهرها وخافيها من غير جارحة.

والبصيرة: اسم لما اعتقد في القلب من الدين وحقيق الأمر، والهاء دخل للمبالغة، كما في علامة ونسّابة، واستُعملت هذه الكلمة في الحديث كثيراً، كقوله: «العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق»، و «العامل على غير بصيرة كالسائر على السراب»، و «عقد عليه قلبه على بصيرة فيه». ^

يطلب من الله تعالى البصيرة في الدين، أي معرفة مع حجّة واضحة غير عمياء، بحيث لا

١. أنظر: بحار الأنوار: ج ٦٧ ص ١٩٦.

٢. الأمالي للصدوق: ص ٩١، مشكاة الأثوار: ص ٢٢٠، أنظر: بحار الأثوار: ج ٦٧ ص ٢٠٥.

۳. يوسف: ۱۰۸.

أنظر: مفردات ألفاظ القرآن و النهاية والكشاف: أي ادعو إلى دينه مع حجة واضحة غير عمياء و قريب منه ما في
 مجمع البيان.

آ. الكافي: ج ١ ص ٤٣، الأمالي للصدوق: ص ٥٠٧، تحف العقول: ص ٣٦٤، روضة الواعظين: ص ١٠، بـحار الأنوار: ج ١ ص ٢٦٠.
 ٧. الأمالي للمفيد: ص ٤٤، بحار الأنوار: ج ١ ص ٢٠٨.

٨. مختصر بصائر الدرجات: ص ٨٢، أنظر: بحار الأنوار: ج ٢٤ ص ٢٩٠.

تزول بالوساوس والتشكيكات والتسويلات والشدائد، قال أمير المؤمنين الله في طلبة العلم: «أو منقاداً لحملة الحق الابصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة». ٢

«وفهما في حكمك» الفهم كما قال الراغب: «هيئة للإنسان بها يتحقّق معاني ما يحسن، يقال: فهمت كذا، وقوله: ﴿فَقَهَمْنَاهَا سُلَيْمانَ ﴾ ، "وذلك إمّا بأن جعل الله له من فضل قوة الفهم ما أدرك به ذلك، وإمّا بأن ألقى ذلك في روعه، أو بأن أوحي إليه وخصّه به» ، أو والفهم ضدّ الغباوة.

ويحتمل أن يكون المراد من فهم الحكم، أن يفهم حكم الله سبحانه في القضايا كما فهم سليمان على أو فهم أحكامه تعالى من الكتاب والسنّة، أو فهم أحكامه التكوينيّة فيما يجري على الإنسان والاجتماع من قضائه وقدره وتفريقه بين الحقّ والباطل.

«وفقها» قال الراغب: «الفقه: هو التوصّل إلى علم غائب بعلم شاهد، فهو أخـص من العلم... والفقه: العلم بأحكام الشريعة، يقال فقّه الرجل فقاهة ؛ إذا صار فقيها ، ٥ قال تعالى: ﴿ فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً لِيَتَّفَقُهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ . ٢

«في علمك» لعلّ المراد هو علم الدين من الكتاب والسنّة، فيكون الغرض من الدعاء محصّل ما في الآية، أي يطلب من الله سبحانه التفقّه في الدين، قال الشيخ العارف العظيم البهائي في أربعينه في ذيل شرح الحديث المعروف -: «من حفظ على أمّتي أربعين حديثاً ممّا يحتاجون إليه في أمر دينهم، بعثه الله عزّ وجلّ يوم القيامة فقيها عالماً» كن وفي كلام بعض الأعلام: «إنّ اسم الفقه في العصر الأوّل إنّما كان يُطلق على علم الآخرة، ومعرفة دقائق آفات النفوس ومفسدة الأعمال، وقوّة الإحاطة بحقارة الدنيا، وشدّة التطلّع إلى نعيم

١. المنقاد لحاملي الحقّ هو المقلَّد في القول والعمل، ولا بصيرة له في دقائق الحقّ وخفاياه.

٣. الأنبياء: ٧٩.

٢. نهج البلاغة: الحكمة ١٤٧.

٥. المصدر السابق: ص ٣٨٤.

٤. مفردات ألفاظ القرآن: ص ٣٨٦.

٦. التوبة: ١٢٢.

٧. أنظر: الأربعون الصغرى للبيهقي: ص ١٣. أنظر: الخصال: ص ٤١٥، بحار الأنوار: ج ٢ ص ١٥٣.

الآخرة، واستيلاء الخوف على القلب؛ ويدلّ عليه قوله تعالى: ﴿فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِـرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ ﴾، فقد جـعل العـلّة الغائية من الفقه الإنذار والتخويف، ومعلوم أنّ ذلك لا يترتّب إلّا على هـذه المعارف، لا معرفة فروع الطلاق والمساقاة والسلم وأمثال ذلك». ا

«وكفلين من رحمتك» الكفل: الكفيل، وهو الحظّ الذي فيه الكفاية، كأنّه تكفّل بأمره، ﴿ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ ﴾ ٢ أي كفلين من نعمته في الدنيا والآخرة، ٣ وقيل: لم يعن بقوله «كفلين» أي نعمتين اثنتين، بل أراد النعمة المتوالية المتكفّلة بكفايته.

ولعلّ المراد من طلب الكفلين إشارة إلى ما في الآية الشريفة: ﴿يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَخْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ أي إنّ الله تعالى يؤتي المؤمنين المتّقين الذين يـؤمنون بـرسول الله عَلَيْ أجرين ، كما يؤتي أهل الكتاب إذا آمنوا برسول الله عَلَيْ.

قال العلامة الأستاذ في الميزان: «أمر الذين أمنوا بالتقوى والإيمان بالرسول، مع أنّ الذين استجابوا للدعوة فآمنوا بالله آمنوا برسوله أيضاً وليل على أنّ المراد بالإيمان بالرسول الاتباع التام والطاعة الكاملة لرسوله فيما يأمر به وينهى عنه، سواء كان ما يأمر به أو ينهى عنه مسواء كان ما يأمر به أو ينهى عنه حكماً من الأحكام الشرعية أو صادراً عنه بما له من ولاية أمور الأمّة، كما قال تعالى: ﴿ فَلا وَرَبّكَ لا يُؤمنُونَ حَتّى يُحَكّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ﴾ ، • فهذا إيمان بعد إيمان، ومرتبة فوق مرتبة الإيمان الذي يتخلّف عنه أثره فلا يترتب عليه لضعفه، وبهذا يناسب قوله: ﴿ يُـ وُتِكُمْ كِفُلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِه ﴾ ». ٢

وفي المجمع: «﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَاصَنُوا ﴾ ، أي اعـــترفوا بـــتوحيد الله وصــدّقوا بــموسى

١. الأربعون حديثاً للشيخ البهائي ١٤: ص ٧٢. ٢. الحديد: ٢٨.

٣. أنظر: مغردات ألغاظ القرآن: ص ٤٣٦. ٤. الحديد: ٢٨.

٥. النساء: ٦٥.

٦. الحديد: ٢٨، أنظر: الميزان في نفسير القرآن: ج ١٩ ص ١٧٤.

وعيسى، اتّقوا الله وآمنوا برسوله محمّد على يؤتكم كفلين، أي يؤتكم نصيبين من رحمته، نصيباً لإيمانكم بمن تقدّم من الأنبياء، ونصيباً لإيمانكم بمحمّد على». ا

ويحتمل أن يكون المراد الكفلين لإيمانه بالرسول وإيمانه بمن تقدّم من الأنسياء هيَّة ، قال تعالى: ﴿ قُولُوا آمَنَا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أُحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ . ٢

يطلب من الله تعالى سهمين من رحمته على الاحتمالين: إمّا في الدنيا والآخرة، كما في قوله تعالى: ﴿آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً ﴾ "سهماً في الدنيا وسهماً في الآخرة، أو سهمين في الدنيا وسهمين في الآخرة.

«وورعاً يحجزني عن معاصيك» الورّع \_بفتحتين \_: الكثير الكفّ عـن المـحارم، قـال الخليل: «الورع: شدّة التحرّج، ورجل ورع: متورّع إذاكان متحرّجاً، وسُمّي الجبان ورعاً، وراجع أيضاً النهاية». \*

قال في مجمع البحرين: «قال بعض شرّاح الحديث: وهو أقسام: فمنه ما يخرج المكلّف عن الفسق، وهو الموجّب لقبول الشهادة، ويُسمّى ورع التائبين، ومنه ما يخرج به عن الشبهات، فإنّ من رتع حول الحمى يوشك أن يدخل فيه، ويسمّى ورع الصالحين، ومنه ترك الحلال الذي يتخوّف انبجراره إلى المحرّم، ويُسمّى ورع المحتقين، وعليه حمل قوله ﷺ: «لا يكون الرجل من المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة أن يكون فيه بأس»، ومثل: بترك الكلام عن الغير مخافة الوقوع في الغيبة، ومنه الإعراض عن غير الله خوفاً من ضياع ساعة من العمر فيها لا فائدة فيه، ويُسمّى ورع الصدّيقين». ٥

٢. البقرة: ١٣٦.

١. مجمع البيان: ج ٩ ص ٤٠٥.

٤. العين: ج ٢ ص ٢٤٢، النهاية: ج ٥ ص ١٧٤.

٣. البقرة: ٢٠١.

٥. مجمع البحرين: ج ٤ ص ٤٩٠، ورد في الحث على الورع أحاديث كثيرة، أنظر: السفينة ومستدركها، وأنبظر: بحار الأنوار: ج ٢٧ ص ٢٩٦ وما بعدها، كقوله ﷺ: «أوصيك بتقوى الله والورع والاجتهاد، واعلم إنّه لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه»، و«إنّ أشدّ العبادة اجتهاد لا ورع فيه»، و«إنّ أشدّ العبادة الورع»، و«ليس منا ولا كرامة من كان في مصر فيه مئة ألف أو يزيدون وكان في ذلك المصر أحد أورع

العجز: المنع بين الشيئين بفاصل بينهما، والحاجز: الحائل بين الشيئين، والمحاجزة: الممانعة، والحجزة \_بضم الحاء المهملة وإسكان الجيم والزاي \_: معقد الإزار، شمّ قيل للإزار حجزة، ثمّ استُعير الأخذ بالحجزة للتمسّك والاعتصام. أي اللّهم أعطني وَرَعاً \_وهو حالة نفسانية كالتقوى \_ يمنعني عن معاصيك، والمعاصي جمع المعصية مصدر، وقد تُطلق على الزلّة، وعصى عصياناً: إذا خرج عن الطاعة.

«وبيتض وجهي بنورك» البياض: لون معروف، ولعلّ المراد الإشارة إلى قوله تعالى: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُ وَجُوهُ وَتَسْوَدُ وَجُوهُ فَأَمًّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ \* وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللهِ هُمْ فِيها الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ \* وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللهِ هُمْ فِيها خَالِدُونَ \* وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَتِ اللهِ هُمْ فِيها خَالِدُونَ ﴾ ، وبياض الوجه وسواده كنايتان عن ظهور بهجة السرور وكآبة الخوف فيه، وقيل: يوسم أهل الحقّ ببياض الوجه والصحيفة السجّادية وإشراق البشرة وسطي النور بين يديه ويمينه، وأهل الباطل بأضداد ذلك المُ

وقوله الله «بنورك» يؤيّد المعنى الأوّل، ولعلّ ذلك هو المراد من قوله تعالى: ﴿ تَـعْدِفُ فِي وَجُوهِ مِنْ اللهُ وَ المراد من قوله تعالى: ﴿ تَـعْدِفُ فِي وَجُوهِ مِنْ الْمِنْ الْمَالِمَ اللهُ اللهُ وَبُنْهَا لَا الْمِنْ وَ النّاصِرَةُ \* إِلَىٰ رَبِّهَا لَا الْمِنْ وَ النّاصِرةُ المُسْرَقَةُ مَن بريق السّعم، والنّاصِرة : المشرقة من بريق السّعم، ويحتمل أن يكون المراد ما في الأحاديث المتظافرة أنّ صلاة اللّيل تحسّن الوجه. "

«واجعل رغبتي فيما عندك» أصل الرغبة السعة في الشيء والرغبة والرغب والرغبي: السعة في الإرادة، وإذا قيل: رغب عنه،

حه منه»، و«أنا لا نعدَ الرجل مؤمناً حتّى يكون لجميع أمرنا متبعاً ومريداً. ألا وأنّ من اتّباع أصرنا وإرادت الورع، فتزيّنوا به يرحمكم الله، وكيدوا أعداءنا به ينعشكم الله»، وفسي الصحيفة السبخادية: الدعاء ٢٠: «وورعاً في أجمال» أي في رفق اقتصاد، غير خارج إلى حدّ الإفراط والوسواس (أنظر: رياض السالكين: ج ٣ ص ٤٢٨).

٢. قاله البيضاوي في تفسيره: ج ٢ ص ٧٧، بحار الأنوار: ج ٧ ص ١٤٠.

٤. القيامة: ٢٢ و ٢٣.

٣. المطفّغين: ٢٤.

٦. أنظر: بحار الأنوار: ج ٨٤، ص ١٤٨ و ١٥٣ و ١٥٩.

٥. الإنسان: ١١.

٣١٨ ...... شرح دعاء أبي حمزة الثمالي

اقتضى الصرف عنه والزهد فيه. ا

أي اجعل حرصي واشتياقي فيما عندك، أي بعد الدنيا، وقد أطلق ما عند الله بما أعد لعباده من الجنّات والحور والقصور، كما قال أمير المؤمنين المؤفي النهج: «سبحانك خالقاً ومعبوداً بحسن بلائك عند خلقك، خلقت داراً وجعلت فيها مأدبة ٢: مشرباً ومطعماً وأزواجاً وخدماً وقصوراً وأنهاراً وزروعاً وثماراً، ثمّ أرسلت داعياً يدعو إليها، فلا الداعي أجابوا، ولا فيما رغبت رغبوا، ولا إلى ما شوّقت إليه اشتاقوا، أقبلوا على جيفةٍ قد افتضحوا بأكلها، واصطلحوا على حبّها، ومن عشق شيئاً أعشى بصره ٣ وأمرض قلبه». ٤

وفي الصحيفة: «اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد واقبض على الّصدق نفسي واقطع من الدنيا حاجتي ، واجعل فيما عندك رغبتي شوقاً إلى لقائك» . ٥

قال الله تعالى: ﴿وَمَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَارِ ﴾ ، و ﴿لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْـهَارُ ﴾ ، ٧ و ﴿لَـهُمْ دَارُ السَّـلامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ ، ^ و ﴿ بَـلْ أَحْـيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ ، ٩ إلى غير ذلك من الآيات الكريمة.

«وتوفّني في سبيلك» وقد عبر عن الموت والنوم بـالتوفّي، قــال تــعالى: ﴿اللهُ يَــتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾ ، '' وقال سبحانه: ﴿وَهُــُو اللَّذِي يَـتَوَفّاكُمْ بِـاللَّيْلِ﴾ ، '' أي أمــتني في سبيلك.

السبيل: الطريق، وسبيل الله هو سبيل طاعته، وفي الدعاء: «وأن تبجعل ما ذهب من جسمي وعمري في سبيل طاعتك»، ١٢ وفي الدعاء: «فرّغ قلبي لمحبّتك... وأجر بـ فـي أحبّ

٣. أي أعماه.

١. أنظر: مفردات ألفاظ القرآن: ص ١٩٨،مجمع البحرين: ج ٤ ص ٥٥٩.

٢. المأدبة: بفتح الدال وضمها، ما يصنع من الطعام للمدعوِّين في عرس ونحوه، والمراد منها نعيم الجنَّة.

نهج البلاغة: الخطبة ١٠٩.

٥. الصحيفة السجّادية: الدعاء ٥٤.

٦. آل عمران: ١٩٨.

٧. آل عمران: ١٥.

٨. الأنعام: ١٢٧.

٩. آل عمران: ١٦٩.

۱۰. الزمر: ٤٢.

١١. ألأنعام: ٦٠.

١٢. الصحيفة السجادية: الدعاء ٣٢.

السبل إليك»، أو في الدعاء: «وأحينا على سنّته، وتوفّنا على ملّته، وخذ بنا منهاجه، واسلك بنا سبيله، واجعلنا من أهل طاعته»، أو في الحديث: «إنّ الميّت منكم على هذا الأمر شهيد»، أو لعلّ التعبير بالتوفّي دون «قتلاً في سبيلك» إشارة إلى هذا التعميم.

«وعلى ملّة رسولك» الملّة كالدين: اسم لما شرع الله تعالى لعباده على لسان الأنسياء ليتوصّلوابه إلى جوار الله، والفرق بينها وبين الدين، أنّ الملّة لا تُضاف إلّا إلى النبيّ ﷺ الذي تستند إليه، نحو: ﴿فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْزاهِيمَ ﴾ . ؟



٢. المصدر السابق: الدعاء ٤٢.

١. الصحيفة السجّادية: الدعاء ٢١.

٣. المصدر السابق: الدعاء ٤٢.

٤. آل عمران: ٩٥، أنظر: مفردات ألفاظ القرآن: ص ٤٧١، و مجمع البحرين: ج ٤ ص ٢٣٢، قال: ويستعمل فسي جملة الشرائع دون آحادها، ولا تكاد توجد مضافة إلى الله ولا إلى آحاد أمة النبيّ، بل يقال: أُمّته تَلِيّة، ثمّ إنّها اتسعت واستُعملت في الملل الباطلة... إلخ.

اللّٰهُمُّ إنّي أعوذُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ وَالفَشَلِ، وَالهَمُّ وَالجُبنِ، وَالبُخلِ وَالغَفلَةِ، وَالقَسوَةِ وَالذَّلَّةِ، وَالمَسكَنَةِ وَالفَقرِ وَالفاقَةِ، وكُلِّ بَلِيَّةٍ ﴿٤٨٣﴾ وَالفَواحِشِ ما ظَهَرَ مِنها وما بَطَنَ ﴿٤٨٤﴾ وأعوذُ بِكَ مِن نَفسٍ لا تَقنَعُ، وبَطنٍ لا يَشبَعُ، وقَلبٍ لا يَخشَعُ، ودُعاءٍ لا يُسمَعُ، وعَمَلٍ لا يَنفَعُ ﴿٤٨٤﴾ وصَلاةً لا ترفع

شرع ــ صلوات الله عليه ــ في هذا الفصل في الاستعاذة عن الصفات القبيحة والمكاره ممّا قد يعرض الإنسان لعارض مزاجي أو لعارض آخر مــن ضـعف الإيــمان أو مــن ذنب ونحوه، فقال: «اللّهمّ إنّي أعوذ».

اللَّهمّ: تقدّم الكلام فيه، والعوذ: الالتجاء إلى الغير والتعلّق بد، ا أعوذ بك؛ أي ألتجأ بك، كقوله تعالى: ﴿أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ ٢٠

«من الكسل» والكسّل: التثاقل عمّا لا ينبغي التثاقل عنه، ولأجل ذلك صار مذموماً، " وهو حالة مذمومة عقلاً وشرعاً، وفي الحديث قال أمير المؤمنين على: «إيّاكم والكسل؛ فإنّه من كسل لم يؤدّ حقّ الله عزّ وجلّ»، أوعن الباقر على «الكسل يضرّ بالدين والدنيا»، أو وفيه: «للكسلان ثلاث علامات: يتواني حقى يُفرّط، ويُفرّط حتّى يُضيّع، ويضيّع حتّى يأثم». أوعلى أيّ حال لها مناشيء كثيرة، منها النفاق، نسأل الله سبحانه أن يزيلها عنّا، وقد يكون لعارض مزاجى أيضاً.

«والفشل» ضعف مع جبن، قال تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا فَشِيلْتُمْ ﴾، ٧ وفسي النهاية: «الجرع والجبن والضعف» ^ قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ ﴾ . ٩

هذا أيضاً حالة مذمومة تؤثّر في العزم على الأمــور المــهمّة والجــهاد والقــتال، وذلك

١. أنظر: مغردات ألفاظ القرآن: ص ٣٥٢. ٢. البقرة: ٦٧.

٣. انظر: مفردات ألفاظ الفرآن: ص ٤٣١.

الخصال؛ ص ٦٢، تحف العقول؛ ص ١١٠، أنظر: بحار الأنوار؛ ج ٧٠ ص ١٥٩.

٥. تحف العقول: ص ٣٠٠. أنظر: بحار الأثوار: ج ٧٥ ص ١٠٨.

٣. قرب الإسناد: ص ٢٨، الخصال: ص ١٢١، تحف العقول: ص ١٠، أنظر: بحار الأنوار: ج ٧٠ ص ١٥٩.

٧. آل عمران: ١٥٢، أنظر: مفردات ألفاظ القرآن: ص ٣٨.

٨. النهاية: ج ٣ ص ٤٤٩. ٩. الأنفال: ٣٤.

واضح، قال على ﷺ: «أميتوا الأصوات فإنّه أطرد للفشل»، أوقال ﷺ: «وأيّ امرئ منكم... رأى من أحد إخوانه فشلاً فليذّب عن أخيه بفضل نجدته»، " تزول بالعلاج والدعاء.

«والهم» قال الراغب: «الهم الحزن الذي بذيب الإنسان»، عوني المجمع: «وفي الدعاء: أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل... قيل: هذا الدعاء من جوامع الكلم \_إلى أن قال \_: قيل الفرق بين الثلاثة هو أنّ الهم قبل نزول الأمر ويطرد النوم، والغمّ بعد نزول الأمر ويجلب النوم، والحزن والأسف على ما فات خشونة في النفس لما يحصل فيها من الغمّ»، انتهى. ٥ وفي الصحيفة: «يا فارج الهم وكاشف الغمّ». "

وقال العكلمة المجلسي ﴿: «قد يفرّق بين الهمّ والغمّ بأنّ الهمّ ما يقدر الإنسان على إزالته كالإفلاس، والغمّ ما لا يقدر كالموت، أو بأنّ الهمّ قبل نزول المكرو، والغمّ بعده، أو أنّ الهمّ لم يعلم سببه والغمّ ما يعلم». ٧

أقول: ما في دعاء الصحيفة من قوله الله ولا الله وكاشف الغمّ» إيماء إلى ما ذكره المجمع من الفرق، إذ الفرج هو الشق والكشف هو من كشف الثوب يناسب أن يكون ممّا قد نزل وغطًا المغموم. ^

وفي الحديث: «الهمّ نصف الهرم». • وأيضاً «منكثر همّه سقم بدنه». • وعلى كلّ حال هو استعاذ ـ صلوات الله عليه ـ منه، وقد يكون حالة نفسانية للإنسان الذي قلّ توكّله على الله تعالى.

١. نهج البلاغة: الخطبة ١٢٣.

٣. نهج البلاغة: الخطبة ١٢٣. 3. مغردات ألفاظ القرآن: ص ٥٤٥.

٥. مجمع البحرين: ج ٤ ص ٤٢٧.
 ٦. الصحيفة السجادية: الدعاء ٥٤.

٧. بحار الأنوار: ج ٨٣ ص ٢٣٢، والسفينة: ج ٧ في «همم».

٨. أنظر: مجمع البيان: ج ٤ ص ٤٣٧.

٩. نهج البلاغة: القصار ١٤٣، الخصال: ص ٦٢٠، تحف العقول: ص ١١١، أنظر: بحار الأنوار: ج ١٠ ص ٩٩.

١٠. الأمالي للصدوق: ص ٦٣٦، الأمالي للطوسي: ص ٥١٢، تحف العقول: ص ٥٨. أنـظر: بـحار الأنبوار: ج ١٤
 ص ٣١٨.

وفي الحديث: «من قصر في العمل ابتلي بالهمّ». أوهو كفّارة لذنوب المؤمنين، كما فسي الأحاديث، ٢ وقد يكون لعارض مزاجي أيضاً نعوذ بالله تعالى مند.

«والجُبْن» ضعف القلب عمّا يحقّ أن يقوى عليه ، "وفي الحديث: «لا يؤمن رجل فيه الشخ والجُبْن» ضعف القلب عمّا يحقّ أن يقوى عليه ، "وفي الحديث: «ثلاث إذا كنّ في الرجل والحسد والجبن ، ولا يكون المؤمن جباناً ولا حريصاً ولا شحيحاً» ، أوفيه : «ثلاث إذا كنّ في الرجل فلا تحرج أن تـقول : إنّه في جهنّم: الجفاء ، والجبن ، والبخل » الحديث ، وقال أمير المؤمنين على : «يا مالك ... فإنّ البخل والجبن والحرص غرائز شتّى يجمعها سوء الظنّ بالله » . "

الجبن صفة مذمومة في الرجل له أثر بيّن في الجهاد وفي الإقدام على مـهامّ الأمـور، ولذلك نهى علي ﷺ الأشتر عن مشاورة الجبان. وله منشأ مزاجـي عـصبي أيـضاً يـرتفع بالعلاج وبتقوية الإيمان والثقة بالله تعالى، ونعوذ بالله منه ومن كلّ صفة مذمومة.

«والبخل» البخل: الشخ، والبخيل خلاف الجواد، قال في المجمع: «وفي الشرع هو منع الواجب، وعند العرب منع السائل ممّا يفصل عنده»، لا وأصله المنع والإمساك، قال الأستاذ المشكيني \_ دام ظلّه \_: «البخل: إمساك المال وحفظه في مورد لا ينبغي إمساكه، ويقابله الجود، والمراد به: الحالة الباطنية والصفة العارضة على النفس... والشخ أيضاً هو البخل مع الحرص، فيحفظ الموجود ويطلب غير الموجود، وهذه الصفة من أقبح صفات النفس وأخبثها، لها مراتب مختلفة في قبحها الخلقي وحرمتها التكليفية، فإنّه إمّا يبخل عن بذل وأخبثها، لها مراتب مختلفة في قبحها الخلقي وحرمتها التكليفية، فإنّه إمّا يبخل عن بذل عن بذل المال، وأيضاً إمّا أن يبخل عن حقوق الله أو حقوق الناس ... إلغ». معلى أيّ حال، الأخبار في ذمّه كثيرة، نسأل الله تعالى أن يحفظنا من ذلك وأضرابه. والغفلة» مصدر واسم، قال الراغب: «الغفلة: سهو يعتري الإنسان من قلّة التحفظ «وانغفلة» مصدر واسم، قال الراغب: «الغفلة: سهو يعتري الإنسان من قلّة التحفظ

١. نهيج البلاغة: الحكمة ١٢٧، بحار الأنوار: ج ٧٨ ص ١٩١.

أنظر: السفينة ومستدركها: في «همم».
 أنظر: مغردات ألفاظ القرآن: ص ٨٧.

٤. الخصال: ص ٨٣. روضة الواعظين: ص ٤٢٤، أنظر: بحار الأنوار: ج ٦٤ ص ٣٦٤.

٥. الخصال: ص ١٥٩، أنظر: بحار الأنوار، ج ٧٠ ص ٣٠١، وج ٧٢ ص ١٩٣.

٦. نهج البلاغة: الكتاب ٥٣، تحف العقول: ص ١٢٩. أنظر: بحار الأنوار: ج ٧٤ ص ٢٤٣.

٧. مجمع البحرين: ج ١ ص ١٦. ١٦ ٨. أنظر: دروس في الأخلاق: ص ٢٥١.

أنظر: بحار الأنوار: ج ٧٠ ص ٢٩٩ ـ ٣٠٨ وأنظر: السفينة ومستدركها في «البخل».

والتيقظ، يقال: غفل فهو غافل، قال تعالى: ﴿ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ ﴾ »، أ وفي الدعاء: «اللّهم إنّي أعوذ بك من سِنَة الغفلة »، " \_ إلى غير ذلك من موارد الاستعمال \_ وفي العلوي: «ومن غفل غرّته الأماني وأخذته الحسرة إذا انكشف الغطاء وبداله من الله ما لم يكن يحتسب " و «إن كان الشيطان عدواً فالغفلة لماذا؟ »، " قال سبحانه: ﴿ وَ أَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ . "

أسباب التنبُّه والتيقُّظ كثيرة ولكنَّ الاعتبار قليل. ما أكثر العبر وأقلَّ الاعتبار.

هذه أيضاً مذمومة ، سواء كان في أُمور الدنيا أو الدين ، كتب أمير المؤمنين الله الله: «ثمّ انظر في حال كتابك ... ولا تقصر به الغفلة عن إيراد مكاتباتك عمّا لك عليك » . ٧

نعوذ بالله تعالى من الغفلة في أمور يرتبط بأمر الدين وأداء الحقوق والعمل بالوظائف. و«لها مراتب مختلفة يلازم بعضها الكفر والطغيان وبعضها الفسق والعصيان وبعضها النقص والحرمان، فالغفلة عن أصول الإيمان بمعنى عدم التوجّه إلى لزومها وإلى قبولها كفر... والغفلة عن أداء الواجب وترك الحرام مع التقصير فسق، والغفلة عن الإقبال والتوجّه إلى آيات الله تعالى الآفاقية والأنفسية وعن الاهتداء بذلك... نقص... وهل ترى أهل الدنيا اليوم إلا غافلين عن الحقّ لاهين...».

ولا مناص ولا خلاص عنها إلا بالاستعادة الخالصة بنيّة صادقة إلى الله عزّ شأنه، نعم قد يكون التغافل في الأُمور الدنيوية مطلوباً، قال الجاحظ: «قد جمع محمّد بسن علي بسن الحسين الله صلاح حال الدنيا بحدافيرها في كلمتين، فقال الله : صلاح جميع الصعايش والتعاشر على مكيال، ثلثان فطنة وثلث تغافل». ٩

«والقسوة» قسى قلبه قسوةً وقساوةً: صلب وغلظ (واويّ)، والقسوة: غلظة القلب،

١. ق: ٢٢. أنظر: مفر دات ألفاظ القرآن: ص ٢٦٢. ٢٠ الصحيفة السجّادية: الدعاء ٨.

٣. الصحيفة السجّادية: الدعاء ١٧.
 ٤. الخصال: ص ٢٣٢، بحار الأتوار: ج ٢٩ ص ٨٩.

٥. الأمالي للصدوق: ص ٥٦، روضة الواعظين: ص ٤٤٢، أنظر: بحار الأنوار: ج ٣ ص ١٥٧.

٦. مريم: ٣٩.

٨. أنظر: دروس في الأخلاق: ص ٢٢٥.

أنظر: البيان والتبيين: ج ١ ص ٨٤. وبحار الأنوار: ج ٤٦ ص ٢٨٩.

وأصله من حجرٍ قاس، قال تعالى: ﴿فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهِ ﴾ ا تحصل القسوة من المعصية ، قال تعالى: ﴿فَهِما نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ﴾ ا ومن عدم ذكر الله ، وطول الإمهال ، قال تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَّابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَّابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَّابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرُ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ . " وكذا يحصل بطول الآمال ونسيان الموت ومجالسة الفاسقين والغافلين.

قال الأستاذ: «القسوة غلظ القلب وصلابته وعدم تأثّره بالمواعظ والعبر، في مقابل رقّة القلب ورحمته وتأثّره بالعظات واتعاظه بالعبر، وهي من حالات القلب وصفاته المذمومة السيّئة، وهي قد تكون ذاتية مودعة في القلب بالفطرة، وقد تكون كسبيّة حاصلة من الممارسة على المعاصي والمآثم. وعلى كلّ حال، فهي قابلة للزوال بالكلّية أو للتخفيف والتضعيف، ويمكن أيضاً المراقبة الشديدة على النفس حتّى لا يظهر لها أثر على الجوارح والأركان». \*

وفي الحديث عن أبي عبد الله على قال «قال أمير المؤمنين على المتان المقه من الشيطان ولمّة من الشيطان ولمّة من الشيطان الملك، فلمّة الملك الرقّة والفيم، ولمّة الشيطان السّهو والغفلة»، ٥ وفيما ناجى الله عزّ وجلّ به موسى صلوات الله عليه: «يا موسى، لا تطوّل في الدنيا أملك فيقسو قلبك، والقاسي القلب منّى بعيد». ٦

«والذلّة» قال في المصباح: «ذلّ ذلّا من باب ضرب، والاسم الذُلّ بالضمّ والذلّة بالكسر»، المتعاذ على أن تحصل له الذلّة في حوادث الدنيا، من الذلّ بالضمّ وهو ضدّ العزّ، لا من الذلّ بالكسر وهو ضدّ الصعوبة وهو اللّين؛ لأنّ المقام هو الاستعاذة من الصفات أو الحوادث السيّئة، أو استعاذ على أن تحصل له هذه الصفة النفسانية القبيحة، وقد ورد في

١. الزمر: ٢٢، أنظر: مغردات ألفاظ القرآن: ص ٤٠٤. ٢. المائدة: ١٣.

الحديد: ١٧.
 الحديد: ١٧.

٥. الكافي: ج ٢ ٣٣٠، بحار الأنوار: ج ٧ ص ٣٩٧.

٦. الكافي: ج ٢ ص ٣٢٩، تحف العقول: ص ٤٩٠، بحار الأنوار: ج ١٣ ص ٣٣٢.

٧. المصباح المنير: ص ٢٥٤.

الأحاديث: إنّ الطمع فيما بأيدي الناس أو كشف الضرّ للناس ذلّ ، وإنّ اليأس عمّا في أيدي الناس والاستغناء عن الناس عزّ ، في الحديث: «ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة تـذلّه» ، ا وفيه: «رأيت الخيركلّه قد اجتمع في قطع الطمع عمّا في أيدي الناس» ، الموقد : «أزرى نفسه من استشعر الطمع ورضي بالذلّ من كشف عن ضرّه» . "

وظاهره الثاني؛ لأنَّه ﷺ في مقام ذكر الصفات النفسائيَّة.

«والمسكنة» اسم من المسكين بمعنى الفقر والذلّ والضعف، والمسكين: من لا شيء له، وقيل: من له ما يكفيه، وقيل: من أسكنه الفقر أي قلّل حركته أو لسكونه إلى الناس، وقيل: هو أحسن حالاً من الفقير، وكان يونس يقول: هو أشدّ حالاً من الفقير \_إلى آخر ما في الأقرب أو تكلّم المفسّرون والفقهاء في الفرق بينهما في تنفسير قبوله تبعالى: ﴿إِنَّهُمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسْاكِين ﴾ . ٥

وعلى أيّ حال، يمكن أن يكون المراد الاستعادة عن حصول المسكنة والفقر، وفي الدعاء: «اللّهم صن وجهي باليسار، ولا تبتدل جاهي بالإقتار، فأسترزقُ أهل رزقك، وأستعطي شرار خلقك فأفتتن بحمد من أعطاني، وأبتلى بدم من منعني، وأنت من دونهم وليّ الإعطاء والمنع». "

«والفقر» الفقر يُستعمل على أربعة أوجه:

الأوّل: وجود الحاجة الضرورية، وذلك عامّ للإنسان مــادام فــي دار الدنــيا، بــل عــامّ للموجودات، وعلى هذا قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَزَاءُ إِلَى اللهِ ﴾ .٧

١. الكافي: ج ٢ ص ٣٢٠. صفات الشيعة: ص ٣٢، تحف العقول: ص ٤٨٩. انظر: بحار الأنوار: ج ٧٠ ص ١٧٠.

٢. الكافي: ج ٢ ص ١٤٨ ، مشكاة الأنوار: ص ٢٢٦ ، أنظر: بحار الأنوار: ج ٧٠ ص ١٧١ .

٣. نهج البلاغة: الحكم ٢، تحف العقول: ص ٢٠١، أنظر: بحار الأنوار: ج ٧٠ ص ١٦٩.

أقر ب الموارد: ج ٢ ص ٢٩٢، أنظر أيضاً: مغردات ألفاظ القرآن: هو الذي لا شيء له وهو أبلغ من الفقير، وقوله تعالى: ﴿ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِينَ ﴾ الكهف: ٧٩، فإنّه جعله مساكين بعد ذهاب السفينة، أو لأنّ سفينتهم غير معتدّ بها في جنب ماكان لهم من المسكنة.
 ٥. التوبة: ٦٠.

٦. الصحيفة السجّادية: الدعاء ٢٠. ٧ فاطر: ١٥.

والثاني: عدم المقتنيات، وهو المذكور في قوله: ﴿ لِلْفُقَرْاءِ الَّذِينَ أَحْصِيرُوا ﴾ . ا والثالث: فقر النفس وهو الشره المعني بقوله ﷺ: «كاد الفقر أن يكون كفراً»، أوهو المقابل بقوله: «الغني غنى النفس». "

الرابع: الفقر إلى الله المشار إليه بقوله عليه الصلاة والسلام: «اللّهمَ أغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك»، وإيّاه عني بقوله تعالى: ﴿رَبُّ إِنَّنِي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ ٤ ... وأصل الفقير هو المكسور الفقار.... ٥

نعوذ بالله تعالى من الفقر على الوجوه إلّا الرابع، والأحاديث في مدح الفقر وذمّه كثيرة، والجمع بين الطائفتين يحصل بملاحظة هذه الوجوه.٦

قال العلامة المجلسي ﴿: «أقول: مقتضى الجمع بين أخبارنا أنّ الفقر والغنى كلّ منهما نعمة من نعم الله تعالى يعطي كلاً منهما من شاء من عباده بحسب ما يعلم من مصالحه الكاملة، وعلى العبد أن يصبر على الفقر بل يشكره، ويشكر الغنى إن أعطاه ويعمل بمقتضاه، فمع عمل كلّ منهما بما يقتضيه حاله، فالغالب أنّ الفقير الصابر أكثر ثواباً من الغني الشاكر، لكنّ مراتب أحوالهما مختلفة غاية الاختلاف، ولا يمكن الحكم الكلّي من أحد الطرفين، والظاهر أنّ الكفاف أسلم وأقلّ خطراً من الجانبين، ولذا ورد في أكثر الأدعية طلبه، وسأله النبي ﷺ لآله وعترته». ٧

«والفاقة» الفقر والحاجة، ولا فعل لها، يقال: افتاق إذا افتقر، ولا يـقال: فــاق، ^ وفــي

١. البقرة: ٢٧٣.

٢. الكافي: ج ٢ ص ٣٠٧، الأمالي للصدوق: ص ٣٧١، أنظر: بحار الأثوار: ج ٢٧ ص ٣٤٧.

٣. الأمالي للصدوق: ص ٥٧٦، تحف العقول: ص ٥٧، مشكاة الأتوار: ص ٢٣٠. أنظر: بـحار الأنـوار: ج ٦٧ ص
 ٨٢.

أنظر: مفردات ألفاظ الفرآن: ص ٣٨٣، هذه الوجوه تجري في المسكنة أيضاً. ويحتمل أن يكون المراد من قوله ﷺ:كاد الفقر أن يكون كفراً هو الفقر في الدين وضعف الإيمان واليقين. نعوذ بالله من ذلك.

٦. أنظر، بحار الاثنوار: ج ٦٨ ص ٢٩.

٧. أنظر: بحار الاتوار: ج ٦٩ ص ٣٤،السفينة: ج ٧ ص ١٣٢.

٨. أقرب الموارد: ج ٤ ص ٢١٦.

المجمع: «الفاقة والخصاصة والإملاق والمسكنة والمتربة واحد، نقلاً عن الهمداني»، انتهى، وفي الصحيفة: «وزدني إليك فاقة وفقراً»، وقد تكلّم في ذلك السيد الله في رساض السالكين، وخلاصته: «إنّ الإنسان كلّما ازداد فقراً إلى الله تعالى ازداد انقطاعاً إليه، وكلّما طلبه من الله تعالى فأعطاه ازداد حبّاً له، فتكمل بذلك عرفانه وإيمانه ويتمّ بذلك عند الناس عزّه وشرفه». "

«وكلّ بليّة» البليّة: البلوى، وهو الامتحان والاختبار والمصيبة، والأنسب هو الأخير بحسب السياق، والتعميم أيضاً جائز، وفي الصحيفة: «فأنا الأسير ببليّتي»، و «وأنا المرتهن ببليّتي»، وكلّ ما يُمتحن به الإنسان من ضرّ أو نفع من مصيبة أو نعمة تسمّى ببلاء، قال سبحانه: ﴿فَأَمَّا الْإِنْسُانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبّي أَكْرَمَنِ \* وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبّي أَهْانَنِ ﴾، وقال سبحانه: ﴿وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ مَا ابْتَلَاهُ يَتُولُ رَبّي أَهْانَنِ ﴾، وقال سبحانه: ﴿وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسّيتَنَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ . ٧

في الحديث: «إنّ أشدّ الناس بلاء الأنبياء ثمّ الذين يلونهم، الأمثل فالأمثل»، ^ وقال أبو جعفر الباقر الله : «إنّما يُبتلي المؤمّن في الدنيا على قدر دينه، أو قال: على حسب دينه»، ٩ و«إنّه ليكون للعبد منزلة عند الله فما ينالها إلّا بإحدى خصلتين: إمّا بذهاب ماله، أو ببلية في جسده». ١٠

والمصائب في الدنيا للمؤمن قد تكون لتكفير السيّئات أو ترفيع الدرجات، قال تعالى: ﴿ وَمَا أَصْابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾ ، أا و﴿ مَا أَصْابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي

١. مجمع البحرين: ج ٣ ص ٤٣٩، وأنظر: رياض السالكين: ج ٧ في شرح دعاء عرفة في شرح الجملة الآتية.

الصحيفة السجادية: الدعاء ٧٤.
 الصحيفة السجادية: الدعاء ٧٤.

الصحيفة السجادية: الدعاء ٥٣. ٥٠. المصدر السابق: الدعاء ٥٣.

٦. الفجر: ١٥ و ١٦. ٧. الأعراف: ١٦٨.

٨. الكافي: ج٢ ص ٢٥٢، التمحيص: ص ٣٥، الأمالي للطوسي: ص ٦٥٩. أنظر: بحار الأنوار: ج ١١ ص ٦٩.

٩. الكافي: ج ٢ ص ٢٥٣، مشكاة الأتوار: ص ٥١٥، راجع: بحار الأتوار: ج ٦٤ ص ٢١٠.

الكافي: ج ٢ ص ٢٥٧، جامع الأخبار: ص ٣١٢، مشكاة الاثنوار: ص ٥٠٧، أنظر: بمحار الاثنوار: ج ٦٤ ص ٢١٦.

## الْأَرْضِ وَلاْ فِي أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ فِي كِتَابٍ ﴾ . ا

«والفواحش» الفحش والفحشاء والفاحشة: ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال، أفي الحديث: «إنّ من شرار عباد الله من تكره مجالسته لفحشه» "و «إنّ الله حرّم الجنّة على كلّ فحّاش بذيّ قليل الحياء، لا يبالي ما قال ولا ما قيل له ، فإنّك إن فتشته لم تجده إلّا لغيّة أو شرك شيطان» ، و «سلاح اللئام قبيح الكلام» ، وفي الكتاب العزيز: ﴿ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرُ وَيَأُمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ ﴾ ، و ﴿ لا تَقْرَبُوا الْفَوْاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ ، ٧ و ﴿ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوْاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ ، ٧ و ﴿ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوْاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ . ٨

قال العلّامة المجلسي الله في البحار: «الفاحشة: كلّما نهى الله عزّ وجلّ عنه، وربمًا يخصّ بما يشتدّ قبحه»، وقال ابن الأثير: «تكرّر ذكر الفحش والفاحشة والفواحش في الحديث، وهو كلّ ما يشتدّ قبحه من الذنوب والمعاصي... وكلّ خصلة قبيحة فهي فاحشة من الأقوال والأفعال» انتهى. 10

«ما ظهر منها وما بطن» لعلّها إشارة إلى الآية الكرايمة \_كما تقدّم الوفي مجمع البيان: «وقيل: إنّهم كانوا لا يرون بالزنا في السرّ بأساً، ويمنعون منه علانية ، فنهى الله سبحانه عنه في الحالتين، عن ابن عبّاس. وقريب منه ما روي عن أبي جعفر ﷺ: إنّ ما ظهر هو الزنا، وما بطن هو المخالفة . وقيل: إنّ ما ظهر أفعال الجوارح ، وما بطن أفعال القلوب ، فالمراد ترك المعاصى كلّها» ، انتهى ١٢٠

«وأعوذ بك من نفس لا تقنع» النفس: الروح، نفس الشيء: عينه يؤكّد به، يقال: جاءني

١. الحديد: ٢٢. أنظر: مفردات ألفاظ الفرآن: ص ٣٧٣.

٣. الكافي: ج ٢ ص ٣٢٥، تحف العقول: ص ٣٩٥، أنظر: بحار الأثوار: ج ٢٢ ص ١٣١.

٤. الكافي: ج ٢ ص ٣٢٣. الزهد للكوفي: ص ٨، أنظر: بحار الأثوار: ج ٦٠ ص ٢٠٦.

٥. رفعه المجلسي # عن الباقر الله ، أنظر: بحار الأثوار: ج ٧٥ ص ١٨٥.

٦. البقرة: ٢٦٨.

٨. الأعراف: ٣٣. ٩ ص ٣٨٤.

١٠. النهاية: ج ٣ ص ٤١٥. ١٠ أنظر: الأنعام: ١٥١.

١٢. مجمع البيان: ج ٤ ص ١٩١، وأنظر: نور التقلين: ج ١ ص ٦٤٣.

نفسه وبنفسه، اقال في المصباح: «النفس أُنثى إن أُريد بها الروح، قال تعالى: ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ ﴾ ٢٠ وإن أُريد الشخص فمذكّر ٣٠

استعاذ \_ صلوات الله عليه \_ بالله عزّ شأنه من عدم قنوع نفسه وكونه حريصاً. والقناعة: الاجتزاء باليسير من الأعراض المحتاج إليها والرضا بالقسم، والقانع هو الذي يقنع بالقليل ولا يسخط ولا يكلح ولا يربد شدقه غيظاً ، وهو ضدّ الطمع والحرص، وقد ورد في الدعاء كثيراً طلب القناعة ، «القناعة مال لا ينفد» ، و «كفى بالقناعة ملكاً» ، وسئل [الإمام علي الله عن قوله تعالى: ﴿ فَلَنُحْيِينَا لَهُ حَياةً طَيِّبَةً ﴾ م فقال: هي القناعة ، و «من قنع بالمقسوم استراح من الهم والكد والتعب، وكلما نقص من القناعة زاد في الرغبة والطمع ، والرغبة في الدنيا أصلان لكلّ شرّ» . 1 و كلم المناه المناه

«وبطن لا يشبع» استعاذته على من بطن لا يشبع، يحتمل أن يكون المراد الاستعاذة عن كثرة الأكل التي قد يبتلي بها بعض الناسي، أوقد نقل في التاريخ عن بعض هذا المرض كمعاوية \_ لعنه الله تعالى \_ وأضرابه أو عن شهوة البطن، بحيث يشتهي أنواع المطعوم ولو من حرام ولا يقنع بلون واحد، ولعل ذلك هو المراد من الأحاديث الكثيرة الواردة في عقة البطن، في الحديث عن أبي جعفر على «ما عُبدالله بشيء أفضل من عقة بطن وفوج»، ١٦ وقال

٢. النحل: ٩٧.

٤. أنظر: مغردات ألغاظ القرآن: ص ٤١٣.

١. أنظر: أقرب الموارد: ج ٥ ص ٤٥٦.

٣. المصباح المنير: ص ٣٢٦.

٥. أنظر: مجمع البحرين: ج ٣، ص ٥٥٢.

آنظر: نهج البلاغة: الحكمة ٥٧ و ٤٧٥، تحف العقول: ص ٨٩، روضة الواعظين: ص ٤٥٤، أنظر: بحار الأنوار:
 ج ٦٨ ص ٣٤٤.

٧. نهج البلاغة: الحكمة ٢٢٩، أنظر: بحار الأنوار: ج ٦٨ ص ٣٤٥.

٨. النحل: ٩٧.

٩. نهج البلاغة ، الحكمة ٢٢٩ ، بحار الأنوار: ج ٦٨ ص ٣٤٥.

١٠. أنظر: بحار الأنوار: ج ٦٨ ص ١٦٨.

١١. ويحتمل أن يكون كناية عن كثرة الأكل والامتلاء من الطعام والشراب المذموم شرعاً وعقلاً في مقابل قلة
 الأكل الممدوح شرعاً وعقلاً، منه ١٤.
 ١٢. الكافى: ج ٢ ص ٧٩، بحار الأتوار: ج ١٨ ص ٢٦٨.

رسول الله ﷺ: «أكثر ما تلج به أُمّتي النار الأجوفان: البطن، والفرج»، أ وقيال رسبول الله ﷺ: «ثلاث أخافهنَّ على أُمّتي من بعدي: الضلالة ببعد المبعرفة، ومبضلَّات الفيتن، وشبهوة البيطن والفرج». ٢

والمراد أنّ الإنسان يُبتلى بارتكاب الحرام من أجلهما، وعلاج ذلك العفّة والقنوع. «وقلب لا يخشع» القلب ورد في القرآن الكريم، ونُسب إليه أمور كثيرة من الحسنات والسيّئات، قال العلّامة المجلسي الله في البحار: «اعلم، إنّ معرفة القلب وحقيقته وصفاته ممّا خفي على أكثر الخلق، ولم يبيّن أثمّتنا الله الله بكنايات وإشارات، والأحوط لنا أن نكتفي من ذلك بما بيّنوه لنا من صلاحه وفساده وآفاته ودرجاته... ولا يتوقّف ذلك على معرفة حقيقة القلب». ثمّ أطال الكلام في التحقيق والإفادة، ثمّ قال: «فاعلم إنّ النفس والروح والقلب والعقل ألفاظ متقاربة المعاني، فالقلب يُطلق لمعنيين، أحدهما اللحم الصنوبري الشكل المودّع في الجانب الأيشر من الصدر، وهو لحم مخصوص وفي باطنه الصنوبري الشكل المودّع في الجانب الأيشر من الصدر، وهو لحم مخصوص وفي باطنه تجويف، وفي ذلك التجويف دم أسود وهو منهم الروح ومعدنه، وهذا القلب موجود للبهائم، بل موجود للميّت، والمعنى الثاني هو لطيفة ربّائية روحانيّة، لها بهذا القلب الجسماني تعلّق، وقد تحيّرت عقول أكثر الحكمة في إفراك وجه علاقته...». "

أقول: استعاذ ـ صلوات الله عليه ـ من قلبٍ لا يخشع، والخشوع: الضراعة، وأكثر ما يُستعمل الخشوع فيما يوجد على الجوارح، والضراعة أكثر ما تُستعمل فيما يوجد في القلب، ولذلك قيل فيما روي: إذا ضرع القلب خشعت الجوارح، وورد استعمال لفظ الخشوع في القلب وغيره، ٥ وفي الكشاف: «الخشوع في الصلاة خشية القلب، وإلزام البصر موضع

١. الكافي: ج ٢ ص ٧٩. بحار الأنوار: ج ٦٨ ص ٢٦٩.

الكافي: ج ٢ ص ٧٩، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٤٠٧ ح ٥٨٨١، أنظر: بحار الأنوار: ج ١٠ ص ٣٦٨.
 أنظر: بحار الأنوار: ج ٦٧ ص ٣٥ و ٣٦.

أنظر: مغردات ألفاظ القرآن: ص ١٤٨، و مجمع البيان: ج ١ ص ٩٩ في تفسير الآية ٤٥ من سورة البقرة، وج ٧
 ص ٩٩ الآية ٣ من سورة المؤمنون، والكشاف: ج ٣ ص ١٧٥.

٥. قال في مجمع البحرين: والفرق بين الخشوع والخضوع هو أنّ الخشوع في البدن والبصر والصوت، والخضوع في البدن، أقول: لعلّ الفرق هو أنّ الخضوع يستعمل كثيراً في الجوارح دون القلب، والخشوع ينسب إلى القلب وغيره منه ١٠٤٠.

السجود»، أوفي الحديث: «أما إنّه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه»، أوعن عليّ الله : «ليخشع السجود»، أوفي الحديث: «أما إنّه لو خشع قلبه لله عزّ وجلّ خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء»، أو «فإذا خشع قلبه لله فرّ منه الشيطان». أ

قال الطبرسي الله: «وفي هذا ﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي صَسلاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾ ودلالة على أنّ الخشوع في الصلاة يكون بالقلب والجوارح، فأمّا بالقلب فهو أن يفرغ قلبه بجمع الهمّة لها، والإعراض عمّا سواها، فلا يكون فيه غير العبادة والمعبود، وأمّا بالجوارح فهو غضّ البصر والإقبال عليها وترك الالتفات والعبث»، "وعن علي الله : «هو \_ يعني الخشوع \_ ألّا يلتفت يميناً ولا شمالاً، ولا يعرف من على يمينه وشماله». "

أقول: ظاهر السياق أنّ المراد هو خشوع القلب لله تعالى في جميع حالات الإنسان، لا الصلاة فقط، ^ كما في قوله: ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمَا نَزَلَ مِنْ الْحَقَّ وَلاْ يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرُ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ . \
وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ . \

قال الطبرسي: «الخشوع: لين القلب للحقّ والانقياد له... أي تلين قلوبهم لذكر الله، أي لما يذكّرهم الله به من مواعظه وما نزل من الحقّ يعني القرآن...»، انتهى. ١٠

١. الكشاف: ج ٣ ص ٢٥.

٢. دعائم الإسلام: ج ١ ص ١٧٤، أنظر: بحار الأنوار: ج ٨١ ص ٢٢٨.

٣. الخصال: ص ٦٢٨، أنظر: بحار الأنوار: ج ١٠ ص ١٠٦.

٤. أنظر: بحار الأنوار: ج ٨٢ ص ٤٣، عن مصباح الشريعة.

المؤمنون: ۲.
 المؤمنون: ۲.
 الطر: مجمع البيان: ج ٧ ص ١٧٦.

٧. أنظر: مجمع البيان: ج ١ ص ٦٥٠، مستدرك سفينة البحار: ج ٣ ص ٦١.

٨. أنظر: مجمع البحرين في خشع، وفي الميزان في تفسير القرآن: ج ١ ص ١٥٣: والفرق بين الخشوع والخفوع مع أنّ في كليهما معنى التذلل والانكسار: أنّ الخضوع مختصّ بالجوارح والخشوع بالقلب، وفي ج ١٥ ص ٣: الخشوع تأثّر خاصّ من المقهور قبال القاهر بحيث ينقطع عن غيره بالتوجّه إليه، والظاهر أنّه من صفات القلب، ثمّ ينسب إلى الجوارح وغيرها بنوع من العناية (وأنظر: ج ١٩ ص ١٨٤).

٩. الحديد: ١٦.

«ودعاء لا يسمع» استعاذ \_ صلوات الله عليه \_ من دعاء لا يُسمع، أي لا يُستجاب «سمع الله لمن حمده» أجاب الله حمد من حمده وتقبّله؛ لأنّ غرض السائل الإجابة، ومنه الدعاء: «أعوذ بك من دعاء لا يُسمع» أي لا يُستجاب ولا يُعتدّ به، يقال: دعوت الله حتى خفت ألّا يكون الله ليسمع ما أقول أي لا يجيب ما أدعو به ... ». ا

«وعمل لا ينفع» إمّا لكونه باطلاً لعدم الشرط أو لوجود الخلل فيه، وإمّا لعدم كونه مقبولاً لموانع القبول، فإنّ الصحة والإجزاء غير القبول، فقد يكون العمل صحيحاً ولا يعدّ فاعله تاركاً، بحيث يستحقّ العقاب على الترك، لكن لا يكون مقبولاً للمولى، وعمدة شرائط القبول إقبال القلب على العمل، فإنّه روحه، ومنها العجب وحبس الزكاة والحقوق والحسد والكبر والغيبة وأكل الحرام وشرب المسكر والنشوز والإباق. "



١. أنظر: النهاية: ج ٢ ص ٤٠٢، ومجمع البحرين: ج ٢ ص ٤١٩.

٢. أنظر: العروة الوثقى فى كتاب الصلاة.

وأعوذُ بِكَ يا رَبِّ عَلَىٰ نَفسي وديني ومالي وعَلَىٰ جَميعِ ما رَزَقتَني مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ (٤٨٦) إنَّكَ أنتَ السَّميعُ العَليمُ (٤٨٧) اللَّهُمَّ إنَّهُ لا يُجيرُني مِنكَ أَحَدُ (٤٨٨) ولا أَجِدُ مِن دونِكَ مُلتَحَداً (٤٨٩) فَللا تَجعَل نَفسي في شَيءٍ مِن عَذابِكَ (٤٩٠) ولا تَرُدَّني بِهَلَكَةٍ (٤٩١) ولا تَرُدَّني بِهَلَكَةٍ (٤٩١) ولا تَرُدَّني بِعَلَكَةٍ (٤٩١)

«أعوذ بك يا ربّ» تقدّم: الكلام في معنى الاستعاذة، وكذا في معنى الربّ. استعاذ و سلوات الله عليه \_ فقال: «أعوذ بك يا ربّ على نفسي، وديني ومالي و... من الشيطان الرجيم» أي أعوذ بك مخافة على نفسي من نزعات الشيطان، كما في الصحيفة: «نعوذ بك من نزعات الشيطان وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في الضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ماكرة إلينا» إلى آخر الدعاء وأنواع وساوسه وتسويلاته.

وأعوذ بك مخافةً على ديني من تشكيكاته ووساوسه، بأنواع حيله ومكائده في أصول الدين كالتوحيد والنبوّة والإمامة، وفروعه في الأحكام والأخلاق، والحقوق فسي دركها والمعرفة بها والوصول إليها والتسليم لها والإيمان بها، أو في العمل بها والتقوى فيها.

وأعوذ بك مخافة على مالي في كسبه من الحلال واذخاره وإنفاقه في سبيل الله تعالى ومرضاته، وأداء حقوقه الواجبة والمندوبة، والاحتراز عن صرفه فيما لا يُرضي الله سبحانه، فإنّ الشيطان يسعى في ضلالنا في عقائدنا وضلالنا في فهم الأحكام والحقوق والأخلاق حتى نرى الضلال هداية والغيّ رشداً، كما أنّه يسعى في ضلالنا بالعمل بأحكام الله تعالى واجباته ومحرّماته ومكروهاته ومستحبّاته، واكتسابنا الأموال من الحرام وصرفها في الحرام.

«وعلى جميع ما رزقتني» الرزق يقال للعطاء الجاري تــارةً، دنــيوياً كــان أم أُخــروياً، وللنصيب تارةً، ولما يصل إلى الجوف ويتغذّى به تارةً، وممّا رزقناهم يـنفقون، أي مــن الأموال والجاه ممّا أعطاهم الله جلّ شأنه.

٢. أنظر: مفردات ألفاظ القرآن: ص ١٩٤.

١. الصحيفة السجّادية: الدعاء ١٧.

استعاذ ـ صلوات الله تعالى عليه ـ بالله من الشيطان الرجيم في نفسه ودينه وماله وجميع ما رزقه الله تعالى أن يكون الشيطان يضلّه ويهلكه بالمعاصي، أو يغويه في دينه فيصير ملحداً كافراً، أو يكون للشيطان شرك في ماله ورزقه، قال تعالى للشيطان: ﴿وَاسْتَفْرْرُ مَنِ السَّطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبٌ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالْأَوْلادِ وَعَدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِلاَّ غُرُوراً ﴾ أو شركه في أموالهم بحملهم على كسبها من الحرام وادّخارها، والبخل في أداء حقوقها الواجبة والمندوبة، وصرفها في الحرام وفيما لا يُرضي الله سبحانه، وشركه في أولادهم بالحث على التوصّل إلى الولد بالسبب المحرّم كالزنا، أو كالغشيان في حال الحيض وغيرهما من المحرّمات، أو يـودّبهم بـغير أدب الله فيجعل للشيطان سهماً ولنفسه سهماً. ٢

الشيطان: فيعال من شطن (والنون فيه أصليّة) أي تباعد، وقيل: النون فيه زائدة من شاط يشيط: احترق غضباً ، شطن صاحبه، خالفه عن نيّته ووجهه، وشطن أي بعد عن الحق أو عن رحمة الله، وكلّ عاتٍ ومتعرّدٍ من الجلّ والإنس شيطان، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ ﴾ أي مردتهم.

وعلى أيّ حال، خلقه الله تعالى من الناركما قال عزّ شأنه: ﴿ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ﴾ ، ٥ وهو من الجنّ كما قال سبحانه: ﴿ كَانَ مِنَ الْجِنّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبّهِ ﴾ ، ٢ تمرّد فلم يسجد لآدم الله وتكبّر، واستدلّ بأنّه خير من آدم لكونه من نار، ٧ فأبعده الله تعالى وقال: ﴿ فَاحْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ \* وَإِنّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدّينِ ﴾ ، ٨ و﴿ قَالَ رَبّ فَأَنْظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ الدّينِ ﴾ ، ٨ و﴿ قَالَ رَبّ فَأَنْظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ الدّينِ ﴾ ، ١ وأَمَا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ \* إِلَىٰ يَوْمِ الدّينِ ﴾ ، ١ وهُ قُالَ وَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ \* إِلَىٰ يَوْمِ الدّوقْتِ الْمَعْلُومِ ﴾ ، ١ فَأَنْظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴾ ، ١

٤. البقرة: ١٤.

١. الإسراء: ٦٤.

أنظر: في تفسير الآية: البيضاوي والميزان في تنفسير القرآن: ج ١٣ ص ١٤٦ و ١٥٥ و ١٥٩، والكشاف: ج ٢
 ص ١٧٨.

٥. أنظر: الحجر: ٣٣، وأنظر: الأعراف: ١٢، و ص: ٧٦.

٦. الكهف: ٥٠.

٧. الحجر: ٣٣، والأعراف: ١٣.

٨. الحجر: ٣٤ و ٣٥، الأعراف: ١٣، و الإسراء: ٦٣، و ص ٧٧ و ٧٨.

٩. الحجر: ٣٦\_٣٨، الأعراف: ١٤\_١٥، وص: ٧٩\_٨١.

و﴿قَالَ رَبُّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ \* إِلاَّ عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴾ ، او﴿هٰذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ \* إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ إِلاَّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ \* وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ . "

وقال سبحانه مخاطباً لآدم (وبني آدم) ﷺ: ﴿ أَلَمْ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقُ مُبِينٌ ﴾ ، ٣ و ﴿ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أُولِنِاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُقُ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً ﴾ ، ٤ و ﴿ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَدُرِّيَّتَهُ أُولِنِاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُقُ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً ﴾ ، ٤ و ﴿ يَا بَنِي آدَمَ لا يَقْتِنَكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَتُلُوعُ عَنْهُما لِبْاسَهُمَا لِيُرِيهُمَا سَوْ آتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا لَيْنُوعُ مِنُونَ ﴾ . ٥ جَعَلْنَا الشَّيْاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ . ٥ جَعَلْنَا الشَّيْاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ . ٥

هذا، إذا أردت التحقيق فعليك بمراجعة بحار الأنوار، " فإنّ الأستاذ \_ رضوان الله عليه \_ بعد تحقيق عميق قال: «فملخّص البحث: إنّ ابليس \_ لعنه الله \_ موجود مخلوق ذو شعور وإرادة، يدعو إلى الشرّ ويسوق إلى المعصية كان في مرتبة مشتركة مع الملائكة غير متميّز منهم إلّا بعد خلق الإنسان، وحينئذ تميّز منهم ووقع في جانب الشرّ والفساد، وإليه يستند نوعاً من الاستناد وانحراف الإنسان عن الصراط المستقيم وميله إلى جانب الشقاء والضلال، ووقوعه في المعصية والباطل كما أنّ الملك شوجود مخلوق ذو إدراك وإرادة يستند إليه نوعاً من الاستناد واهتداء الإنسان إلى غاية السعادة ومنزل الكمال والقرب. وأنّ يستند إليه نوعاً من الاستناد واهتداء الإنسان إلى غاية السعادة ومنزل الكمال والقرب. وأنّ لإبليس أعواناً من الجنّ والإنس وذرّية مختلفي الأنواع يجرون بأمره إيّاهم أن يتصرّ فوا في جميع ما ير تبط به الإنسان من الدنيا وما فيها بإظهار الباطل في صورة الحق، وتزيّن القبيح في صورة الحسن الجميل، وهم يتصرّ فون في قلب الإنسان وبدنه وفي سائر شؤون الحياة في صورة الحسن الجميل، وهم يتصرّ فون في قلب الإنسان وبدنه وفي سائر شؤون الحياة واسطة ومع الواسطة، والواسطة ربّما كانت خيراً أو شرّاً طاعة أو معصية، ولا يشعر الإنسان واسطة ومع الواسطة، والواسطة ربّما كانت خيراً أو شرّاً طاعة أو معصية، ولا يشعر الإنسان

١. الحجر: ٣٩\_ ٤٠، و الأعراف: ١٦ و ١٧، و الإسراء: ٦٢، و ص ٨٢ و ٨٣.

٢. الحجر: ٤١\_٣٤، الأعراف: ١٨، و الإسراء: ١٤ و ٦٥.

٤. الكهف: ٥٠، وطه: ١١٧.

۳. یس: ۲۰.

٥. الأعراف: ٢٧.

٦. أنظر: بحار الأنوار: ج ٦٠، ص ١٣١ وما بعدها، الميزان في تفسير القرآن: ج ٨ ص ٢٢ و ما بعدها.

في شيء من ذلك بهم ولا أعمالهم، بل لا يشعر إلّا بنفسه، ولا يقع بـصره إلّا بـعمله، فـلا أفعالهم مزاحمة لأعمال الإنسان، ولا ذواتهم وأعيانهم في عرض وجود الإنسان، غير أنّ الله سبحانه أخبرنا أنّ إبليس من الجنّ وأنّهم مخلوقون من النار، وكأنّ أوّل وجوده وآخره مختلفان». ا

على أيّ حال، هذا بيان جامع لخّصه الأُستاذ \_ رضوان الله تعالى عــليه \_مــن الآيــات والأحاديث، أعاذنا الله من الشيطان الرجيم وذرّيته وأعوانه وكيده ومكائده.

«إنّك أنت السميع العليم» إنّ المكسورة المشدّدة للتأكيد، وقد تكون للتعليل، ويحتمل المعنيان هنا، فيكون المراد: إنّك أنت السميع العليم حقّاً، أو لأنّك أنت السميع العليم، وهما وصفان لله تعالى، وقد تكرّرا في القرآن الكريم والأحاديث كثيراً، وقال العلامة المجلسي في: «السميع معناه: إذا وجد المسموع كان له سامعاً، ومعنى ثانٍ: إنّه سميع الدعاء؛ أي مجيب الدعاء»، والعليم معناه: إنّه عليم بنفسه عالم بالسرائر مطلع على الضمائر لا تخفى عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال... إلخ. أ

والواجب علينا أن ننزهه تعالى عمّا فينا وما في كلّ الممكنات من نقائص، كما قال تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُ \* اللهُ الصّعَدُ \* لَمْ يَلِلْ وَلَمْ يُولَدُ \* وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدُ \* فهو سميع عليم لا بالأدوات والجوارح «وهو تعالى منزه عن كلّ حاجة ونقيصة؛ لأنه الذي يرجع إليه كلّ شيء في رفع حاجته ونقيصته، فله المك ـ بكسر الميم وضمّها ـ على الإطلاق، فهو سبحانه يملك ما وجدناه في الوجود من صفة كمال كالحياة والقدرة والعلم والسمع والبصر والرزق والرحمة والعزة وغير ذلك، فهو سبحانه حيّ قادر عليم سميع بصير؛ لأنّ في نفيها إثبات النقص ولا سبيل للنقص إليه، ورازق ورحيم... نعني بها نفي كلّ بصير عدمي وكلّ صفة نقص عنه». ٥

فهو السميع لدعائنا جهراً وإخفاءً، عليم بحوائجنا وضعفنا وذات صدورنا، وعليم بــما

الميزان في تفسير القرآن: ج ٨ص ٤٢ و ٤٤.
 أنظر: بحار الأنوار: ج ٤ ص ١٩٣.

٣. أنظر: بحار الأنوار: ج ٤ ص ١٨٩.

وقد تكلّم الأستاذ العلّامة في العيزان في تفسير القرآن: ج ٨ ص ٣٦٥ وما بعدها في الأسماء الحسنى له تمعالى والاسم الأعظم فراجع (منه رحمه الله).
 ٥. أنظر: الميزان في تفسير القرآن: ج ٨ ص ٣٥٠.

شرح دعاء أبي حمزة الثمالي......

يخطر ببالنا وما يوسوس في قلبنا الخنّاس الوسواس من شياطين الإنس والجنّ.

«اللّهم إنّه لا يجيرني منك أحد» اللّهم: مضى الكلام فيه، الإجارة: من الجار، وهــو مــن
يقرب مسكنه منك... ولمّا استعظم حقّ الجار عقلاً وشرعاً عبّر عن كلّ من يعظم حـقه أو
يستعظم حقّ غيره بالجار... ويقال: استجرته فأجارني، وعلى هذا قال عزّ وجلّ: ﴿وَهُــوَ
يُجِيرُ وَلاْ يُجْارُ عَلَيْهِ ﴾ ، ا فالجار الذي يجير غيره، أي يؤمّنه ممّا يخاف.

وفي الحديث: «ويجير عليهم أدناهم» أي إذا جار واحد من المسلمين حرّاً أو عبداً أو إمرة جماعة أو واحداً من الكفّار وأمّنهم، جاز ذلك على جميع المسلمين، أي لا يؤمنني من عذابك وعقابك أحد.

«ولا أجد من دونك ملتحداً» التحد إلى كذا؛ أي مال إليه، قال تعالى: ﴿ وَ لَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً ﴾ "أي التجاء أو موضع التجاء، أي لا أجد من دونك (أي أمامك أو في مقابلك) ملجاً نميل إليه، والملتحد؛ الحرز الذي يلجأ إليه اللاجئ، قال سبحانه: ﴿ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللهِ أَحَدٌ وَ لَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَداً ﴾ . أ

«فلا تجعل نفسي في شيء من عقابك» أي لا تجعلها في أي نوع من العذاب الدنيوي والأخروي الجسمي والروحي، ولقد كرّر كلمة العذاب في القرآن الكريم ٢٩٤ مرّة، ووصفه بأوصاف يبهر العقول، كالأليم، والشديد، والمهين، والكبير، والعظيم، والأكبر، وعذاب النار، وعذاب السعير، وعذاب الحريق، وعذاب جهنّم، وعذاب الجحيم، وعذاب السعير، وعذاب الهون، وعذاب السموم، وعذاب رجز أليم، والعذاب المقيم، والعذاب الغليظ، وعذاب الهون، وعذاب يوم عظيم، وعذاب الخزي، وقال: ﴿لَهُمْ عَذَابُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدَى ﴾ .٥

ولعلّ المراد: لا تعذّبني بأيّ عذاب في الدنيا والآخرة، أو لا تقطع عن نفسي هدايـتك وألطافك، ولا ترسلني من يدك إرسال من لا خير فيه، و«اللّهمّ خذ لنفسك من نـفسي مـا

١. المؤمنون: ٨٨. أنظر: مفردات ألفاظ القرآن: ص ١٠٣، و أنظر: مجمع البحرين: ج ٦ ص ٤٦٤.

٢. أنظر: البداية و النهاية: ج ٤ ص ٣٢٠. ٣. الكهف: ٢٧.

٤. الجن: ٢٢. ٥. الرعد: ٣٤.

يخلّصها، وابق لنفسي من نفسي ما يصلحها، فإنّ نفسي هنالكة أو تـعصمها»، أكما قـال: «ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً»، ٢ فإنّها هالكة أو تعصمها لكيلا تبتلي بالعذاب.

العذاب هو: الإيجاع الشديد، وقد عذّبه تعذيباً أكثر؛ حبسه في العذاب... واختُلف في أصله، فقال بعضهم: هو من قولهم عذّب الرجل إذا ترك المأكل والنوم، فهو عاذب وعذوب، فالتعذيب في الأصل هو حمل الإنسان أن يعذّب، أي يجوع ويسهر، وقيل: أصله من العذب، فعذّبته أي أنزلت عذب حياته على بناء مرضته وقذّيته، وقيل: أصل التعذيب إكثار الضرب بعذبة السوط أي طرفها، وقد قال بعض أهل اللغة: التعذيب هو الضرب...، "قال في المجمع: «أصله في كلام العرب الضرب، ثمّ استُعمل في كلّ عقوبة مؤلمة واستُعير للأمور الشاقّة». "

«ولا تردّني بهلكة» أي لا تردّني مع هلاكي؛ لأنّه تعالى إذا ردّ السائل ولا مسلجاً غيره يكون فيه هلاكه، كقوله ﷺ: «ولا تردّني بعثاب اليم» أو لا تردّني بإهلاكي وتعذيبي، والباء بمعنى مع أو للمصاحبة.

مرزختان کاچیزر دیں۔

١. الصحيفة السجّادية: الدعاء ٢٠. ٢٠ المصدر السابق: الدعاء ١٢١.

٣. أنظر: مغردات ألفاظ القرآن: ص ٣٢٧، و أنظر: العين والقاموس.

٤. مجمع البحرين: ج ٣ ص ١٤١.

اللَّهُمَّ تَقَبَّل مِنِي ﴿٤٩٢﴾ وأُعلِ ذِكري ﴿٤٩٤﴾ وَارفَع دَرَجَتي ﴿٤٩٥﴾ وحُطَّ وِزري ﴿٤٩٥) ولا تُذَكِّرني بِخَطيتَتي ﴿٤٩٦) وَاجعَل ثَوابَ مَجلسي وثَوابَ مَنطِقي وثَوابَ مَعلسي وثَوابَ مَنطِقي وثَوابَ دُعاني رِضاكَ وَالجَنَّةَ ﴿٤٩٧﴾ أُعطِني يا رَبِّ جَسميعَ ما سَأَلتُكَ ﴿٤٩٨﴾ وزِدنسي مِسن فَنضلِكَ ﴿٤٩٠﴾ إنّى إلَىكَ راغِبٌ يا رَبَّ العالَمينَ ﴿٤٩٨﴾

«اللّهة تقبّل مني» أي يا الله تقبّل منّي أعمالي ودعائي، والتقبّل: قبول الشيء على وجه يقتضي ثواباً كالهداية ونحوها، قال سبحانه: ﴿ فَتَقَبَّلُهُا رَبُّهُا بِقَبُولٍ حَسَنٍ ﴾ ، آ فرضي بها في النذر، وقال: ﴿ إِنَّمًا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ . ٣ للأعمال الصالحة واجباً أو ندباً ، شرائط لصحّتها كما هو واضح مسطور في الفقه، وشرائط للقبول كما أشرنا إليه سابقاً.

سأل على من الله تعالى القبول بوجه حسن يقتضي ثواباً ؛ لأنّ التفعّل للمطاوعة مع زيادة ، كما ذكره الراغب، وقال السيّد في رياض السّالكين : «وتقبّل شفاعته» أي اقبلها ، وإنّما عدل إلى صيغة التفعّل ؛ لكونها مشعرة بحسب أصل الوضع بالتكلّف، وكون الفعل عملى خلاف طبع الفاعل، فكان المراد بها في حقّه تعالى ما يترتّب عليه من كمال قوة الفعل وكثرته ، كما سأل إبراهيم على فقال : ﴿رَبّنا تَقَبّلُ مِنّا إِنّكَ أَنْتَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ ، آأي تقبّل أعمالي أو تقبّل دعائي.

«وأعلِ ذكري» العلق: الارتفاع، أي ارفع ذكري، كما قال سبحانه لنبيّه ﷺ: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ وَاعْلَ دَكُري» العلق: الارتفاع، أي ارفع ذكري، كما قال سبحانه لنبيّه ﷺ: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾ . ٧ قال الطبرسي: أي قرنّا ذكرك بذكرنا، حتى لا أُذكر إلّا وتُذكر معي، يعني في الأذان والإقامة، والتشهّد والخطبة على المنابر، عن الحسن وغيره، ثمّ نقل عن قادة نظيره، ٨ وزاد الزمخشري: «وفي غير موضع من القرآن: ﴿وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ

٢. أل عمران: ٣٧.

الصحيفة السجادية: الدعاء ٢٤.

٦. البقرة: ١٢٧.

٨. مجمع البحرين: ج ١٠ ص ٣٨٩.

١. أنظر: مغردات ألغاظ القرآن: ص ٣٩١.

٣. الماندة: ٢٧.

٥. رياض السالكين: ج ٥ ص ٤٨٨.

٧. الشرح: ٤.

يُرْضُوهُ ﴾ ، ا ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ ﴾ ، ٢ ﴿ وَأَطِيعُوا اللهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ ، ٣ وفسي تسميته رسول الله ونبيّ الله؛ ومنه ذكره في كتب الأوّلين، والأخذ على الأنبياء وأُممهم أن يؤمنوا به » . ٤

والمراد هنا طلب علق الذكر منه تعالى أن يُذكر اسمه في الآخرين بخير ، كما قال إبراهيم على نبيّنا وآله وعليه السلام: ﴿وَاجْعَلْ لِي لِسْانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴾ أي جاهاً وحسن صيت في الدنيا يبقي أثره ، وقال الطبرسي ﴿ : «أي ثناءً حسناً في آخر الأمم ، وذكراً جميلاً ، وقبولاً عاماً في الذين يأتون بعدي إلى يوم القيامة ... والعرب تضع اللسان موضع القول على الاستعارة ؛ لأنّ القول يكون بها ... وقيل : إنّ معناه واجعل لي ولد صدق في آخر الأمم ، يدعو إلى الله ويقوم بالحق » انتهى ، " وفي الدعاء من الصحيفة لأولاده : «أصي بسهم ذكرى» . ٧

ويحتمل أن يكون المراد علق الذكر في الآخرة، كما نطلب لهم ﷺ في الزيارة الجامعة: «فبلغ الله بكم أشرف محل المكرّمين، وأعلى منازل المقرّبين وأرفع درجات المسلمين، حيث لا يلحق لاحق...»، أو المراد الأعمّ من الدنيا والآخرة.

«وارفع درجتي» الدرجة نحو المنزلة، لكن يقال للمنزلة درجة إذا اعتبرت بالصعود دون الامتداد على البسيطة، كدرجة السطح والسلّم، ويعبّر بها عن المنزلة الرفيعة قوله تعالى: ﴿ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللهِ ﴾ ، أي هم ذو درجات عند الله في الفضيلة، وقال: ﴿ وَالّ مِمًّا عَمِلُوا ﴾ . "ا

قال الطبرسي: «هم درجات» أي هم ذو درجات عند الله، فالمؤمنون ذوو درجة رفيعة، والكافرون ذوو درجة خسيسة، وقيل: في معناه قولان:

١. التوبة: ٦٢.

٣. النساء: ٥٩، النور: ٥٤، محمّد: ٣٣.

٥. الشعراء: ٨٤.

٧. الصحيفة السجادية: الدعاء ٢٥.

٩. آل عمران: ١٦٣.

٢. النساء: ١٣، النور: ٥٢، الأحزاب: ٧، الفتح: ١٧.

٤. تفسير الكشاف: ج ٤ ص ٧٧.

٦. مجمع البيان: ج ٧ ص ٣٣٧.

٨. الأنفال: ٤.

١٠. الأنعام: ١٣٣.

أحدهما: إنّ المراد اختلاف مرتبتي أهل الثواب والعقاب بما لهؤلاء من النعيم والكرامة ، ولأُولئك من العقاب والمهانة ، وعبّر عن ذلك بدرجات مجازاً وتوسّعاً .

والثاني: إنّ المراد اختلاف مراتب كلّ من الفريقين، فإنّ الجنّة طبقات بعضها أعلى من بعض، كما جاء في الخبر: إنّ أهل الجنّة ليرون أهل علّيين كما يُرى النجم في أفق السماء، والنار دركات بعضها أسفل من بعض». ١

عن أبي الحسن الرضائي أنه ذكر قول الله: ﴿ هُمْ دَرَجَاتُ عِنْدَ اللهِ ﴾ ، قال: «الدرجة ما بين السماء والأرض» ، آوعن أبي عبد الله على أنه قال: «بتمام الإيمان دخل المؤمنون الجنّة ، وبالزيادة في الإيمان تفاضل المؤمنون بالدرجات عندالله ، وبالنقصان دخل المفرطون النار» . \*

ويحتمل أن يكون رفع الدرجة في الدارين وإن كان الظاهر ما ذكرنا.

«وحط وزري» الحطّ : إنزال الشيء عن علوه ، ﴿ قُولُوا حِطَّةٌ ﴾ ؟ أي حطّ عنّا أوزارنا ، والوزر : الثقل ، تشبيها بوزر الجبل ، ويعبّر بذلك عن الإثم ، كما يعبّر عنه بالثقل ، قال تعالى : ﴿ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلا سَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴾ ، ٥ كقوله : ﴿ وَ لَيَحْمِلُنَ أَثْقَالُهُمْ وَ أَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ ﴾ ، ٦ وفي الدعاء : «واصطط بالقرآن عنا ثقل الأوزار» . ٧

ولعلّ التعبير بالوزر ما للمعاصي من الآثار السيّئات في الدنيا والآخرة، كما قال أمير المؤمنين الله - في بيان أحوال أولياء الله - : «فلو مثّلتهم لعقلك في مقاومهم المحمودة،

١. مجمع البيان: ج ٢ ص ٤٣٤.

٢. تفسير العياشي: ج ١ ص ٢٠٥، بحار الأنوار: ج ٦٦ ص ١٧١.

٣. الكافي: ج ٢ ص ٣٧، دعائم الإسلام: ج ١ ص ٩، أنظر: بحار الأنوار: ج ٦٦ ص ٢٨.

٤. البقرة: ٥٨. ٥. النحل: ٢٥.

٦. العنكبوت: ١٣، أنظر: مفردات ألفاظ القرآن: ص ٥٢١.

٧. الصحيفة السجادية: الدعاء ٤٢. ٨. رياض السالكين: ج ٥ ص ٤٥٤.

ومجالسهم المشبهودة وقيد نشيروا دواويين أعيمالهم، وفيرغوا لمتحاسبة أنيفسهم عين كلّ صيغيرة وكيبيرة أميروا فيقصّروا عينها، أو نُهوا عينها فيفرّطوا فيها، وحيمّلوا ثيقل أوزارهم ظهورهم ، فضعفوا عن الاستقلال بها، فنشجوا نشيجاً وتجادلوا نحيباً ، يعجّوا إلى ربّهم من مقاوم ندم واعتراف» . ا

«ولا تذكرني بخطيئتي» الخطيئة والسيّئة يتقاربان، لكنّ الخطيئة أكثر ما يـقال فـيما لا يكون مقصوداً إليه في نفسه، بل يكون القصد سبباً لتولّد ذلك الفعل منه، كمن يرمي صيداً فأصاب إنساناً، والخطأ: العدول عن الجهة، وذلك أضرب:

أحدها: أن تريد غير ما تحسن إرادته فتفعله، وهذا هو الخطأ التامّ المأخوذ به الإنسان. الثاني: أن يريد ما يحسن فعله ولكن يقع منه خلاف ما يريد، وهذا قد أصاب في الإرادة وأخطأ في الفعل.

الثالث: أن يريد ما لا يحسن فعله ويتّغق منه غيره، فهذا مخطئ فسي الإرادة ومصيب في الفعل. ٢

والمستعمل في القرآن الكريم والأدعية هو بمعلى السيّنة والإثم، كما لا يخفى على من تتبع موارد الاستعمال، ولعلّ المراق هنا عقو الله سبحانة قبل أن يذكره ويسعاقبه؛ لأنّ ذكر المعصية فيه من الانفعال، بل الفضيحة ما لا يطاق ولا يمكن وصفه، وإن عفا عنه بعد الذكر، وفي الدعاء: «ولا تعلن على عيون الملأ خبري، اخفِ عنهم ما يكون نشره عليّ عاراً»، " وفي الدعاء في طلب العفو: «اللّهم وأيّما عبدٍ نال منّي ما خطرت عليه، وانتهك منّي ما حجرت عليه، فمضى بظلامتي ميّتاً، أو حصلت لي قبله حياً، فاغفر له ما ألمّ به منّي، واعف له عمّا أدبر به عنّي، ولا تُقفه على ما ارتكب فيّ، ولا تكشفه عمّا اكتسب بيّ»، أو في الدعاء: «ولا تغضحني بسين يسدي أوليائك». "

«واجعل ثواب مجلسي وثواب دعائي رضاك والجنّة» الثواب: ما يرجع إلى الإنسان من جزاء أعماله، فيسمّى الجزاء ثواباً تصوّراً أنّه هو هو، ألا ترى كيف جعل الله تعالى الجزاء نفس

١. نهج البلاغة: الخطبة ٢٢٢.

٣. الصحيفة السجّادية: الدعاء ١٠٨.

٥. المصدر السابق: الدعاء ١٤٧.

٢. أنظر: مفردات ألفاظ القرآن: ص ١٥١.

<sup>1.</sup> المصدر السابق: الدعاء ٣٩.

العمل في قوله: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ ﴾ ، ولم يقل جزاءه، والثواب يقال في الخير والشرّ، لكنّ الأكثر المتعارف في الخير . ٢ أي اجعل جزاء مجلسي وجزاء دعائي رضاك والجنّة، والمراد مجلس الذكر والدعاء، أو الأعمّ منه ومن كلّ مجلس يكون لله تعالى. عن أعلام الدين للديلمي: «روي أنّ موسى الله قال: يا ربّ أخبرني عن آية رضاك عن عبدك، فأوحى الله تعالى إليه: إذا رأيتني أهيّىء عبدي لطاعتي وأصرفه عن معصيتي، فذلك آية رضاي » . ٣ وفي رواية أخرى: «إذا رأيت نفسك تحبّ المساكين وتبغض الجبّارين، فسذلك آية رضاي » . ٩ وفي الحديث: «ثلاثة يبلغن بالعبد رضوان الله: كثرة الاستغفار، وخفض الجانب، وكثرة الصدقة » ، ٥ وفيد أيضاً: «علامة رضا الله عن خلقه رخص أسعارهم وعدل سلطانهم، وعلامة غضب الشعلى خلقه جور سلطانهم وغلاء أسعارهم» . ١

وفي الآيات الكثيرة أنّ رضا الله تعالى من أعظم نعم الله تعالى ومننه، كما قال سبحانه: ﴿ وَرِضْوَانُ مِنَ اللهِ أَكْبَرُ ﴾ ، ٧ وهو غاية أمال العارفين كما قال تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَـنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ ﴾ ، ٨ والجنّة هي الّتي وعدها الله لعباده بعد الحياة الدنيا ووصفها بما يحار فيه العقل ويعجز عن دركه اللبّ.

«وأعطني يا ربّ جميع ما سألتكَ»؛ لآنَه سبحانهُ قادر ، رحيم ، سخيّ ، كـريم ، عـزيز ، لا يعجزه شيء ، وسميع عليم بحاجاتنا وفقرنا ومسكنتنا.

«وزدني من فضلك» يطلب من الله سبحانه زيادة على ما سأله من فضله، والفضل: هــو الزيادة عن الاقتصاد، وذلك ضربان: محمود كفضل العلم والحلم، ومذموم كفضل الغضب

١. الزلزلة: ٧. أنظر: مغردات ألفاظ القرآن: ص ٨٣.

٣. أعلام الدين: ص ٩٠ بحار الأنوار: ج ٢٧ ص ٢٦. ٤. المصدر السابق.

٥. كشف الغمة: ج ٢ ص ٣٧٨، حلية الأبرار: ج ٤ ص ٣٠٠، القصول المهمة: ص ٢٧٤، أنظر: بحار الأنوار: ج ٧٥ ص ٨١.

آ. الأصول الستة عشر: ص ٢، الكافي: ج ٥ ص ١٦٢. كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٢٦٩. تهذيب الأحكام:
 ج٧ ص ١٥٨.

٨. البقرة: ٢٠٧.

على ما يحبّ أن يكون عليه، والفضل في المحمود أكثر استعمالاً، والفضول في المذموم، اوالله ذو الفضل العظيم المبين الكبير، كما قال تعالى: ﴿لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ﴾، ٢ وقال سبحانه: ﴿لِيُوفَّيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ﴾، ٢ وقال: ﴿وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِخاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ﴾، ٤ فنسأل الله وقال: ﴿وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾، ٥ ونسأله المزيد من فضله كما حثنا إليه وأشار إليه.

«إنّي إليك راغب» إنّ هنا للتأكيد أو للتعليل، فكأنّه قال: إنّي راغب إليك حقاً، أو لآني راغب إليك، إذا قيل رغب فيه وإليه يقتضي الحرص عليه، ورغب إليه أي سأله، فأكّد طلب الزيادة، أو علّله برغبته إليه وحرصه عليه وحبّه إيّاه وابتهاله إليه. "

«يا ربّ العالمين» الربّ: مصدر مستعار للفاعل، ولا يبقال الربّ مطلقاً إلّا لله تبعالى المتكفّل بمصلحة الموجودات، نحو: ﴿ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌ غَفُورٌ ﴾ ، ٧ الربّ يُطلق عملى الله تبارك وتعالى معرّفاً بالألف واللّام ومضافاً. ويُطلق على مالك الشيء الذي لا يعقل مضافاً إليه، فيقال: ربّ الدين وربّ المال، وقد استعمل بمعنى السيّد مضافاً إلى العاقل أينضاً، وأصله التربية.

العالمين: جمع العالم، والعالم: اسم للفلك وما يحويه من الجواهر والأعراض، وهو في الأصل اسم لما يعلم به كالطابع والخاتم لما يطبع به ويختم به، وجُسعل بمناؤه على هذه الصيغة؛ لكونه كالآلة، والعالم آلة في الدلالة على صانعه... وقال جعفر بن محمد: عنى به الناس وجعل كل أحد منهم عالماً، وقال: العالم عالمان: الكبير وهو الفلك بما فيه، والصغير وهو الإنسان؛ لأنه مخلوق على هيئة العالم، وقد أوجد الله تعالى فيه كل ما هو موجود في العالم الكبير. ^

۲. النور: ۲۸.

٤. الشوري: ٢٦.

٦. أُنظر: مغردات ألفاظ القرآن: ص ١٩٨.

٨. أنظر: المصدر السابق: ص ٣٤٥.

١. أنظر: مغردات ألفاظ القرآن: ص ٣٨١.

۳. فاطر: ۳۰.

٥. النساء: ٢١.

٧. سبأ: ١٥، أنظر: المصدر السابق: ص ١٨٤.

اللّٰهُمَّ إِنَّكَ أَنزَلتَ في كِتابِكَ أَن نَعفُو عَمَّن ظَلَمَنا (٤٩٢) وقَد ظَلَمنا أَللّٰهُمَّ إِنَّكَ أُولَىٰ بِذٰلِكَ مِنّا (٤٩٤) وأَمَسرتَنا أَلّا نَسرُدًّ اللهُ سَنا (٤٩٤) وأَمَسرتَنا أَلّا نَسرُدًّ اللهُ سَائِلاً عَن أَبِوابِنا (٤٩٥) وقَد جِئتُكَ سَائِلاً فَلا تَسرُدَّني إلّا بِقَضاءِ سَائِلاً عَن أَبُوابِنا (٤٩٥) وقَد جِئتُكَ سَائِلاً فَلا تَسرُدَّني إلّا بِقَضاءِ حَاجَتي (٤٩٦) وأَمَرتَنا بِالإِحسانِ إلى ما مَلكَت أيمانُنا (٤٩٧) ونَحنُ أرقاؤُكَ فَأَعتِق رِقابَنا مِنَ النّارِ (٤٩٨)

«اللّهم» مرّ بيانه.

«إنّك أنزلت» النزول في الأصل هو انحطاط من علق، ونزل بكذا وأنزله بمعنى، وإنزال الله تعالى نعمه ونقمه على الخلق وإعطاؤهم إيّاه، وذلك إمّا بإنزال الشيء نفسه كإنزال القرآن، وإمّا بانزال أسبابه والهداية إليه كإنزال الحديد واللباس، قال سبحانه: ﴿أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتْابَ ﴾، وقال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ ﴾، و﴿أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبناساً ﴾، و﴿إنّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزاً مِنَ السّماء ﴾ والفرق بين الإنزال والتنزيل في وصف القرآن والملائكة: إنّ التنزيل يختص بالموضع الذي يشير إليه إنزاله مفرقاً ومررّة بعد أخرى، والإنزال عامّ. ٥

«في كتابك أن نعفو عمن ظلمنا» قال سبحانه ، ﴿ وَلَيْعَقُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ ﴾ ، ٦ وقال تعالى شأنه : ﴿ وَ الْكَاظِمِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ اللهُ لَكُمْ ﴾ ، ٧ وفي الحديث : قال الصادق الله : «العفو عند القدرة من سنن المرسلين والمتقين» . ٨

العفو: القصد لتناول الشيء، وعفوت عنه؛ أي قصدت إزالة ذنبه صارفاً عنه، فالمفعول في الحقيقة متروك، وعن متعلّق بمضمر، ٩ أسألك العفو؛ أي ترك العقوبة والسلامة، عــفى

١. الكهف: ١.

٢. الحديد: ٢٥.

٣. ألأعراف: ٢٦.

العنكبوت: ٣٤.

٥. مفردات ألفاظ القرآن: ص ٤٨٩.

٦. النور: ٢٢.

٧. آل عمران: ١٣٤.

٨. مصباح الشريعة: ص ١٥٨، بحار الأنوار: ج ٦٨ ص ٤٢٣.

٩. أنظر: مفردات ألفاظ القرآن: ص ٣٢٩.

عنه وله ذنبه وعن ذنبه صفح عنه وترك عقوبته وهو يستحقّها، وأعرض عن مـؤاخـذته، وعفي الله عن فلان؛ محا ذنوبه، وعفا عن الحقّ؛ أي استحقّه كأنّه محاه عن الذي عــليه، ا وعفى المنزل أي درس.

أي أنزلت في القرآن الكريم وأمرتنا أن نعفو عمّن ظلمنا، أي نتجاوز عنه وترك عقوبته. والظلم: أصله وضع الشيء في غير موضعه المختصُّ به، إمَّا بـنقصان أو زيـادة، وإمَّـا بعدول عن وقته أو مكانه، والظلم يقال في مجاوزة الحقّ الذي يجري مجري نقطة الدائرة، ويقال فيما يكثر وفيما يقلّ من التجاوز، ولهذا يستعمل فسي الذنب الكبير وفــي الذنب الصغير.٢

«وقد ظلمنا أنفسنا» بارتكاب المعاصى. وقيل: الظلم ثلاثة:

الأوّل: ظلم بين الإنسان وبين الله تعالى ، وأعظمه الكفر والشرك والنفاق، ولذلك قال: ﴿إِنَّ الشُّرُكَ لَظُلُّمُ عَظِيمٌ ﴾ . "

والثاني: ظلم بينه وبين الناس.

والثالث: ظلم بينه وبين نفسه ، وكلُّ عِنْ الثلاثة في الحقيقة ظلم للنفس؛ فإنَّ الإنسان في أوّل ما يهمّ بالظلم فقد ظلم نفسه ، كما أنّ كلّ معصية ظلم بينه وبين الله تعالى. ٤

وفي الحديث عن أبي جعفر الباقر ﷺ، قال: «الظلم ثلاثة: ظلم يغفره الله، وظلم لا يدعه الله ، وظلم لا يغفره الله ، فأمّا الظلم الذي لا يغفره الله (عزّ وجلّ) فالشرك بالله ، وأمّا الظلم الذي يغفره الله فظلم الرجل نفسه فيما بينه وبين الله (عزّ وجلّ) ، وأمَّا الظلم الذي لا يسدعه الله (عسزٌ وجسلٌ) فالمداينة بين العباد» . ٥

الأحاديث في الظلم وأنواعه وآثاره الدنيوية والأخروية كثيرة."

٣. لقمان: ١٣.

٢. أَنظر: مغردات ألفاظ القرآن: ص ٣١٥.

١. انظر: أقرب الموارد: ج٣ ص ٥٩٢.

٤. أنظر: مغردات ألفاظ القرآن: ص ٣١٦.

٥. الكافي: ج ٢ ص ٣٣١، الأمالي للصدوق: ص ٣٢٥، روضة الواعظين: ص ٤٦٦، أنـظر: بـحار الانسوار: ج ٧٢ ص ۳۱۱.

٦. أنظر: بحار الأنوار: ج ٧٥ ص ٣٠٥ وما بعدها والسفينة ومستدركها.

«فاعف عنّا» أي اغفر لنا وامح عنّا هذه المعاصى وآثاره الدنيوية والأُخروية.

«فإنّك أولى بذلك منّا» أي أنت أولى بعفو ظلمنا أنفسنا؛ لآنك الوليّ وأنت بأن تعفو أولى، كأنّه فرض ظلم الإنسان لنفسه كمداينة العباد، فهنا ظالم وهو الإنسان العاصي، ومنظلوم وهو نفسه، فإذا شاء أن يعفو المظلوم الظالم، فالأولى أن يعفو وليّه وهو الله عزّ وجلّ.

«وأمرت ألّا نرّد سائلاً» أي أمرت في كتابك ألّا نردّ سائلاً، فـقلت: ﴿وَأَمَّـا السَّــائِلَ فَــلاْ تَنْهَرُ ﴾ ، ا و ﴿ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ ٢٠

وفي الحديث: قال رسول الله ﷺ: «للسائل حقّ وإن جاء على فرس»، " وقال: «لا تـردّوا السائل ولو بشقّ تمرة». ٥

«عن أبوابنا» الباب يقال لمدخل الشيء، وأصل ذلك مداخل الأمكنة، كباب المدينة والدار والبيت، والجمع أبواب، ومنه يقال في العلم باب كذا... وقال: «أنا صدينة العلم وعليّ بابها»، أو أتوا البيوت من أبوابها قيل: معناه باشر الأمور من وجوهها التي ينجب أن تباشر عليها.

«فلا تردّني إلّا بقضاء حاجتي» ردّه عن وجهد طرفه، وردّ فلاناً: خطّاًه، أي لا تصرفني عن بابك إلّا بقضاء حاجتي؛ أي أدائها، من قضى وطره؛ أي أتمّ حاجته وبلغها ونالها، وقضى الغريم دينه؛ أي أدّاه.

«وأمرتنا الإحسان إلى ما ملكت إيماننا» في الحديث: «مازال جبرئيل يـوصيني بـالمماليك حتّى ظننت أنّه سيجعل لهم وقتاً فإذا بلغوا ذلك الوقت أعـتقوا»، ٢ وعـن أبـي جـعفر ﷺ فـي حديث: «أربع من كنّ فيه من المؤمنين أسكنه الله في أعلى علّيّين في غرفٍ فوق غرف... ومن لم

١. الضحى: ١٠. والذاريات: ١٩.

٣. سنن أبي داوود: ج ٢ ص ٣٧٥، مسند ابن حنبل: ج ١ ص ٢٠١، السنن الكبرى للبيهقي: ج ٧ ص ٢٣.

٤. الكافي: ج ٤ ص ١٥. مسند ابن العبارك: ص ١٨٦. أنظر: بحار الأنوار: ج ١٣ ص ١٧٠.

٥. رواه في بحار الأثوار: عن أمير المؤمنين ﷺ أنظر: بحار الأثوار: ج ٩٣ ص ٢٥.

٦. أنظر:مفردات ألفاظ القرآن: ص ٦٤.

٧. الأمالي للصدوق: ص ١٤٥. مكارم الأخلاق: ص ٤٢٩. أنظر: بحار الأنوار: ج ٧١ ص ١٣٩.

يخرق بمملوكه، وأعانه على ما يكلّفه، ولم يستسعه فيما لم يطق»، أ وفي حديثٍ عن أبي ذر: «سمعت النبي ﷺ يقول: أطعموهم ممّا تأكلون وألبسوهم ممّا تلبسون»، أ إلى غير ذلك من الأحاديث.

«ونحن أرقّاؤك» الرقّ ملك العبيد، والرقيق المملوك منهم وجمعه أرقّاء، " ويطلق على الذكر والأُنثى، قال في المصباح: «الرقّ: العبودية». <sup>3</sup>

«فاعتق رقابنا من النار» العتق: الخروج عن الرقّ، فهو عتيق أي أعـتق اللّـهمّ رقـابنا، والرقبة اسم للعضو المعروف، ثمّ يعبّر بها عن الجملة وجعل في التعارف اسماً للمماليك، ٥ من النار: أي أعتقنا من النار بالصفح عن سيّئاتنا وخطايانا.



١. الأمالي للمفيد: ص ١٦٧، بحار الأثوار: ج ٦٦ ص ٣٨٧.

الأمالي للطوسي: ص ٤٠٣، روضة الواعظين: ص ١٠٨، الغارات: ج ١ ص ١٠٦، مشكاة الأنبوار: ص ٣١٢.
 أنظر: بحار الأنوار: ج ٧١ ص ١٤٠.

٥. انظر: مفردات ألفاظ القرآن: ص ٢٠١.

٤. المصباح العنير: ص ٢٨٦.

يا مَفزَعي عِندَ كُربَتي (٤٩٩) ويا غَوثي عِندَ شِدَّتي (٥٠٠٠) إلَيكَ فَسزَعتُ وبِكَ استَغَثَتُ ولُسذَتُ (٥٠٠٠) لا ألوذُ بِسِسواكَ ولا أطلُبُ الفَرَجَ إلا مِسنَكَ (٢٠٥٠) فَسَصَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ (٢٠٥٠) فَأَغِثني وفَرَّج عَني (٤٠٠٥) فَأَغِثني وفَرَّج عَني (٤٠٠٥) يا مَن يَقبَلُ اليَسيرَ (٥٠٥) ويَعفو عَنِ الكَثيرِ (٥٠٠١) إقبَل مِنِّي اليَسيرَ (٥٠٥) إنَّكَ أنتَ الرَّحيمُ الغَفورُ (٥٠٥)

«يا مفزعي عند كربتي» المفزع من فزع، وهو انقباض ونفار يعتري الإنسان من الشيء المخيف، وهو من جنس الجزع، افزع فزعاً: خاف وذعر، وفزع إليه: استغاث وأغاث ضدّ، والمفزع: الملجأ، فلان مفزع للناس؛ أي إذا دهمهم أمر فزعوا إليه ولجؤوا.

الكربة: بالضمّ الحزن يأخذ بالنفس، والجمع كُرَب، وكَرَبَ الأمر: شقّ عــليه، وكــرب الغمّ: اشتدّ عليه، والكرب: الغمّ الشديد.

والمعنى: يا ملجئي عند اشتداد الغم والحزن عليّ بحيث يصعب عليّ التنفّس.

«ويا غوثتي» الغوث يقال في النصرة والإعانة، والغيث في المطر، واستغثته: طلبت الغوث أو الغيث، فأغاثني من الغوث وغائني من الغيث. ٢ أي يا نصرتي، والغوث: اسم من غوّث الرجل، أي قال: واغوثاه.

«عند شدّتي» الشدّة للنوع، واسم من الاشتداد، نقيض اللين وخلاف الرخاء، والشـدّة أيضاً من مكاره الدهر، جمعها شدائد.

«إليك فزعت» أي إليك استغثت وطلبت النصرة.

«لاألوذ بسواك» أي لا ألجأ بسواك، من لاوذ القوم ملاوذة ولواذاً؛ أي لاذ بعضهم ببعض واستتر بد، أي لجأ إليه وعاذ بد، قال تعالى: ﴿قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذاً ﴾ " أي يستترون فيلتجؤون بغيرهم فيمضون واحداً بعد واحد.

«ولا أطلب الفرج إلّا منك» الفَرَج بفتحتين: انكشاف الغمّ، يـقال: فـرّج الله عـنك الغممّ ـبالتشديد ـ تفريجاً: كشفه، والاسم الفرج.

٢. أنظر: المصدر السابق: ص ٣٥٧.

١. أنظر: مغردات ألفاظ القرآن: ص ٣٧٩.

٣. النور: ٦٣.

«فأغثني وفرج عني» أي أعنى وانصرني واكشف عنى.

«يا من يفك الأسير» الفكّ من فكّ الشيء فكّاً؛ أي فصله وأبان بعضه من بعض، وفكّ العقدة: حلَّها، وفكَّ الأسير: خلَّصه، قال الراغب: «الفَكك: التفريج، وفكَّ الرهن تخليصه، وفكَ الرقبة عتقها، وقوله: ﴿ فَكُ رَقَبَةٍ ﴾ أقيل: هو عتق المملوك، وقيل: بل هو عتق الإنسان نفسه من عذاب الله بالكلم الطيّب والعمل الصالح، وفكّ غيره بما يفيده من ذلك». ٢

والأسير الأسر: الشدّ بالقيد، من قولهم: أسرت القتب، وسُمّي الأسير بذلك، ثمّ قيل لكلّ مأخوذ ومقيّد وإن لم يكن مشدوداً . ٣ والإسار بالكسر : القِدّ (بالقاف والدال المشدّدة) السير يقدّ من جلد غير مدبوغ ويقيّد به الأسير.

«يا من يقبل اليسير» أي يقبل اليسير من الأعمال، وفي الدعاء: «يا من يجتبي صغير ما يتحف به، ويشكر يسير ما يعمل له، ويا من يشكر على القليل ويجازي بالجليل»، ٤ وفي الدعاء: «ويا من يرضى من فعلهم باليسير، ويا من كافي قليلهم بالكثير»، ٥ وفي الحديث: «إنّ الله إذا أحبّ عبداً يدخله الجنّة ورضى عنه باليسير»، ﴿ وَفَيْهُ أَيِضاً : «إِنَّ الله إذا أحبّ عبداً نعّمه عملاً قليلاً جزاه بالقليل الكثير». ٧

«ويعفو عن الكثير» مرّ الكلام في معنى العفو، والله سيحانه يعفو عن كثير من السيّئات، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمًّى﴾ ^ وقال سبحانه: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِنْ دَائِةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمِّى﴾ ، وقال سبحانه: ﴿لَقْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ﴾ ، ١٠ وفي الحديث: «التاثب من الذنب كمن لاذنب له» ، ١١ والآيات في عفو

١. أليلد: ١٣.

٢. أنظر: مغردات ألفاظ القرآن: ص ٣٨٤.

الصحيفة السجّادية: الدعاء ١٤٦.

٦. وسائل الشيعة: ج ١ ص ١٠٨ ح ٢٦٦.

٣. أنظر المصدر السابق: ص ١٧.

٥. المصدر السابق: الدعاء ٣٤. ٧. الكافي: ج ٢ ص ٨٦، بعار الأنوار: ج ٦٨ ص ٢١٣.

٨. النحل: ٦١. ٩. فاطر: ٤٥.

۱۰. الكهف: ۸۵.

١١. الكافي: ج ٢ ص ٤٣٥. مكارم الأخلاق: ص ٣١٣، مشكاة الأنوار: ص ٢٠١. أنظر: بحار الأنوار: ج ٦ ص ٢١ و ج ۹۰ ص ۲۸۱.

شرح دعاء أبي حمزة الثمالي......

الله تعالى كثيرة، قال تعالى: ﴿وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ﴾. ا

«اقبل منّى اليسير واعف عنّي الكثير».

«إنّك أنت الغفور الرحيم» الظاهر أنّه تعليل لمّا تقدّم من مطالبه وحوائجه على بأنّه سبحانه هو الغفور الرحيم، وإتيان ضمير الفصل تدلّ على الانحصار، أي لأنّك الغفور ولا غفور سواك، والغفور مبالغة من الغفر، وهو إلباس ما يصونه من الدنس، والغفران والمغفرة من الله أن يصون العبد من أن يمسّه العذاب، وأنّه تعالى رحيم، أي كثير الرحمة أو دائم الرحمة، لا يرجى الغفران والرحمة إلّا منه تعالى.



١. الشوري: ٣٠ و ٣٤، المائدة: ١٥، أنظر: نور الثقلين: ج ٤ ص ٥٨٠ ـ ٥٨٣.

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسَأَلُكَ إِيمَاناً تُبَاشِرُ بِهِ قَسَلِبِي﴿٥١٠﴾ويَسَقِيناً حَسِّىٰ أَعسَلَمَ أَنَّـهُ لَنيُصيبَني إِلَّا مَاكَتَبتَلي ﴿٥١١﴾ ورَضِّني مِنَالقيشِ بِمَا قَسَمتَ لي يسا أرحَمَ الرّاحِمينَ ١﴿٥١٢﴾

«اللَّهمّ» يا الله وقد مرّ الكلام فيها.

«إنّي أسألك» قال الراغب: «السؤال: استدعاء معرفة أو ما يؤدّي إلى المعرفة، واستدعاء مال أو ما يؤدّي إلى المال، فاستدعاء المعرفة جوابه على اللسان واليد خليفة له بالكتابة أو الإشارة، واستدعاء المال جوابه على اليد واللسان خليفة لها إمّا بوعد أو بردّ... والسؤال للمعرفة يكون تارةً للاستعلام وتارةً للتبكيت، وتعدّى إلى المفعول الثاني تارةً بنفسه وتارةً بالجار... وإذا كان السؤال لاستدعاء مال فإنّه يتعدّى بنفسه أو بمن ٢٠

«إيماناً» الإيمان: إذعان النفس للحق على سبيل التصديق، وذلك باجتماع ثلاثة أشياء: تحقيق بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بحسب ذلك بالجوارح، ويقال لكل واحد من الاعتقاد والقول الصدق والعمل الصالح إيمان، " والأخبار في تفسير الإيمان بما ذكرنا كثيرة. 3

«تباشر به قلبي» <sup>ه</sup> باشر الرجل الأمراء أي خالطه ولامسه، وباشر الأمر: تولّاه بـنفسه، وباشره النعيم: فاض عليه كأنّه مسّ بشرته.

لعلّ المراد من هذه الجملة: إنّه على سأل الله أن يعطيه إيماناً ، يتولّى الله تعالى بهذا الإيمان أي بسببه حفظ قلبه عن الشرك والكفر والإلحاد والعزم على المعاصي والخروج عن طاعة الله تعالى وبغض أوليائه وحبّ أعدائه ، إلى غير ذلك من تقلّبات القلب وأحواله.

وللعلامة المجلسي الله كلام في معنى الحديث لا بأس بإيراده وإن طال، قال الله : «فهذه الفقرة تحتمل وجوهاً :

١. مصباح المستهجد: ص ٥٨٢ ح ٢٩١، الإقسال: ج ١ ص ١٥٧. السصباح للكفعمي: ص ٧٨١. السلد الأمسين:
 ص ٢٠٥، بحار الأثوار: ج ٩٨ ص ٨٢ ح ٢.
 ٢. أنظر: مغردات ألفاظ الغرآن: ص ٢٥٠.

٣. أنظر: المصدر السابق: ص ٢٦. ٤ أنظر: بحار الأنوار: ج ٦٦ ص ١٨ ـ ١٤٦.

٥. وفي الدعاء نفس هذه الجملة، أنظر: بحار الاثنوار: ج ٨٣ ص ٢٨٩. عــن الكـافي، وفــيـمرأة العــقول: ج ١٢ ص ٢٣٠، وفي بحار الاثنوار: ج ٨٧ ص ٦٧، وج ٩٥ ص ١٥٤ «وأن تهب لي يقيناً تباشر به قلبي ».

الأول: أن يكون المعنى تجده في قلبي، ولا يكون إيماناً ظاهريّاً بمحض اللسان، وهذا ما فهم أكثر مشايخنا، ولعلّ وجه الدلالة أنّ من طلب شيئاً من موضع ووجده فيه أو في محلّ لا يكون غالباً إلّا بأن يدخل الموضع أو يباشر الشيء الذي قام ذلك الشيء به بكفّه، فعبّر عن كون الإيمان في القلب بمباشرة الله القلب بسببه، أي إيماناً تباشر بسبب ذلك الإيمان وتفحّصه والعلم به قلبي.

والثاني: أن يكون عبارة عن استقرار الإيمان وثباته وعدم كونه مستودعاً، فالمراد إمّــا مباشرته به ووجدانه فيه دائماً، أو إشارة إلى أنّ الإيمان القلبي لا يــزول والمستودع لا يكون قلبياً.

الثالث: أن يكون المعنى أسألك إيماناً كاملاً تكون بسبب ذلك الإيمان مباشراً لقلبي مستقرّاً فيه، أي يكون محلاً لمعرفتك وحبّك، كما ورد في الخبر: قلب المؤمن عرش الرحمٰن. الرابع: أن يكون المعنى أسألك إيماناً ثابتاً تجده في قلبي يوم لقائك، أي عند الموت أو في القيامة.

الخامس: أن يكون المعنى أسألك إيماناً كاملاً تكون بسببه مالكاً لأزّمة نفسي مدبّراً لأمور قلبي، كما ورد: قلب المؤمن بين إصبعين عن أصابع الرحمن يقلّبه كيف يشاء، وخاطب سبحانه مقرّبي جنابه بقوله: ﴿وَمَا تَشْاؤُنَ إِلاَّ أَنْ يَشْاءَ اللهُ ﴾ .ا

السادس: أن يكون المعنى أسألك إيماناً كاملاً يقينيّاً يباشر قلبي، ويراك على سبيل القلب، كما ورد: اعبد الله كأنك تراه، وقال أمير المؤمنين على : لم أكن أعبد رباً لم أره، وقال: لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً.

السابع: ما قيل: أي تلي بإثباته قلبي بنفسك، يقال: باشر للأمر إذا وليه بنفسه.

الثامن: أن تكون الباء للتعدية، أي تجعله مباشراً لقلبي مستقرّاً فيه، وأكثر هذه الوجوه ممّا خطر بالبال، والله أعلم بأسرار تلك الفقرة». ٢

«ويقيناً حتى أعلم أنّه لا يصيبني إلا ماكتبت لي» أي أسألك يقيناً، واليقين من صفة العلم فوق المعرفة والدراية وأخواتها، يقال: علم يقين، ولا يقال: معرفة يقين، وهو سكون الفهم

٢. مرآة العقول: ج ١٢ ص ٢٣٠ ــ ٢٣١.

١. الإنسان: ٣٠.

مع ثبات الحكم، وقال: «علم اليقين» و«عين اليقين» و«حقّ اليقين» وبينها فروق. ا جعل بعض المحقّقين لليقين ثلاث درجات: الأُولى: علم اليقين، وهو العلم الذي حصل بالدليل، كمن علم وجود النار برؤية الدخّان. والثانية: عين اليقين وهو إذا حصل إلى حدّ

المشاهدة، كمن رأى النار. والثالثة: حقّ اليقين، وهو كمن دخل النار واتّصف بصفاتها. ٢

في الكافي عن الوشاء، عن أبي الحسن الله ، قال سمعته يقول: «الإيمان فوق الإسلام بدرجة ، والتقوى فوق الإيمان بدرجة ، واليقين فوق التقوى بدرجة ، وما قسم في الناس شيء أقلّ من اليقين» ، ٢ والأخبار في اليقين والإيمان ودرجاتهما كثيرة. ٢

«حتّى أعلم أنّه لا يصيبني إلّا ماكتبت لي» بيان لغاية درجات اليقين، وفي الحديث عن الرضا على أعلم أنّه لا يونس: «قلت: فأيّ شيء اليقين؟ قال: التوكّل على الله والتسليم لله والرضا بقضاء الله والتغويض إلى الله»، وفي حديثٍ آخر عن أبي عبد الله على: «من صحّة يقين المرء المسلم ألّا يُرضي الناس بسخط الله، ولا يلومهم على ما لم يؤته الله، فإنّ الرزق لا يسوقه حسرص حريص ولا يردّه كراهيّة كاره، ولو أنّ أحدكم فرّ من رزقه كما يفرّ المرء من الموت لأدركه رزقه، كما يدركه الموت، ثمّ قال: إنّ الله بعدله وقسطه جعل الروح والراحة في اليقين والرضا، وجعل الهمة والحزن في الشكّ والسخط». "

كتبت لي: أي قدّرته لي، وقال العلامة المجلسي ﴿ : «ويقيناً أي بالقضاء والقدر، وقد مرّ في باب اليقين أنّه يطلق غالباً على الإيمان الكامل بذلك، ولذا قال: حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ماكتبت لي، وهو إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلاَ مَا كَتَبَ اللهُ لَنَا هُوَ مَوْلانا وَ عَلَى اللهِ فَلْيَتُوكُلُ اللهُ فَيْ مِنُونَ ﴾ ، ٧ وقيل: حتى أعلم، أي أعـمل بـمقتضى عـلمي، وهـو التوكّل، كما قال تعالى – بعد قوله قل لن يصيبنا – : ﴿ وَ عَلَى اللّهِ فَلْيَتُوكُلُ المُؤْمِنُونَ ﴾ ، وقد

١. أنظر: مغردات ألغاظ القرآن: ص ٥٥٢. ٢. أنظر: بحار الأتوار: ج ٦٧ ص ١٣٥.

٣. الكافي: ج ٢ ص ٥١، بحار الأنوار: ج ٦٧ ص ١٣٦.

٤. أنظر: بحار الأثوار: ج ٦٧ ص ١٣٠ ـ ١٨٤.

٥. الكافي: ج ٢ ص ٥٢، التمحيص: ص ٦٢، مشكاة الأنوار: ص ٤٤، أنظر: بحار الأنوار: ج ٦٧ ص ١٣٨.

٦. الكافي: ج ٢ ص ٥٧، التمحيص: ص ٥٢، تحف العقول: ص ٣٧٧، أنظر: بحار الأنوار: ج ٧٥ ص ٢٦٣.

٧. التوية: ٥١.

يطلق اليقين على الإيمان الكامل بجميع العقائد الإيمانية ، بحيث يظهر على الجوارح آثاره ، وقال المحقق الطوسي في أوصاف الأشراف: «اليقين هو العلم بالحق مع العلم بأنه لا يكون غيره ، فهو مركّب من علمين ، إلّا ما كتبت لي أي في اللّوح ، أو هو كناية عن القضاء والقدر وهو لا ينافي مدخليّة العبد واختياره في بعضها ، أو هو في غير التكاليف، وقد مرّ تحقيقه في أبواب العدل» . ا

«ورضّني من العيش بما قسمت لي» أي أعطني الرضا بما قسمت لي في تقديرك، وفي الحديث عن أبي عبد الله على: «إنّ أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله (عزّ وجلّ)». ٢

وعن أمير المؤمنين على: «الإيمان أربعة أركان: الرضا بقضاء الله، والتوكّل على الله، وتفويض الأمر إلى الله، والتسليم لأمر الله»، " وعن أبي عبد الله على الله الصبر والرضا عن الله فيما أحبّ أوكره، ولا يرضى عبد عن الله فيما أحبّ أوكره إلّاكان خيراً له فيما أحبّ أوكره»، \*

هذا آخر ما أردنا إيراده في شرح هذا الدعاء، والحمد لله أوّلاً وآخراً، وظاهراً وباطناً، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله.

وكان الفراغ من تسويد هذه الأوراق في القالت عشر من ذي القعدة الحرام من العام العشرين وأربعمئة بعد الألف من الهجرة النبريّة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وعلى آله الطاهرين، الموافق الثلاثون من بهمن ١٣٧٨ الشمسية، وأنا العبد الحقير الآثم علي بن حسين علي بن أحمد بن عليّ، وأسأله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم. اللّهم اغفر لي ولوالديّ ولآبائي وأمّهاتي وأعمامي وعمّاتي وأخوالي وخالاتي، ولمسن له حقّ عليّ ولجميع المؤمنين والمؤمنات، آمين ربّ العالمين بحقّ محمّد وآله الطاهرين.

١. أوصاف الأشراف: ص ٧٧.

الكافي: ج ٢ ص ٦٠. التمحيص: ص ٦٠. مشكاة الأنوار: ص ٧٣. مسكّن الفؤاد: ص ٨٢. أنظر: بحار الأنوار: ج ٦٨ ص ١٥٨.

٣. الكافي: ج ٢ ص ٥٦، تحف العقول: ص ٤٤٥، أنظر: بحار الأنوار: ج ٦٨ ص ١٣٥.

٤. الكافي: ج ٢ ص ٦٠. مشكاة الأنوار: ص ٧٣، مسكّن الغؤاد: ص ٨٢، أنظر: بحار الأنوار: ج ٦٨ ص ١٥٨.



## الفهارش

| ۳٥٩          | ١ . فهرس الآيات الكريمة١                               |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| ٣٩٥          | ٧ فه سالأحادث                                          |
| ٤١٩          | ٣ . فهرس مفتتحات الأدعية                               |
|              | ٤ . فهرس الأعلامم <i>رَّزِيَّ النَّهِ الْعَلامِورُ</i> |
| EEA          | ٥ . فهرس الجماعات والقبائل                             |
| <b>{{4</b> } | ٦ . فهرس البلدان والأماكن                              |
| <b>{0•</b>   | ٧ . فهرس الكتب الواردة في متن الكتاب                   |
| ٤٥١          | ٨ . فهرس المنابع والمآخذ                               |
| ٤٦٣          | ٩ . الفهرس التفصيلي٩                                   |



## (١) فِهُرِيِّرُكُلْ نِبَالِكُلَالِيَّةِ

| الصفحة | رقمها | الآيسة الكريسة                                                      |
|--------|-------|---------------------------------------------------------------------|
|        |       | (١) الفاتحة                                                         |
| *1     | •     | ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾                        |
| **     | 1     | ﴿ أَهْدِنَا ٱلصِّرَاطُ ٱلمُسْتَقِيمَ ﴾                              |
| 177    | ٧     | ﴿ أَنْعَنْتَ عَلَيْهِمْ ﴾                                           |
|        |       | (۲) البقرة                                                          |
| 140    | ۲     | ﴿ يُوْمِنُونَ مِالْغَيْبِ ﴾ مَرْتُمِينَ تَكِيدِيرُ طِن النَّفِيدِ ﴾ |
| 741    | ٧     | ﴿ خَتَمَ اللهُ عَلَىٰ كُلُوبِهِمْ ﴾                                 |
| 144    | •     | ﴿ يُخَادِعُونَ اللَّهُ ﴾                                            |
| *1.    | ١٠    | ﴿ تُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ ﴾                                  |
| 44.5   | ١٤    | ﴿ وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ شَمْ اطِينِهِمْ ﴾                           |
| 04     | 14    | ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي ﴾                                       |
| YYA    | 40    | ﴿ لَهُمْ فِيهَا أَزُواجٌ مُطَهِّرَةً﴾                               |
| 727    | Ye    | ﴿ وَكُلاْ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا﴾                         |
| *14    | ۲۰    | ﴿ وَلاَ تَقْرَبُا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ ﴾                             |
| 1£1    | **    | ﴿ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ﴾                  |
| ***    | ٤٠    | ﴿ أَوْ فُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ ﴾                          |
| 781    | ٤٠    | ﴿وَ السَّتِعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاٰةِ﴾                       |

| شرح دعاء أبي حمزة الثمالي |              | ٣٦٠                                                                                |
|---------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 727                       | ۵۸           | ﴿ حَيْثُ شِئْتُمْ رَ غَداً ﴾                                                       |
| TE1                       | ٥٨           | ﴿ تُولُوا حِطَّةٌ ﴾                                                                |
| ٧٣                        | ٥٩           | ﴿ وَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَشَدُ حُبًّا لِّلَّهِ ﴾                                 |
| TOV                       | 7.5          | ﴿خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ﴾                                                |
| FF. A-7 YY                | ٧٢           | ﴿ أَتَتَنْخِذُنَا هُزُواً قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلجَّاهِلِينَ﴾ |
| YY                        | <b>Y</b> £   | ﴿ ثُمَّ قَسَتْ تُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَ ٱلحِجْارَةِ﴾              |
| YY                        | 17           | ﴿ أَشْرِبُوا فِي تُقُوبِهِمُ ٱلعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ﴾                                |
| 1-7                       | 40           | ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلمُحْسِنِينَ ﴾                                            |
| 756                       | 1.7          | ﴿نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا﴾                                                          |
| ***                       | 1.1          | ﴿ فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا حَتَّى﴾                                                   |
| 44                        | 114          | ﴿ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَةُ﴾                                                   |
| 774                       | 177          | ﴿رَبُّنَا كَفَيْلُ مِنْنَا إِنَّكَ ﴾                                               |
| 717                       | 177          | ﴿ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾                              |
| 7-4                       | 168          | ﴿ إِنَّ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَوْفُ رَحِيمٌ ﴾ مَرَا تَعَيْنَ رَضِي رَسُونَ         |
| 771.177                   | 111          | ﴿ فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلحَرَامِ﴾                                   |
| 707                       | 107          | ﴿ فَاذْ كُرُ وَنِي أَذْ كُرْ كُمْ ﴾                                                |
| 104                       | 100          | ﴿ وَ لَتَبْلُوٓ نَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الجُوعِ﴾                         |
| 784                       | \ <b>ø</b> Y | ﴿ أُولٰتِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوْاتٌ ﴾                                                 |
| 197                       | 104          | ﴿ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً﴾                                                        |
| YF                        | 176          | ﴿لَا مُطِلُّواْ صَدَ قَنْتِكُم بِالْعَنِّ وَٱلْأَذَىٰ ﴾                            |
| 1.7.11.7.                 | 170          | ﴿ وَ مِنَ ٱلنَّالِي مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا ′ُيحِبُّونَهُمْ﴾     |
| 177                       | 17A          | ﴿ كُلُوا مِمْنَا فِي الْأَرْضِ حَلالاً﴾                                            |
| ££                        | 171          | ﴿ كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَ نِدَآءً ﴾         |
| 147                       | ۱۷۰          | ﴿ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ ۖ يَشْتَغْتِنُّونَ عَلَى أَلَذِينَ﴾                        |
| 7.9                       | 177          | ﴿وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ﴾                                                 |

| فهارس الكتاب         |     |                                                                                                              |  |
|----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 788                  | ۱۸٤ | ﴿ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾                                                                           |  |
| ודץ                  | ۱۸۰ | ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُمْزِلَ ﴾                                                                        |  |
| Y7. A7. 7F. Y7l. Al7 | 147 | ﴿ وَإِذَا سَأَ لَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَ ا﴾                       |  |
| 147                  | ۱۸۷ | ﴿ وَٱنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي أَلْمَسْاجِدِ ﴾                                                                   |  |
| 1+€                  | 14. | ﴿إِنَّ لِللَّهُ لِلْ يُحِبُّ ٱلمُغْتَدِينَ﴾                                                                  |  |
| <b>717.77</b>        | ۲٠١ | ﴿رَبُّنَا آتِتًا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾                                                                    |  |
| ***                  | 7.7 | ﴿ وَلَقُهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾                                                                              |  |
| 3+1. ATY             | 4.0 | ﴿ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَ ٱلنَّسْلَ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ﴾                      |  |
| 178                  | 7.7 | ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّتِي لِللَّهَ أَخَذَتُهُ﴾                                                            |  |
| 747.737              | ۲.٧ | ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ٱتْبِيْغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفُ﴾                     |  |
| 14                   | 317 | ﴿ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾                                                                        |  |
| ٥٦                   | 717 | ﴿ عَسَىٰٓ أَن تُعِجُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرُّ لَّكُمْ ﴾                                                      |  |
| ٥٧                   | *14 | ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَ امْنُواْ وَ ٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهٰدُواْ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَ امْنُواْ وَ ٱلَّذِينَ |  |
| 1-4                  | 177 | ﴿ وَلِللَّهُ يَدْعُوا إِلَى أَلْجَنَّةِ﴾ ﴿ وَلِللَّهُ يَدْعُوا إِلَى أَلْجَنَّةِ﴾                            |  |
| 741.547.747          | *** | ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ النَّوَّ الِينَ وَيُحِبُّ ٱلمُنْتَطَّهُرِ مِنَ ﴾                                     |  |
| 79)                  | 770 | ﴿ لَكِنْ يُوْ اخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ﴾                                                                      |  |
| £7                   | 710 | ﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا كَيْضَاعِفَهُو لَهُوَ أَضْعَافًا﴾                        |  |
| 707                  | 717 | ﴿ وَرَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلعِلْمِ﴾                                                                           |  |
| PP1. AAT             | 407 | ﴿ لِللَّهُ وَلِيُّ أَلَّذِينَ آمَنُوا﴾                                                                       |  |
| 717                  | **1 | ﴿ مَّتَلُ ٱلَّذِينَ مُينفِقُونَ أَمُو ٓلَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ﴾                          |  |
| 17.                  | *1* | ﴿ ٱلَّذِينَ 'ينفِقُونَ أَمْوَ لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا 'يُتِيعُونَ مَاۤ أَنفَقُواْ …﴾            |  |
| 1744                 | 177 | ﴿ لاَ تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِٱلْمَنِّ﴾                                                                   |  |
| TYA.1-A              | YU. | ﴿ ٱلشَّيْطَـٰنُ يَعِدُكُمُ ٱلْغَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً﴾           |  |
| 777                  | 441 | ﴿إِنْ تَتِدُوا الصَّدَقَاتِ فَيَعِمَّا﴾                                                                      |  |
| <b>***</b> 7.*1•     | *** | ﴿ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصِرُوا﴾                                                                        |  |

| m   | وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ كَفَّارٍ﴾                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 747 | فَإِنَّهُ آثِمُ قَلْتِهُ﴾                                                                   |
| YA£ | وَإِنْ تُتِدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تَتَخْفُوهُ يُخاسِئِكُمْ﴾                         |
|     | (٣) آل عمران                                                                                |
| ۲   | لللهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ ٱلحَيُّ ٱللَّيُّومُ﴾                                           |
| ٨   | رَبُّنَا لاَ تُرغْ قُلُوبَنَا﴾                                                              |
| **  | فَأَخَذَهُمُ اللهُ بِذُ نُوبِهِمْ ﴾                                                         |
| 11  | زُمِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ﴾                                                       |
| 10  | لَّذِينَ أَيُّقُوا عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾                                                        |
| 14  | نَهِدَ لِللَّهُ أَنَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ وَ الْمَلاَئِكَةُ﴾                           |
| *1  | للُّهُمُّ مَالِكَ ٱلثَّمَلُكِ تُؤْتِي ٱلثَّلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَكَثْرَعُ ٱلثَّلَكَ مِئَنْ﴾   |
| 44  | لْ إِن ٱلخَفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ ٱللَّذِوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي﴾ |
| *1  | لْ إِن كُنتُمْ مُتِحِبُونَ ٱللَّهَ فَأَتِيمُونِي مُخْيِئِكُمْ ٱللَّهُ ۗ وَرُسُونِ           |
| **  | إِنَّ اللَّهَ لَا يُعِيبُ الْكَافِرِينَ ﴾                                                   |
| **  | تَقَتَّبَلَهَا رَئُهُمَا بِغَبُولٍ﴾                                                         |
| ۰ŧ  | رَاللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَنْكِرِينَ﴾                                                            |
| ٥Y  | لله لا يُحِبُّ الظَّ الِمِينَ ﴾                                                             |
| w   | رُّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَ اهِيمَ﴾                                                       |
| **  | لَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾                                                               |
| ٧٢  | لَ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ لِللَّهِ يُؤْرِنيهِ﴾                                              |
| Yí  | فْتَصَّى بِرَ حُمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ﴾                                              |
| M   | ىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَ ٱتَّفَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلثَّتَّقِينَ ﴾             |
| w   | لا ُ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلاَ يَنْظُرُ﴾                                                  |
| 10  | أَتَبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَ اهِيمَ﴾                                                           |

| <b>TTT</b> |     | فهارس الكتاب                                                                                            |
|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y3Y.10Y    | **  | ﴿ مُّقَامُ إِبْرَ ٰهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ ءَامِنًا وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّجُ ٱلبَيْتِ مَنِ ﴾ |
| 104        | 4.4 | ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ ٱلْغَمَّ أَمَنَةً نُغَاساً ﴾                                    |
| 199.178    | 1-7 | ﴿ وَ انْعَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً ﴾                                                          |
| 766        | 1-6 | ﴿ وَ لَا كُنْ مِنْكُمْ أُمَّاتُهُ ﴾                                                                     |
| T1Y.19-    | 1.7 | ﴿ يَوْمَ تَتْبَيَضَّ وُجُوهً وَ تَشْوَدُّ وُجُوهً﴾                                                      |
| *14        | 1.4 | ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُ جُومُهُمْ فَغِي رَحْمَتِ اللَّهِ ﴾                                   |
| AFI        | 114 | ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذُّلَّةُ أَيْنَ﴾                                                                |
| <b>147</b> | 115 | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾                                                             |
| 1-4        | 177 | ﴿ وَسَادٍ عُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ﴾                                                       |
| TEO .1-T   | 171 | ﴿وَ ٱلكَّنظِمِينَ ٱلغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلثخسِنِينَ﴾                   |
| 48         | 150 | ﴿ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللهُ ﴾                                                             |
| TIY        | 160 | ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَعُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ﴾                                                    |
| 1-8        | 117 | ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُ الصَّابِرِينَ ﴾                                                                      |
| ***        | 107 | ﴿ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ ﴾ مَرْتُمَةَ تَكُومِ وَرَصَ وَسِدى                                            |
| 110.111    | 108 | ﴿إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ شِهِ ﴾                                                                         |
| 77°.717    | 148 | ﴿ وَ لِيْبَتَلِيَ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيمَخِصَ مَا فِي تُنْلُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ ﴾     |
| 107        | 100 | ﴿ إِنَّمَا اسْتَرَاَّهُمُ الشَّيْطَانُ﴾                                                                 |
| 1+€        | 701 | ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلمُتَوَ كِّلِينَ ﴾                                                              |
| 79.        | 104 | ﴿ فَيِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِلنَّتَ﴾                                                               |
| 7E1 .TE-   | 177 | ﴿هُمْ دَرَجْاتُ عِنْدَ﴾                                                                                 |
| ****.47.7Y | 377 | ﴿ لَقَدْ مَنَّ لِللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْ مِنِينَ﴾                                                          |
| 714        | 171 | ﴿ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾                                                                     |
| 174        | \YA | ﴿ وَلاَ يَحْسَبَنَّ أَلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نَعْلِي﴾                                               |
| ***        | 144 | ﴿ اللَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾                                                            |
| TIA        | 15A | ﴿ وَمَا عِنْدَ لِلَّهِ خَيْرٌ ﴾                                                                         |
|            |     |                                                                                                         |

## (٤) النساء

| YIA             | ٨   | ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلقِسْمَةَ أُولُوا ٱلقُرْبِيٰ ﴾                                                              |
|-----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |     | ﴿ وَمَنْ يُطِعِ لِنَٰتِهِ ﴾<br>﴿ وَمَنْ يُطِعِ لِنَٰتِهِ ﴾                                                    |
| <b>*</b> £•     | 14  | ,                                                                                                             |
| 7.4.47          | 17  | ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ﴾        |
| 47              | ١٨  | ﴿وَكَيْسَتِ التَّوْيَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشَّيِّئَاتِ حَتَّى﴾                                          |
| 766             | *1  | ﴿وَ سُتُلُوا لِللَّهَ مِنْ﴾                                                                                   |
| 71.             | YA  | ﴿ خُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفاً﴾                                                                               |
| ٦٥              | **  | ﴿كَانَ بِكُمْ رَحِيمٌ ﴾                                                                                       |
| 37.77           | ۲۱  | ﴿إِنْ َ تَجْتَتِبُوا كَبْالِرَ مَا تُثْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّفَاتِكُمْ﴾                       |
| 10.05.45.77.737 | **  | ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا ٱلْكَنْسَبُواْ وَاللِّيسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ وَسُئْلُوا ٱللَّهَ ﴾    |
| ۸۶              | **  | ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾                                                                |
| 770             | 17  | ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيراً ﴾                                                                     |
| 3-1.071         | 77  | ﴿ وَ ٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْنَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ ٱللَّهُ لَا يُعِبُّ مَن ﴾                     |
| 177             | ٤٩  | ﴿ اللهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ ﴾ مَرَ مِنْ يَشَاءُ ﴾ مَرَ مِنْ يَشَاءُ ﴾ مَرَ مِنْ تَكَيْرِينَ رَضِي رَسَاءُ ﴾ |
| ***             | ٥į  | ﴿ أَمْ يَخْسُدُونَ الثَّاسَ عَلَىٰ مَا ﴾                                                                      |
| P07. +37        | ۰۹  | ﴿ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴾                                                                             |
| 77.             | 1.6 | ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ﴾                                            |
| <b>T10</b>      | 7.0 | ﴿ فَلاْ وَرَبُّكَ لاْ يُوْمِنُونَ حَتَّى مُحَكِّمُوكَ ﴾                                                       |
| 779             | 74  | ﴿ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الَّنبِيِّينَ وَ الصَّدِّ يقِينَ ﴾                                         |
| 774             | ٧٠  | ﴿ ذَالِكَ ٱلْفَصْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا ﴾                                                |
| ٣               | YY  | ﴿ وَيُوِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ﴾                                                                          |
| £1              | ٧٩  | ﴿ مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن تَفْسِكَ ﴾                  |
| 727             | Α٧  | ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ ﴾                                                                                |
| ***             | 41  | ﴿ كَذَٰ لِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾                                                 |
| 317. 117        | ٩٧  | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ﴾                                                                               |

| فهارس الكتاب |     |                                                                                                 |
|--------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.          | 4.4 | ﴿ إِلاَّ ۚ ٱلمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرَّجَالِ وَ النَّسْاءِ وَ الْوِلْذَانِ لا﴾                  |
| דענ          | 1.7 | ﴿ إِنَّ الصَّلاٰةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتْنَاباً مَوْتُوتاً﴾                          |
| 1-£          | 1.4 | ﴿ يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوْاناً أَ ثِيماً ﴾                                                       |
| דרו          | 117 | ﴿ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَنَّ ﴾                                                             |
| ודו          | 117 | ﴿ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ صَلَّ﴾                                                       |
| 727          | 177 | ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا﴾                                                          |
| 174          | 140 | ﴿ اَتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرُ اهِيمَ﴾                                                              |
| ודו          | 177 | ﴿ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلاٰ ثِكَتِهِ وَ كُتُنبِهِ﴾                                      |
| TAO .197     | 171 | ﴿ أَيْنِتَغُونَ عِنْدَهُمُ ٱلْعِزَّةَ﴾                                                          |
| 14.          | 100 | ﴿ بَلْ طُبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾                                                   |
| ודו          | 177 | ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾                                      |
| TIA          | 144 | ﴿ وَالْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾                                                             |
| 777          | 171 | ﴿إِنِ امْرُو ۚ هَلَكَ ﴾                                                                         |
|              |     | مرز تحية تراضي وسيدي                                                                            |
|              |     | (٥) المائدة                                                                                     |
| YEA          | ۲   | ﴿ أَلِيوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾                                                       |
| 177          | ٠   | ﴿ وَمَنْ يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ قَقَدْ﴾                                                         |
| 747          | ٧   | ﴿ إِنَّ لَلَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴾                                                    |
| ٤٢           | 17  | ﴿ وَ لَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ يَنِي إِسْرَ ۚ مِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱتَّنَىٰ عَشَرَ﴾ |
| רדז          | 17  | ﴿ لَئِنَ أَ قَمْتُمُ الصَّلاٰءَ﴾                                                                |
| YY.377       | ۱۳  | ﴿ فَبِمَا تَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا كَلُويَهُمْ قَاسِيَةً ﴾              |
| 357.057.677  | **  | ﴿إِنَّمَا ۚ يَتَقَبَّلُ لِللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ﴾                                            |
| ***          | ۲۱  | ﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَاباً يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ﴾                                             |
| ır           | ۲0  | ﴿ وَ ٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾                                                         |
| 141.547      | 79  | ﴿ فَمَنْ ثَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ﴾                                                            |

| . شرح دعاء أبي حمزة الثمالي |     |                                                                                                               |
|-----------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.5                         | ٤٢  | ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾                                                                       |
| 109 . 17. 1-1               | 0 £ | ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِغَوْمٍ مُبِحِبُّهُمْ وَمُبِحَّبُونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلنَّوْ مِنِينَ أَعِزَّةٍ﴾ |
| 1-4                         | 1.5 | ﴿ وَقَالَتِ ٱلنَّهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةً غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَكُمِتُواْ بِمَا قَالُوا بَلْ يَذَاهُ﴾   |
| 1+£                         | 18  | ﴿ وَلِئْهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِ بِنَ ﴾                                                                     |
| ٣٠٦                         | 11  | ﴿ أَلَّذِينَ آمَنُوا﴾                                                                                         |
| ITT                         | м   | ﴿ وَ كُلُوا مِثْا رَزَ قَكُمُ لِللَّهُ حَلالًا ۖ طَيْبِهَا ﴾                                                  |
| 777.177                     | 4¥  | <ul> <li>﴿ جَعَلَ لَلْتُهُ ٱلكَفْيَةَ ٱلبَيْتَ ٱلْحَرَامَ﴾</li> </ul>                                         |
| 788                         | 114 | ﴿ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾                                                                     |
|                             |     | (٦) الأنعام                                                                                                   |
| YIY                         | ۲   | ﴿ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلاً وَأَجَلُ﴾                                                                              |
| ¥14                         | ٦   | ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلمَوْتُ﴾                                                                     |
| 1-A                         | **  | ﴿ وَاللَّهِ رَبُّنَا مَا كُذَّا ﴾                                                                             |
| ٣٠٨ ، ٢٢٠                   | *1  | ﴿ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّهُوا بِلِقَاءِ ﴾ ﴿ مُرَكِّمَةُ تَكَامِيةٍ رَاضِي ﴿ سَاءِ كَا                     |
| 174.41                      | **  | ﴿ وَمَا الْحَيْاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهُو وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ﴾                                   |
| 72.                         | **  | ﴿ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ كَيْحُزُنُكَ أَلَذِي يَقُولُونَ﴾                                                      |
| 47                          | Y0  | ﴿ وَلَوْ شَاءَ لِللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى﴾                                                                   |
| YYI                         | 11  | ﴿ فَأَخَذُنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ ﴾                                                                            |
| TYI                         | ٤٦  | ﴿ قُلْ أَرَأَ يُتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ ﴾                                                                    |
| 47                          | 0 & | ﴿ وَإِذَا جُمَاءَكَ أَلَّذِينَ يُوامِنُونَ﴾                                                                   |
| 1-4                         | ٥٤  | ﴿ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴾                                                              |
| ***                         | ٥٤  | ﴿ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهْ الَّهِ ثُمَّ﴾                                                    |
| ۲۱۸ . ۱۲۸                   | ٦.  | ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ﴾                                                                  |
| <b>To</b>                   | ٠.  | ﴿ أَوْ لَالْمِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُدَائِهُمُ ٱلْتَنَدِهُ﴾                                         |
| 177.171                     | 18  | ﴿ وَ لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ ﴾                                               |

| فهارس الكتاب |                                                                                                                          |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 107          | ﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ﴾                                                                           |  |
| 770          | ﴿شَيْاطِينَ الْإِنْسِ وَ الْجِنَّ ﴾                                                                                      |  |
| 189          | ﴿ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا﴾                                                                                        |  |
| 797          | ﴿ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ ﴾                                                                                       |  |
| TIA          | ﴿ لَهُمْ ذَارُ السَّالَامِ ﴾                                                                                             |  |
| 78.          | ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَاتُ مِثًا ﴾                                                                                            |  |
| 1.8          | ﴿ إِنَّهُ لا يُحِبُّ ٱلمُشرِفِينَ ﴾                                                                                      |  |
| 1.4          | ﴿ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَالسِّعَةٍ ﴾                                                                                   |  |
| 7.7          | ﴿قُلْ فَلِلَّهِ ٱلحُجَّةُ ٱلبالِغَةُ ﴾                                                                                   |  |
| 307. 477     | ﴿ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَوْلَندَكُم مِّنْ إِمْلَنتِي نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَاحِشَ﴾ ١٥٠ |  |
| T-A          | ﴿ لَمَّا لَهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ ﴾                                                                                    |  |
| 770.377.077  | ﴿ مَنْ جُمَاءً بِٱلْحَسَنَةِ قَلَهُ عَشْرُ﴾                                                                              |  |
|              | مراشق کالانعواف دی                                                                                                       |  |
| 7-7          | ﴿ فَلَنَسْنَلَنَّ الَّذِينَ أَرْسِلَ إِكْنِهِمْ وَكَنَسْنَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴾                                         |  |
| 79.          | ﴿ أَنْظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ مُيْعَثُونَ ﴾                                                                                |  |
| 79.          | ﴿ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلمُنْظَرِينَ ﴾                                                                                     |  |
| 79.          | ﴿ قَالَ فَبِمَا أَغُوَ يُتَنِي لاَ قُعُدَنَّ لَهُمْ صِرْ اطَّكَ ۚ الْمُسْتَقِيمَ ﴾                                       |  |
| 74.          | ﴿ ثُمَّ لاَ تِمَنَّهُمْ مِنْ نَشِنِ أَيْدِ بِهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ ﴾                                                    |  |
| A01. 037     | ﴿قَدْ أَنْزَ لَنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوارِي﴾                                                                          |  |
| ٣٣٥          | ﴿ يُا بَنِي آدَمَ لاَ يُفِيتَنَّكُمُ ﴾                                                                                   |  |
| TTA          | ﴿حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْقَوٰاحِشَ﴾                                                                                           |  |
| 714          | ﴿ حَتْنِي إِذَا جَاءَ تَهُمْ رُسُلُنَا ﴾                                                                                 |  |
| 111          | ﴿ أَلَا لَهُ ٱلخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ﴾                                                                             |  |
| 74.44        | ﴿ أَذْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُجِبُّ ٱلثَّغَتَدِينَ ﴾ ه                                       |  |
|              |                                                                                                                          |  |

| ٣٦٨ شرح دعاء أبي حمزة الثمالي |        |                                                                                                     |
|-------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A17. Y37                      | ٥٦ ﴿,. | ﴿ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَنجِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا ٱللَّهِ قَرِيبٌ            |
| 770                           | ٧١     | ﴿مَا نَوَّلَ لِعَدُ بِهَا مِنْ﴾                                                                     |
| 7.1.5                         | 41     | ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ آمَنُوا ﴾                                                           |
| 7.4                           | 11     | ﴿ أَفَأَ مِنُواْ مَكْرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ ﴾                                     |
| YY                            | 1-1    | ﴿ كَذَٰ لِكَ يَطْبَعُ لَلٰهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ﴾                                         |
| 19.4                          | 110    | ﴿ فَكَذَٰ لِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ﴾                                                              |
| 14.4                          | 117    | ﴿ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ﴾                                           |
| Yo.                           | 174    | ﴿ إِنَّ الْأَرْضَ شِهِ يُورِثُهَا ﴾                                                                 |
| דדז                           | 171    | ﴿ فَإِذَا خِاءَتُهُمُ ٱلحَسَنَةُ فَالُوا﴾                                                           |
| 74.                           | 144    | ﴿ وَ تَمَّتْ كَلِمَتُ رَبُّكَ ٱللَّحَسْنَىٰ ﴾                                                       |
| 143                           | 177    | ﴿ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ ﴾                                                                    |
| YoY                           | 12A    | ﴿عِبْلاً جَسَداً﴾                                                                                   |
| 1-7.44                        | 107    | ﴿ وَرَخْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ ﴾                                                               |
| ***                           | 174    | ﴿ وَ بَلَوْنَاهُمْ بِ أَلْحَسَنَاتِ وَ السَّيْفَاتِ لَعَلَّهُمْ لِرَجِعُونَ الرَّسِي ﴿ عَالَى اللَّ |
| 144                           | ١٧٠    | ﴿ وَاثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي﴾                                                                |
| 174                           | 174    | ﴿ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ ٱلنَّهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ﴾                                          |
| 04.771.371                    | 144    | ﴿ وَ الَّذِينَ كَذَّهُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾               |
| 178.47                        | ۱۸۳    | ﴿ وَأَمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَثِيرِي مَتِينٌ ﴾                                                         |
| 7-£                           | 11.    | ﴿ فَتَعْالَى اللَّهُ عَمًّا يُشْرِكُونَ ﴾                                                           |
| 199                           | 117    | ﴿ إِنَّ وَرَاتِيَ اللَّهُ ﴾                                                                         |
| 170                           | ۲٠١    | ﴿ إِذَا مَشَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا﴾                                            |
| 75                            | ۲.0    | ﴿وَٱذْكُر رَّبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعُ ا…﴾                                                       |
|                               |        |                                                                                                     |
|                               |        | (٨) الأنفال                                                                                         |
| 71.                           | ŧ      | ﴿ لَهُمْ دَرَجُاتٌ عِنْدَ﴾                                                                          |

| r74             | ******** | فهارس الكتاب الكتاب الكتاب المسامد المس |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104             | **       | ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النَّفَاسَ أَمَنَهُ مِنْهُ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1-7             | 14       | ﴿ وَ لِينْ لِمِينَ مِنْهُ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 187             | ۲.       | ﴿ وَلاٰ تَوَلُّوا عَنْهُ وَأَنْتُمْ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 33. Po          | 37       | ﴿ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْعَرْءِ وَقَلْبِهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲٦٦             | 79       | ﴿ إِنْ تَتَّقُوا لِللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 40              | **       | ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِلْيَعَذُّ يَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذُّ يَهُمْ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ***             | ٤٣       | ﴿ وَلَوْ أَرْ اكَهُمْ كَثِيراً كَفَشِلْتُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 777.170         | £A       | ﴿ وَإِنِّي خِارٌ لَكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 718             | 4.       | ﴿ ذُوقُوا عَذَابَ ٱلحَرِيقِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| T+E.18E.179.17T | ٥٣       | ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ لِلٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتْنَى﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.€             | ٥A       | ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَاتِنِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 144             | 19       | ﴿ فَكُلُوا مِثًا غَنِفْتُمْ حَلاٰلاً﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 |          | مروس کا ۱۹۸۸ التوبة ای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7£1             | ٠        | ﴿ وَ الْتُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْ تُمُوهُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 117             | ٦        | ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ ٱلمُشْرِكِينَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 141.41.4.       | 71       | ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُ كُمْ وَأَبْنَآؤُ كُمْ وَإِخْوَ نُكُمْ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ***             | 77       | ﴿إِنَّ عِدَّةَ النُّهُورِ عِنْدَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 708             | ٥١       | ﴿ قُلْ لَنْ مُصِيبَنَا إِلاَّ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 190             | F6       | ﴿ وَ لَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 75              | ٥٧       | ﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَمًّا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 170             | ۰۸       | ﴿ وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَشْخَطُونَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| YA              | ٥٩       | ﴿ إِنَّا إِلَىٰ رَبُّنَا رَ اغِبُونَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TTO . T1+       | ٦٠       | ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفَقَرَاءِ وَ الْمَسْاكِينِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 774             | ٦٢       | ﴿ وَاللَّهُ وَرَ سُولُهُ أَحَقُّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| شرح دعاء أبي حمزة الثمالي |     |                                                                                      |
|---------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|
| TET                       | ٧٢  | ﴿ وَرِضُوانٌ مِنَ لِشِهِ﴾                                                            |
| 101                       | W   | ﴿ فَأَعْتَبَهُمْ نِفَاقاً فِي تُقُوبِهِمْ﴾                                           |
| 110                       | w   | ﴿ أَخْلَقُوا اللهَ مَا وَعَدُوهُ ﴾                                                   |
| 147                       | ۸۲  | ﴿ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلاً وَ لَيْبَكُوا﴾                                             |
| TEY                       | 1.7 | ﴿ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً ﴾                                                        |
| דיוו                      | 1.7 | ﴿وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ﴾                                                 |
| 1-8                       | ١٠٨ | ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِينَ ﴾                                                |
| rty                       | *** | ﴿ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾                                       |
| ۲۰۳                       | 114 | ﴿ رَوُّكُ رَحِيمٌ ﴾                                                                  |
| ***                       | 114 | ﴿ ظَنُوا أَنْ لاَ مَلْجَأَ مِنَ اللهِ ﴾                                              |
| F7. 371. •A1. 707         | 114 | ﴿ ثُمَّ ثَابَ عَلَيْهِمْ لِلتَّوْبُواْ إِنَّ ٱللَّهَ﴾                                |
| 317. 017                  | 177 | ﴿ فَلَوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَتْمِ مِنْهُمْ ﴾                                 |
| T1-                       | 177 | ﴿وَأَمَّا أَلَذِينَ فِي تُلُوبِهِمْ﴾                                                 |
| 79.                       | 147 | ﴿ لَقَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾ ﴿ مُرَاضِينَ الْهِيرَاطِينَ إِسَادِي |
|                           |     | (۱۰) يونس                                                                            |
| Y14                       | ٧   | ﴿إِنَّ الَّذِينَ لاَ يَوْجُونَ﴾                                                      |
| <b>T1</b> -               | •   | ﴿ يَغْدِيهِمْ رَبُّهُمْ ﴾                                                            |
| ٨٥                        | 11  | ﴿ وَ لَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ السِّيغَجَالَهُمْ بِ الخَيْرِ﴾        |
| 777.74.77                 | **  | ﴿وَجَآءَهُمُ ٱلْعَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَ ظُنُّوٓاْ أَنَّهُمْ﴾                     |
| **                        | **  | ﴿ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾                                        |
| **1                       | **  | ﴿ فَلَمَّآ أَ نَجَــلنَّهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي﴾                               |
| 116                       | 4.6 | ﴿ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ﴾                                            |
| ***                       | €.  | ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُ هُمْ كَأَنْ لَمْ ﴾                                               |
| 747                       | ۵γ  | ﴿شِفَاءٌ لِمَنا فِي الصُّدُورِ ﴾                                                     |

| TY1         |     | فهارس الكتاب                                                                             |
|-------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ****.1*     | 75  | ﴿ ٱلَّذِينَ ءَ امَّنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴾                                         |
| TYY         | 7.6 | ﴿ لَهُمُ ٱلْبَشْرِيٰ فِي الْحَيْنَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾                       |
| YAO         | ٦٥  | ﴿ وَلاَ يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ﴾                                                          |
| 188         | ٧١  | ﴿إِنكَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي﴾                                       |
| 1849        | ٧٤  | ﴿ كَذَٰ لِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلمُعْتَدِينَ﴾                                      |
|             |     | (۱۱) هود                                                                                 |
| 40          | ۲   | ﴿ يَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمْاءَ﴾         |
| **          | 4   | ﴿ وَ لَـلْهِنْ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ ﴾ |
| 177         | 1.4 | ﴿ وَ يَقُولُ الْأَشْهَادُ هُؤُلاءِ أَلَذِينَ﴾                                            |
| rp. A-7     | 13  | ﴿إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾                                        |
| <b>۲1</b> . | 11  | ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ﴾                                                                 |
| 448         | 77  | ﴿رَحْمَتُ لِللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ أَلِينِتٍ﴾                            |
| 16.         | 1.4 | ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي ﴾ ﴿ مُرَاحَمَةُ تَكَامِيَّةُ رَصُوحِ إِسَادُكُ       |
| 107         | 111 | ﴿ فَاسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ﴾                                                            |
| 777         | 118 | ﴿إِنَّ ٱلحَسَنَاتِ يُذْهِبْنِ﴾                                                           |
| 770         | 177 | ﴿ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ ﴾                                                |
|             |     | (۱۲) يوسف                                                                                |
| 790         | W   | ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ﴾                                                                |
| 751         | 14  | ﴿ فَصَنْرُ جَمِيلٌ ﴾                                                                     |
| 118         | 11  | ﴿ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا ﴾                                       |
| 770         | ŧΥ  | ﴿ اذْ كُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ﴾                                                           |
| ***         | ۳۰  | ﴿إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةً بِالسُّوءِ﴾                                                |
| 147         | ٥Υ  | ﴿ تُصِيبُ بِرَ حُمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ﴾                                                   |

| ح دعاء أبي حمزة الثمالي | شر    |                                                                                               |
|-------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| YA                      | AV    | ﴿إِنَّهُ لَا يَا يُئِسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلكَّنفِرُونَ ﴾                  |
| 47                      | A4    | ﴿ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ﴾                                                   |
| 47                      | 44    | ﴿ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ ﴾                                                                |
| 774.171                 | 1.1   | ﴿ تَوَ قَنِي مُسْلِماً وَٱلبِعَقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾                                         |
| T1T .                   | 1.4   | ﴿ أَذْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَ مِ ﴾                                                  |
|                         |       | (۱۳) الرعد                                                                                    |
| ***                     | ۲     | ﴿ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ ﴾                                                 |
| 1.4                     | ٦     | ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ﴾                                                           |
| 7-6.156.179             | 11    | ﴿ إِنَّ لِللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَ تُفْسِهِمْ ﴾          |
| **                      | 14    | ﴿ وَ هُوَ شَدِيدُ ٱلْبِحَالِ ﴾                                                                |
| ٣١                      | *1    | ﴿ وَ يَخَافُونَ سُوَّءَ ٱلحِسَابِ ﴾                                                           |
| 11                      | $r_1$ | ﴿وَمَا الْحَيْاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعَ﴾                                   |
| 1V1                     | 44    | ﴿ أَلاَ بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَنِنُ ٱلْعُلُوبُ ﴾ ﴿ أَلَا بِذِكْرِ اللهِ يَطْمَنِنُ ٱلْعُلُوبُ ﴾ |
| 111                     | ۲۱    | ﴿ بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً ﴾                                                           |
| 97                      | ***   | ﴿ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾                                   |
| ***                     | 78    | ﴿ لَهُمْ عَذَابٌ فِي أَلْحَيْاةِ ﴾                                                            |
|                         |       | (۱٤) إبراهيم                                                                                  |
| P71. 331. 3+7           | γ     | ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لاَّزِيدَنَّكُمْ﴾                              |
| 188                     | γ     | ﴿ إِنَّ عَذَابِي كَشَدِ يدُّ ﴾                                                                |
| ٣٦                      | ١.    | ﴿ أَفِى ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرٍ ٱلسَّمَـٰوَ ٰتِ وَ ٱلْأَرْضِ ﴾                                  |
| 188                     | 18    | ﴿ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي﴾                                                              |
| 7+A .177                | 10    | ﴿وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾                                                              |
| 4.5                     | **    | ﴿ يُثَبِّتُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِ الْقَوْلِ ﴾                                          |

| رس الكتاب                                                                        | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | TYT          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| رَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ لِشِولاً مُتخصُوها﴾                                    | 71                                      | 7£A .1£0     |
| فَعَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي﴾                                               | 77                                      | 741          |
| رَبِّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّ يُتِي﴾                                     | **                                      | Yło          |
| إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيُومِ تَشْخَصُ﴾                                         | 11                                      | ٨٥           |
| فَلا تَتْحَسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ﴾                                             | ٤٧                                      | 110          |
| وَتَرَى اللَّهْرِمِينَ يَوْمَثِذِ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ﴾                 | 64                                      | 177          |
| ( ١٥ ) الحجر                                                                     |                                         |              |
| يُلْهِهِمُ الْأَمَلُ﴾                                                            | ۲                                       | ۸۱           |
| خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَ خَلَقْتَهُ﴾                                            | **                                      | rre          |
| فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَحِيمٌ﴾                                             | 41                                      | · <b>*</b> E |
| وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّغَنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ﴾                             | ۲0                                      | <b>T</b> E   |
| قَالَ رَبُّ فَأَنْظِرْنِي﴾                                                       | **                                      | TE           |
| قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴾ مراضي تكية زارطي رسوي                      | **                                      | <b>T</b> £   |
| َ إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾                                          | 44                                      | TE.          |
| قَالَ رَبُّ بِمَا أَغْوَ يُتَنِي﴾                                                | **                                      | 76           |
| إِلاَّ عِبْادَكَ مِنْهُمُ ٱلمُخْلَصِينَ﴾                                         | ι.                                      | ۳٥           |
| هٰذَا صِرَاطُ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ﴾                                              | ٤١                                      | ٣٥           |
| إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ إِلاَّ مَنِ﴾                     | ٤٢                                      | 70           |
| وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ﴾                                    | ٤٣                                      | ٣٥           |
| ﴿ وَكَأَيُّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا﴾ | ٤٦                                      | 7            |
| ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ﴾                                       | γγ                                      | <b>/</b> 1   |
| ﴿ فَوَرَبُّكَ ۖ كَنْشَئَّكَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾                                 | 47                                      | ٠٦           |
| ﴿وَكَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ ۚ يَضِيقُ صَدْرُكَ ﴾                                  | 17                                      | 97.78        |
| ﴿ فَسَبُّحْ بِحَمْدِ رَبُّكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاجِدِينَ﴾                          | 14                                      | ٤٠           |

17

11.

﴿ أَمَرُنَا مُثْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا... ﴾

| TY0        | ********** | نهارس الكتابا                                                                              |
|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 147        | 11         | ﴿ وَمَنْ أَرْادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ ﴾                                                     |
| 174        | **         | ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ ﴾                                     |
| 171. PO    | 41         | ﴿ وَالْحَفِضَ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ﴾                                                    |
| YOE        | *1         | ﴿وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ﴾                                                  |
| 17A        | 70         | ﴿ وَأَوْفُوا ٱلكَيْلَ إِذْ ا﴾                                                              |
| 78.        | <b>{r</b>  | ﴿ سُيْخَانَهُ وَتَغَالَىٰ عَمَّا ﴾ وَلَونَ﴾                                                |
| 107        | ŧŧ         | ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ﴾                                                     |
| 116        | 7.7        | ﴿ أَرَأَ يُتَكَ خَذَا الَّذِي﴾                                                             |
| 772        | 3.7        | ﴿وَ اسْتَغْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ﴾                                                 |
| 147        | 1.1        | ﴿ وَ يَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ﴾                                                              |
| Y4+        | 1          | ﴿ اَمَدُكُ بِالْحِعْ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثارِهِمْ ﴾ مُرُرِّتُمِ تَنْ كَارِيْنِ رَسِي رَسِيرِي |
| TEO        | `          | ﴿ أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ﴾                                                               |
| ***        | **         | ﴿ وَلَنْ تَجَدَ مِنْ دُونِهِ ﴾                                                             |
| 701        | YA         | ﴿ لا تُطِغُ مَنْ أَغْفَلْنَا تَعْلَبُهُ ﴾                                                  |
| TTE        | ٥-         | ﴿ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ﴾                                                            |
| 770        | ••         | ﴿ أَكَتَتَّخِذُ وَنَهُ ۚ وَذُرًّا يُّتَهُ أَوْلِياءً ﴾                                     |
| 167        | ٥V         | ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ﴾                                                |
| 70777.40   | ٥Α         | ﴿ لَوْ يُوْاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَتَحَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ ﴾                        |
| YY•.11A.0Y | 11.        | ﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ﴾                                                   |
| T-A        | 11.        | ﴿ وَلاَ يُشْرِكَ بِعِبْادَةِ رَبِّهِ ﴾                                                     |
|            |            | (۱۹) مریم                                                                                  |
| ۸۲. ۲۲۵    | 18         | ﴿ وَ حَنَانًا مِّن لَّدُنَّا﴾                                                              |
| ***        | 79         | ﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلحَسْرَةِ﴾                                                         |

| شرح دعاء أبي حمزة الثمالي |     | ٣٧٦                                                                                 |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| YEY                       | ٥£  | ﴿إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ﴾                                                   |
| ۳                         | ۰۹  | ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ ﴾                                                 |
| 141                       | ٦٠  | ﴿ إِلاَّ مَنْ تُنابَ وَ آمَنَ وَعَمِلَ﴾                                             |
| ***                       | 47  | ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ﴾                                                 |
|                           |     | (۲۰) طه                                                                             |
| דרו                       | 14  | ﴿ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَىٰ ﴾                                                    |
| 47                        | 77  | ﴿ وَكَلَقَدْ مَنَنًّا عَلَيْكَ مَرَّةً﴾                                             |
| TO1                       | ٤٢  | ﴿وَلاَ تَتِينا فِي ذِكْرِي﴾                                                         |
| ۲۳، ۲۶، ۱۲۱، ۵۵۱، ۱۶۱     | ۰۰  | ﴿ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلِّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدىٰ ﴾                     |
| Y•A                       | 33  | ﴿ وَ قَدْ خَابَ مَنِ الْفَتَرِيٰ ﴾                                                  |
| 141                       | AY  | ﴿ وَإِنِّي لَفَفَّارٌ لِمَنْ ثَابَ﴾                                                 |
| 110                       | 7.4 | ﴿ فَأَخَلَفْتُمْ مَوْعِدِي﴾                                                         |
| 1£7                       | ١., | ﴿ مَنْ أَغْرَضَ عَنْهُ ﴾ مَرَّ صِّيْنَ تَكَوْمِيْرُ طِنِي سِدِي                     |
| 154                       | 177 | ﴿ فَمَنِ أَتَبَعَ هُذَايَ﴾                                                          |
| 77.87                     | 171 | ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنْكاً﴾                      |
| 127                       | ۱۲۰ | ﴿ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْ تَتِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ﴾                             |
| 157                       | 171 | ﴿ قَالَ كَذَٰ لِكَ أَتَتُكَ آيَاتُنَا كَنْسِيتَهَا وَكَذَٰ لِكَ أَلِيُّومَ ٱتْسَىٰ﴾ |
|                           |     | ( ۲۱) الأنبياء                                                                      |
| 71A.Y-7                   | ,   | ﴿ اَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسْائِهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ﴾                             |
| 76.                       | **  | ﴿ فَشَيْحَانَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ﴾                                              |
| m                         | **  | ﴿ لَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ ﴾                                                    |
| 41                        | ۲.  | ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُنَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾                                    |
| 1+1                       | ۲٥  | ﴿ وَ تَبْلُوكُمْ بِالشُّرِّ وَ ٱلخَيْرِ﴾                                            |

| نهارس الكتاب                                                                               | *************** | <b>TYY</b>  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا﴾                                     | ٧٢              | 197         |
| ﴿ فَقَهَّمْنَاهَا سُلِّيمَانَ﴾                                                             | V4              | <b>T1</b> £ |
| ﴿ فَطَٰنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾                                                    | AV              | 118         |
| ﴿ وَيَدْ عُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً ﴾                                                      | 4.              | AY. FP!     |
| ﴿إِنَّ هَـٰذِهِ أَمَّتُكُمْ أُمَّةً وَ حِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاغْبُدُونِ ﴾            | 44              | ٣٠          |
| ( ۲۲ ) الحج                                                                                |                 |             |
| ﴿ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ ﴾                                            | YY              | 188         |
| ﴿ وَ الصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ ﴾                                                | ۳۰              | 7.9         |
| ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُبِحِبُّ كُلَّ خَوْانِ كَفُورٍ ﴾                                      | 77              | 1.8         |
| ﴿ فَأَ مُلَيْتُ لِلْكُافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴾                 | íí              | ٨٦          |
| ﴿ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّذِي فِي الصَّدُورِ ﴾                                     | <b>f3</b>       | 797         |
| ﴿ مِنْ رَحْمَةِ رَبُّهِ إِلاَّ الصَّالُونَ ﴾                                               | ٥٦              | 1-4         |
| ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴾ مُرْتُمَّ تَ كَامِوْرُ مِنْوَرِ مِنْ وَيُ | 7.5             | ot          |
| ﴿وَجُـاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ﴾                                                             | YA              | T-1         |
| (۲۳) المؤمنون                                                                              |                 |             |
| ﴿ أَلَٰذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ ﴾                                                        | ۲               | 771         |
| ﴿ فَتَهْارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾                                               | 11              | 770         |
| ﴿ فَتَبْارَكَ اللهُ أَحْسَنُ ٱلخَالِقِينَ﴾                                                 | 10              | 111         |
| ﴿ وَإِنَّ هَـٰذِهِ أُمُّتَكُمْ أُمَّةً وَ حِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴾          | ۰۲              | ۳.          |
| ﴿وَهُوَ يُعِيرُ وَلاَ يُجَارُ﴾                                                             | **              | 777.170.117 |
| ﴿ سُبْحَانَ لِللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾                                                     | *1              | YE•         |
| ﴿ ادْ فَعْ بِأَلِنِي هِيَ أَحْسَنَ ﴾                                                       | 47              | 45.         |
| ﴿ غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا﴾                                                          | 1.7             | דדו         |

| . شرح دعاء أبي حمزة الثمالي |     |                                                                       |
|-----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|
|                             | 114 | ﴿ كُمْ لَيِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ﴾                       |
| 144                         | 117 | ﴿ قَالُوا كَبِثْنَا يَوْماً أَوْ بَغْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ الْغَادِّينَ﴾ |
| 144                         | 111 | ر د د د د و او ا                     |
|                             |     | ( ۲٤ ) النور                                                          |
| 271                         | ۲   | ﴿ وَ لِيشْهَدُ عَذَاتِهُمَا طَائِنَةً ﴾                               |
| Y+T                         | ۲.  | ﴿ أَنَّ لِللَّهَ رَوُّكَ رَحِيمٌ ﴾                                    |
| 750                         | **  | ﴿ وَ لَيَتْغُوا وَ ثَيْصَفَحُوا ﴾                                     |
| 177                         | 71  | ﴿ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ كَحْسَبُهُ ﴾                                    |
| TEE                         | 44  | ﴿ لِيَجْزِيَهُمُ فَلَهُ أَحْسَنَ ﴾                                    |
| 171. 771. 701. 0.7          | ٤٠  | ﴿ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ لِللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا﴾                    |
| 754                         | 77  | ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الَّذِينَ ﴾                                     |
|                             |     | ( ۲۵) الفرقان                                                         |
| 770                         | `   | ﴿ أَلْذِي نَزُّلُ الْفُرْقَانَ ﴾ مرز تمت كويور رصوي رسوي              |
| 47.41                       | ۸۰  | ﴿ وَتُوَكِّلُ عَلَى أَلْخِيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ ﴾                   |
| 77                          | 75  | ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ﴾                                  |
| 141                         | ٧.  | ﴿ إِلاُّ مَنْ ثَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ﴾                                 |
| Y00                         | ٧٤  | ﴿رَبُّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا﴾                               |
| **                          | **  | ﴿قُلْ مَا يَغْبَوُ أَبِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ ﴾              |
|                             |     | ( ۲٦ ) الشعراء                                                        |
| 44                          | ٧   | ﴿ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كُرِيمٍ ﴾                                         |
| רדו                         | 14  | ﴿ إِنَّا تَعَلَّمَتُعُ أَنْ يَغْتِرَ لَنَا﴾                           |
| AS                          | ۰۸  | ﴿ وَذُرُوعٍ وَمَعْامٍ كَرِيمٍ ﴾                                       |
| 104                         | YA  | ﴿ أَلَذِي خَلَقَنِي فَهُو يَهُدِينِ﴾                                  |

| TY1         | ••••••••••••••• | فهارس الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 104         | γ <b>1</b>      | ﴿ وَ الَّذِي هُوَ مُطْعِمُنِي وَ يَسْقِينِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 104         | ۸.              | ﴿ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 104         | ٨١              | ﴿ وَ الَّذِي ۗ بِمِيتُنِي ثُمَّ ۗ يُخْيِينِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 104         | ٨٢              | ﴿ وَ الَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيتَتِنِي نَوْمَ الدِّينِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| YY4         | AY              | ﴿ رَبُّ هَبْ لِي حُكْماً وَٱلْعِقْنِي ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>444.</b> | Α£              | ﴿ وَ اجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| **1         | *11             | ﴿إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ كَمَعْزُ وَلُونَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             |                 | ( ۲۸ ) القصص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| YA          | ۲               | ﴿ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17.         | ø               | ﴿ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ السُّتَطْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ يَجْعَلَهُمْ أَنِثَةً﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TT7.10Y     | YE              | ﴿ رَبُّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَنْمٍ فَقِيرٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 179         | ۵٦              | ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَخْتَبُتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 777         | <b>»</b> Y      | ﴿ أُولَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَما ﴾ ﴿ مَرْسَتَ لَا مُؤْرِ عَلَوْ مِن مِن كُلِّي مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنَّ اللَّهُ مُنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنِي مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ أَمِنْ م |
| ¥*1. TYY    | M               | ﴿إِنَّ لِللهُ لا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Y7£         | Αſ              | ﴿ مَنْ جَاءَ بِ ٱلحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ***         | м               | ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                 | (۲۹) العنكبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ***         | •               | ﴿مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ لَلَّهِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7-7. 777    | ١٠              | ﴿ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TE1.139     | 15              | ﴿ وَ لَيْحْمِلُنَّ أَنْقَالُهُمْ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1+Y         | **              | ﴿ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللهِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 719         | **              | ﴿مَنْ كُانَ يَرْجُوا لِشَاءَ اللهِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 710         | 78              | ﴿إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هٰذِهِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                 | , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| رح دعاء أبي حمزة التمالي |     | ······································                                                                                         |
|--------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 119                      | 77  | ﴿ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا لِتُنَّهَ وَازْ مُجوا﴾                                                                                  |
| 48                       | ٤٠  | ﴿ فَكُلاًّ أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ ﴾                                                                                              |
| ٤Y                       | 11  | ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَاۤءَ كَمَثَلِ ٱلمَنكَبُوتِ﴾                                           |
| YoY                      | ٤٥  | ﴿ لَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾                                                                                                  |
| 174.47                   | 3.5 | ﴿ وَمَا خَذِهِ ٱلْحَيْنَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَهُوَّ﴾                                                                         |
| 79.77                    | ٦٥  | ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا اَنجَـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| YFY                      | ٦٧  | ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَما ﴾                                                                                   |
| T-1                      | 71  | ﴿ وَ الَّذِينَ خِاهَدُوا فِينًا ﴾                                                                                              |
|                          |     | ( ۳۰ ) الروم                                                                                                                   |
|                          |     | ﴿ اللَّهُ وَ الأَمْرُ مِنْ قَبَلُ﴾ .                                                                                           |
| ۲۰۳۰۱۱۱                  | í   | ﴿ ثُمَّ كَانَ عَالِيَهَ ٱلَّذِينَ أَسْاؤً ١﴾                                                                                   |
| 101                      | •   | ﴿ ثُمَّ كَانَ عَنِقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَنُّوا ٱلسُّوآَىٰ أَن كُذَّهُوا إِنَّا يَتِ ٱللَّهِ﴾                                     |
| W1+. Y+W. 7+             | ١٠  | ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ﴾                                                                               |
| 100                      | ۴٠  | ﴿ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ مَرْتُمَيْنَ تَكُورِيْرُ طِنِي إسادِي                                                           |
| <b>777</b>               | 44  | ﴿ ظُهَرَ الْفَسْادُ فِي أَلَيْرٌ وَ الْبَحْرِ﴾                                                                                 |
| 15.                      | ٤١  | ﴿ كَذَٰ لِكَ يَطْبَعُ لِللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَلَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ ﴾                                                     |
|                          |     |                                                                                                                                |
|                          |     | (۳۱) لقمان جيءَ تي کئي ۽                                                                                                       |
| 737                      | 14  | ﴿ إِنَّ الشَّرْكَ لَطُلُمْ ﴾<br>﴿ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُ                                                   |
| 717                      | 14  | ﴿ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا﴾ ﴿ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا﴾ ﴿                                                            |
| 781                      | 14  | ﴿إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأَمُورِ﴾<br>﴿ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأَمُورِ ﴾                                             |
| 1+€                      | 14  | ﴿ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾<br>﴿ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴾                     |
| 121                      | ۲.  | ﴿ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً﴾                                                                                    |
| 77                       | Y0  | ﴿ وَ لَـلَّمِن سَأَلَتُهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَـٰوَاتِ وَٱلأَرْضَ لَيْتُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾                                       |
| 74                       | **  | ﴿ وَ إِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّـ لَلِ﴾                                                                                    |

٠ 4,

| TA1         |    | فهارس الكتاب                                                                                         |
|-------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |    | ( ۳۲ ) السجدة                                                                                        |
| TTY         | ٧  | ﴿ الَّذِي أَحْسَنَ كُلُّ شَيْءٍ ﴾                                                                    |
| Y14         | 11 | ﴿ قُلُ يَتَوَقَّاكُمْ مَلَكُ ٱلْمَوْتِ ﴾                                                             |
| 777         | W  | ﴿ فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسُ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَغْيُنِ ﴾                                  |
| 72.         | Y£ | ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيْمَّةً يَهْدُونَ﴾                                                           |
|             |    | (٣٣) الأحزاب                                                                                         |
| *1*         | ١. | ﴿ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ ﴾                                                                      |
| *4.         | ۲  | ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ ﴾                                                          |
| ודו         | 0  | ﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ﴾                                               |
| 797.197.797 | ١٠ | ﴿وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلحَنَّاجِرَ ﴾                                                                |
| 114         | ۲١ | ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةً﴾                                                    |
| YAA         | ** | ﴿مِنَ ٱلمُوْ مِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا﴾                                                               |
| TAY         | 77 | ﴿إِنَّمَا يُوِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ ﴾ ﴿ إِنَّمَا يُوبِيرُ مِنْ رَسِيرُ مِنْ رَسِير |
| ודו         | n  | ﴿ وَرَ سُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِيناً ﴾                                                      |
| ודז         | ۳۷ | ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ﴾                                                                  |
| 14.         | ٤٠ | ﴿مَّاكَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدٍ مِن رِّجَالِكُمْ﴾                                                  |
| <b>TAT</b>  | 17 | ﴿ هُوَ أَلَّذِي يُصَلِّي﴾                                                                            |
| ורו         | 70 | ﴿ وَاللَّهُ لا ۚ يَسْتَخْيِي مِنَ الْحَقِّ ﴾                                                         |
| 727         | ٥٢ | ﴿ وَإِذَا سَا ۚ كُتُمُوهُنَّ مَتَاعاً ﴾                                                              |
| ITY         | ۲٥ | ﴿إِنَّ لِللَّهِ وَمَلاَ نِكَتَهُ مُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمُنُوا﴾         |
|             |    | (۲٤) سبأ                                                                                             |
| )EE         | 17 | ﴿ اعْمَلُوا آلَ دُاؤَدَ شُكُراً﴾                                                                     |
| ree . Tre   | ١٥ | ﴿ بَلْدَةً طُيِّبَةً وَرَبُّ غَفُورٌ ﴾                                                               |

| شرح دعاء أبي حمزة الثمالي |     | ٣A٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777                       | 17  | ﴿فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 169                       | Y0  | ﴿ لَا مُتَسْتُلُونَ عَمَّا أَجْرَمُنَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7)7                       | 77  | ﴿ فَأُ وَلٰتِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الصُّعْفِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 70£                       | **  | ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَهْسُطُ الرِّزْقَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |     | ( ۳۵ ) فاطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 440                       | ١,  | ﴿مَنْ كَانَ يُمرِيدُ ٱلْعِزَّةَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| YIY                       | 11  | ﴿ وَمَا يُعَدِّرُ مِنْ مُعَدِّرٍ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 171. Aol. P-717.          | 10  | ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ ۗ الْفَقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 770.774.717               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 796                       | YA  | ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 119                       | **  | ﴿ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقْامُوا الصَّلاٰةَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 766,190                   | ٧٠  | ﴿ لِنُوَ قُيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 190                       | Y£  | ﴿ الْحَنْدُ شِهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| **                        | (r  | ﴿ وَ لَا يَجِيقُ أَلْمَكُو ٱلسَّتِينَ إِلَّا بِأَ هَٰلِهِ ﴾ ﴿ رَبِّنَ تَا يَجِيقُ أَلْمُكُو ٱلسَّتِينَ إِلَّا بِأَ هَٰلِهِ ﴾ ﴿ وَلَا يَجِيقُ أَلْمُكُو ٱلسَّتِينَ إِلَّا بِأَ هَٰلِهِ ﴾ ﴿ وَلَا يَجِيهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ |
| Y07. •07                  | £ a | ﴿ وَلَوْ يُوْاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                           |     | (۳۹) یـّس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ***                       | ٦٠  | ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا يَنِي آدَمَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                           |     | (۳۷) الصافات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.7                       | 71  | ﴿ وَ تِعُومُهُمْ إِنَّهُمْ مَسْتُولُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| γ.                        | ١٠٨ | ﴿ وَ تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 177                       | 14. | ﴿ سُبُهُ حَانَ رَبُّكَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |     | (صّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 147                       | ۲   | ﴿ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 777                 | 14    | ﴿ وَاذْكُرْ عَبْدَنْا دَاوُدَ ﴾                                                                                   |
|---------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177                 | 77    | ﴿ وَ آخَرِينَ مُقَرِّنِينَ فِي﴾                                                                                   |
| 47                  | **    | ﴿ هٰذَا عَطَٰاؤُنَا فَامْنُنْ﴾                                                                                    |
| 779                 | 0 \$  | ﴿إِنَّ هٰذَا كَرِزْقُنَا﴾                                                                                         |
|                     |       | ( ۳۹) الزمر                                                                                                       |
| <b>T</b> T <b>£</b> | **    | ﴿ فَوَ يْلُ لِلْقَاسِيَةِ ۚ تُلُوبُهُمْ ﴾                                                                         |
| A71. A•7. A17       | £Y    | ﴿ ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا﴾                                                                  |
| TOE                 | ٥٢    | ﴿ أُورَكُمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهُ يَبْسُطُ﴾                                                                      |
| 101 . 1•¥           | ټ∳ ۳۰ | ﴿ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَ فُوا لا تَقْتَطُوا مِنْ رَحْمَةِ لِللَّهِ إِنَّ لِللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوم |
| 196                 | ٥٦    | ﴿ يُا حَسْرَتِي عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ﴾                                                            |
| YY                  | ٦٥    | ﴿ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيْخَبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾                                                                       |
| AY                  | ٧١    | ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾                                                                                     |
| 'AT                 | ٧٧    | ﴿ طِلْبَتُمْ فَاذْ خُلُوهَا﴾ ﴿ طِلْبَتُمْ فَاذْ خُلُوهَا﴾                                                         |
|                     |       | (٤٠) غافر                                                                                                         |
| ۲.                  | ٣     | ﴿ غَافِرِ الذُّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ﴾                                                                          |
| ٠٧                  | Y     | ﴿رَبُّنَا وَسِمْتَ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَةً﴾                                                                         |
| ٤٠،٧٧               | Y0    | ﴿ كَذَٰ لِكَ يَطْبَعُ لِللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَّيْرٍ جَبَّارٍ ﴾                                         |
| 1£                  | 17    | ﴿ الثَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا﴾                                                                        |
| YT                  | ٥£    | ﴿إِنَّا كَنْنُصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ آمَنُوا﴾                                                                 |
| Y                   | ٦٠    | ﴿ وَ قَالَ رَبُّكُمُ أَدْ عُونِيَ أَ سُتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ ۖ يَسْتَكْبِرُونَ ﴾                          |
| 1                   | ٦.    | ﴿هُوَ الْحَيُّ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾                                       |
|                     |       | (٤١) فصّلت                                                                                                        |
| ·•                  | ٨     | ﴿ لَهُمْ أَجْرٌ خَيْرٌ مَعْنُونِ﴾                                                                                 |

| اء أبي حمزة الثمالي | شرح دعا | ٣A٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-4                 | ٧.      | ﴿ حَتَّى إِذَا مَا خِاؤُهُا شَهِدَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 101                 | **      | ﴿ ذَٰلِكُمْ ۚ ظَنَّكُمُ ٱلَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَ بُكُمْ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 770                 | **      | ﴿ رَبُّنَا أَدِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَانًا مِنَ الْجِنُّ وَالْإِنْسِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                     |         | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                     |         | هکاری کردی کا الشوری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 779                 | 11      | ﴿ كَيْسَ كَمِثْلِهِ ﴾<br>الأرب و مثار الله مناسب ما ما م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 140                 | 77      | ﴿ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَوِدْ﴾<br>﴿ رَامَ نَا مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 777                 | 40      | ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ ﴾ ﴿ ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 788                 | **      | ﴿ وَ يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ¥0¥                 | YY      | ﴿ لَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرَّزْقَ لِعِبْنادِهِ ﴾<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 77. 777             | ۲.      | ﴿ وَمَآ أَصَابَكُم مِن تُمْصِيبَةٍ فَهِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>T01</b>          | ٧.      | ﴿ وَ يَغْفُوا عَنْ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                     |         | (۱۳) الزخرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16, 731             | 77      | ﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا يُبِنَّهُم مِّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَّعْنَا ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال |
| 110                 | 78      | ﴿ وَلَوْ لِا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أَمَّةً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ***                 | 74      | ﴿ وَرَائِيُونِهِمْ أَيُوالِهَا وَسُرُراً عَلَيْهَا يَتَّكِؤُنَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 770                 | 77      | ﴿ وَزُخْرُ فَأَ وَإِنْ كُلُّ ذَٰلِكَ لَمُّا مَتَاعُ ٱلحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                     |         | (٤٤) الدخان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Y7.Y                | ٣       | ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي كَيْلَةٍ مُبْارَكَةٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777                 | í       | ﴿ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 774                 | ø£      | ﴿ كَذَٰ لِكَ وَزَوَّ خِنَاهُمْ بِحُورٍ عِينِ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 110                 |         | \$ 1 P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                     |         | ( ٤٦ ) الأحقاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 111                 | 71      | ﴿ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|              |    | (٤٧) محمّد                                                                                               |
|--------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 197          | •  | (سَيَهْدِ يَهِمْ وَيُصْلِحُ بْأَلَهُمْ)                                                                  |
| 777          | Υ  | ﴿إِنْ تَتْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ﴾                                                                   |
| 14Y          | w  | وَوَ ٱلَّذِينَ الْمُتَدَّوْا زَادَهُمْ هُدئَ﴾                                                            |
| 718          | ** | ﴿ فَكَيْفَ إِذَا تَوَ قُتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ﴾                                               |
| 144          | 77 | ﴿ إِنَّمَا ٱلحَيْاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوً﴾                                                         |
| 774          | ** | ﴿إِنْ َيْسَنَلْكُمُوهُا فَيَحْفِكُمْ﴾                                                                    |
| 171          | YA | ﴿ فَإِنَّمَا يَيْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ ٱلْغَنِيُّ﴾                                                |
|              |    | ( ٤٨ ) الفتح                                                                                             |
| 48           | 1  | ﴿إِنَّا فَتَخَذَا لَكَ قَتْحًا مُبِينًا ﴾                                                                |
| 46           | ۲  | ﴿ لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدُّمَ ﴾                                                                |
| 101          | ٦  | ﴿ الظُّأَنْيِنَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ﴾                                                               |
| ***          | ١. | ﴿ مَنْ أَوْفِيْ بِمِنَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللهُ ﴾<br>مُرَاضِينَ تَكُونِيْرُ صَلَى وَسَاعُونِ مِنْ اللهُ ﴾ |
|              |    | (٤٩) الحجرات                                                                                             |
| 748          | Y  | ﴿ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ ﴾                                                                               |
| 780          | ١. | ﴿ إِنَّتِهَا أَلْمُؤْ مِنُونَ إِخْوَةً ﴾                                                                 |
| 101          | 14 | ﴿ اَجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنَّ إِنَّ بَعْضَ﴾                                                      |
| A <b>1</b>   | 15 | ﴿ إِنَّ أَكْرَ مَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْفَاكُمْ﴾                                                        |
| 179          | ١٤ | ﴿ قَالَتِ الْأَعْزِابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُوْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا﴾               |
| rr. 171. 777 | 11 | ﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَ سُلَمُوا﴾                                                                  |
|              |    | (٥٠) قَ                                                                                                  |
| 33, Pa. AIT  | 17 | ﴿وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ﴾                                                     |
| (11.144      | 14 | ﴿ جَآءَتْ سَكْرَةُ ۚ ٱلْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَالِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ ﴾                                     |

| . شرح دعاء أبي حمزة التمالي |     | ٣A٦                                                                                                |
|-----------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ***                         | **  | ﴿ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ ﴾                                                                     |
| TIT                         | **  | ﴿ فَكَشَفْنًا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ﴾                                                         |
| ***                         | **  | ﴿وَجْاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ﴾                                                                         |
| 741.777                     | **  | ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرِىٰ لِمَنْ﴾                                                             |
| TE.                         | 44  | ﴿ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا يَثِينَهُمَا ﴾                                |
| 74.                         | **  | ﴿ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾                                                                 |
|                             |     | ( ۱ ه ) الذاريات                                                                                   |
| 90                          | W   | ﴿ كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾                                                 |
| 10                          | 1.4 | ﴿ وَبِالْأَسْخَارِ هُمْ مَيْسَتَغْفِرُونَ ﴾                                                        |
| YOE                         | **  | ﴿وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُتوعَدُونَ﴾                                                    |
| <b>70</b> £                 | ο.λ | ﴿ إِنَّ لَقَهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ ﴾                                                   |
| ***                         | ٧.  | (٥٢) الطور<br>﴿ مُتَّكِنِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ ﴾ مُرَّمِّينَ تَصِيرُ عَلَىٰ سُرُرٍ ﴾                   |
|                             | *1  | ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَ أَتَبَعَثُهُمْ ذُرِّ يَتُهُمْ بِإِينَانِ ٱلحَقْنَا بِهِمْ ذُرٌّ يُتَهُمْ﴾ |
| TAI                         | 44  | ﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱلبَرُّ الرَّحِيمُ﴾                                                                 |
|                             |     | (٥٣) النجم                                                                                         |
| Y70.1YA                     | ۲   | ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ ٱلْهُوىٰ﴾                                                                    |
| 471.114                     | ٤   | ﴿ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَخُيُّ يُوحَىٰ ﴾                                                               |
| 1-4.44                      | **  | ﴿ إِنَّ رَبُّكَ وَالسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ ﴾                                                           |
| T11.40T                     | **  | ﴿ فَلاٰ تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ﴾                                                               |
| Y+Y                         | ٤٣  | ﴿ أَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلمُنتَهَىٰ ﴾                                                               |
| 141                         | ٦.  | ﴿ أَفَمِنْ هٰذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ﴾                                                           |
| 147                         | 71  | ﴿ وَ تَصْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ ﴾                                                                  |
|                             |     |                                                                                                    |

|                |           | ( ٤٥ ) القمر                                                                        |
|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| TIY            | ۰۰        | ﴿ كَلَمْحِ ٱلبَصَرِ ﴾                                                               |
|                |           | (٥٥) الرحمين                                                                        |
| ***            | **        | ﴿ وَ يَيْقِيٰ وَجُهُ رَبُّكَ ذُو ٱلجَلاٰلِ﴾                                         |
| 166            | ٤٦        | ﴿ وَلِمَنْ خُافَ مَقَامَ رَبِّيهِ ﴾                                                 |
| YYA            | YY        | ﴿حُورٌ مَقْصُورُاتُ فِي أَلْخِيَامِ﴾                                                |
| 175            | YA        | ﴿ تَبْارَكَ اسْمُ رَبُّكَ ذِي ٱلْجَلَالَ وَالْإِكْرَامِ﴾                            |
|                |           | (٥٦) الواقعة                                                                        |
| ***            | ۲.        | ﴿ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللَّوْلَةِ ٱلمَكْنُونِ﴾                                |
| 49             | w         | ﴿إِنَّهُ لَقُوْ آنٌ كَرِيمٌ ﴾                                                       |
| <b>181.187</b> | <b>Y1</b> | ﴿ لَا يَمَشُهُ إِلاَّ ٱلمُطَهِّرُونَ ﴾                                              |
| 94             | ۸۰        | ﴿ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَ لَنكِن لَّا مُتَّجِيرُونَ ۗ                |
| A17. 777. AP   | M         | ﴿ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ أَلْمُقَرَّ بِينَ ﴾ مَرَاضَيْنَ تَكَوْيَوْرُ طِنِي رَسِي |
| 417.777. AP    | A1        | ﴿ فَرَوْحٌ وَرَيْحُانُ وَجَنَّةً نَعِيمٍ﴾                                           |
| 777. AP        | 4.        | ﴿ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحُابِ أَلْتِمِينِ﴾                                   |
| TY             | 11        | ﴿ فَسَلاٰمٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ ٱليِّمِينِ﴾                                         |
| TI             | 44        | ﴿ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ ٱلمُكَذَّ بِينَ ﴾                                        |
| <b>Y1</b>      | 45        | ﴿ فَنُزُلُ مِنْ حَمِيمٍ﴾<br>﴿ وَ تَصْلِيَتُهُ جَمِيمٍ﴾                              |
| 71             | 48        | ﴿ وَ تَصْلِيَةٌ جَحِيمٍ ﴾                                                           |
|                |           | ( ۷۰ ) الحديد                                                                       |
| r.£Y           | ٧         | ﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا كَيضَاعِفَهُ﴾                   |
| ٣١             | 17        | ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ﴾                                   |
| 17             | 11        | ﴿ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ تُلُويُهُمْ ﴾                               |

•

| ح دعاء أبي حمزة الثمالي | شر          |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٢                      | 14          | ﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَ ٱلْمُصَّدِّقَنْتِ وَٱقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا﴾                                                                                                                |
| 174                     | ۲٠          | ﴿ أَنَّمَا الْحَيْاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُو ۚ﴾                                                                                                                                         |
| 41                      | ۲.          | ﴿ وَمَا الْحَيْنَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾                                                                                                                                |
| ***                     | 77          | ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ ﴾                                                                                                                                                              |
| 710                     | 70          | ﴿وَأَنْزَلُنَا﴾                                                                                                                                                                            |
| <b>T10</b>              | ٧٨          | ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾                                                                                                                                                           |
| 710                     | **          | ﴿ يُوْ يَكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ ﴾                                                                                                                                                 |
|                         |             | (٥٨) المجادلة                                                                                                                                                                              |
| 78.4                    | **          | ﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾                                                                                                                                                |
| 771. PO7<br>777<br>74   | v<br>•<br>• | ( ٥٩ ) الحشر<br>﴿ مَا آثَاكُمُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَالْتَهُوا ﴾<br>﴿ وَيُواْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ﴾<br>﴿ لَآتَتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً ﴾<br>﴿ لَآتَتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً ﴾ |
|                         |             | (٦٠) الممتحنة                                                                                                                                                                              |
| 119                     | 1           | ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أَشْوَةً حَسَنَةً﴾                                                                                                                                            |
| 757                     | ١.          | ﴿ وَ سُئَلُوا مَا أَنْغَقْتُمْ ﴾                                                                                                                                                           |
|                         |             | (٦١) الصف                                                                                                                                                                                  |
| 1+£                     | ٤           | ﴿ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَالِتُلُونَ فِي سَبِيلِهِ﴾                                                                                                                            |
| ٠٢، ٧٧، ١٣٩.            | •           | ﴿ فَلَمَّا زَاعُوا أَزَاعَ لِللَّهُ كُلُوبَهُمْ ﴾                                                                                                                                          |
| 701.771                 |             |                                                                                                                                                                                            |
|                         |             | (٦٢) الجمعة                                                                                                                                                                                |
| 144                     | ٦           | ﴿ إِنْ زَعَمْتُمْ أَنْكُمْ أَوْلِيَاءُ قِيرِ﴾                                                                                                                                              |
| 01                      | ١٠          | ﴿ فَإِذَا تُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَانتَشِرُواْ فِي ٱلأَرْضِ﴾                                                                                                                                 |

| TA9    |     | فهارس الكتاب                                                                     |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| 741    | **  | ﴿ قُلْ مَا عِنْدَ لَلَّهِ خَيْرٌ ﴾                                               |
|        |     | (٦٣) المنافقون                                                                   |
| 707    | í   | ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ﴾                                                |
| 779    | Y   | ﴿ يَقِهِ خَزْ اتِنُ السَّمْ اوْاتِ ﴾                                             |
| YIY    | *** | ﴿ وَلَنْ يُوَخِّرَ لَلَّهُ كَفْسًا ۚ﴾                                            |
|        |     | (٦٤) التغابن                                                                     |
| £7     | 14  | ﴿ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَنِّعِفْهُ لَكُمْ ﴾                 |
|        |     | ( ١٥ ) الطلاق                                                                    |
| Yo£    | ۲   | ﴿ وَمَنْ يَتَّقِى اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ﴾                              |
| 778    | **  | ﴿مَنْ يَتَّتِي لَقَهَ يَجْعَلْ لَهُ﴾                                             |
|        |     | مراسي المناسوييم وي                                                              |
| 777    | ٨   | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ﴾                          |
|        |     | ( ٨٦ ) القلم                                                                     |
| 14.    | ٣   | ﴿ إِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ﴾                                                   |
| 174.40 | ££  | ﴿ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهِٰذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ﴾ |
|        |     | ( ٦٩ ) الحاقة                                                                    |
| 1)£    | ۲.  | ﴿ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاَّقٍ﴾                                               |
| TTA    | 74  | ﴿ هَلَكَ عَنِّي سُلْطُ اِتِيَهُ ﴾                                                |
|        |     | ( ۷۰ ) المعارج                                                                   |
| Y-Y    | í   | ﴿ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ﴾                                           |

| ح دعاء أبي حمزة الثمالي | شر | rs.                                                                                              |
|-------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 727                     | ۲۰ | ﴿ فِي أَمْوَ اللَّهِمْ حَقٌّ ﴾                                                                   |
|                         |    | (۷۱) نوح                                                                                         |
| 157                     | ٧  | ﴿ وَ اسْتَغْشَوْا ثِينَاتِهُمْ وَأَصَرُ وا﴾                                                      |
| 10                      | ١. | ﴿ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبُّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً ﴾                                     |
| 10                      | ** | ﴿ يُرْسِلِ السَّمْاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً﴾                                                     |
| 40                      | ١٢ | ﴿ وَيُعْدِدْ كُمْ بِأَمْوَالِ وَيَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً﴾ |
| ٤A                      | 17 | ﴿مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾                                                     |
| ודו                     | 71 | ﴿ وَلاَ تَرْدِ الظُّ الِمِينَ إِلاَّ ضَلاٰلاً﴾                                                   |
| דרו                     | Y0 | ﴿ مِمَّا خَطِيفًا يَهِمْ ﴾                                                                       |
|                         |    | (۷۴) الجن                                                                                        |
| 111                     | *1 | ﴿ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي﴾                                                                   |
| ***                     | ** | ﴿ قُلْ إِنِّي لَنَ ﴾<br>مَرَا تَمَّيْنَ تَكَوْيِةِ رَاطِقِي سِوى                                 |
|                         |    | (۷۳) المزمّل                                                                                     |
| 75.                     | ١. | ﴿ وَ اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَ الْحَجُرْهُمْ ﴾                                            |
| ٤٢                      | ۲. | ﴿وَأَ قِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ۚ ٱلرَّكَوٰةَ وَأَقْرِضُوا ٱللَّهَ﴾                         |
|                         |    | ( ٥٧) القيامة                                                                                    |
| **********              | ** | ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَيْذٍ مُاضِرَةً ﴾                                                                 |
| P.V. YIY. Y.Y           | 44 | ﴿ إِلَىٰ رَبُّهَا نَاظِرَةٌ ﴾                                                                    |
| 19.                     | 71 | ﴿ وَوُجُوهُ يَوْ مَنِذٍ بِالسِرَةُ ﴾                                                             |
| 19-                     | Yo | ﴿ تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةً ﴾                                                        |
|                         |    | (٧٦) الإنسان                                                                                     |
| 171. 331. 001           | ۲. | ﴿ إِنَّا هَدَ يَنَّاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً﴾                                               |

| نَضْرَةً وَسُرُ ورأً ﴾                                                       | **        | P37. • P7. Y17 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| مْ جَزْاةً وَكَانَ سَعْيَكُمْ﴾                                               | **        | 140            |
| اقُنَ إِلاًّ﴾                                                                | ٣٠        | ror            |
| (٧٧) المرسلات                                                                | ی         |                |
| قِينَ فِي ظِلاَٰلٍ﴾                                                          | ٤١        | rit            |
| ( ۷۹ ) النازعات                                                              |           |                |
| اللهُ نَكَالُ الْآخِرَةِ﴾                                                    | <b>Yo</b> | Y)             |
| نَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ نَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ﴾                  | ٤٠        | ۱٤، ۲۰۰        |
| جَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾<br>(٨٠) عبس                                        | £1        | ··· .£1        |
| ا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ﴾ ﴿ مُرَاتِعَيْنَ الْحَيْنَ الْحَيْنِ رَاحِنِي رَسِولُ | 17 Gs.    | ١٠             |
| برُّ المَرْءُ مِنْ أَخِيهِ﴾                                                  | 4.5       | 44             |
| أُبِيهِ﴾                                                                     | T0        | 49             |
| مِيَتِهِ وَكِينِيهِ﴾                                                         | 77        | 44             |
| مْرِيْ مِنْهُمْ يَوْمَتِذٍ شَأَنَّ مُغْنِيهِ﴾                                | **        | FA1. PA        |
| ا يَوْ مَئِيدٍ مُسْفِرَةً﴾                                                   | 44        | 47             |
| كَةً مُشْتَبْشِرَةً﴾                                                         | 79        | 17             |
| رة يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ﴾                                            | <b>{·</b> | 17             |
| ا قَتَرَةً﴾                                                                  | ٤١        | 17             |
| ( ۸۱ ) التكوير                                                               | j         |                |
| لْمَوْوُدَةُ سُئِلَتْ﴾                                                       | ٨         | ( <b>r</b>     |

| عاء أبي حمزة التمالي | شرح د | ٣٩٢                                                                          |
|----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
|                      |       | ( ۸۲ ) الإنفطار                                                              |
| FAY                  | ٦     | <ul> <li>﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ ﴾</li> </ul>                |
|                      |       | ( ٨٣ ) المطفّفين                                                             |
| Y+T , 7+             | 18    | ﴿ كَلاَّ بَلْ زَانَ عَلَىٰ كُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾             |
| 777                  | ۱۵    | ﴿ كَلاَّ إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَيْذٍ ﴾                               |
| <b>717</b>           | Y£    | ﴿ وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴾                                          |
|                      |       | ( ٨٤ ) الانشقاق                                                              |
| 7.4                  | 1     | ﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ ﴾                                |
| <b>T-Y</b>           | ٨     | ﴿ يُخاسَبُ حِسْاباً يَسِيراً ﴾                                               |
|                      |       | (۸۸) الغاشية                                                                 |
| 19.                  | ۲     | ﴿ وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ﴾                                             |
| 14.                  | ٣     | ﴿ عَامِلَةُ نَاصِبَةً ﴾ مَرَ مُعَاتَكُ يُورُ مِن اللهِ عَامِلَةُ نَاصِبَةً ﴾ |
| 14.                  | í     | ﴿ تَصْلَىٰ نَاراً خَامِيَةً ﴾                                                |
| 14.                  | ٠     | ﴿ تُشْقَىٰ مِنْ عَيْنِ آلِيَةٍ﴾                                              |
| 19.                  | ٦     | ﴿ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ ضَرِيعٍ﴾                                 |
| 19.                  | ٧     | ﴿ لَا يُشْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ﴾                                     |
| 19.                  | ٨     | ﴿ وُجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةً﴾                                              |
| 19-                  | •     | ﴿ لِسَعْيِهُا رُاضِيَةً ﴾                                                    |
|                      |       | ( ۸۹ ) الفجر                                                                 |
| ٥٧                   | 16    | ﴿ إِنَّ رَبُّكَ كَدِ الْعِرْصَادِ ﴾                                          |
| ***                  | 10    | ﴿فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ﴾                                 |
| ***                  | 17    | ﴿ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاٰهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ﴾       |
| 144.114              | **    | ﴿ يَا أَيُّتُهَا النَّفْسُ المُطْمَئِنَّةُ ﴾                                 |

| ارس الكتاب                                          |                          |            |             |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|
| ارْجِعِي إِلَىٰ رَبُّكِ رَاضِيَةٌ مَرْضِيَّةٌ﴾      | YA                       | <b>T1A</b> | 19A.11A     |
| فَادْخُلِي فِي عِبْادِي﴾                            | **                       | rıx        | A17. APT    |
| وَادْ خُلِي جَنَّتِي ﴾                              | ۲.                       | ria.       | X17. APT    |
|                                                     | (٩٠) البلد               |            |             |
| وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾                        | 1.                       | <b>T</b> } | 100 .171    |
| فَکُّ رَقَبَةٍ﴾                                     | 14                       |            | <b>T0</b> • |
|                                                     | ( ۹۱ ) الشمس             |            |             |
| فَأَلَهَمَهُا فُجُورَهَا وَتَقُواهَا﴾               | Α.                       | TE ,       | ۱۲۵ ، ۱۳٤   |
| ِ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾                     | 1                        |            | ITY         |
|                                                     | (۹۳) الضحل               |            |             |
| وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَىٰ﴾                         | V (6)                    | \          | ro1         |
| ﴿ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَزٍ ﴾               | 1.                       | •4         | P+1. Y37    |
|                                                     | ( ۹٤ ) الشرح             |            |             |
| ﴿ وَ رَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾                      | ŧ                        |            | rrq.y.      |
| ﴿ إِلَىٰ رَبُّكَ فَارْغَبْ ﴾                        | ٨                        | Α          | ٧٨          |
|                                                     | ( ۹۷ ) القدر             |            |             |
| ﴿إِنَّا أَنْزَالْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾      | ١                        | ١          | ru .        |
| ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَّا كَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ﴾         | Υ                        | 4          | (T)         |
| ﴿ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴾    | ٣                        | ٣          | ግነ          |
| ﴿ تَتَزَّلُ ٱلْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْ | هِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴾ | ٤          | 71          |
| ﴿ سَلاٰمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ﴾           |                          | ٠          | 71          |

.

| عاء أبمي حمزة التمالي | شرح د    | ٣٩٤                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |          | (٩٨) البيّنة                                                                                                                           |
| 454                   | ٨        | ﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ ﴾                                                                                    |
| T17. 737              | ٧        | ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ﴾                                                                                    |
|                       |          | (۱۰۱) القارعة                                                                                                                          |
| 710                   | A        | ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوْ الزِينَٰهُ ﴾                                                                                              |
| <b>T10</b>            | •        | ﴿ فَأَنَّهُ هَاوِيَةً ﴾                                                                                                                |
| 710                   | 1.       | ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهُ ﴾                                                                                                         |
| 110                   | ***      | ﴿ نَارُ حَامِيَةً ﴾                                                                                                                    |
| Y00 .Y•Y              | <b>A</b> | (١٠٢) التكاثر<br>﴿ ثُمَّ كَتَسْتَلُنَّ يَوْ مَيْذِ عَنِ النِّعِيمِ ﴾<br>﴿ أَلَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُنَ ﴾<br>﴿ أَلَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُنَ ﴾ |
| 199                   | o        | ( 111 ) المسد<br>﴿ فِي جِيدِهٰ ﴾<br>( 117 ) الإخلاص                                                                                    |
| ***                   | ,        | ﴿قُلْ هُوَ لِللَّهُ أَحَدُ﴾                                                                                                            |
| ***                   | *        | ﴿ فَقُدُ الصَّمَدُ ﴾                                                                                                                   |
| ***                   | ۲        | ﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ﴾                                                                                                          |
| ***                   | £        | ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدُ﴾                                                                                                   |

i.

•

## ٢١) فِهُسِرُكُخُالُانِہُثِ

| ١٦٨        | آل محمّد هم حيل الله الذي أمر بالاعتصام به                        |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1-1        | بتدأتني بنعمتك قبل أن أكون شيئاً                                  |
| ۸۹ ،٦٢     | -<br>لابتداء بالعطية قبل المسألة، وإطعام                          |
| ٤٠         | بي الله أن يجري الأشياء إلّا بأسبابها                             |
| 148        | تَخذ الله عزّ وجلّ إبراهيم ﷺ خليلاً                               |
| 119        | ترجو أن يعطيك الله أجر المتواضعين                                 |
| 11Y        | ترجوس بسيد بر سرو من مراحق تحديد المورسوري.<br>اتقوا باطل الأمل   |
| 117 .110   | اتَّقوا خداع الآمال                                               |
| £A         | الإتّكال على الأمانيّ بضايع النوكي                                |
| 1ot        | أحسن الظنَ بالله ، فإنَ الله                                      |
| TOT        | اخشوا الله خشية ليست بتعذير                                       |
| ۹٥         | إدفعوا أبواب البلايا بالاستغفار                                   |
| ۲۰۲ ،٦٠    | إذا أذنب الرجل خرج في قلبه نكتة سوداء                             |
| £ <b>4</b> | إذا أراد أحدكم ألّا يسأل الله شيئاً                               |
| ነኘኛ        | إذا أراد الله (عزَّ وجلَّ) بعبد خيراً فأذنب ذنباً                 |
| (98 11.0   | إذا أردت أن تعلم أنَّ فيك خيراً فانظر إلى قلبك                    |
| ن استُرحم٥ | إذا أنت صلّيت فقل: يا أجود من أعطىٰ، ويا خير من سُئل، ويا أرحم مو |
| ٨٠         | اذا تاب العبد المؤمن توبة نصوحاً أحبّه الله                       |

| شرح دعاء أبمي حمزة التمالي | r47                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٧٨                         | إذا رأيت مولاي ذنوبي فزعت                                                                              |
| TET                        | إذا رأيت نفسك تحبّ المساكين وتبغض                                                                      |
| Y+E                        | إذا ضرع القلب خشعت الجوارح                                                                             |
| ١٤                         | إذا قلت: سبحان الله وبحمده، رفعت الله تبارك وتعالىٰ عمّا يقول العادلون به، فإذا                        |
| Y7Y                        | إذا كان ليلة تسع عشرة من شهر رمضان انزلت                                                               |
| ۲۲٦                        | إذا مات العبد المؤمن دخل معه في قبره ستة صور                                                           |
| ۲۲٦                        | اذكر تقطع أوصالك في قبرك ورجوع أحبّائك                                                                 |
|                            | أربع خصال من الشقاء بعد الأمل                                                                          |
| Y1                         | أربع من كنّ فيه استكمل الإيمان                                                                         |
| TEV                        | أربع من كنّ فيه من المؤمنين أسكنه الله في أعلى علَّتِين                                                |
| TYA                        | أربعة أوتوا سمع الخلائق: النبيَﷺ، والحور                                                               |
| γγ                         | أربع يفسدن القلب: استماع اللهو والبذاء                                                                 |
| γγ                         | أربع يمتن القلب: الذنب على الذنب                                                                       |
| YY                         | ارغب فيما عند الله عزّوجلّ يحبّك الله<br>الأرواح جنود مجنّدة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف |
| Yo                         | الأرواح جنود مجنّدة فما تعارف منها انتلف وما تناكر منها اختلف                                          |
| TTO                        | أزرى نفسه من استشعر الطمع                                                                              |
| 188                        | استبدلوا بظهر الأرض بطناً                                                                              |
| <b>٩٧</b>                  | استرني بستر عافيتك                                                                                     |
| 90                         | الاستغفار يزيد في الرزق                                                                                |
| 40                         | الاستغفار يمحو الأوزار                                                                                 |
| 107                        | استقيموا ولن تحصوا                                                                                     |
|                            | استولی علی ما دق وجلّ                                                                                  |
|                            | أشجع الناس من غلب هواه                                                                                 |
| 107                        | أصبحت فيكم وإدامي الجوع                                                                                |
| 1£A                        | أصحب من إذا صحبته زانك                                                                                 |
| 1£A                        | أصحب من تتزيّن به ولا تصحب من يتزيّن بك                                                                |

| س الأحاديث ١٧٠.                                                     | فهر |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| ل الأمل خير ، وعدمه شرّ ، وطوله أيضاً شرّ                           | أصا |
| ىموهم ممّا تأكلون وألبسوهم ممّا تلبسون                              | أط  |
| م نور فكره بطول أمله                                                | أظل |
| فوا الله بالله٥٠                                                    | اعر |
| زذ بالله من الكفر والدّين                                           | أعو |
| . عالماً أو متعلَّماً أو احبب أهل العلم ولا تكن رابعاً فتهلك ببغضهم |     |
| ل التوسّل الاستغفار                                                 |     |
| ناري يوماً وقضاؤه أيسر من أن                                        |     |
| ر يوماً من شهر رمضان أحبّ إلىّ                                      |     |
| ض على الصدق نفسي                                                    |     |
| ى كى                            |     |
| ر ما تلج به أمّني النار الأجوفان البطن                              |     |
| رت تنج به المني الدراد بحوال البصل<br>إنّ أخوف ما أخاف عليكم خصلتان |     |
|                                                                     |     |
| إنّ داءكم الذنوب ودواؤكم الاستغفار                                  | vî  |
|                                                                     |     |
| سني زينة المتّقين                                                   |     |
| سني عافيتك                                                          |     |
| ي لا يغضب                                                           |     |
| ى في روعي ٥٧                                                        |     |
| المعبود الذي أله المخلوق                                            |     |
| معناه المعبود الذي يأله إليه الخلق                                  |     |
| هو الذي يتألُّه إليه عند الحوائج                                    |     |
| ي ألبستني الخطايا ثوب مذلّتي وجلّلني                                | إله |
| ي هب لي كمال الانقطاع إليك                                          | إله |
| إنّه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه                                       | أما |
|                                                                     |     |

| 10Y                  | أم أبيت مبطاناً وحولي بطون غرثي وأكباد حرّى                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ٠٩                   | أمّا الكرم فالتبرّع بالمعروف                                                      |
|                      | الآمال لا تنتهي                                                                   |
|                      | الأماني بضائع النوكي                                                              |
|                      | أما والله يا أبا حمزة، ما بين أحدكم وبين أن يرئ مكانه من الله ومكانه منّا يقرّ به |
| f <b>&amp; &amp;</b> | امتلأت بفيض جودك أوعية الطلبات                                                    |
| r <b>r4</b>          | أمر أن تحفى الشوارب وتعفى اللَّحي                                                 |
| r10                  | أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها                                                     |
| NY                   | الأمل أبدأ في تكذيب                                                               |
|                      | الأمل خادع غارّ ضارّ                                                              |
|                      | الأمل رحمة لأُمّتي، ولولا الأمل ما رضعت والدة ولدها، ولا                          |
|                      | الأمل رفيق مؤنس                                                                   |
| 110                  |                                                                                   |
| ٩٠                   | أملك عليك هواك                                                                    |
| ۸۱                   | أملك عليك هواك                                                                    |
|                      | امنن عليّ بالصحة والقوّة على                                                      |
| TT1                  | ميتوا الأصوات فإنّه أطرد للفشل                                                    |
|                      | نَ أخوف ما أخاف على أمّني الهوى                                                   |
|                      | نّ أخوف ما أخاف عليكم اثنان: اتّباع الهوى، وطول                                   |
|                      | ن أردت أن يختم بخير عملك حتّى تقبض                                                |
|                      | نَ أَشَدَ الناس بلاء الأنبياءن                                                    |
| T00                  | نَ أعلم الناس بالله أرضا هم بقضاء الله                                            |
| 19Y                  | نَّ أفضل الأعمال بعد معرفة الله تعالى                                             |
|                      | ن أفضل الفرائض وأوجبها على الإنسان                                                |
|                      | نَ أكل العدس يرقَ القلب                                                           |
|                      | نَ الله إذا أحبَ عبداً نقمه عملاً قليلاً                                          |

| To          | إنَّ الله إذا أحبَّ عبداً يدخله الجنَّة                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 14"         | إنّ الله تبارك وتعالى أقسم بعزّ ته وجلاله                    |
| 19          |                                                              |
| ra          | إنَّ الله تبارك وتعالى يقول: وعزَّ تي وجلالي ومجدي وارتفاعي  |
| ٣٠٠         | - 4                                                          |
| TEY         |                                                              |
| ١٦١         |                                                              |
| TTA         | إنَّ الله حرَّم الجنَّة على كلِّ فحَّاش بذيَّ قليل           |
|             | إنَّ الله خلق محمَّداً وعليًّا وأحد عشر من ولده من نور عظمته |
| TET         | إنَّ الله (عزَّ وجلَّ) لم يبعث نبيًّا إلَّا بصدق الحديث      |
| TTT         | إنَّ الله عزَّ وجلَّ يحاسب كلَّ خلق إلَّا من أشرك بالله      |
|             | إنّ الله عزّ وجلّ يقول: يجلالي وجمالي ويهائي                 |
| r <b>y</b>  |                                                              |
|             | أنا مدينة العلم وعلى بابها                                   |
| 10          | أنا مدينة العلم وعليّ بابها                                  |
|             | إنَّ الأمل يسهي القلب ويكذب الوعد                            |
| ٠٨          | إنَّ أوَّل عوض الحليم من خصلته                               |
| YA          |                                                              |
| r <b>vr</b> |                                                              |
| '£o         | إنَّ دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب مستجاب                     |
| ۸۳          | إنّ رجلاً في بني إسرائيل عبد الله أربعين سنة                 |
| ·· ··       | إنّ الرجل يذنب الذنب فيحرم صلاة الليل                        |
| T•          | أنَّ الرحمة من الله إنعام وإفضال ومن الآدميّين               |
| ۸۸          |                                                              |
|             | إنَّ العبد إذا قال: أي ربّ ثلاثاً ، صيح من فوقه: لبّيك لبّيك |
|             | انّ العبد يسأل الله الحاجة، فيكون من شأنه قضاؤها             |

| شرح دعاء أبي حمزة الثمالم              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸۳                                     | إنَّ على العاقل أن يحصي على نفسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ······································ | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| roa                                    | إنَّ لأهل الدين علامات يعرفون بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | إنَّ لله تبارك وتعالى ضنائن من خلقه، يغذوهم بنعمته ويحبوهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                        | إن لم تكن حليماً فتحلّم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                        | إنّ ما ظهر هو الزنا، وما بطن هو المخالفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                        | إنَّما الكرم التنزَّه عن المساويء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | إنّما يبتلي المؤمن في الدنيا على قدر دينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | إنَّما يحبَّك من لا يتملَّقك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                        | إنَّما يداقَ الله العباد في الحساب يوم القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | إنّ من أجمع الدعاء الاستغفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                        | إنّ من أحبّ عباد الله إليه عبداً أعانه الله على نفسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                        | إنّ من أوثق عرى الإيمان أن تحبّ في الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٨٤                                    | إنّ من حاسب نفسه ربحكروسيديريوسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| YYA                                    | مراز حميات و حور المعناع المساوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣١٩                                    | \$111 1 P. 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| *1*                                    | the state of the s |
| 188                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TTY                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | إِنِّي أَكْرِه أَن أَنهِيْ عَبِداً إِذَا صَلَّى، والسِّنَّة أَحْبٌ إِلَيِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| YT                                     | the state of the s |
| ٧٠                                     | 51 H 1 SH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | أوحى الله إلى بعض الصدّيقين: إنّ لي عباداً من عبيدي يحبّوني وأحبّهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                        | أوحى الله إلى داوود ﷺ : اشكرني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 19.4                                   | = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                        | أوحى الله تعالى إلى داوود ﷺ : ما اعتصم بي عبد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 198 | أوحى الله تعالى إلى موسى ﷺ ياموسي اشكرني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T18 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ነልኛ | إيّاكم وتسويف العمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | إيّاكم والظنّ فإنّ الظنّ أكذب الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| TT+ | إيّاكم والكسل فإنّه من كسل لم يؤدّ حتىّ الله عزّ وجلّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1•9 | إيّاك والملق فإنّ الملق ليس من خلائق الإيمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | الإيمان أربعة أركان: الرضا بقضاء الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ro£ | الإيمان فوق الإسلام بدرجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | أيَّها الناس ليراكم الله من النعمة وجلين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | بالصحّة تستكمل اللّذة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳٤١ | بتمام الإيمان دخل المؤمنون الجنّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | بدء الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 180 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 'EA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱۸۱ | Characteristic Charac |
| ree | تجود على من لو شئت منعته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | التحدّث بنعم الله شكر، وترك ذلك كفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٠١  | تحسب عليهم السيّئات ولا تحسب لهم الحسنات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| io  | تعطّروا بالاستغفار؛ لا تفضحكم روائح الذنوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 'ET | تعلموا الصدق قبل الحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | تغضب ولا تسأل وارض للناس ما ترضى لنفسك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| *o& | التوكُّل على الله والتسليم لله والرضا بقضاء الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A1  | تكلتك أمّك، أتدرى ما الاستغفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۰  | ثلاث أخافهنَ على أمّتي من بعدي : الضلالة بعد المعرفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | ثلاث إذاكنَ في الرجل فلا تحرج أن تقول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | ثلاثة أشياء بحتاج الناس طرًا اليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| شرح دعاء أبي حمزة التمالو | ٤٠٢                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ٠٩                        | ثلاثة تدل على كرم المرء                                      |
| rev .yea                  | ثلاث يبلّغن بالعبد رضوان الله                                |
| TTT                       | ثم انظر في حال كتابك ولا تقصر به الغفلة                      |
| ۲۱۲                       | ثم خلّص ذلك كلّه من رياء المرائين                            |
| 11+                       | الثناء بأكثر من الاستحقاق ملق                                |
| ) <b>EY</b>               | جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك                                 |
| )&A                       | جالس العلماء يزدد علمك ويحسن                                 |
| ١٤٨                       | جالس العلماء يكمل عقلك                                       |
| ص من ١٠٠٠                 | جعل لكلَّ روحٍ منهم قوتاً معلوماً مقسوماً من رزقه، لا ينقع   |
| ١٦٨                       | حبل الله المتين                                              |
| Too                       | حبّ الوطن من الإيمان                                         |
| 107                       | حتى إذا اكتملت فطرتي                                         |
| ١٨٨                       | حتى إذا انصرف المشيّع ورجع المتفجّع                          |
| 181                       | الحجّة أنّ كلّما أدخلت أنت نفسك فيه لم يدعك إليه             |
| ےر <i>ی</i>               | حسن الظنّ بالله ألّا ترجو إلّا الله ، ولا تخاف إلّا دُنْبِكُ |
|                           | الحسنة في الدنيا الصحة والعافية                              |
| T-1                       | حفّت الجنّة بالمكاره                                         |
|                           |                                                              |
| ٨٨                        | حقّه عليهم أن يسمعوا له ويطيعواالعلم حجاب من الآفات          |
| ۸۸                        | الحلم زينة                                                   |
| ٨٨                        | الحلم عشيرة                                                  |
| ٨٧                        | الحلم عشيرةالحلم عطاء ساتر                                   |
| ٨٨                        | الحلم فدام السفيه                                            |
| AY                        | الحلم لباس العالم فلا تعرينَ منه                             |
| AA                        | الحلم نظام أمر المؤمن                                        |
|                           | الحلم يطفىء نار الغضب                                        |

| <b>ጓ</b> ሃ | لحنّان هو الذي يقبل على من أعرض عنه ، والمنّان هو الذي يبدأ بالنوافل |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
|            | خبّرني لو أعطيت بالبراءة منّا منة دينار                              |
|            | خير الإخوان أقلّهم مصانعة في النصيحة                                 |
|            | خير إخوانكم من أهدى إليكم عيوبكم                                     |
|            | خير إخوانك من دلَّك على هدى                                          |
|            | خير الأمور خيرها عاقبةخير الأمور خيرها                               |
| AA         | خير الحلم التحكم                                                     |
|            | الدرجة ما بين السماء والأرض                                          |
| ١٣٦        | الدعاء مخ العبادة                                                    |
|            | الدنيا كلّها جهل إلّا مواضع العلم                                    |
|            | الذكر ذكران: ذكر الله (عزّ وجلّ) عند المصيبة                         |
| TE1        | ذلك صبر ليس فيه شكوى إلى الناسناب الناس                              |
| T00        | رأب طاعة الله الصروال ضاعن الله                                      |
| ٥٣         | رأس العقل بعد الإيمان بالله التحتب الهرالناس                         |
| 1YA        | رئس كلّ خطيئة حبّ الدنيا                                             |
|            | رأيت الخير كلَّه قد اجتمع في قطع الطمع                               |
|            | رزقك الإيمان، فحرم به بذلك على النار                                 |
|            | رفع عن أمّتي الخطأ                                                   |
|            | رح في من هذا المسجد                                                  |
|            | الزهادة قصر الأمل                                                    |
|            | زينة الحديث الصدق                                                    |
|            | سبحانك خالقاً ومعبوداً بحسن بلائك عند خلقك                           |
|            | سبحانك من جواد ما أوسعك                                              |
|            | سبحانه من حكيم ما أعرفك                                              |
|            | سبعون حقّاً لاأخبرك إلّا بسبعة                                       |
| [٦٣        | سربلني بسربال عافيتك                                                 |

| شرح دعاء أبمي حمزة الثمالي |                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| TTA                        | سلاح اللَّتَام قبيح الكلام                                 |
| ToY                        | سلامة الدين وصحّة البدن خير من المال                       |
|                            | السلم ثمرة الحلم                                           |
|                            | شكر كلّ نعمة الورع عمّا حرّم الله                          |
| ٣٠٣                        | شكر النعمة اجتناب المحارم                                  |
| ١٠                         |                                                            |
|                            | الصبر ثلاثة: صبر عند المصيبة                               |
| r.a                        | الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد                     |
| Y E+                       |                                                            |
|                            | الصحّة أفضل النعم                                          |
|                            | الصحّة أهنأ اللّذتين                                       |
| TYT                        |                                                            |
| IAE                        | ضغطة القبر للمؤمن كفّارة                                   |
| εγ                         | طويي لمن جالس أهل الفقه والرحمة                            |
| rey                        | طوبي لمن طال عمره وحسن عمله                                |
| 117                        | طول الأمل يصرف هممكم إلى الدنيا                            |
| ۸۱                         | طول الأمل ينسي الآخرة                                      |
| T{1                        | الظلم ثلاثة : ظلم يغفره الله وظلم لا يدعه الله             |
| TTT                        | لعافية نعمة خفيّة إذا وجدت نسيت                            |
| 77F                        | لعافية نعمة يعجز الشكر عنها                                |
| 114 . 41                   | لعاقل يعتمد على عمله والجاهل يعتمد على أمله                |
| ۹٧                         | عالم بأنّ العفو عن الذنب العظيم لا يتعاظمك                 |
| TT7.7.0                    | لعالم عالمان، الكبير هو الفلك بما فيه، والصغير وهو الإنسان |
| TIT                        |                                                            |
| T)T                        | لعامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق                 |
|                            | ىجَلُوا مُوتَاكُمُ إِلَى مَضَاجِعِهِم                      |

| TIT         | نقد عليه قلبه على بصيرة فيه                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| Y & Y       |                                                              |
| Y07         |                                                              |
|             | على سيّد العرب                                               |
| AY          | "<br>بليك بالحلم فإنّه ركن العلم، وأملك نفسك عن أسباب القدرة |
|             | يني به الناس، وجعل كلّ وأحد منهم عالماً                      |
|             | غني غنى النفس                                                |
|             | <br>ادعوا الله بنتيات صادقة                                  |
| 179         | إذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم                     |
|             | إذا حضرت بليّة فاجعلوا أموالكم دون أنفسكم، وإذا              |
| TT1         |                                                              |
| TET         | اسألوا الله ربّكم بنيّات صادقة                               |
| 1AY         | اقض بخيرها عاقبة ونجني من مضلّات                             |
| ١٨٦         | إنّ الّذين يكثرون الكلام في غير ذكر الله                     |
| TYA         | إنّك إن تكافئي بالحقّ تهلكني                                 |
| TT9         |                                                              |
| YE9         | بأحيني حياة طيّبةً تنتظم بما أريد                            |
| ٨٨          | أمًا الحلم: فمنه ركوب الجميل                                 |
| TTY         | أنا الأسير ببلتتي                                            |
| Y•Y         | -<br>فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا                           |
| ٣1X         | رغ قلبي لمحبّتك وأجر به في أحبّ                              |
| NEY         |                                                              |
| 1£V         | لفقهاء قادة، والجلوس إليهم عبادة                             |
| ITY         | فلو مثّلتهم لعقلك في مقامهم المحمودة                         |
| )7 <b>.</b> |                                                              |
| ۸۱          |                                                              |

.

| شرح دعاء أبي حمزة التمالي              | ٤٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TT7                                    | فها أنا ذا يا إلهي واقف بباب عزّك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 797                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 180                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۳۰۰ ،۲۸۰                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ToT                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TOT                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| YYY                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TOY                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | قيل لرسول الله ﷺ: يا رسول الله، هلك فلان؛ يعمل من الذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                        | كاد الفقر أن يكون كفراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                        | كان أبي يلحّ في الدعاء، يقول: يا ربّ يا ربّ حتّى ينقطع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                        | كان في الأرض أمانان من عذاب الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٣٠                                    | كذب العادلون بك إذ شبّهوك أصنامهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| YY                                     | كذب من زعم أنَّه بحبّني فإذا جنَّه اللَّيْلِ نام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | كذب والله وأثم، لحجَّة أفضل من عتق رقبة ورقبة ورقبة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                        | الكرم احتمال الجريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A9                                     | الكرم بذل الجود وانجاز الموجودالكرم حسن الاصطبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.                                     | الكرم حسن السجيّة واجتناب الدنيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                        | كرم الرجل دينه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | الكرم ملك اللسان وبذل الإحسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                        | الكريم أبلج واللَّثيم ملهوج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                        | الكريم إذا قدر صفح وإذا ملك سمح وإذا سُئل أنجح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | الكريم من بدأ بإحسانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                        | الكويم من جازي الإساءة بالاحسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.0                                    | المراق على سوار الحي المراق والمراق المساوي المساول ال |

| 4+  | الكريم من جاء بالموجودالكريم من جاء بالموجود                           |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| ٩٠  | الكريم من سبق نواله سؤالهالله الله الله الله الله الله ا               |
|     | الكريم من يعفو مع القدرة، ويعدل مع الإمرة                              |
|     | الكريم يأبى العار ويكرم الجار                                          |
| ٩٠  | الكريم يبهج بفضله واللئيم                                              |
| 4+  | الكريم يجفو إذا عنف ويلين إذا استعطف                                   |
|     | الكريم يرضى نفسه في كل ما أسداه                                        |
|     | الكريم يرى مكارم أفعاله ديناً عليه                                     |
|     | الكريم يزدجر عمّاً يفتخر به اللّنيم                                    |
|     | الكريم يشكر القليل                                                     |
| ٩٠  | الكريم يلين إذا استعطف واللَّئيم يقسو إذا ألطف                         |
|     | الكسل يضرّ بالدين والدنيا                                              |
| AA  |                                                                        |
| TA0 | كف به عنا أن أكون لك عبداً                                             |
| ۲۰۲ | كلى يي طومان مول عنه الصفات، وضل هناك تصاريف اللَّغات                  |
| r1  | كُلُّ دون صفاته تحبير اللَّغات، وضلَّ هناك تصاريف الصفات               |
|     | كلّ ذلك حياء منك لسوء عملي، ولذلك خمد صوتي                             |
|     | كلّ ذنب يكفّره القتل في سبيل الله                                      |
|     | كلّ رياء شرك، إنّه من عمل للناس كان ثوابه                              |
|     | كلّ محاسب معذّب                                                        |
|     | ت.<br>كلّ مولود يولد على الفطرة ثمّ أبواه يهوّدانه وينصّرانه ويمجّسانه |
|     | كلّ نعمة عجزت عن شكرها بمنزلة سيّئة                                    |
| ır  | كلمة لا إله إلّا الله حصني فمن دخل حصني                                |
|     | كم من صائم ليس له من صيامه إلّا الظمأ                                  |
|     | كن محبّاً لآل محمّد ﷺ وإن كنت فاسقاً                                   |
|     | لا اله الآللة حصني فمن دخل حصني                                        |

.

| ١٣١      | لابدّ للناس أمير برّ أو فاجر                                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| re7      | لا تتمّ مروّة الرجل حتّى يتفقّه في دينه                               |
| ۱٤۸      | لا تجلسوا إلّا عندكل عالم يدعوكم                                      |
| ١٣       | لا تذهب بكم المذاهب، فوَالله ما شيعتنا إلَّا من أطاع الله عزَّ وجلَّ  |
| TEY      | لا تردّوا السائل ولو بشقّ تمرة                                        |
| TEV      | لا تردّوا السائل ولو بظلف مخرق                                        |
| 178      | لا تسألوهم فتكلَّفونا قضاء حوائجهم                                    |
| דוו      | لا تطول في الدنيا أملك فيقسو قلبك                                     |
| ነል۳      | لا تكن ممّن يقدّم المعصية                                             |
| YY       | لا تميتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب                                 |
| ۲٦•      | لا خير بخير بعده النار                                                |
| ۸۸       | لاعزّ أنفع من الحلم                                                   |
| 1)Y      | لأقطعنَ أمل كلِّ مؤمّل غيري باليأس                                    |
| 181      | لأنَّ الزاني وما أشبهه إنَّما يفعل ذلك لمكان الشهوة                   |
| ۲۸       | لا يأمن البيات من عمل السيّنات                                        |
| 1YA      | لا يجد الرجل حلاوة الإيمان في قلبه حتى لا يبالي                       |
| YYX      | لا يحضنَ ولا يحدثنَ                                                   |
| 197.97   | لا يرجونَ أحدٌ منكم إلّا ربّه                                         |
| T-T .1AY | لا يزال المؤمن خائفاً من سوء العاقبة                                  |
| ۲٦٥      | لا يقلَ مع التقوى عمل وكيف يقلُ ما يتقبّل                             |
| ΑΥ       | لا يكون الرجل عابداً حتى يكون حليماً                                  |
|          | لا يكون الرجل من المتّقين حتّى يدع ما لا بأس به                       |
| ٣٠٢      | ﴿ يَكُونَ الْمُؤْمِنَ عَاقَلًا حَتَّى تَجَمَّعَ فَيهُ عَشَرَ خَصَالَ: |
|          | لا يؤمن رجل فيه الشحّ والحسد والجبن                                   |
| 1.0 .Y1  | \ يؤمن عبد حتّى أكون أحبّ إليه من نفسه                                |
| 797      | قد علق بنياط هذا الإنسان بضعة وهي أعجب                                |

| £+9 | فهرس الأحاديث                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| TEV | للسائل حتى وإن جاء على فرس                                                     |
|     | للكسلان ثلاث علامات: يتواني حتّى يفرّط                                         |
|     | للمسلم على أخيه ثلاثون حقّاً                                                   |
|     | لمَّا أُسري بالنبي ﷺ قيل له: إنَّ الله مختبرك في ثلاث لينظر ً                  |
| 11• | _                                                                              |
|     | لم أعبد ربّاً لم أره                                                           |
| ror | لم أكن أعبد ربّاً لم أره                                                       |
| TTE | , - 1                                                                          |
| AY  | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                        |
|     | لو كان لأحدكم مثل أبي قُبيس ذهب ينفقه في سبيل الله ما                          |
| ror |                                                                                |
| 10  |                                                                                |
| ۸۰  | اللَّهِمَ أَغْنَنِي بِالإِفْتِقَارِ إِلَيْكِ                                   |
| T1  |                                                                                |
| (T) | اللهم البسهم جننا واقية اللهم البسهم جننا واقية اللهم إنك آنس الآنسين لأوليائك |
| rq  |                                                                                |
|     | اللَّهُمّ إنّى أعوذ بك من سنة الغفلة                                           |
|     | اللَّهمَ أيقظنا من سنة الغفلة                                                  |
|     | اللَّهمّ بارك لي في الموت                                                      |
|     | اللَّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد                                               |
|     | اللَّهمَ صلَّ على محمّد وآله، وبارك لنا                                        |
|     | الهم نصف الهرم                                                                 |
|     | اللَّهم لصف الهرم الطاعة اللَّهم واستعملني بالطاعة اللَّهم                     |
|     | اللهم واستعملني بالطاعه<br>اللّهمَ وأيما عبد نال منّى ما خطرت عليه             |
|     | اللهم وأيما عبد بال مني ما خطرت عليه                                           |
| ٠٣  | - ,                                                                            |

| شرح دعاء أبي حمزة الثمالي |                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 770                       |                                                                   |
| TT1                       |                                                                   |
| T9                        |                                                                   |
| YY•                       | ليس ذاك حيث تذهب، إنّما ذلك عند المعاينة                          |
| 14•                       |                                                                   |
|                           | يس الملق من خلق الأنبياء                                          |
| ١٠٩                       | يس من أخلاق المؤمن الملق والحسد إلّا في طلب العلم                 |
|                           | يس منّي من استخفّ بصلاته                                          |
| 777                       | لليلة الَّتي يفرق فيهاكلُّ أمر حكيم                               |
| ٧٢                        | _                                                                 |
| AY                        | نا أضيف شيء إلى شيء أفضل من حلم                                   |
| 117                       | ا أطال عبده الأمل إلّا أساء العمل                                 |
| 107                       | ا أعجب رسول الله ﷺ شيء من الدنيا                                  |
| TTO                       | ا أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة تذلُّه الله المؤمن أن تكون له رغبة |
| TY+                       |                                                                   |
| YY•                       | ات رسول الله ﷺ وعليه دين                                          |
| AY                        | ا جمع شيء إلى شيء أفضل من حلم إلى علم                             |
| TEY                       | ا زال جيرئيل يوصيني بالمماليك                                     |
| TT9                       | ا عبد الله بشيء أفضل من عفّة بطن وفرج                             |
|                           | ا فعل أبو حمزة الثمالي؟                                           |
|                           | ا من شيء أتردّد عنه تردّدي عن قبض روح المؤمن                      |
|                           | ا من شيء أفسد للقلب من الخطيئة                                    |
|                           | ا من شيء أفسد للقلب من خطيئة                                      |
|                           | ا من عبد إلّا وفي قلبه نكتة بيضاء                                 |
|                           | ا من عبد إلّا ولله عليه حجّة إمّا في ذنب                          |
|                           | امن عبد يسأل من غير حاجة فيموت                                    |

,

| <b>(1)</b>  | نهرس الأحاديثنبينين المستعدديث المستعدد المستعدد المستعدديث المستعدد المستعدديث المستعدد المستعدديث المستعدد المستعد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد المستعدد |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1YA         | ما من عمل بعد معرفة الله ورسوله أفضل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             | مجالسة أهل الدين شرف الدنيا والآخرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | مجَدوا الله في خمس كلماتٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | المروّة ألّا تطّمع فتذلّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | مروة الحضر فقراءة القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | العروّة مروّتان: مروّة الحضر ومروّة السفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | المرء مع من أحبّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | من اتّقى الله منكم وأصلح فهو منّا أهل البيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | من أتمّ ركوعه لم يدخله وحشة القبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | من أتى إليه معروف فليكافيء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IA7         | من أحبّ أن يرق قلبه فليدمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | من أحب أن يعلم ما له عند الله فليعلم ما لله عنده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | من أحبّ أن يكون كالناظر في الحدقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.0         | ÷1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| raa         | من احب كافرا فقد ابغض الله من احب الله لقاءه مراكب الله لقاءه من أحب الله القاءه من أحب الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | من أحبّنا فهو منّا أهل البيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | من أحسن فيما بقي من عمره لم يؤاخذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | من أراد منكم أن يعلم كيف منزلته عند الله ، فلينظر منزلة الله منه عند الذنو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | من أصبح وأمسى والدنيا أكبر همّه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rea         | من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمّت عليه النعمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | من أطال الأمل أساء العمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | من أطال أمله ساء عمله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | من أكثر الاستغفار جعل الله له من كلّ همّ فرجاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | من أمّل إنساناً فقد هابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲ <b>۰۳</b> | من أنعم الله عليه نعمة فعرفها بقلبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | من أو ثق عرى الايمان أن تحبّ في الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| شرح دعاء أبي حمزة التمالي               |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| عه نسیه                                 | من يطأ به عمله لم ينه       |
| يى فيه أمرنا                            | من جلس مجلساً يح            |
| بعين حديثاً ممّا يحتاجون إليه           | من حفظ على أمّتي أر         |
| ٨٨                                      | من حلم ساد                  |
| الأمورالأمور                            | من حلم لم يفرط في ا         |
| ۲۱                                      | من حوسب عذَّب               |
| 19                                      | من حوسب فقد عُذَّب          |
| بظهر الغيب نودي                         | من دعا لأخيه المؤمن         |
| أمله                                    | من زهّد في الدنيا قصر       |
|                                         | من سأل من غير فقر ف         |
| قوت ثلاثة أيّام                         | من سأل الناس وعنده          |
| ي سمعت                                  | من سلّم عليَّ عند قبر ي     |
| سَمَّع الله به                          | من سمَّع الناس بعمله نا     |
| موت بعثه الله يوم القيامة               | من سوّف الحجّ حتى ي         |
| جبت له الجنّة مراكمين عين ارطوي سوي     | من شهد ألّا إله إلّا الله و |
| مسلم ألّا يُرضي الناس                   | من صحّة يقين المرء الـ      |
| rer                                     | من صدق لسانه زكا عم         |
| ود العين وقسوة القلب                    |                             |
|                                         | من عمل حسنة سرًاً كن        |
| ربّ يا ربّ، قيل له: لبّيك سل حاجتك      | ىن قال عشر مرّات: يا        |
|                                         | س قال لا إله إلّا الله مخ   |
| حتّى ينقطع النفس، قيل له: لبيك ما حاجتك | ىن قال: يا رې يا رې         |
| 109                                     | ن قتل مؤمناً خطأ            |
|                                         | ن قصر في العمل ابتلي        |
| YY                                      | ن قلّ ورعه مات قلبه         |
|                                         | ن قنع بالمقسوم استرار       |

| 1YA                     | ىن كثر اشتباكه بالدنياكان أشدً لحسرته                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 90                      | ىن كثرت همومه فعليه بالاستغفار                                              |
| 11•                     | ىن كثر ملقه لم يعرف بشره                                                    |
| TT1                     | من كثر همّه سقم بدنه                                                        |
| 9                       | من كرمت عليه نفسه صغرت الدنيا في عينه                                       |
| T-1.9                   | من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته                                           |
| <b>9.</b>               | من الكرم لين الشيم                                                          |
| <b>4.</b>               | من الكرم الوفاء بالذمم                                                      |
|                         | من لم يتحلّم لم يحلم                                                        |
| 17•                     | من مات على حبّ آل محمّد ﷺ مات شهيداً                                        |
| Υ                       | من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتّة جاهلية                                 |
|                         | من وُسّع له دنياه ولم يعلم أنّه مُكِرَ به ، فهو مخدوع عن عقله               |
|                         | من يرغب في الدنيا فطال فيها أمله                                            |
| AY                      | المؤمن له قوّة في دين وعلم في خلم من المؤمن له قوّة في دين                  |
| TY:T                    | المؤمن يغبط ولا يحسد                                                        |
| TTY                     | الناس أبناء ما يحسنون                                                       |
| Y9Y                     | الناس اثنان: واحد أراح و آخر استراح                                         |
| ٠ ٨٢١                   | نحن الحبل                                                                   |
|                         | نزل بهم ماكانوا يجهلون، وجاءهم من فراق الدنيا ماكانوا                       |
| كبر ــثلاثاً ــبالله ٥١ | نعم، إنَّ الإنسان إذا خرج من منزله قال حين يريد أن يخرج: الله أكبر، الله أُ |
| roo                     | نعمتان مكفورتان؛ الأمن والعافية                                             |
| r•٣                     | نعمة لا تشكر كسيَّتة لا تغفر                                                |
| ملى الله ، اللَّهمَ٥    | نعم يا ثمالي، مَن قال حين يخرج من منزله: بسم الله، حسبي الله، توكَّلت ع     |
|                         | نعوذ بك من نزعات الشيطان وكيده ومكائده                                      |

| ١٤ شرح دعاء أبي حمزة الثمالي                 |
|----------------------------------------------|
| وأبدلني من مرارة خوف الظالمين                |
| وأجزل لي قسم المواهب من نوالك                |
| واجعل توبتي هذه توبة لا احتاج بعدها إلى توبة |
| واجعل صلاتنا عليكم وما خصّنا به في ولايتكم   |
| واجعل القرآن لنا في ظلم الليالي مونساً       |
| واحطط بالقرآن عنّا ثقل الأوزار               |
| وأحينا على سنَّته، وتوفَّنا على ملَّته       |
| واختم لنا باَلَتي هي أحمد عاقبة              |
| وارحمني في حشري ونشري                        |
| وأزل عنّي كلّ شكّ وشبهة                      |
| واسالوا الله من فضله                         |
| واستعمل بدني فيما تقبله منّي                 |
| واستعملني بما تسألني غداً عنه                |
| واستعملني بما تستعمل به خالصتك               |
|                                              |
| واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة             |
| واعلموا أنَّ من يتَق الله يجعل له مخرجاً     |
| وإغائتك قريبة من المستغيثين                  |
| وافسح لنا برحمتك في ضيق ملاحدنا              |
| واقطع من الدنيا حاجتي                        |
| واكسر عنّي سلطان الهمّ بحولك                 |
| واكسنا به حلل الأمان يوم الفزع الأكبر        |
| وألبسني عافيتك                               |
| والذي لا إله إلاّ هو ما أعطي مؤمن قطّ        |
| والذي نفسي بيده لا يؤمنن عبد                 |
| والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل      |

| ۲۸۰ | الله لو أحبّنا حجر حشره الله معنا ، وهل الدين إلّا الحبّ |
|-----|----------------------------------------------------------|
|     | الله ما عذّب الله بشيء أشدّ من الإملاء                   |
|     | ألهمنا ذلك يا ثماليألهمنا ذلك يا ثمالي                   |
|     | أمات قلبي عظيم جنايتي، فأحيه بتوبةٍ منك                  |
|     | امتلأت بحمل ما حدث على همّاً                             |
|     | امنن عليّ بالصحّة والأمن                                 |
|     | إن أدخلتني النار أعلمت أهلها أنّي أحبّك                  |
|     | أنا المرتهن ببليّتيأنا المرتهن ببليّتي                   |
|     | أنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب أحبّائك                    |
|     | أن تجعل ما ذهب من جسمي وعمري                             |
| YY• | إنّ الحسين ﷺ قتل وعليه دين                               |
| TT1 | ِ أيّ امر ء منكم رأى من أحد إخوانه فشلاً                 |
| 1+T | رأُ بليت الجميل فعصيت                                    |
| TT1 | وجاءهم من فراق الدنيا ما كانوا يأمنون                    |
| T1• | وجنّبنا الإلحاد في توحيدك                                |
| ١٦٨ | وحبل الله هو القرآن                                      |
| 149 | وحتلوا ثقل أوزارهم على ظهورهم                            |
| ۱۰۳ | وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبّك نصيباً                 |
| roo | وخمس من لم يكن فيه لم يتهنَّأ العيش                      |
|     | ورسلك من الملائكة إلى أهل الأرض                          |
| rty | وزدني إليك فاقة وفقراً                                   |
| rrr | وظلمة اللَّحد وخيفة الوعد                                |
|     | وظهر مثقل من الخطايا                                     |
| 'AT | وعاف فيها جسدي                                           |
| 7T  | وعافية أليستها                                           |

| £A  | وعزَّتي وجلالي ومجدي وارتفاعي على عرشي لأقطعنَّ              |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| YEY | وعمّرني ماكان عمري بذلة في طاعتك                             |
|     | وفرّغ قلبي لمحبّتك                                           |
|     | وكم من ثناء جميل لست أهلاً له نشرته                          |
|     | ولا أبلغ رضاك إلّا بطاعتك                                    |
| 1•٢ | ولا تجعلني ناسياً لذكرك فيما                                 |
| 178 |                                                              |
| TET | • •                                                          |
|     | ولا تفضحني بين يدي أوليائك                                   |
|     | ولا تكن مئن يرجو الآخرة بغير عمل                             |
|     | ولا تكن ممّن يرجو لنفسه أكثر من عمله                         |
|     | ولا تمنحني بما لا طاقة لي بد فتبهظني                         |
|     | ولا تهلكني مع من تهلك من المتعرّضين لمقتك                    |
| ٧٠  | ولسان الصدق للمرء يجعله الله في التأريخ خيراً ويراسين المسان |
| TYE |                                                              |
| Y9Y | ولولا الآجال الَّتي كتب الله عليهم لم تستقرّ                 |
|     | وما أصنع بفدك وغير فدك ؟                                     |
| ٣٠  | وما النتوكُّل على الله عز وجلَّ؟ فقال: العلم بأنَّ المخلوق   |
| T1. | ومتّعني يهدي صالح لاأستبدل به                                |
|     | ومن غفل غرّته الأماني وأخذته                                 |
| YOY | وهب لي قوّة أحتمل بها جميع مرضاتك                            |
| 149 | وهذا ظهري قد أ ثقلته الخطايا                                 |
| 748 | وهل الإيمان إلّا الحتِّ والبغض                               |
|     | وهل الدين إلّا الحبّ                                         |

| TTY         | يجير عليهم أدناهم                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|             | يحك ! أتدري بين يدي مَنْ كنت؟ إنّ العبد لا تُقبل منه صلاة إلّا ما أقبل منها       |
|             | يخافون سوء الحساب. أي الاستقصاء والمداقّة                                         |
| YOY         | يلك ياعبّاد إيّاك والرياء فإنّه من عمل                                            |
| 171         | ب لي الأنس بك                                                                     |
| T11.YOT     | و قول الإنسان صليّت البارحة                                                       |
|             | و _ يعني الخشوع _ألّا يلتفت يميناً ولا شمالاً                                     |
|             | ي القناعة                                                                         |
|             | -<br>ؤلاء قوم يترجّحون في الأمانيّ، كذبوا ليسوا براجين، إنّ من                    |
| 18          | ا أبا حمزة ، إنّ العبد إذا خرج من منزله عرض له الشيطان ، فإذا قال : بسم الله      |
| ١٢          | ا أبا حمزة، أو ما ترئ الشهيد إلّا من قتل؟                                         |
| 0           | ا أبا حمزة. مالكَ إذا أتى بك أمر تخافه ألّا تتوجّه إلى بعض زوايات بيتك            |
|             | ا أبا حمزة، مَنْ آمن بنا وصدّق حديثنا، وانتظر أمرنا،كان كمن قُتل تحت راية القائم، |
| بطرق٧       | ا أبا حمزة. يخرج أحدكم فراسخ فيطلب لنفسه دليلاً. وأنت بطرق السماء أجهل منك        |
| ξ¥          | ا أبا ذر، الجلوس ساعة عند مذاكرة العلم                                            |
| £7          | ا أبا هاشم، أيّ نعم الله عزّ وجلّ عليك تريد أن تؤدّي شكرها؟                       |
| אדי         | ا ابن آدم إذا رأيت ربّك سبحانه يتابع عليك نعمه                                    |
| 70 <b>T</b> | ١٩بن عرفة اعملوا لغير رياء ولا سمعة١                                              |
| Y1          | با أنس كلُّ مستوحش غريب                                                           |
| 'E• ,       | با حفص من صبر صبر قليلاً                                                          |
| oy          | با ربّ أشبع يوماً فأحمدك وأجوع يوماً فأسألك                                       |
| ۰۸          | با ربّ ما ميراث الجوع؟ قال: الحكمة، وحفظ القلب                                    |
|             | يا سكينة، هلُمّي بالمصباح                                                         |
| 'YY ،1AE    | يا عباد الله ما بعد الموت لمن لا يغفر له أشدّ                                     |

| دعاء أبي حمزة الثمالي | ٤١٨ شرح                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| To1                   | يا على ثلاث لا تطبقها هذه الأمّة                                                 |
| TEV                   | يا علي طوبي لمن طال عمره وحسن عمله                                               |
| ٠٠٣                   | يا غاية آمال المعارفين                                                           |
| TT1                   | يا فارج الهمّ وكاشف الغمّ                                                        |
| rrr                   | يا مالك فإنّ البخل والجبن والحرص                                                 |
| ۲1 <b>۳</b>           | يا معروفاً بالمعروف                                                              |
|                       | يا من يجتبي صغير ما يتحف به                                                      |
| TTE                   | يا موسى لا تطوّل في الدنيا أملك فيقسو قلبك                                       |
| TA1                   | يا هذا قد ضيّقت علينا                                                            |
| T+Y                   | يحاسب كلَّ خلق إلَّا من أشرك بالله                                               |
|                       | يحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلاً                                               |
| 119.07                | يدّعي بزعمه أنّه يرجو الله ، كذب والعظيم ، ما باله لا يتبيّن رجاؤه في عمله؟ فكلّ |
|                       | يستدل على كرم الرجل بحسن بشره                                                    |
| ٨٨                    |                                                                                  |
| ΥΥ                    | بظفر من يحلم                                                                     |
| T-1                   | هَولَ الله عزّ وجلّ: وعزّ تي وجلالي وعظمتي <sup>"</sup> وكبرياني                 |
|                       | وقف العبد بين يدي الله فيقول: قيسوا                                              |
|                       | هرم این آدم و تشبّ منه اثنتان                                                    |
|                       | ؤتى بعبد يوم القيامة فيُوقف بين يدي الله                                         |

## (٣) فِهُ رُسِرُ مُفِفِنَظَ النَّالِالْ عِنْبَةُ

| 187     | بَكي لِخُروجٍ نَفسي (٣١٦)                                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ነልገ     | بِ<br>بَكَي لِخُروجِي مِن قَبري عُرياناً ذَليلاً حامِلاً ثِقلي عَلىٰ ظَهري(٣٢٠)                                 |
| 187     | ُبكى لِسُؤالِ مُنكَرٍ ونَكيرٍ إيّايَ (٣١٩)                                                                      |
| 147     | لبكي لِضيقِ لَحدي (٣١٨)                                                                                         |
| 147     | أبكي لِظُلْمَةِ قَبري (٣١٧)                                                                                     |
| YA7     | المالية |
| IT3     | اراك معديي بدارك بعد توحيدك<br>إجزِ هِما بِالإِحسانِ إِحساناً وبِالسَّيِّئاتِ غُفراناً (١٧٧)                    |
| 18T     | اجعل أوسع رزقك عليّ إذا كبرت                                                                                    |
| 17T     | اجعلني من الموسع عليهم الرزق الحلال                                                                             |
| 1+1     | أَجَميلُ ما تَنشُرُ أَم قَبِيحَ ما تَستُرُ؟(١١٧)                                                                |
| 179     | الأحياء منهم والأموات                                                                                           |
| TE+     | أحي يهم ذكري                                                                                                    |
| ٣٠٦     | أحيِني ما أحيَيتَني عَلَيهِ(٤٧١)                                                                                |
| Y٦      | أدعوك بلسان قد أخرسه ذنبه                                                                                       |
| γλ      | أدعوكَ يا رَبِّ راهِباً راغِباً راجِياً خائِفاً (٦٥)                                                            |
| Y٦      | أدعوكَ يا سَيُّدي بِلِسانٍ قَد أَخْرَسَهُ ذَنبُهُ (٦٣)                                                          |
| γλ      | إِذَا رَأَيتُ مَولايَ ذُنوبي فَزِعتُ (٦٦)                                                                       |
| /A7 FAI | إذِ الخَلائِقُ في شَأْنٍ غَيرِ شَأْني (٣٢٢)                                                                     |
|         | إرحَم في هٰذِهِ الدُّنيا غُرِيَتِي (٣٧٨)                                                                        |
| YX      | ارْحَنْهُمْا كَمْا رَبِّيَانِي صَغِيراً                                                                         |

| ع دعاء أبي حمزة الثمالي | ٤٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۳                     | ارزقني حج بيتك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         | أَسَأَلُكَ اللَّهُمَّ مِن خَيرٍ مَا سَأَلُكَ مِنهُ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ (٤١٧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| TET                     | أسألُكَ يا رَبِّ مِنَ الخَيرِ كُلِّهِ مَا عَلِمتُ مِنهُ ومَا لَمَ أَعلَم (٤١٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         | اشفع لي أوائل مننك بأواخرها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                         | أعطِني سُوْلي في نَفسي وأهلي ووالِدَيُّ ووَلَدي وأهلِ حُزانَتي وإخواني فيكَ (٤١٩)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                         | أعطِني لِفَقري وَارحَمني لِضَعفي (٣٦٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                         | أغنني وأوسع عليَّ في رزقك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 191                     | أَ فِيلِساني هٰذا الكالُ أَشكُرُكَ؟(٣٣٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 118                     | أَفَتُراكَ يَا رَبُّ تُخلِفُ ظُنُونَنا أَو تُخَيِّبُ آمالَنا؟(١٤٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                         | اِقْبَل مِنْنِي الْيَسيرَ (٠٠٧)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٦٠                      | إِلَّا أَن تحجبهم الأعمال دونك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤١                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| T+1                     | A mark to the contract of the |
| 177                     | أَلْقَيتَ عَلَيَّ نَعاساً إذا أَنَا صَلَّيتُ (٢٠٢) رَرِيسَ مِن اللَّهِ وَرَرِيسَ مِن اللَّهِ وَالْمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7-7                     | إلْهِي ارحَمني إِذَا انقَطَعَت حُجَّتي (٣٥٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| T9                      | إلْهِي . إن أَدَخَلتَنِي النَّارَ فَغي ذَٰلِكَ سُرورُ عَدُوِّكَ (٤٥٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TTE                     | إلهي أنتَ الَّذي تُقيضُ سَيبَكَ عَلَىٰ مَن لا يَسأَلُكَ وعَلَى الجاحِدينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TTA                     | إلهي أنتَّ الذي لاَيْحَفيكَ سائِل(٢١٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10+                     | إلهي أنتَ أوسَعُ فَضلاً وأعظمُ حِلماً مِن أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         | إِلٰهِي إِن عَفُوتَ فَمَن أُولِيٰ مِنكَ وإِن عَذَّبتَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Y1E                     | إلْهِي إن كَانَ قَد دَنَا أَجَلِي وَلَم يُقَرُّبنِي مِنْكَ عَمَلِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٩                       | إلهي، إن كنت قد عصيتك فقد أطعتك في أحبّ الأشياء إليك الإيمان بك، منّا منك به عليًّ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| TT1                     | الهي حَقِّق رَجائي وآمِن خُوفي،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                         | إلهي رَبَّيتَني في نِعَمِكَ وإحسانِكَ صَغيراً (٥٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| T7                      | الْهِي لَا تُؤَدِّبني بِعُقوبَتِكَ (١) ولا تُمكُر بي في حيلَتِكَ(٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 170.18+                 | إَلْهِي لَم أُعصِكَ حينَ عَصَيتُكَ وأَنَا بِرُ بوبِيَّتِكَ جاحِدٌ (٢٦٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| £₹1         | فهرس مقتتحات الأدعية الواردة في الكتابفهرس مقتتحات الأدعية الواردة في الكتاب                             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1YT         | إَلْهِي لُو قَرَنتَني بِالأَصفادِ (٢٩١)                                                                  |
| 14.4.177    | ا<br>إلهي من كانت محاسنه مساوي فكيف                                                                      |
| ٢٨٥         | إِلْهِي وسَيِّدي إِن كُنتَ لا تَغفِرُ إِلَّا لِأَ وليائِكَ وأهلِ                                         |
| YA0         | إِنْهِي وسَيَّدي، وعِزَّ تِكَ وجَلالِكَ لَئِن طالَبتَني بِذُنوبي                                         |
| ٤٦          | إلهي. هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك                                       |
| TE9         | إِلَيكَ فَرَعتُ وبِكَ استَغَثتُ وَلَذتُ (٥٠١)                                                            |
| 1YT         | إلى مَن يَدْهَبُ العَبدُ إِلَّا إِلَىٰ مَولاهُ (٢٨٩)                                                     |
| 141         | أم بِغايَةِ جَهدي في عَمَلي أرضيك؟(٣٣٣)                                                                  |
| 117         | امتلأت بغيض جودك أوعية الطلبات                                                                           |
| 1•1         | أم عظيم ما أبليت وأوليت؟ أم كثير ما منه نجيّت وعافيت؟(١١٨)                                               |
| 171         | أنّا الَّذي أعطَيتُ علىٰ مَعاصِي الجَليلِ الرُّشا (٢٥٤)                                                  |
|             | أنَّا الَّذِي أَمْهَلَتَنِي فَمَا ارعَوَيتُ (٢٥٦)                                                        |
| 171171      | انَا الَّذِي حينَ بُشِّرتُ بِها خَرَجتُ إلَيها                                                           |
|             | أنَا الَّذِي عَصَيتُ جَبَارَ السَّماءِ (٢٥٣)                                                             |
| ۱           | أَنَا الَّذِي عَلَىٰ سَيِّدِهِ اجتَرَىٰ (٢٥٢) <i>هُرُّ أَنِّيْنَ الْمُؤْمِّ لِلْمُعَانِّ السَّا</i> لِيَ |
| 100         | أنَا الصَّغيرُ الَّذي رَبِّينَهُ ( ٢٣١ )                                                                 |
| ١٦١         | أنّا صاحِبُ الدَّواهِي العُظمىٰ (٢٥١)                                                                    |
| ١٧٣         | أنَا لا أنسىٰ أيادِيَكَ عِندي وسِترَكَ عَلَيَّ في دارِ الدُّنيا (٢٩٩)                                    |
|             | إِن أَنَا نُقِلتُ عَلَىٰ مِثلِ حالي إلىٰ قَبري (٣٠٧)                                                     |
| ۱۳۱         | أنًا يا رَبُّ الَّذي لَم أُستَحيِكَ فِي الخَلاءِ(٢٤٩)                                                    |
| )) <b>T</b> | أنت الجواد الكريم                                                                                        |
| Y••         | أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أوليائك                                                                   |
| ١٠٣         | أنتَ المُحسِنُ ونَحنُ المُسيؤونَ (١٢٢)                                                                   |
| IYE         | أنتَ إلهي أوسَعُ فَضلاً وأعظَمُ حِلماً مِن أن ُتقايِسَني بفعلي وخطيئتي                                   |
|             | أنت أوسع فضلاً وأعظم حلماً من أن تقايسني بعملي                                                           |
|             | أن تجعل أوقاتي من اللَّيل والنهار بذكرك معمورة                                                           |
| /TA         | أنتَ كَمَا تَقُولُ وَفَوقَ مَا نَقُولُ(٤١٤)                                                              |

| شرح دعاء أبي حعزة التمالي |                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| IA7                       | أَنظُرُ مَرَّةً عَن يَميني وأُخرىٰ عَن شِمالي (٣٢١)                      |
| TE9                       | إِنَّكَ أَنتَ الرَّحيمُ الغَفورُ (٥٠٩)                                   |
|                           | إِنَّكَ أَنتَ السَّميعُ العَليمُ (٤٨٧)                                   |
| TET                       | إنَّكَ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ وَلَا يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ غَيْرُكَ (٤٢٦)    |
| TT1                       | إنَّكَ ذو مَنَّ قَديمٍ وصَفحٍ عَظيمٍ وتَجاوُزٍ كَريمٍ (٤٠١)              |
| 177                       | إِنَّكَ قَرِيبٌ مُجِيبٌ (١٧٣)                                            |
| 118                       | إنَّ لَنَا فِيكَ أَمَلاً طُويلاً                                         |
| 114.118                   | إنَّ لَنا فيكَ رَجاءً عَظيماً (١٤٨)                                      |
| TT9                       | إِنِّي إِلَيكَ رَاغِبٌ يَا رَبُّ العَالَمِينَ (٤٩١)                      |
| 107 .10                   | أو أن تَستَزِلَّني بِخَطيئتي(٢٢٥)                                        |
| 1.5                       | أو أيُّ زَمانٍ أطوَلُ مِن أناتِكَ (١٢٥)                                  |
| 188                       | أو رأيتني غير شاكرٍ لنعمائك فحرمتني                                      |
| 179                       |                                                                          |
| 179                       | او لعلك بِقِلْهِ حَيَانَي مِنْكَ جَازَ يَتَنِي (٢١٨)                     |
|                           | أو لعلُّك رأيتني آلف مجالس البَطَّالين فيبني وبيُّنهم خَالِيتني          |
| 18                        | أو لعلُّك رأ يتني مستخفًّا بحقَّك فأقصيتني                               |
| 127.179                   | أو لعلك رأيتني معرضاً عنك فقليتني                                        |
| 179                       | أو لَعَلَّكَ رَأَ يَتَني غَيرَ شاكِرٍ لِنَعمائِكَ فَحَرَمتَني (٢١١)      |
| 179                       | أو لَعَلَّكَ رَأَ يَتَني فِي الغافِلينَ(٢١٣)                             |
| 179                       | أو لَعَلَّكَ رَأَ يَتَني مُستَخِفًا بِحَقَّكَ فَأَ قَصَيتَني (٢٠٨)       |
| 157.179                   | أُو لَعَلَّكَ فَقَدتَني مِن مَجالِسِ العُلَماءِ فَخَذَلتَني (٢١٢)        |
| 189.179                   | أو لَعَلُّكَ لَم تُحِبُّ أَن تَسمَعَ دُعائي فَباعَدتَني (٢١٦)            |
| 157.179                   | أو لَعَلُّكَ وَجَدتَني في مَقامِ الكاذِبينَ فَرَ فَضَتَني (٢١٠)          |
| ۸۳                        | أي رَبُّ جَلِّلْني بِسِترِكَ وَاعْفُ عَن تَوبِيخي بِكَرَمٍ وَجَهِكَ (٨٣) |
| AY                        | أين إحسانك القديم؟ (١٠٨)                                                 |
| 4A . AY                   | أينَ رَحمَتُكَ الواسِعَةُ؟(١٠٢)                                          |
| AY                        | أينَ سِترُكَ الجَميلَ؟(٩٨)                                               |

| £14             | فهرس مفتتحات الأدعية الواردة في الكتاب                                                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۸٧              | أينَ صَنائِعُكَ السَّنِيَّةُ؟ (١٠٥)                                                          |
| <b>۹</b> ል ، ልሃ | أينَ عطاياك الفاضلة؟ أين مواهبك الهنيئة؟ أين صنائعك السنية؟                                  |
|                 | أَينَ عَفَوُكَ الجَليلُ؟(٩٩)                                                                 |
|                 | أينَ غِياثُكَ السَّريعُ؟(١٠١)                                                                |
|                 | أَينَ فَرَجُكَ القَريبُ؟(١٠٠)                                                                |
| AY              | أينَ فَصْلُكَ العَظيمُ؟ (١٠٦)                                                                |
| ۹۸              | أينَ فضلك العظيم؟ أين منّك الجسيم؟ أين إحسانك القديم؟ أين كرمك يا كريم                       |
| AY              | أَينَ كَرَمُكَ يَا كَرِيمٌ؟ (١٠٩)                                                            |
| ۸٧              | أينَ مَنَّكَ الجَسيمُ؟ (١٠٧)                                                                 |
| AY              | أينَ مَواهِبُكَ الهَنيتَةُ؟(١٠٤)                                                             |
|                 | بسم الله، آمنت بالله، وتوكّلت على الله                                                       |
| ۳٤              | [بِكَ] عَرَفتُكَ(١٠)                                                                         |
| ۹۹              | بَلْ بِغَضلِكَ عَلَينا لِأَنَّكَ أَهِلُ التَّقوىٰ وأهلُ المَغفِرْ وْلالْمَالَ)               |
| ٠٠٧ ، ١٠٣       |                                                                                              |
| ۸۳              | يَلِ لِأَنَّكَ يَا رَبِّ خَيرُ السَّاتِرِينَ وأحكَمُ الْحِاكِمِينَ وأكرَمُ الأَكرَمِينَ (٨٧) |
| ור              | بَلَ لِيثَقَتِي بِكَرَمِكَ (٤٥)                                                              |
|                 | بِهِ فَاستَنقِدْني وبِرَحمَتِكَ فَخَلُّصني(١١٠)                                              |
|                 | تبارك الله ربّ العالمين                                                                      |
| TTE             | تَبارَكتَ وتَعالَيتَ يا رَبِّ العالَمينَ (٤٠٤)                                               |
| T+1             | تَبارَكتَ يارَبُّ العالَمينَ (٣٥٥)                                                           |
| 1+1             | تُبدِئُ بِالإحسانِ نِعَماً وتَعفو عَنِ الذُّنبِ كَرَماً (١١٥)                                |
|                 | تَتَحَبَّبُ إِلَينا بِالنَّعَم ونُعارِضُكَ بِالذُّنوبِ (١٦٢)                                 |
| 11+             | ترحم من تشاء بماً تشاء كيف تشاء                                                              |
| ۸٥              | تَستُرُ الذَّنبَ بِكَرَمِكَ وتُؤَخِّرُ العُقوبَةَ بِجِلمِكَ (٨٩)                             |
|                 | تستر على من لو شئت فضحته                                                                     |
| 191             | تُصيبُ بِرَحمَتِكَ مَن تَشاءُ وتَهدي بِكَرامَتِكَ مَن تُجِبُّ (٣٢٩)                          |
|                 | تُعَذُّبُ مَن تَشاهُ بِما تَشاهُ كَيفَ تَشاهُ (١٣٣)                                          |
|                 |                                                                                              |

| 178    | نَدَّسَت أَسماءُكَ، وجَلَّ تَناؤُكَ، وكَرُمَ صَنائِعُكَ وفِعالُكَ (١٦٥)                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100    | مّ أسكنتني الأصلاب آمناً لريب المنون                                                                                           |
| T4•    | نَبِّب إِلَيَّ لِقَاءَكَ وأُحبِب لِقائي (٤٦٠)                                                                                  |
| 117    | يتّى لا يضيق عليك العفو                                                                                                        |
| 118    | نِثَنا عَلَى الرَّعْبَةِ إِلَيكَ ](١٥٣)                                                                                        |
| Y9     | مُجَّتي يا أَللهُ في جُرأَ تي عَلَىٰ مَسأَلَتِكَ مَعَ إِنيانِي ما تَكرَهُ: حودُكَ وكَرَمُكَ (٧٠)                               |
| 17•    | نرًانا ومَملوكِنا(١٨٤)                                                                                                         |
|        | حَمدُ لِثِهِ الَّذي أدعوهُ كَيْجيبُني(١٤)                                                                                      |
| ۲      | حَمدُ يَتْهِ الَّذي لا أَدعو غَيرَهُ ( · ٢ )                                                                                   |
|        | لْيُرُكَ إِلَيْنَا نَازِلُ وشَرُّنَا إِلَيْكَ صَاعِدٌ (١٦٢)                                                                    |
| ١٣٠    | كَرِنا وأنثانا (١٨٢)                                                                                                           |
| 104    | لَلْتَنِي بِينَ يَدِيكَ وَأَعَزَنِي عَنْدَ خَلَقْكَ                                                                            |
| 171.17 | نوبنا بين يديك نستغفرك اللَّهمّ منها ونتوب إليك                                                                                |
| 11     | بُ أَسأَتُ وظلمتُ نفسي، وبئس ما صنعت، وهذهِ يداي جزاءٌ بما صنعتا                                                               |
| ٧٦     | بُّ أَنَاجِيكَ بِقَلْبٍ قَد أُوبَقَهُ جُرِمُهُ (٦٤) <i>السَّنَةِ الْمُنْفِينِ الْمُن</i> َالِ اللهِ عَد أُوبَقَهُ جُرمُهُ (٦٤) |
| 117    | بحانك من جُواد ما أوسعك                                                                                                        |
| ۳۸     | تَّـارُ العُيوبِ غَفَّارُ الذُّنوبِ عَلَامُ الغُيوبِ (٨٨)                                                                      |
| 104    | سقيم الذي شفيته                                                                                                                |
| 1YA    | يِّدي أخرِج حُبَّ الدُّنيا مِن قَلبِي (٣٠٠)                                                                                    |
| 190    | يِّدي إِلَيكَ رَعْبَتي وإِلَيكَ رَهبَتي وإِلَيكَ تَأْميلي (٣٣٨)                                                                |
| TT1    | يِّدي أنَا أَسأَلُكَ ما لا أَستَحِقُّ وأَنتَ أَهلُ التَّقوىٰ وأهلُ المَغفِرَةِ                                                 |
| TTE    | يِّدي عَبِدُكَ بِبابِكَ أَقامَتُهُ الخَصاصَةُ بَينَ يَدَيكَ (٤٠٥)                                                              |
| T11    | يِّدي عَلَيكَ مُعتَمَدي ومُعَوَّلي، ورَجائي وتَوَكُّلي(٣٦٣)                                                                    |
| 191    | يُّدي عَلَيكَ مُعَوَّلي ومُعتَمَدي ورَجاني وتَوَكُّلي(٣٢٧)                                                                     |
| TTA    | يُّدي فَبِمَن أَستَغيثُ إن لَم تُقِلني عَثرَ تي؟(٣٩١)                                                                          |
| TT1    | يَّدي لا تُعَذِّبني وأنَا أرجوكَ (٣٩٧)                                                                                         |
| 179    | يّدي لَعَلَّكَ عَن بابِكَ طَرَدتَني(٢٠٦)                                                                                       |

| £70     | هرس مفتتحات الأدعية الواردة في الكتاب                                                                                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YYA     | تيَّدي مَن لي ومَن يَرحَمُني إن لَم تَرحَمني؟(٣٩٤)                                                                                                                                                  |
| ١٣٠     | نىاھدِنا وغائبِنا(١٨١)                                                                                                                                                                              |
| Y٦      | نىقَع فى خطاياي كرمك                                                                                                                                                                                |
|         | صَغيرِنا وكَبيرِنا (١٨٣)                                                                                                                                                                            |
| T99     | صلّ على محمّد وآله وخذ بنا منهاجه                                                                                                                                                                   |
| 177     | صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ (١٧٥)                                                                                                                                                                  |
|         | ضَلالاً بَعيداً وخَسِروا خُسراناً مُبيناً (١٨٥)                                                                                                                                                     |
| 17      |                                                                                                                                                                                                     |
| ٦٨      | عدت عليهم برحمتكعدت عليهم برحمتك                                                                                                                                                                    |
| ገል      | عد عليّ بعائدة رحمتكعد عليّ بعائدة رحمتك                                                                                                                                                            |
|         | =<br>عد علیّ ستیناتی بعفوكعد                                                                                                                                                                        |
|         | عَرَضَت لِي بَلِيَّةُ أَزالَت قَدَمي وحالَت                                                                                                                                                         |
| 114.118 | عَصَيناكَ وَنَحنُ نَرجو أَن تَستُرَ علينا                                                                                                                                                           |
| AY . A1 | عَظْمَ يا سَيِّدي أَمَلَى وساءَ عَمَلَى (٧٤)                                                                                                                                                        |
| ٦٩      | ،<br>فابتدعت خلقي من مني يُمني، وأسكنتني في ظلمات ثلاث.                                                                                                                                             |
| 108     | فارحمني اللَّهُمّ فإنّي امرؤ حقير وخطري يسير، وليس                                                                                                                                                  |
| TEO     | فارحمني اللَّهمّ فإنّي امرؤ حقير وخطري يسير ، وليس<br>فَاعفُ عَنَا فَإِنَّكَ أُولَىٰ بِذَٰلِكَ مِنّا (٤٩٤)                                                                                          |
| T+1     | فَالأَمْرُ لَكَ وَحِدَكَ (٣٥٢)                                                                                                                                                                      |
| ואץ     | فَالآنَ مِن عَذَابِكَ مَن يَستَنقِذُني؟(٢٧٠)                                                                                                                                                        |
|         | فَالعَفْوَ العَفْوَ سَيِّدي سَيِّدي سَيِّدي (١٦٧)                                                                                                                                                   |
| YYA     | * *                                                                                                                                                                                                 |
| 17•     | فَأَمنُ عَلَينا مِما أَنتَ أَهِلُهُ                                                                                                                                                                 |
| YA      | فَإِن عَفُوتَ فَخُيرُ راحِم(٦٨)                                                                                                                                                                     |
| 00+     | َ<br>فَإِن عَفَوتَ يا رَبِّ فَطالُما عَفَوتَ عَنِ المُذنِبينَ قَبلي(٢١٩)                                                                                                                            |
|         | َ عَلَيْنَ قَوماً آمَنوا بِأَ لَسِنَتِهِم لِيَحقِنوا بِهِ دِماءَهُم فَأَدرَكُوا ما أَمَّلُوا (٢٨٢<br>فَإِنَّ قَوماً آمَنوا بِأَ لَسِنَتِهِم لِيَحقِنوا بِهِ دِماءَهُم فَأُدرَكُوا ما أَمَّلُوا (٢٨٢ |
| AY      | -                                                                                                                                                                                                   |
| A1      |                                                                                                                                                                                                     |
|         | - July 19 0 0 32 119 0g                                                                                                                                                                             |

| شرح دعاء أمي حمزة التمالي | £٢٦                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| T+1                       | فَإِنَّمَا أَسَأَلُكَ لِقَديمِ الرَّجَاءِ فيكَ وعَظيمِ الطَّمَعِ مِنكَ (٣٥٠)                 |
| ۸۱                        | فَأُعطِني مِن عَفوِكَ بِمِقدارِ أَمَلي(٧٥)                                                   |
| TE9                       | فَأَغِثني وَفَرِّج عَنِّي (٠٤٥)                                                              |
| ٤٤ i                      | فأمرتنا بذكرك ووعدتنا عليه أن تذكرنا، تشريفاً لنا وإكراماً وتفخيماً وإعظا.                   |
| 17•                       | فَأَنتَ أَهْلُ أَن تَجودَ عَلَينا وعَلَى المُذنِبينَ بِفَضلِ سَعَتِكَ                        |
| ٥٢١                       | قَبِحِلمِكَ أُمهَلتَني (٢٦٠)                                                                 |
| ۳٤٠                       | فبلغ الله بكم أشرف محلّ المكرّمين                                                            |
| 1•7،1•8                   | َفَتَجَاوَز يَا رَبُّ عَن قَبِيح مَا عِندَنَا بِجَمِيلِ مَا عِندَكَ (١٢٣)                    |
| TAA                       | فثبتني الله أبدأ ما حييتً على موالاتك ومحبّتك                                                |
| <b>v9</b> (               | فَحَقِّق رَجائي وَاستع دُعائي يا خَيرَ مَن دَعاهُ داعٍ وأفضَلَ مَن رَجاهُ راجِ (٧٣           |
| 118                       | فَحَقِّق رَجاءَنا مَولاناً فَقَد عَلِمنا ما                                                  |
| ٠٣٠٥٢                     | فَرَبِّي أَحمَدُ شَيءٍ عِندي وأَحَقُّ بِحَمدي(٢٨)                                            |
| T+1                       | فَرُّقَ بَيني وبَينَ ذَنبِيَ المانِع لي مِن لُزومِ طاغَ <del>تِكَ (٣٤٩)</del>                |
| 17 <b>7 . 1</b> 77        | فَسُبِحَانَكَ مَا أَحَلَمَكَ وَأَعَظُمَكَ وَأَكْرَمَكَ مُبِدِنّاً وَمُعَيْداً (١٦٤)          |
| TE9                       | فَصَلُّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ (٥٠٣) <i>رَبِّ الْمُنْسِينِ الْمُنْفِينِ السَّنْ</i> |
| oA                        | فصلٌ على محمّد وآله وسهلٌ عليّ رزقي                                                          |
| 1YA                       | فَقَد أَفْنَيتُ بِالتَّسويفِ وَالآمالِ عُمُري (٣٠٤)                                          |
|                           | فَقَد دَعَوتُكَ بِهٰذَا الدُّعاءِ وأَنَا أرجو ألَّا تَرُدُّني مَعرِفَةً مِنِّي               |
| 17Y                       | فَقَد عَصَيتُكَ وخالَفتُكَ بِجَهدي(٢٦٩)                                                      |
|                           | فقد علمنا ما نستوجب بأعمالنا                                                                 |
| ١٠٨                       | فكلما قدارتكب الفاحشة حسنة                                                                   |
| 1-A                       | فكم من عائبة سترتها علىّفكم من عائبة سترتها علىّ                                             |
| YTE                       | فَكَي <sup>ْ</sup> فَ سَيَّدي بِمَن سَأَلُكَ وَأَيقَنَ أَنَّ الخَلقَ لَكَ وَالأَمرَ          |
| IY7                       | فلنن صيّر تني للعقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني                                                 |
| TTT                       | فَلا تَجعَل نَفْسي في شَيءٍ مِن عَذابِكَ (٤٩٠)                                               |
| T18                       | فَلا تُحرِقني بِالنَّارِ وأَنتَ مَوضِعُ أَمَلَي (٣٧٢)                                        |
| YTE                       | فَلا تُعرِض بِوَجهِكَ الكَريمِ عَنّي(٤٠٨)                                                    |

| £77        | هرس مفتتحات الأدعية الواردة في الكتاب                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 179        | لا توحِشِ استيناسَ إيماني(٢٨٠)                                                           |
| 177        | لا يمنعك ذلك من أن تحوطنا بنعمك                                                          |
| ٨٥         | لَمَكَ الحَمدُ عَلَىٰ حِلمِكَ بَعدَ عِلمِكَ وعَلَىٰ عَفوِكَ بَعدَ قُدرَتِكَ (٩٠)         |
| 191        | لَكَ الحَمدُ عَلَىٰ ما نَقَيتَ مِنَ الشُّركِ قَلبي (٣٣٠)                                 |
| ۸۳         | لَلُو اطَّلَعَ اليَّومَ عَلَىٰ ذَنبِي غَيرُكَ مَا فَعَلْتُهُ (٨٤)                        |
| 110        | نلیس هذا ظنّنا بك، ولا هذا فیك طمعنا یا ربّ، إنّ                                         |
| ነሉኘ        | فما لي لا أبكي؟!(٣١٥)                                                                    |
|            | فَمَا نَدَرِي مَا نَشَكُرُ (١١٦)                                                         |
| 1YA        | فَمَن يَكُونُ أَسوَأً حالاً مِنْي(٣٠٦)                                                   |
| ٠ ٧٢١      | نَوا سَواً تَا عَلَىٰ ما أحصىٰ كِتابُكَ مِن عَمَلِيَ ، الَّذي                            |
|            | فَوَعِزَّ تِكَ لَوِ انتَهَر تَني ما بَرِحتُ مِن بايِكَ ، ولاكَفَفتُ عَن تَمَلُّقِكَ(٢٨٧) |
| ۱۰۸        | فَوَعِزُ تِكَ يَا سَيَّدِي لُو نَهَرَتَني مَا بَرِحتُ مِن بَالِكَ                        |
| ۲۰٦        | فَيها عَظيمَ رَجائي لا تُخَيِّبني إِذَا اسْتَدَّت فاقَتي (٩٥٦)                           |
|            | فَيا مَن رَبَّاني فِي الدُّنيا بِإحسانِهِ وتَفَضُّلِهِ وبَعَمِهِ (٥٧)                    |
| Y•         | فيا من ربّانيّ في الدّنيا بإحسانه وفضل <i>ُو آميّ شيور الله والسيول</i>                  |
|            | فَيا مَولايَ وَيا مُؤَمَّلي ويا مُنتَهِىٰ سُؤلي (٣٤٨)                                    |
| 190        | قَد ساقَني إِلَيكَ أَمَلي(٣٣٩)قد ساقَني إِلَيكَ أَمَلي(٣٣٩)                              |
| ITE        | قوّ على خدمتك جوارحيق                                                                    |
| r <b>y</b> | كد لنا ولا تكد علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا                                             |
| 18.        | كذب العادلون بالله وضلُّوا ضلالاً بعيداً                                                 |
| λ          | كفي بالقناعة ملكاً وبحسن الخلق نعيماً                                                    |
| 118        | كَلَّا يَا كَرِيمُ ، لَيسَ هٰذا ظَلُّنا بِكَ ، ولا                                       |
| ۳۱         | لَا الَّذي أحسَنَ استَغنىٰ عَن عَونِكَ ورَحمَتِكَ(٦)                                     |
| 789        | لا ألوذُ بِسِواكَ ولا أطلُبُ الفَرَجَ إلّا                                               |
|            | لا تبتليني بجرأةٍ على معاصيك                                                             |
| ٠٨         | لا تُسأَلُ عَن فِعلَكَ (١٣٥)                                                             |
|            | ٧٤ أا من فعال ٧٠ أتا و في ماكان                                                          |

| شرح دعاء أبي حمزة الثمالمو |                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| TYE . 1·A                  | لا تفضحنا في حاضري القيامة                                                             |
| ۸۳                         | لا لِأَنَّكَ أَهُوَنُ النَّاظِرِينَ إِلَيَّ وَأَخَفُ المُطَّلِعِينَ عَلَيَّ (٨٦)       |
| 10+                        | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                |
|                            | لَسنا تَتَّكِلُ فِي النَّجاةِ مِن عِقابِكَ عَلَىٰ أعمالِنا (١١٣)                       |
|                            | لْكِن خَطيئَةٌ عَرَضَت وسَوَّلَت لي نَفسي وغَلَبَني هَوايَ وأعانتني عَلَيها شِقو       |
| 119                        | لكن علمك فينا وعلمنا بأنَّك لا تصرفنا عنك وإن كنَّا غير                                |
|                            | للصارخين مفتوحة                                                                        |
| 177                        | لِما أَلهِمَ قَلبي مِنَ المَعرِفَةِ بِكَرَمِكَ وسَعَةِ رَحمَتِكَ (٢٨٨)                 |
| 1YA                        | لَم أُمَهِّدهُ لِرَقَدَتي(٣٠٨)                                                         |
|                            | لم تقم مقام فضيحة في دنياك                                                             |
|                            | لولا الواجب من قبول أمرك لنزّهتك من ذكري إيّاك                                         |
| 17•                        | اللَّهمّ أجر للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمنّ                                      |
| 170                        | اللَّهم اجعلني أخشاك حتى كأنِّي أراك                                                   |
| 177                        | اللُّهُمُّ احرُسني بِحَراسَتِكَ (١٩٢)                                                  |
| 171                        | اللَّهم اختم بعفوك أجليمركز اللَّه اللَّه الحتم بعفوك أجليوكرا اللَّهم اختم بعفوك أجلي |
|                            | اللُّهُمَّ اسْغَلْنا بِذِكرِكَ (١٦٨)                                                   |
|                            | اللَّهُمَّ أَعطِني بَصيرَةً في دينِكَ (٤٧٥)                                            |
|                            | اللَّهُمَّ اغْفِر لِحَيِّنا ومَيِّتِنا (١٨٠)                                           |
| 179.177                    | اللَّهُمَّ اغفِر لِلمُؤمِنينَ وَ المُؤمِناتِ ، الأحياءِ مِنهُم                         |
|                            | اللَّهُمَّ اغْفِر لي ﴿ إِلِدَيَّ وَارْحَمَهُما                                         |
|                            | اللَّهُمَّ أَغْنَنِي بِالإِفْتَقَارِ إِلَيْكَ وَلا تَفْقَرْنِي                         |
| T99                        | اللَّهُمَّ أَلْحِقني بِصالِحٍ مَن مَضَىٰ (٤٦٢)                                         |
| 19.4                       | اللَّهُمَّ إِنَّكَ آنس الآنسين لأوليائك                                                |
|                            | اللَّهُمَّ إِنَّكَ أَنزَلتَ فِي كِتَابِكَ أَن نَعَفُوَ عَمَّن ظَلَمَنا (٤٩٢)           |
| TTT                        | اللَّهُمَّ إِنَّهُ لا يُجيرُني مِنكَ أَحَدٌ (٤٨٨)                                      |
| 101                        | اللَّهُمَّ إِنَّهُ يَحْجَبُنِي عَنْ مَسَأَلَتُكَ خِلَالُ ثَلَاتُ، وتَعْدُونِي          |
| 00                         | اللَّهُمَّ إِنِّي أَجِدُ سُبُلَ المَطَالِبِ إِلَيكَ مُشرَعَةً (٢٩)                     |

| £79     | نهرس مفتتحات الأدعية الواردة في الكتاب                                                             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٩      | للَّهِمَّ إِنِّي أَرغب إليك، وأشهد بالرِّبوبية لك، مقرّاً بأنَك ربّي، وأنَّ                        |
|         | اللُّهُمَّ إِنِّي أَسَأَلُكَ أَن تَمَلَأَ قَلْبِي حُبَاً لَكَ وخَشيَةً مِنْكَ وَتَصديقاً           |
|         | اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَأَلُكَ إِيمَاناً تُبَاشِرُ بِهِ قَلْبِي (٥١٠)                                |
|         | اللُّهُمَّ إِنَّى أَسَأَلُكَ إِيمَاناً لا أَجَلَ لَهُ دونَ لِقائِكَ (٤٧٠)                          |
|         | اللُّهُمَّ إِنِّي أَسَأَلُكَ صَبِراً جَميلاً وفَرَجاً قَريباً وقَولاً صادِقاً وأجراً عَظيماً (٤١٥) |
|         | اللُّهُمَّ إِنِّي أُعوذُ بِكَ مِنَ الكَسَلِ وَالفَشَلِ، وَالهَمِّ                                  |
|         | اللَّهُمَّ إِنِّي أُعُودُ بَكَ من ضعفُ الصبر َ                                                     |
|         | اللَّهُمَّ إِنِّي أُعُودُ بِكَ وقلَّة القناعة                                                      |
|         | اللَّهُمَّ إِنِّي كُلَّما قُلتُ: قَد تَهَيَّأْتُ وتَعَبَّأْتُ وقُمتُ                               |
|         | اللُّهُمَّ بِذِيَّةِ الإِسلامِ أَتَوَسَّلُ إِلَيكَ (٢٧٧)                                           |
| 177     | اللُّهُمُّ تُبُ عَلَيَّ حَتَّىٰ لا أَعْصِيَكَ (١٩٨)                                                |
| TT4     | اللَّهُمَّ تَقَبِّل مِنْي(٤٩٣)                                                                     |
| 799     | اللَّهُمَّ خَذَ لَنفُسُكُ مِن نفسي ما يخلُّصها                                                     |
| 17.     | اللّهمّ خذ لنفسك من نفسي ما يخلّصها<br>اللّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وآلِ                       |
| 171     | اللَّهِمُّ صِلَّ على محمَّدُ وآلُ محمَّد والنَّوْمَ لِي يَحْمِيرُ رَامِنِي رَسِيرِي                |
| ۳۲۰،۱۰۰ | اللَّهُمَّ صن وجهي باليسار ، و لا تبتذل جاهي بالاقتار ، فأسترزق أهل                                |
| TY      | اللَّهمّ وامكر لنا ولا تمكر بنا                                                                    |
|         | اللَّهُمُّ وصن وجهي باليسار، ولا تبتذل جاهي بالاقتار فأسترزق أهل                                   |
|         | اللَّهُمُّ ولي إليك حاجة قد قصر عنها جهدى، وتقطُّعت دونها حيلي، وسؤلت                              |
| 1-7     | اللَّهمَ هبّ لي كمال الإنقطاع إليك                                                                 |
| T-1     | اللَّهمّ هبّ لي كمال الإنقطاع إليك                                                                 |
| 1YT     | ما قَطَعتُ رَجَائِي مِنكَ (٢٩٦)                                                                    |
|         | ما لى كُلَّما قُلتُ: قَد صَلَحَت سَريرَتي وقَرُبَ                                                  |
| ٦٩      | مَعرِفَتي يا مَولايَ دَلَّتني (دَليلي) عَلَيكَ (٥٩)                                                |
|         | مِنَ أَينَّ لِيَ الخَيرُ يَا رَبُّ(٣) ولا يوجَدُ إلّا مِن عِندِكَ (٤)                              |
|         | مُنتَجِزٌ (مُتَنَجِّزٌ) ما وَعَدتَ مِنَ الصَّفحِ عَمَّن أحسَنَ بِكَ ظَنّاً (٨٠)                    |
|         | مِنْ دَحِدَة تَدَثُثُ هِلْ وَعَافِيَة تُلْسُهَا ، وَلَلَّة تَدَفَعُها                              |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | مِن غَيرٍ استِحقاقٍ لِاستِماعِكَ مِنَّي(٤٣)                                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٥١                                   | مَولايَ بِذِكرٍكَ عَاشَ قَلبي (٣٤٦)                                                                       |
| 17+                                   | نَستَغفِرُكَ اللَّهُمَّ مِنها ونَتوبُ                                                                     |
| ٣٠٦                                   | وأبرِئ قَلبي مِنَ الرَّياءِ وَالشُّكُّ وَالسُّمعَةِ في دينِكَ حَتَّىٰ يَكُونَ                             |
| ٣٠٦                                   | وَابِعَثني إِذَا بَعَثْتَني عَلَيهِ (٤٧٣)                                                                 |
|                                       | وأبوابَ الدُّعاءِ إلَيكَ لِلصّارِخينَ مَفتوحَةً (٣٢)                                                      |
| YET                                   | وأنتمتَ عَلَيهِ نِعمَتَكَ ورَضيتَ عَنهُ (٤٢٤)                                                             |
| ١٣٢                                   | وأجر من أسباب الحلال أرزاقي                                                                               |
| 170                                   | وأجرنا من عذابك                                                                                           |
| TY7                                   | وأجِرني مِنَ النَّادِ بِمَغْوِكَ (٤٤٧)                                                                    |
| 01                                    | واجعل أوسع رزقك عليّ إذا كبرت، وأقوى قوّتك فيّ إذا نصبت                                                   |
| TT9                                   | وَاجْعَلْ ثُوابَ مَجْلُسِي وَتُوابَ مَنْطِقِي وَتُوابَ دُعَانِي رِضَاكَ وَالجَنَّةَ (٤٩٧)                 |
| 799                                   | وَاجعَل ثُوابِي مِنهُ الجَنَّةَ بِرَحمَتِكَ (٤٦٧)                                                         |
|                                       | وَاجِعَلَ رَغْبَتِي فِيمَا عِندَكَ (٤٨١)                                                                  |
| 171.17                                | وَاجْعَلْ عَلَيَّ مِنْكَ وَاقِيَةً بِاقِيَةً (١٨٩) مُرَرِّمَتِينَ عَلَيْ مِنْكَ وَاقِيَةً بِاقِيَةً (١٨٩) |
|                                       | وَاجِعَلَ لِي فِي لِقَائِكَ الرَّاحَةَ وَالفَرْجَ وَالكَرامَةَ (٤٦١)                                      |
| YY•                                   | وَاجعَل لِي مِن هَمّي وكَربي فَرَجاً ومَخرَجاً (٤٤٣)                                                      |
| TY•                                   | وَاجعَل مَن أَرادَني بِسوءٍ مِن جَميعٍ خَلقِكَ تَحتَ قَدَمَيَّ (٤٤٤)                                      |
| TET                                   | وَاجِعَلْنِي مِئْنِ أَطَلَتَ عُمُرَهُ وِحَسَّنَتَ عَمَلَهُ (٤٢٣)                                          |
| T09                                   | وَاجِعَلْنِي مِن أُوفَرِ عِبَادِكَ عِندَكَ نَصِيباً في كُلِّ خَي <sub>رٍ</sub>                            |
| 799                                   | وَاجْعَلْنِي مِنْ صَالِحٍ مَنْ بَقِيَ (٤٦٣)واجْعَلْنِي مِنْ صَالِحِ مَنْ بَقِيَ (٤٦٣)                     |
| 1YA                                   | و إجمَع بَيني وبَينَ المُصطَّفىٰ وآلِهِ خِيْرَتِكَ مِن خَلقِكَ وخاتَمٍ                                    |
|                                       | واجمع لي الغني والصحة                                                                                     |
| ١٣٣                                   | وَاحْفَظْنِي بِحِفْظِكَ(١٩٣)                                                                              |
| YET                                   | وأحتيبتَهُ حَياةً طَيْبَةً في أدوَمِ السُّرورِ وأسبَغِ                                                    |
| T99                                   | رَاختِم عَمَلي بِأَحسَنِهِ(٤٦٦)                                                                           |

| £٣1       | فهرس مفتتحات الأدعية الواردة في الكتاب                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٠       | وَاخْتِم لِي بِخُيرِ (١٨٩)                                                                           |
|           | وأخلو بِهِ حَيثُ شِئتُ لِسِرّي بِغَيرِ شَفيعٍ فَيَقضي لي حاجَتي(١٩)                                  |
|           | وأدخِلنِي الجَنَّةَ بِرَحمَتِكَ(٤٤٨)                                                                 |
| T19       | وأدِم لي ما بِهِ سَتَرتَني (٣٨٤)                                                                     |
| ٧٨        | وإذا رَأْيَتُ كَرَمَكَ طَعِعْتُ (٦٧)                                                                 |
| T14       | وإذا نُشِرتُ لِلحِسابِ بَينَ يَدَيكَ ذُلَّ مَوقِفي (٣٨٢)                                             |
|           | وإذ لم تقمني مقام فضيحة في دنياك                                                                     |
| YY0       | وَارِحَم فِي ذَٰلِكَ البِّيتِ الجَديدِ غُربَتي حَتَّىٰ                                               |
|           | وَارحَمني صَريعاً عَلَى الفِراشِ تُقَلُّبُني أيدي أحِبَّتي (٣٨٥)                                     |
|           | وَارِزُونَا حَجَّ بَيتِكَ وَزِيارَةَ قَبْرٍ نَبِيِّكَ صَلُّواتُكَ                                    |
| 17A . 177 | وَارزُقنا عَمَلاً بِطاعَتِكَ (١٧٤)                                                                   |
| 170 . 178 | وَارزُقنا مِن مَواهِبِكَ (١٧٠)                                                                       |
|           | وَارِزُ قَني حَجَّ بَيْتِكَ الحَرامِ في عامي هٰذا وفي كُلُّ عامٍ (٤٣٧)                               |
| T09       | وَارزُقني رِزقاً واسِعاً مِن فَضلِكَ الواسِع (٤٣٨)                                                   |
| رئ        | وارزقني صَحّة في عبادة                                                                               |
| 177.17·   | وَارزُقني مِن فَضلِكَ رِزقاً واسِعاً حَلالاً طُيُّباً (١٩١)                                          |
| TT9       | وَارْفَع دَرَجَتي(٤٩٥)                                                                               |
| ነልግ       | وأرىٰ نَفسي تُخادِعُني(٣١٢)                                                                          |
| roq       | وَ اسْتَعْمِلْنِي بِطَاعَتِكَ وَطَاعَةِ رَسُولِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ.         |
|           | واستلانوا مااستوعره المترفون، وآنسوا بما استوحش                                                      |
| 171       | وأسقَطتَتي مِن عَينِكَ فَما بالَيثُ (٢٥٩)                                                            |
| ٦٩        | وأشارَ لي فِي الآخِرَةِ إلىٰ عَفوِهِ وكَرَمِهِ (٥٨)                                                  |
| TTT       | واشفع لي أوائل مننك بأواخرها                                                                         |
| YY+       | وَاصرِفَ عَنِّي يَا سَيَّدِي الأَسواءَ (٤٣٩)<br>وأصلِح جَميعَ أحوالي (٤٢٢)<br>وأظهِر مُرُوَّتي (٤٢١) |
| 78T       | وأصلِح جَميعَ أحوالي (٤٢٢)                                                                           |
| YET       | وأظهِر مُرُوَّ تي(٤٢١)                                                                               |
| 170 .178  | وأعِدْنا مِن سَخَطِكَ وأجِرنا مِن عَدَابِكَ (١٦٩)                                                    |

| شرح دعاء أبي حمزة الثمالي              | £٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۰۸                                     | وأعذني من سوء الرغبة وهلع أهل الحرص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                        | وَاعْفُ عَن تَوْبِيخِي بِكُرُمٍ وَجَهِكَ (٢٣٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| T £ 9                                  | وَاعِفُ عَنِّي الكَّثيرَ (٠٨٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TT9                                    | وأعلِ ذِكري(٤٩٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| oY                                     | وأُعلَمُ أَنَّكَ لِلرَّاجِينَ بِمَوضِعٍ إِجَابَةٍ (٣٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 174                                    | وأعِنِّي بِالبُكاءِ عَلَىٰ نَفسي(٣٠٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                        | وأعِنّي عَلَىٰ صالِحِ ما أعطَيتَني (٤٦٨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                        | وأعِنِّي عَلَىٰ نَفْسيَ بِمَا تُعينُ بِهِ الصَّالِحينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم (٤٦٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٢٠                                    | the second secon |
|                                        | وأعوذُ بِكَ يَا رَبُّ عَلَىٰ نَفْسَي ودينِّي ومالي وعَلَىٰ جَمِيعٍ مَا رَزَّقْتَني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                        | وإغاثتك قريب من المستغيثين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Y19                                    | وَاغْفِر لِي مَا خَفِيَ عَلَى الآدَمِيْنِ مِن عَمَلِي (٣٨٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17Y                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TTE                                    | وَاقْبَلَ مِنِّي مَا أَقُولُ (٤١٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                        | وأقِرَّ عَيني وفَرَّح قَلبي (٤٤٢) ﴿ رَبِّ مِنْ الْعَمْ الْمِنْ مِنْ مِنْ الْعَالِي الْمُعَالِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TY•                                    | وَاقْضِ عَنِّي الدَّينَ وَالظُّلاماتِ، حَتَّىٰ لا أَتَأَذَّىٰ بِشَيءٍ مِنهُ (٤٤٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| YY+                                    | وَ اكْفِنِي شَرَّ الشَّيطانِ وشَرَّ السُّلطانِ وسَيِّئاتِ عَمَلي (٤٤٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 171.17.                                | وَ اكْفِني مَا أُهَمَّني مِن أَمْرٍ دُنيايَ و أَخْرَتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 177                                    | وَاكْلَأْنِي بِكِلاءَتِكَ (١٩٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | وَالِاسْتِعَانَةَ بِفَصْلِكَ لِمَن أُمَّلُكَ مُباحَةً (٣١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TT1                                    | وأُلبِسني مِن نَظَرِكَ ثَوباً يُغَطَّي عَلَيَّ التَّبِعاتِ وتَغفِرُها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 100                                    | وَ الجائِعُ الَّذِي أَشْبَعْتَهُ (٢٣٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| TY7                                    | وألجِقني بِأَ وِلِيائِكَ الصّالِحينَ مُحَمَّدٍ وآلِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| £7 . £•                                | وَ الحَمدُ شِي الَّذِي أَسأَلُهُ فَيُعطيني(١٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ££                                     | وَالحَمدُ شِهِ الَّذي أَناديهِ كُلُّما شِئتُ لِحاجَتي [بحاجتي](١٨)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥٢                                     | وَ الْحَمْدُ فِهِ الَّذِي تَحَبَّبَ إِلَيَّ وَهُوَ غَنِيٌّ عَنِّي (٢٦)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| £ Å                                    | وَالحَمدُ شِهِ الَّذِي لا أَرجو غَيرَهُ (٢٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| £77       | بهرس مفتتحات الأدعية الواردة في الكتاب                                                                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01        | رَ الحَمدُ شِهِ الَّذي وَ كَلَني إِلَيهِ فَأَ كرَ مَني ( ٢٤ )                                           |
| or        | رَ الحَمدُ اللَّهِ الَّذِي يَحلُمُ عَنَّى حَتَّىٰ كَأَنِّي لاذَنبَ لي(٢٧)                               |
| 109 . 100 | والخاطِئُ الَّذِي أَقَلتَهُ ( ٢٤٥)                                                                      |
| Y+1       | رَالخَلقُ كُلُّهُم عِيالُكَ وفي قَبضَتِكَ (٣٥٣)                                                         |
| 104 .100  | وَالذَّلِيلُ الَّذِي أَعزَ زِتَهُ ( ٢٤١ )                                                               |
|           | والرضا بقضائك، عوضاً من منع الباخلين                                                                    |
|           | وَالسَّائِلُ الَّذِي أَعطَيتَهُ (٢٤٣)                                                                   |
| 100       | وَ السَّقِيمُ الَّذِي شَفَيتَهُ (٢٤٢)                                                                   |
| ١٥٥ ، ٨٥١ | وَ الضَّعيفُ الَّذي قَوَّ يِتَهُ ( ٢٤٠ )                                                                |
| 10        | -<br>وَ العَائِدُ عَلَيهِم بِتَحَنُّنِ رَأْفَتِكَ (٥٤)                                                  |
|           | وَالْعَارِي الَّذَي كَسَو تُهُ(٢٣٨ )                                                                    |
| ٠٨ ، ١٥٥  | وَالعَطَشَانُ الَّذِي أَروَ يِتَهُ (٢٣٧)                                                                |
| NY        | وألف إحسانك ونعمك                                                                                       |
| 17        | والفضل العظيم والرحمة الواسعة                                                                           |
|           | وَ الغَقيرُ الَّذِي أَغْنَيتَهُ (٢٣٩)مَرَارَ مَنْ اللَّهُ وَالرَّعَامِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكِ وَالرَعامِ |
|           | وَالْفُواحِش مَا ظَهَرَ مِنهَا وَمَا بَطَنَ (٤٨٤)                                                       |
|           | وَالمُذَنِبُ الَّذِي سَتَر تُهُ( ٢٤٤ )                                                                  |
|           | وَ المُستَضِعَفُ الَّذِي نَصَر تَهُ (٢٤٧)                                                               |
|           | -<br>وألهمنيي الخَيرَ وَالعَمَلَ بِهِ (١٩٩)                                                             |
|           | وألهمني الخير والعمل به وخشيتك باللّيل                                                                  |
|           | وإلى جودِكَ وكَرَمِكَ أَرفَعُ بَصَرِي (٣٧٠)                                                             |
|           | وإِلَيكَ أَلْقَيتُ بِيَدي (٣٤٤)                                                                         |
|           | وإلى مَعروفِكَ أُديمُ نَظَرى (٣٧١)                                                                      |
|           | وإلى مَن أَلتَجِئُ إِنلَم تُنَفِّس كُربَتي؟(٣٩٣)                                                        |
|           | رَبِي تُ عِنْ الْفِرَارُ مِنَ الذُّنُوبِ إِذَا انقَضَىٰ أَجَلَى؟(٣٩٦)                                   |
|           | َ وَإِلَىٰ مَن يَلتَجِئُ المَخلُوقُ إِلَّا إِلَىٰ خَالِقِهِ؟ (٢٩٠)                                      |
| ٧٣        |                                                                                                         |

| . شرح دعاء أبي حمزة التمالي |                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| TEO                         | وأَمَرَ تَنَا أَلَّا نَرُدًّ سَائِلًا عَن أَبُوابِنا(٤٩٥)                                    |
|                             | وأَمَر تَنا بِالإِحسانِ إلى ما مَلَكَت أيمانُنا(٤٩٧)                                         |
|                             | وامنن عليّ بالصحة                                                                            |
|                             | وأنَا الجاهِلُ الَّذي عَلَّمتَهُ (٢٣٢)                                                       |
|                             | وأنَا الخائِفُ الَّذي آمَنتَهُ (٢٣٥)                                                         |
|                             | وأنَّا الضَّالُّ الَّذِي هَدَ يِتَهُ (٢٣٣)                                                   |
|                             | وأَنَا القَليلُ الَّذي كَثَرَتَهُ (٢٤٦)                                                      |
|                             | و(أنًا) الوَضيعُ الَّذي رَ فَعتَهُ ( ٢٣٤ )                                                   |
|                             | وإن أدخَلتَنِي الجَنَّةَ فَفي ذٰلِكَ سُرورُ نَبِيُّكَ (٤٥٧)                                  |
|                             | وأنًا عائِذٌ بِفَضْلِكَ، هارِبٌ مِنكَ إِلَيكَ (٢٢٢)                                          |
|                             | وإنَّ الرَّاحِلَ إِلَيكَ قَريبُ المَسافَةِ (٣٧)                                              |
| ٧٦                          | وأنَا واثِقُ مِن دَليلي بِدَلالَتِكَ(٦١)                                                     |
|                             | وأنَا وَاللهِ أَعَلَمُ أَنَّ سُرورَ نَبِيئَكَ أَحَبُّ إِلَيكَ مِن شُرورٍ عَدُوًّا ٓلَـ (٤٥٨) |
|                             | وأنَا يا سَيِّدي عائِذٌ بِفَضلِكَ هارِبٌ مِنكَ إِلَيكَ (٧٩)                                  |
| 117                         | وأنت الجَوادُ الَّذي لا يَضيقُ عَفوكَ ، وَلَا يَنقُصُ فَضَلُّكَ مِن رَسْمَ عَلَى             |
|                             | وأنت الذي دللتني عليك                                                                        |
| 11• .1• \                   | وأنت الفاعل لما تشاء، تعذّب من تشاء بما تشاء كيف تشاء                                        |
|                             | وأنت المَنَّانُ بِالعَطِيَّاتِ عَلَىٰ أَهْلِ مَمْلَكَتِكَ (٥٣)                               |
| TV.TE                       | وأنت دَلَلتَني عَلَيكَ(١١)                                                                   |
| γλ                          | وإن عَذَّبتَ فَغَيرُ طَالِمٍ (٦٩)                                                            |
| 177                         | وأنعِم عَلَينا مِن فَضلِكَ (١٧١)                                                             |
| ۰۸ ،۵۷                      | وأنَّ فِي اللَّهَفِ إلى جودِكَ وَالرِّضا بِقَضائِكَ عِوَضاً مِن مَنعِ الباخِلينَ(٣٥)         |
| ١٧٨                         | رَ انقُلني إلىٰ دَرَجَةِ التَّوبَةِ إلَيكَ (٣٠٢)                                             |
| 704                         | وأنَّكَ لا تَحتَجِبُ عَن خَلقِكَ إِلَّا أَن (٣٨)                                             |
|                             | رِإِن كُنَّا غَيرَ مُستَوجِبينَ لِرَحمَتِكَ                                                  |
| £•                          | رِإِن كُنتُ بَخيلاً حينَ يَستَقرِ ضُني (١٧)                                                  |
| ٤١،٤٠                       | رإن كُنتُ بَطيناً حينَ يَدعوني (١٥)                                                          |

| ٤٣٥      | فهرس مفتتحات الأدعية الواردة في الكتاب                                                        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٢       | وإن كنت بطيئاً حين يستقرضني                                                                   |
|          | وإِن كُنتَ لاتُكرِمُ إِلَّا أَهلَ الوَفاءِ بِكَ فَيِمَن يَستَغيثُ المُسيؤونَ؟                 |
|          | وأيّامي تخاتِلُني؟(٣١٣)                                                                       |
|          | وأيّ جهل لا يسعه جودك                                                                         |
|          | وَأَيُّ جَهلٍ يَا رَبُّ لا يَسَعُهُ جَودُكَ (١٢٤)                                             |
|          | وأَيَّدني منَّك بنيَّة صادقة وصبر دائم                                                        |
|          | وأيّ زمان أطول من أناتك                                                                       |
|          | وبِجُودِكَ أَقَصُدُ طَلِبَتِي (٣٦٥)                                                           |
|          | وبِحُبُّ النَّبِيِّ الاُّمِّيِّ الْقُرَشِيِّ الهاشِعِيُّ الْعَرَبِيُّ النَّهامِيُّ المَكِّيِّ |
|          | وبِحَبلِ طَاعَتِكَ مَدَّدتُ رَهْبَتي (٣٤٥)                                                    |
|          | وبحبل من أتَّصِلُ إن أنتَ قَطَعتَ حَبلَكَ عَنِّي؟(٢٧٢)                                        |
| 179      | وَبِحُرِمَةِ القُرآنِ أَعتَمِدُ عَلَيكَ (٢٧٨)                                                 |
|          | وَبِدُعَائِكَ تَوَسُّلِي (٤٢)                                                                 |
| rii .141 | وبرَ حمَيْكَ تَعَلُّقي، وبِفَنائِكَ أَحُطُّ رَحلي (٣٦٤)                                       |
| 170      | وبسِترك سَتَرتَني حَتّى كَأَنَّكَ أَعْلَتَني (٧٧٨) وَوَرُونِ وَسِيرِكَ                        |
| rn       | وَبِغِناكَ أَجِبُرُ عَيلَتي (٣٦٨)                                                             |
| iY+      | وبِفَضلِكَ استَغنَينا                                                                         |
| ٠٩٥ ٥٥   | وبِكَ أَنِسَت مَحَبَّتي(٣٤٣)                                                                  |
| 711      | وبِكَرَمِكَ أَي رَبُّ أَستَفتِحُ دُعائي (٣٦٦)                                                 |
| 90       | ويِمُناجاتِكَ بَرَّدتَ أَلَمَ الخَوفِ عَنِي (٣٤٧)                                             |
| Y•       | ويِنعتتِكَ أصبَحتا وأمسَينا                                                                   |
| 19       | وبه وبهم وبرحمتك فخلّصني                                                                      |
| 7•7      | وَبَيَّضَ وَجهي بِنورِكَ(٤٨٠)                                                                 |
| ra       | وتابع بيننا وبينهم بالخيرات                                                                   |
| rr       | وتتفضّل علينا بآلائك                                                                          |
| n        | وتَحتَ ظِلُّ عَفوكِ قِيامي (٣٦٩)                                                              |
|          | و تَحَنَّن عَلَاً مَحِمد لا قَد تَناوَلَ الأَق ماهُ أَطِ افَ حِنازَ تِي (٣٨٧)                 |

| شرح دعاء أبي حمزة التمالي              |                                                                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠٨                                    | وتَرحَمُ مَن تَشاءُ بِما تَشاءُ كيفَ تَشاءُ (١٣٤)                                                         |
|                                        | و تَصَدُّقَ عَلَيَّ بِعَفُولَا (٢٢٨)                                                                      |
| 770                                    | وَتَفَضَّلُ عَلَيٌّ مُمدُّوداً عَلَى المُغتَسَلِ يُقَلِّبُني صالِحُ جيرَ تي (٣٨٦)                         |
| 0110                                   | وتوّجني بالكفاية ولا تفتنّي بالسّعة، وأمنحني حسن الدعة، ولا تجعل                                          |
| יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי | وتَوَجَّهتُ إِلَيكَ بِحاجَتي (٤٠)                                                                         |
| 17A . 173                              | وتَوَ فَنا عَلَىٰ مِلَّتِكَ وَسُنَّةٍ                                                                     |
|                                        | وتَوَفَّني إذا تَوَفَّيتَني عَلَيهِ (٤٧٢)                                                                 |
|                                        | وتَوَفَّني في سَبيلِكَ وعَلَىٰ مِلَّةِ رَسولِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ                                      |
| 179                                    | وثَبُّت رَجاءَكَ في صُدورِنا (٢٨٤)                                                                        |
| T99                                    | وَثَبْتَنِي يَا رَبِّ وَلَا تَرُدُّنِي فِي سَوْءٍ إِسْتَنَفَّذَتَنِي مِنْهُ يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ (٤٦٩) |
| ٦٢                                     | وثقتي بمعرفتك منّي ألّا ربّ لي غيرك، ولا إله إلّا أنت وحدك لا شريك                                        |
| 188 .188                               | وجدتني في مقام الكاذبين                                                                                   |
| 770                                    |                                                                                                           |
| 171.17+                                |                                                                                                           |
|                                        | وجَعَلتُ بِكَ استِغاتَتي(٤١)مرار الله الله الله الله الله الله الله ا                                     |
| 10+                                    | وجَلَّلْني بِسِترِكَ (٢٢٩)                                                                                |
| ٦٩                                     | وحُبّي لَكَ شَفيعي إِلَيكَ (٦٠)                                                                           |
| TT9                                    | وحُطَّ وِزري(ه٩٤)                                                                                         |
| 1YT                                    | وحُلتَ بَيني وبَينَ الابرارِ (٢٩٥)                                                                        |
| 10+ .41                                | وحِلْمَكَ يَكَبُرُ عَن مُكَافَاةِ النُّقَصِّرِينَ (٢٢١)                                                   |
| Y99                                    | وخُذ بي سَبيلَ الصّالِحينَ(٤٦٤)                                                                           |
| TY+                                    | وخُذْ عَنِّي بِأَسماعِ وأبصارِ أعدائي وحُسّادي                                                            |
| 111                                    | وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبّك                                                                         |
| ١٣٥ ، ١٣٣                              | وخَشيَتَكَ بِاللَّيلِ وَالنَّهارِ ما أَبقَيتَني يا                                                        |
| TE                                     | ودَعُوتَني إِلَيكَ (١٢)                                                                                   |
| 119.116                                | ودَعَوناكَ ونَحنُ نُرجو أَن تَستَجيبَ لَنا (١٥٠)                                                          |
| )YT                                    | ودَلَلتَ عَلَىٰ فَضائِحي عُيونَ العِبادِ(٢٩٣)                                                             |

.

| £77     | فهرس مفتتحات الأدعية اللواردة في الكتاب                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tot     | ورَضُّني مِنَ العَيشِ بِما قَسَمتَ لي يا أرحَمَ الرّاحِمينَ (١٢٥)                                        |
| TT1     | وزِدني مِن فَضلِكَ (٤٩٠)                                                                                 |
| TY7     | وزَوِّجني مِنَ الحورِ العينِ بِفَضلِكَ (٤٤٩)                                                             |
| 17E.177 | وزِيارَةِ قَبرٍ نَبِيًكَ (١٩٦)                                                                           |
| ٧٦      | وساكِنٌ مِن شَفيعي إلىٰ شَفاعَتِكَ (٦٢)                                                                  |
| ىلىلى   | وساء عملي، فاعطني من عفوك بمقدار أملي، ولا تؤاخذني بأسوء عم                                              |
| 10€     |                                                                                                          |
| 00      | وسبل الراغبين إليك شارعة ، وأعلام القاصدين إليك واضحة                                                    |
| 171     | وسَتَرتَ عَلَيَّ فَمَا استَحيَيتُ (٢٥٧)                                                                  |
| וד      | وسُكوني إلى صِدقِ وَعدِكَ (٤٦)                                                                           |
| 177     | وسَلَبتَني مُناجاتَكَ إذا أَنَا ناجَيتُ (٢٠٣)                                                            |
| ٣٦      | وشفعته برجائك                                                                                            |
| Y•7     | وطاش عِندَ سُؤالِكَ إِيَّايَ لُتِي (٣٥٨)                                                                 |
| TY7     | وطاشَ عِنْدَ شُؤَالِكَ إِيَّايَ كُتِي (٣٥٨)<br>وطَهَّرني مِنَ الذُّنوبِ كُلِّها (٤٤٦)                    |
| V9      | وعُدَّتي في شِدَّتي مَعَ قِلَّةِ حَيالي: رَأَفَتُكَ وَرَحْمَتُكَ (٧٧)                                    |
| 190     | وعَلَيكَ يا واحِدي عَلِقَت هِمَّتي(٣٤٠)                                                                  |
| 171     | وعَمِلتُ بِالمَعاصي فَتَعَدَّيتُ (٢٥٨)                                                                   |
| 179     | وعَن خِدمَتِكَ نَحَيتَني (٢٠٧)                                                                           |
| Y14     | وعِندَ العَوتِ كُريَتي (٣٧٩)                                                                             |
| 170     | وغَرَّني سِترُكَ المُرخىٰ عَلَيَّ (٢٦٨)                                                                  |
| TTA     | وفَضلَ مَن أَوَّمُّلُ إِن عَدِمتُ فَضلَكَ يَومَ فاقَتي؟(٣٩٥)                                             |
| ۳۰٦     | وفِقها في عِلمِكَ (٤٧٧)                                                                                  |
| T-7     | وفَهماً في حُكمِكَ(٤٧٦)                                                                                  |
| Y14     | وفِي القَبرِ وَحدَتي (٣٨٠)                                                                               |
| T19     | وفِي اللحدِ وَحشَتي(٣٨١)                                                                                 |
| 140     | وفيما عِندَكَ انبَسَطَّت رَغبَتي (٣٤١)                                                                   |
| 11T     | وفيمًا عِندَكَ انبَسَطَّت رَغبَتي (٣٤١)<br>وقَد تَوَ ثَقنا مِنكَ بِالصَّفحِ القَديمِ، وَالفَضلِ العَظيمِ |
|         |                                                                                                          |

| شرح دعاء أبي حمزة الثمالي             |                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| NT                                    | وقد توتَّقنا منك بالفتح القديم                                       |
|                                       | وقَد جِئتُكَ سائِلاً فَلا تَرُدَّني إلَّا بِقَضاءِ                   |
|                                       | وقَد خَفَقَت عِندَ رَأْسي                                            |
|                                       | وقَد رَجَوتُ أَلَّا تُخَيِّبَ بَينَ ذَينِ وذَينِ مُنيَتي (٧٢)        |
| TEO                                   | وقَد ظَلَمنا أَنفُسَنا(٤٩٣)                                          |
|                                       | وقَد قَصَدتُ إِلَيكَ بِطَلِبَتي(٣٩)                                  |
| IYA                                   | وقَد نَزَلتُ مَنزِلَةَ الآيِسينَ مِن خَيري (٣٠٥)                     |
|                                       | وكِفلَينِ مِن رَحمَتِكَ(٤٧٨)                                         |
| r•1                                   | وكُلُّ شَيءٍ خاضِعٌ لَكَ(٣٥٤)                                        |
| r.7                                   | وكَلِّ عَن جَوابِكَ لِساني(٣٥٧)                                      |
|                                       | وكم من ثناء جميل لست أهلاً له نشرته                                  |
| ££                                    | وكن لدعائي مجيباً ومن ندائي                                          |
| ٠٠٣                                   | وكَيفَ نستكثره أعمالاً نُقابِلُ بِهَا كَرَمَكَ (١٢٧)                 |
| TAO                                   |                                                                      |
| TAO                                   | وَلَيْنِ طَالَبَتَنِي بِلُوْمِي لَأَطَالِبَنَّكَ بِكَرَمِكَ (٢ هُـ٥) |
| YYY                                   | ولا أَجِدُ مِن دُونِكَ مُلتَحَداً (٤٨٩)                              |
|                                       | ولَا استيجابٍ لِعَفْوِكَ عَنِّي (٤٤)                                 |
|                                       | ولَا الَّذِي أَساءَ وَاجْتَرَأَ عَلَيكَ(٧)                           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ولا إِلٰهَ إِلَّا أَنتَ وَحدَكَ لا شَريكَ لَكَ (٤٩)                  |
| 170                                   | ولا بِأَمْرِكَ مُستَخِفٌ (٢٦٤)                                       |
| 1TT                                   | ولا تبتذل جاهي بالإقتار فاسترزق أهل رزقك وأستعطي                     |
|                                       | ولا تَجعَل ثَوابِي ثَوابَ مَن عَبَدَ سِواكَ (٢٨١)                    |
| Y18                                   | رِلا تَحرِمني ثَوابَكَ فَإِنَّكَ العارِفُ بِفَقري (٣٧٥)              |
| 178.177                               | لا تخلني ياربّ من تلك المشاهد الشريفة والمواقف الكريمة               |
|                                       | رِلا تُذَكِّرني بِخَطيئتي (٤٩٦)                                      |
|                                       | رِلا تَرُدَّني بِعَذَابٍ أَليمٍ (٤٩٢)                                |
| <del></del>                           | لا تَهُ دُّنِي سَلَكَةً (٩١)                                         |

| ET1                                     | فهرس مفتتحات الأدعية الواردة في الكتاب                                      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰٦                                     | ولا تَرُدَّني لِجَهلي (٣٦٠)                                                 |
| 179                                     | ولا تُرغ قُلُوبَنا بَعدَ إذ هَدَ يتَنا( ٢٨٥)                                |
| r1£                                     | ولا تُسكِنّي الهاوِيَةَ فَإِنَّكَ                                           |
| ٠٠٠٠ ١٣١، ١٣١                           | ولا تَسلُبني صالِحَ ما أنعَمتَ بِهِ عَلَيَّ (١٩٠)                           |
| ١٣١٠١٣٠                                 |                                                                             |
| 111                                     | ولا تشارك في أمرك، ولا تضادً في حكمك، ولا يعترض عليك                        |
| 111                                     | ولا تضادً في حكمك                                                           |
| ) T                                     | ولا تقايسني بعظيمات الجرائر                                                 |
| 11F                                     | ولا تقلّ رحمتك                                                              |
| YY                                      | ولا تمكر بي فيمن تمكر به                                                    |
| ۲۰٦                                     |                                                                             |
| ))) .1·A                                | ACCO.                                                                       |
| ٨١                                      |                                                                             |
| ١٧٣                                     |                                                                             |
| 1.9                                     |                                                                             |
| 170                                     | ولا لِعُقوبَتِكَ مُتَعَرِّضٌ (٢٦٥)                                          |
|                                         | ولا لِوَعيدِكَ مُتَهاوِنٌ (٢٦٦)                                             |
| 117                                     | ولا ينقص فضلك ً                                                             |
| TTA                                     | ولا يَنقُصُكَ نائِلُ(٤١٣)                                                   |
| Y9                                      | ولا يوجد إلّا من عندك                                                       |
|                                         | وَلَجَني إِلَى الإِيمَانِ بِتَوحيدِكَ (٤٧)                                  |
|                                         | وَلَدَيْكُ أُرْجُو عَِٰنِي فَاقَتِي (٣٦٧)                                   |
| 141                                     | وَلَكَ الحَمدُ عَلَىٰ يَسطِ لِساني (٣٣١)                                    |
| 190                                     | ولَكَ خالِصُ رَجَائي وَخُوفي (٣٤٢)                                          |
|                                         | ولَكِنَّ عِلْمَكَ فينا وعِلْمَنا بِأَنَّكَ                                  |
| ٥٧                                      | وللمَلهوفينَ بِمَرصَدِ إِغَاثَةٍ (٣٤)                                       |
|                                         | وَلَم أُراقِبِكَ فِي المَلاءِ (٢٥٠)و<br>- الله أَراقِبكَ فِي المَلاءِ (٢٥٠) |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                                                                             |

| شرح دعاء أبي حمزة الثمالي |                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1YA                       | ولَم أَفَرُشَهُ بِالعَمَلِ الصَّالِحِ لِضَجِعَتِي؟ (٣٠٩)                                                    |
| T1                        |                                                                                                             |
| 177                       |                                                                                                             |
| 01                        | ,                                                                                                           |
| ۸۳                        |                                                                                                             |
| £7                        |                                                                                                             |
| £A                        |                                                                                                             |
|                           | وَلُولًا أَنتَ لَم أُدرِ ما أَنتَ (١٣)                                                                      |
|                           | وَلَيْسَ مِن صِفاتِكَ يَا سَيِّدي أَن تَأْمُرَ بِالسُّوالِ وَتَمنَعَ العَطِيَّةَ (٥٢)                       |
| ١٨٦                       | وما أدري إلى ما يَكونُ مَصيري (٣١١)                                                                         |
| ۸۳                        | وما أنّا يا رَبِّ وما خَطَري (٨١)                                                                           |
| 104 10+                   | وما أنّا يا سَيِّدي وما خَطَري؟!(٢٢٦)                                                                       |
| 17A                       | وما تعدّيا عليّ فيه من قولٍ ، أو                                                                            |
| ١٧٣                       | وما صَرَفتُ تَأْميلي لِلْعَفْوِ عُنكَ (٢٩٧)                                                                 |
| ٠٠٧ ،١٠٣                  | وما قَدرُ أعمالِنا في جَنبِ نِعَمِكَ (١٢٦ <i>) أَرَّبُ السَّالِينِ السَّالِينِ ا</i> لسَّالِينِ السَّالِينِ |
| 191                       | وما قَدرُ عَمَلي في جَنبِ نِعَمِكَ وإحسانِكَ إِلَيَّ (٣٣٥)                                                  |
|                           | وما قَدرُ لِساني يا رَبُّ فَي جَنبِ شُكرٍكَ (٣٣٤)                                                           |
| ١٨٦                       | وما لي لاأبكي(٣١٠)                                                                                          |
| 00.70                     | ومَناهِلَ الرَّجاءِ إِلَيكَ مُترَعَةً (٣٠)                                                                  |
| 177                       | ومِن أيدِي الخُصَماءِ غَداً مَن يُخَلِّصُني؟(٢٧١)                                                           |
| ۳۰،۲۹                     | ومِن أينَ لِيَ النَّجاةُ ولا تُستَطاعُ إلَّا بِكَ (٥)                                                       |
| oA .oy                    | ومَندوحَةً عَمّا في أيدِي المُستَأْثِرينَ (٣٦)                                                              |
| 1YT                       | ومَنَعتَني سَيبَكَ مِن بَينِ الأَشهادِ (٢٩٢)                                                                |
| 170                       | ومِن عُقُوباتِ المَعاصيَ جَنَّبتَني حَنَّىٰ كَأَنَّكَ استَحيَيتَني (٢٦٢)                                    |
| TEO                       | ونَحنُ أَرِقَاؤُكَ فَأَعتِق رِقاتَهَنا مِنَ النّادِ (٤٩٨)                                                   |
|                           | ونَوَّهتَ بِاسمي كَبيراً (٥٦)                                                                               |
| ٠٦٧٧                      | ونَهيِكَ إِيَّايَ عَنِ القُنوطِ ، لَقَنَطتُ عِندَما أَتَذَكَّرُها ( ٢٧٤ )                                   |
|                           |                                                                                                             |

| ££1                              | فهرس مفتتحات الأدعية الواردة في الكتاب                                                                           |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۰٦                              | ووَرَعاً يَحجُزُني عَن مَعاصيكَ(٤٧٩)                                                                             |
| ٦٢                               | ووسيلتي إليك التوحيد، وذريعتي أنّي لم أشرك بك شيئاً ولم أتّخذ معك إلهاً                                          |
| 174                              | وهَب لَنا مِن لَدُنكَ رَحمَةً ، إِنَّكَ أَنتَ الوَهَابُ (٢٨٦)                                                    |
|                                  | وهب لي الأنس بك واجعل سكون قلبي                                                                                  |
| ٣٤٩                              | ويا غَوثي عِندَ شِدَّتي (٥٠٠)                                                                                    |
|                                  | ويا قُرَّةَ عَينِ مَن لاذً بِكَ وَانقَطَعَ إِلَيكَ (١٢١)                                                         |
| ۸٥                               | ويَحمِلُني ويُجَرِّئُني عَلَىٰ مَعصِيَتِكَ حِلمُكَ عَنِّي (٩١)                                                   |
|                                  | ويَدعوني إلى قِلَّةِ الحَياءِ سَنرُكَ عَلَيَّ (٩٢)                                                               |
|                                  | ويَستَعطِفُ جَميلَ نَظَرِكَ بِمَكنونِ رَجائِهِ(٤٠٧)                                                              |
|                                  | ويُسرِعُني إِلَى النَّوَثُّبِ عَلَىٰ مَحارِمِكَ مَعرِ فَتي بِسَعَةِ رَحمَتِكَ                                    |
|                                  | ويَعفو عَنِ الكَثيرِ (٥٠٦)                                                                                       |
| ToT                              | ويَقيناً حَتَّىٰ أَعَلَمَ أَنَّهُ كَنُ يُصِيبَني إلَّا مَا كَتَبْتَ لِي (٥١١)                                    |
| ································ | ويَقيني بِمَعرٍ فَتِكَ مِنِّي أَلَّا رَبُّ لِي غَيرُكَ (٤٨)                                                      |
| 10•                              | هَبني بِفَضلِكَ سَيَّدي (٢٢٧)                                                                                    |
| ۸۳                               | هَبني بِفَضلِكَ وتَصَدَّق عَلَيَّ بِعَفوِكَ (٨٢) مِنْ الْمُعَامِنِينِ بِفَضلِكَ وتَصَدَّق عَلَيَّ بِعَفوِكَ (٨٢) |
| 188                              | هذا مقام العائذ يك                                                                                               |
| 188                              | هذا مقام من استحيا                                                                                               |
| 188                              | هذا مقام من تداولته أيدي الذنوب                                                                                  |
| 10                               | با أبصر الناظرين. ويا أسمع السامعين. ويا أ سرع الحاسبين. ويا أرحم الراحمين                                       |
|                                  | باأملي وبغيتي وياسؤلي ومنيتي                                                                                     |
| ۲۲٦                              | با أنس كلّ مستوحش غريب                                                                                           |
| 1·9 ·1·A                         | با باسِطَ اليَدَينِ بِالرَّحمَةِ ( ١٣٠ )                                                                         |
| 1-1"                             | با حَبيبَ مَن تَحَبَّبَ إِلَيكَ (١٢٠)                                                                            |
| ۸٧                               | با حَليمُ يا كَريمُ (٩٤)                                                                                         |
|                                  | ا حَيُّ يَا قَيَومُ (٩٥)                                                                                         |
|                                  | با خَيرَ مَن دَعاهُ داعٍ (٢٧٥)                                                                                   |
| TET                              | با خَيرَ مَن سُئِلَ وأُجُودَ مَن أعطىٰ (٤١٨)                                                                     |

| شرح دعاء أبي حمزة الثمالي | ££Y                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 117                       | يا رَبٍّ، هٰذا مَقامُ مَن لاذَ بِكَ، وَاستَجارَ بِكَرَمِكَ، وأَلِفَ    |
| TT.T1                     | يا رَبِّ يا رَبِّ يا رَبِّ (٩)                                         |
| YYA                       | يا سَيِّدي إن وَ كَلتَني إلى نَفسي هَلَكتُ (٣٩٠)                       |
| 11                        |                                                                        |
| T1E                       | يا سَيِّدي لا تُكَذِّب ظَنَى بِإحسانِكَ ومَعروفِكَ                     |
| AY                        | يا عَظيمَ المَنِّ، يا قَديمَ الإِحسانِ (٩٧)                            |
| AY                        | يا غافِرَ الذُّنبِ، يا قابِلُ التَّوبِ (٩٦)                            |
| T+1                       | ياغاية آمال قلوب الصادقين                                              |
| 17+                       | يا غَفَّارُ بِنورِكَ اهتَدَينا                                         |
| TT1                       | يا فارج ألهم وكاشف الغمّ                                               |
| 99                        | يا مُحسِنُ يا مُجمِلُ (١١١)                                            |
| TE9                       | يا مَفزَعي عِندَ كُريَتي(٤٩٩)                                          |
| 1+7                       | يا من تسبّبت بلطفه الأسباب                                             |
| <b>٤£</b>                 | يا من ذكره شرف للذاكرين                                                |
| 11A                       | يا من سترني من الآباء والاتهات أن يُرْبِعِرُوني ، وَمِنَ الْعَشَائِرِ  |
| TTE                       | يا من يعطي القليل بالكثير                                              |
| TE9                       | يا مَن يَقْبَلُ الْيَسِيرَ (ه٠٥)                                       |
| يحتاج إلى ١٠              | يا من يقدر على قضاء حوائج السائلين. يا من يعلم ضمير الصامتين، يا من لا |
| 99                        | يا مُنعِمُ يا مُفضِلُ (١١٢)                                            |
| 1+A                       | يا واسِعَ المَغفِرَةِ(١٢٩)                                             |
| TTE                       | يَقرَعُ باَبَ إِحسانِكَ بِدُعائِهِ(٤٠٦)                                |
| AY                        | يكبر عن مكافأة المقصّرين                                               |

فهرسيرالاغلام

أبو البقاء، ٢٣٢. ٢٣٨

أبو بكر الحضرمي، ٢٨٠

أبو جعفر الباقر ﷺ (وانظر محمّد بن علي

الباقر ﷺ) ، ٣. ٥٠٥، ٧. ٩. ١٣، ١٤، ١٥، ١٨، ٢٣.

TT -F. 101. 0VI. 1A1. 7.7. V.T. 777.

137, 737, 737, YOT, +A7, 3P7, YP7,

·· 7. 1.7. · 77. YYT. XYT. PYT. F3T.

454

أبو جعفر المنصور، ٧

أبو الحسن الثالث ﷺ، ٢٤١

أبو الحسن الرضا ﷺ(وانـظر الرضاﷺ)، ١٩٣.

351

أبو الحسن الكاظم (وانظر موسى بـن جـعفر

الكاظم幾)幾، ١٤٥، ٢٨٦

أبو الحسن الهادي ﷺ، ١٤٦

أبو حمزة ( ثمابت بمن ديمنار ، الشمالي الأزدي

الكوفي)، ١، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١، ١٢،

آدم 🕸، ۱۶۱، ۱۲۳، ۲۸۵، ۲۸۲، ۳۳۳، ۳۳۰

إبراهيم 🕸، ۷۰، ۱۳۳، ۲۰۹، ۲۰۲، ۲۷۹، ۲۸۲،

**444.45** 

إبراهيم بن ميمون، ٢٦٨

إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، ٢

إبليس، ١٢، ٣٣٥، ٣٣٦

ابن أبي حاتم، ٢

ابن أبي صفية، ٢

ابسن الأنسير، ٢٨، ٦٨، ١٢٩، ١٣٠، ٢٠٣، ٢٠٣.

ابن حبّان، ۲،۳

ابن حجر، ۲

ابن داوود الحلِّي، ٣٠٢

این عبّاس، ۲۵۲، ۲۷۷، ۳۰۸، ۳۲۸

ابن عدي، ٢

ابن عيينة، ٢٠٧

أبو بصير، ٩، ١٢، ١٣، ٢٠٢، ٢٢٦، ٢٧٨

ععه ..... شرح دعاء أبي حمزة التمالي

71. 31. 01. 11. 11. 11. 11. 77

أبو حنيفة، ٢٦٨

أبو ذرّ الغفاري، ١٤٧، ٣٤٨

أبو رزين العقيلي، ٧٣

أبو زيد. ٢٦

أبو سعيد الخدري، ٢٧٠

أبو العبّاس السفاح، ٧

أبو عبد الله، ٢٢٧

أبو عبد الله الصادق ﷺ (وانظر جعفر بــن مـحمّد

الصادق على ) ، ٣٠ ٤ ، ٥٠ ١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥ ، ٣١ ، ٣٢ ،

٣٣، ٨٤، ٤٤، ٧٥، ٠٢، ٧٨، ١٤١، ٢٤١، ٢٥٤،

۱۵۲، ۱۲۳، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۸۸، ۱۸۸ ۱۸۸ از الپیلتی، ۲۲۱

۱۹۳، ۱۹۶، ۱۹۷، ۲۰۲، ۲۰۷، ۲۲۰، ۲۲۲، ۴۲۲، ۱۹۴۰ شابت بن أبي صفية، ۲

٢٤٢، ٢٤٥، ٢٤٦، ٢٤٧، ٢٥٢، ٢٥٣، ٢٥٧، و ثابت بن دينار، الثمالي الأزدي الكوفي، ٥، ١٣

٢٥٨، ٢٦٢، ٢٦٣، ٢٦٧، ٢٦٨، ٢٧٠، ٢٧١، جابر الأنصاري، ٢٤١

**۸۷۲. •۸۲. ३**₽۲. **۷**₽۲. ••۳. ۲•۳. ٣•٣.

٧٠٠، ١١٦، ٢١٦، ٣١٦، ٤٢٣، ١٤٣، ٥٤٣،

307. 007

أبو عبيدة، ٢٧٥، ٢٨١

الشيخ أبو على بن سينا، ٢٩٣

أبو ليليّ، ٩

أبو محمّد كله، ٢٨٦

أبو محمّد التلَّهُكبري، ١٦

أبو هاشم الجعفري، ١٤٦

أحمد بن حنبل. ٢

الأشتر، ٣٢٢

الأصبغ بن نباتة، ٢٥١

أمير المؤمنين ﷺ (وانظر على بن أبي طالبﷺ )،

r. 41. 57. 47. 67. 40. 44. 44. 44. 44.

731. 701. 771. 7A1. 3A1. AA1. 7P1. API.

7.7. 6.7. 4.7. 177. 777. 777. 637.

A3T, 10T, 70T, Y0T, A0T, 1YT, 0AT,

**۲۸۲. ۰۰۳. ۲۰۳. ۳۰۳. ۲۲۳. ۶۲۳. ۸۲۳. ۰۲۳.** 

777, 777, 377, 137, 707, 007

الباقر؛ (وانظر أبو جعفر الباقر؛)، ١٠٩. ٢٨٦

البهائي، ٣١٤

الجاحظ، ٣٢٣

الجبّار، ١٦٢

الجبّاني، ١٧٢

جبر نیل ﷺ، ۱۳، ۳۰

جعفر بن محمّد الصادق ﷺ (وانظر أبــو عــبد الله

الصادق الله على ١٠٠٥، ٢٦٦، ٢٦٣، ٢٨٠، ٢٠٠،

748 .4.0

جميل بن درّاج، ۲۷۸

الجوادية، ٣٠٣

الجوهري، ٤١

حديرة، ٢٦٨

الحسن بن على ﷺ

الحسن بن محبوب الزرّاد، ١٦

الحسين بن علوان، ٤٨

الحسين بن على المجتبىٰ 🐯 ، ٣، ٦٢، ٦٩، ٨٨.

PA. 1-1. W-1. AIL. OTL. OOL. TOL. TPL.

**XPI. --7. -Y7. (Y7. --7** 

العلّامة الحلّي، ٢

حمران بن أعين. ١٦

الخليل بن أحمد الفراهيدي، ١١٢، ١٣٣، ١٩١،

17. 401. 0.7. 517

الدارقطني، ٢

دارميّة الحجونيّة، ٢٨٨

داوود على ١٩٤، ١٩٧، ١٩٨

داوود بن كثير الرقي، ٦

الداوودي، ٢

الديلمي، ٣٤٣

الذهبي، ٢، ٣

307. YOY. -FY. TYY. YYY. -KY. !KY.

7A7. TA7. 1P1. 0P1. F.T. 31T. 1TT.

777. PTT. +0T. 10T

الرضا ﷺ (وانظر أبو الحسمن الرضا ﷺ)، ١٨.

VA. F31. 701. 7F1. 1Y1. 3Y1. 707. 7+T.

207

زرارة، ۲۰۳

زکریا ﷺ، ۲۵٦

الزمخشري، ۲۸، ۵۶، ۳۳۹

زياد بن أبيه، ٣

زيد بن علي ﷺ، ٢، ٥

زين العابدين ﷺ (وانظر علي بن الحسين ﷺ)،

7. P. +1. 01. YPY

السجّاد ﷺ، ١٤

سعید، ۲

سعيد السمان، ٢٦٨

سليمان ﷺ، ٣١٤

سنان بن طریف، ۱٦٤

سيّد العابدين ﷺ (وانظر زين العابدين ــ علي بن

الحسين الله ١٩٠١ ٢٢، ٢٥

الشهيد الثاني، ٢٤٦، ٣٠٧

صالح بن على. ٨

الصدوق، ٣

الصفدي، ٣

الطسيرسي، ۲۸، ۲۲، ۲۵۷، ۳۰۸، ۳۳۱، ۳۳۹،

34

الشيخ الطوسي، ٢، ٣، ٢٤٧ ، ٣٥٥

المحقّق الطوسي، ٣٠٣

عائشة، ٢٨٧

عباد بن كثير البصري، ٢٥٢

عبد الله بن جندب، ٢٤٥

عبد الله بن سنان، ٢٤٥، ٢٦٢

عبد الصمد بن بشير، ٣٠٧

العقيلي، ٢، ٣

عليّ. ۲۸۷

على بن أبي حمزة الثمالي، ٩

على بن أبي طالب ﷺ ، ١٣ ، ٢٦ ، ٢٧ ، ٨٨ ، ١١٨ ،

פוני ושני וסני גבוי צבני פאני ביאי יאלי

737. V37. 107. 007. VPT. 71W. 17W.

777.177

علي بن الحسين 幾 (وانظر زين العابدين 幾).

ች ዶ. V. A. P. •ሴ (ሴ Yሴ 3ሴ oሴ ዶሴ Aሴ Քሴ

77. 77. 07. 771. 471. 8-7. 707. 777.

797.77

علی بن عیسی، ۲۶۶

على بن محمّد الهادي ﷺ، ١٤٦

السيّد عملي خمان المدني ، ٢٧، ١٨، ٢٧. ٩٩،

371,172

عمّار بن موسى، ٢٨١

عمر بن يزيد، ٢٨١

عیسی ﷺ، ۱۵۷، ۳۱٦

فاطمة بنت أسد، ١٨٩

ألفتح بن يزيد الجرجاني، ١٩٣

الفيض الكاشاني، ٧٣. ١٠٣

القائم ﷺ (المهدى المنتظر ﷺ)، ١١. ١٢، ١٣. ٢٠.

40

فتأدة، ٣٣٩

كامية الرصور القتيبين كـ102

الكشي، ٢

كميل بن زياد النخعي، ١٣٤، ٢٦٥، ٢٦٥

لقمان، ۲۷۲

العلَّامة المجلسي، ٢٨، ٣٤، ٦٤، ١٠٥، ١٠٠، ١١٠،

777. 077. 747. 757. 757. 177. 777.

**477. 777. 777. 707. 307** 

محمّد ﷺ (وانظر رسول الله \_ النسبي ﷺ). ٦. ٧.

·1. 71. 71. · 1. · 1. PP. · 71. AFL. · AL (77.

737. 207. 277. 277. 447. 147. 2-7.

717. 00T

محمّد بن أبي بكر، ١٨٤، ٢٢٢

محمد بن عرفة، ٢٥٣

محمّد بــن عــلى البــاقر ﷺ (وانــظر أبــو جــعفر

الباقر ﷺ ) ، ٩ ، ١٢ ، ٣٢٣

محمدین مسلم، ۲۲۷، ۳۰۰

العلّامة محمّد حسين الطباطبائي، ٣٧، ٥٩، ٦٥،

(Y. (P. 731, FPI, +77, FY7, (PT, F+7).

\*17. TIT. 01T

محمّد الحلبي، ٢٨١

المزّي، ٢

مسعدة، ١٤١

المشكيني، ٣٢٢

المصطفئ ﷺ (وانظر رسول الله ﷺ)، ١٧٩

معاذ بن كثير، ٢٤١

المغيرة بن شعبة، ٣

منصور بن ثابت بن دینار، ۲

المنصور الدوانيقي، ٨٧

موسى بن جعفر الكاظم ﷺ (وانظر أبو الحســن

الكاظم على)، ١٤٥، ٨٨١

موسى بىن عىمران، ١٥٧، ١٩٤، ٢٤٨، ٢٤٩،

النبيﷺ (وانظر محمّد ـ رسول اللهﷺ)، ١٦، ٢١، ٢١.

·T. Tr. 7A. YYI. AYI. F31. F01. 3YI.

041. 4.1. 717. .37. 137. FOT. POT.

**777. (٧٢. ٨٧٢. ٠٨٢. ૩٨٢. ٧٨٢. •** 

**PIT. FYT. K3T** 

النجاشي، ٣

النسائي، ٢

النفس الزكية، ٢

نوح بن ثابت بن دينار، ٢

الوشاء، ٣٥٤

هارون بن موسى التلُّعُكبري، ١٦

الهمدائي، ٣٢٧

يحييٰ بن عبدالله، ١٥

يعقوب 🕸، ۱۷، ۲٤١

واس إلىعقوبك، ٧

يوسف، ۲۷۹

يوسف ﷺ، ١٣١، ١٣٦، ١٥٧

يونس، ٣٥٤

يونس بن يعقوب، ٢٥٧

پجيئ بن معين، ٣

معاویة بن أبی سفیان، ۲۸۸، ۳۲۹ 🏑

معاوية بن وهب، ٢٧١

منصور بن حازم، ۲٦٢

۲٤٣،٣١٥

£٤٨..... شرح دعاء أبي حترة الثمالي

(0)

### فَهُ رَسِّ الْجُلْطَاكِ الْقَبَالِلِ

آل مسحند ﷺ، ١٢، ٨٠، ٩٩، ١٣٠، ٨٢١، ١٧٠، ٢٤٠ و٣٤٠

١٧١، ١٨٦. ٦٨٤ علماء الشيعة، ٤

آل النبيّ ﷺ، ٢٨٠

الأئسسة على 3. ٥. ٧. ١٣، ١٤، ٢١، ٨٢ ١٣٢، ٢٠ قريش، ١٧٠

١٤٤، ٢١٦، ١٤٧، ٢٤٠ ٢٤٠

أنعة أهل البيت عليه، ٤، ٥، ٦، ٧، ٩. ١٠، ١٢

الأنبياء على ٣٠، ٣٠، ٣٠، ١٤٧، ١٥٠، ١٥٠، ١٢٦ و ١٣٢٠ و العياس، ١٢ النبود، ١٨٧ الأنصار، ٢٧١

أهل البيت ﷺ، ٤، ٧، ١١، ١٧، ١١٨، ٢١٦. ٢٥٢.

XP1, Y•T

أهل مكّة، ٢٨٨

بنو آدم ﷺ، ٣٣٥

بنو تميم، ۲۲۸

بنو هاشم. ۱۷۰

الجنّ، ٣٣٦

شهداء بدر، ۱۲

العبرب، ١٣، ٦٨، ١٢٥، ١٥٣، ١٧٠، ٢٣١، ٢٨٧،

#### (٦) فَهُرْسِتُواللَّالِكِ الأَهْالِكِ إِ

مسجد الكوفة، ٢، ٨

الاسطوانة (اسطوانة مسجد الكوفة)، ٩

مکنه ۲، ۱۷۰ مم۲

بئر الزكاة، ٨

رمتی، ۲۶۸

باب الفيل، ٨

النابف، ١٣

بيت الله الحرام، ١٣٢، ١٣٣، ٢٦٧

تهامة، ۱۷۰

الحجاز، ۱۷۰

خراسان. ٦

دار صالح بن علي، ٨

الصفا، ٢٤٥، ٢٦٨

العراق. ٣

عرفة، 278

قبر النبي ﷺ، ١٣٢

کربلاء، ۳

الكعبة، ١٠، ١٣٣، ٢٦٧

الكوفة، ٣، ٥، ٦، ٨، ٩، ١٢، ١٤

المروة، ٢٦٨

## فِمْرَيِّ الْكُتُبِ الْوَالْكِيَّةُ فِي الْمُدَنِّ

قرب الإسناد، ٢٦٣ الكافي، ٤٨، ١٥١، ٢٨٠ كتاب الزهد، ٣ كتاب النوادر، ٣ الكشاف، ٣٣٠ الكليّات لأبي البقاء، ٢٣٨ مسجمع البسحرين، ٣٤، ٣٦، ١٢٣، ٢٥٤، ٢٥٤،

مجمع البيان، ٥٥، ٢٧٢، ٣٢٨ المحجّة البيضاء، ٧٣ مرآة العقول، ٧٧ مستدرك سفينة البحار، ٢٩٦، ٢٩٦ مصباح المتهجّد، ٢٥ المصباح المنير، ١٠٨، ١٣٣، ٣٢٩ معاني الأخبار، ٣٥٣ مفردات ألفاظ القرآن، ٧٩، ١٢٨، ١٢٨ ٢٨١ المهتات والتنتات، ٢٢ الميزان في تفسير القرآن، ٥٩، ٧١، ٩٤ النهاية، ١٠٩ المهتات والمناهمة المهتات والتنتات، ٢٢ المهتات والمنتات، ٢٢ المهتات والمنتات، ٢٠ المهتات والمنتات، ١٨١ المهتات، ١٨١ المهتات والمنتات، ١٨١ المهتات، ١٨

القرآن الكريم أعلام الدين، ٣٤٣ أقرب الموارد، ١٣٠، ١٣٣ الأمالي للطوسي، ٢٤٧ بحار الأنوار. ٣٤، ٦٤ تفسير القرآن، ٤، ٢ التوحيد، ٢٨٠ الجواهر، ٣٠٩ الخصال، ۲۷۸ الذكري، ٣٠٧ رسالة الحقوق، ٦ روضة المتقين، ٢٧، ٨٨ رياض السالكين، ١٢٤ الزهد، ٤ صحيفة الحقوق، ٤ الصحيفة السجّادية، ١٧، ٢٧، ٧٦. ٩٧، ٩٠٣ العروة الوثقى، ٢٦٥ العين، ١١٠، ١٣٣ الفائق في غريب الحديث، ٢٣٩ الفروق اللغوية. ١٢٣

القاموس المحيط، ١٩١

## فِهُ وَيُولِنَا لِلنَّالِعُ وَالْفَالْخِذَا

- القرآن الكريم.
- الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١هـ)، بيروت: المكتبة الثقافية، ١٩٧٣م.
- ٢. الاحتجاج على أهل اللجاج، أحمد بن على الطّبرسي (ت ٦٢٠هـ)، تحقيق: إبراهيم البهادري ومحمد
   هادي به، طهران: دار الأسوة، ١٤١٣هـ.
- ٣. أحكام القرآن، أبو بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي (ت ٥٤٣هـ)، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية.
- الاختصاص، المنسوب إلى محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي (الشيخ المفيد) (ت ١٤٤ه).
   تحقيق: على أكبر الغفاري، قمّ: مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الرابعة، ١٤١٤هـ.
- الأربعون حديثاً، الشيخ محمد بن الحسين بن عبد الصمد العاملي، المعروف بالشيخ البهائي
   (ت ١٠٣١هـ)، قمّ: منشورات جماعة المدرّسين.
- ٦. الأربعون الصغرى، أبو بكر أحمد بسن الحسسين البيهقي (ت ٤٥٨هـ)، بسيروت: دار الكستاب العسربي،
   ١٤٠٨هـ
- ٧. الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي (الشيخ المفيد)
   (ت ١٣ ٤ هـ)، تحقيق: مؤسسة آل البيت الثين ، قرسسة آل البيت الثين ، الطبعة الأولى ، ١٤١٣ هـ
  - ٨. الأُصول الستة عشر ، عدّة من الرواة . قمّ: دار الشبستري ، الطبعة الثانية ، ١٤٠٥ هـ.

- الإقبال بالأعمال الحسنة في ما يُعمل مراة في السنة: علي بن موسى الحلّي (السيّد ابسن طاووس)
   (ت ٦٦٤هـ)، تحقيق: جواد القيّومي، قمّ: مكتب الإعلام الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ.
  - ١١. أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد، سعيد الخوري الشرتوني، قمّ: دار الأسوة، ١٩٩٤م.
- ١٢. الأمالي، محمد بن الحسن الطوسي (ت ٤٦٠هـ)، تحقيق: مؤسسة البعثة، قـم: دار الشقافة، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ.
- ١٣. الأمالي، محمد بن علي بن بابويه القمّي (الشيخ الصدوق) (ت ٣٨١هـ)، تحقيق: مؤسّسة البعثة، قمّ:
   مؤسّسة البعثة، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ.
- ١٤. الأمالي، محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي (الشيخ المفيد) (ت ٤١٣هـ)، تحقيق: حسين أستاد ولى وعلى أكبر الغفاري، قم: مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الثانية، ١٤٠٤هـ.
- الأمالي (غرر الفرائد و درر القلائد)، علي بن الحسين الموسوي (السيّد المرتضى) (ت٤٢٦هـ)،
   تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم، بيروت: دار إحياء الكتب العربيّة.
- ١٦. أوصاف الأشراف، خواجه نصيرالدين طوسي (ت ٦٧٢هـ)، تحقيق: سيّد مهدي شمس الدين، طهران:
   وزارة فرهنگ وإرشاد إسلامي، ١٣٦٩ ش.
- ١٧. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأثمة الأطهار للقير ، محمد باقر بن محمد تقي المجلسي (العلامة المجلسي) (ت ١١١١هـ) ، بيروت ؛ مؤسسة الوقاء الطبعة الثانية ، ١٤٠٣هـ.
- ١٨. البحر الرائق، أبو البركات أحمد بن عبدالله النسفي (ت ٧١٠هـ)، تصحيح: زكريا عميرات، بيروت: دار
   الكتب العلمية، ١٤١٣هـ.
- ١٩. بصائر الدرجات، محمد بن الحسن الصفار القمي (ابسن فروخ) (ت ٢٩٠هـ)، قمم : مكستبة آيمة الله المرعشي، الطبعة الأولى، ١٤٠٤هـ.
- ١٠. البيان والتبيين، عمروبن بحر الكناني (الجاحظ) (ت ٢٥٥هـ)، تحقيق: عبدالسلام محمد هـارون،
   القاهرة: مكتبة الخانجي، الطبعة الخامسة، ١٤٠٥هـ.
- ٢١. تاريخ أصبهان، أحمد بن عبدالله الأصفهاني (أبو نعيم) (ت ٤٣٠هـ)، تحقيق: سيّد كسـروي حسـن،
   بيروت: دار الكتب العلميّة.
- ٢٢. تاريخ بغداد أو مدينة السلام، أحمد بن على الخطيب البغدادي (ت ٦٣ ٤ هـ)، المدينة : المكتبة السلفيّة .
- ٣٣. التبيان في تفسير القرآن، محمّد بن الحسن الطوسي (الشيخ الطوسي) (ت ٤٦٠هـ)، النـجف: مكـتبة الأمين، ١٣٨١هـ.

فهرس المصادر والمآخذ....... ويسترين والمآخذ المسترين والمسترين والم

٢٤. تحف العقول عن آل الرسول ﷺ. الحسن بن علي الحرّاني (ابن شعبة) (ت ٣٨١هـ). تحقيق: علي أكبر الغفّاري، قمّ: مؤسّسة النشر الإسلامي، الطبعة الثانية، ١٤٠٤هـ.

- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف ، زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري (ت ٦٥٦هـ).
   ضبط أحاديثه وعلَق عليه مصطفى محمد عمارة، بيروت: دار الفكر ، ١٤٠٨هـ.
  - التشريف بالمنن في التعريف بالفتن = الملاحم والفتن.
  - ٢٦. التعريفات . على بن محمّد الجرجاني (ت ٨١٦هـ). بيروت: دار الكتب العلمية. ١٤١٦هـ.
    - تفسير ابن أبي حاتم = تفسير القرآن العظيم مسنداً عن الرسول.
- ٢٧. تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم)، إسماعيل بن عمر البصروي الدمشقي (ت ٧٧٤هـ)، تحقيق:
   عبدالعزيز غنيم ومحمد أحمد عاشور ومحمد إبراهيم البنا، القاهرة: دار الشعب.
- ٢٨. تفسير أبي السعود، أبو السعود محمّد بن محمّد العمادي ( ت ٩٥١ هـ)، بيروت: دار إحياء التراث العربي.
- ۲۹. تفسير البيضاوي، أبو سعيد عبدالله بن عمر بن محمد البيضاوي (ت ٦٨٥هـ)، بيروت: مؤسسة الأعلمي،
   ١٤١٠هـ
  - م. تفسير الثعلبي = الكشف والبيان.
  - تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن.
- ٣٠. تفسير العياشي، محمد بن مسعود السلمي السعرقندي (العياشي) (ت ٣٢٠هـ)، تحقيق: هاشم الرسولي المحلاتي، طهران: المكتبة العلميّة، الطبعة الأولى، ١٣٨٠هـ.
- ٣١. تفسير غرائب القرآن . الشيخ فخر الدين الطريحي (ت ١٠٨٥هـ)، تحقيق: محمد كاظم الطريحي،
   النجف: محمد كاظم الطريحي، ١٣٧٢هـ
  - تفسير القرآن العظيم = تفسير ابن كثير.
- ٣٢. تفسير القرآن العظيم مسنداً عن الرسول (تفسير ابن أبي حاتم)، عبد الرحمين بسن أبسي حاتم الرازي (ت ٣٢٧هـ)، تحقيق: أحمد عبد الله عمّار زهراني، المدينة: مكتبة الدار، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ.
  - نفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن.
- ٣٣. تغسير القمي، علي بن إبراهيم القمّي (ت٣٠٧هـ)، تحقيق: السيّد الطيّب الموسوي الجزائري، مطبعة النجف الأشرف.
  - تفسير مجمع البيان = مجمع البيان في تفسير القرآن.
    - ه. تفسير نور الثقلين = نور الثقلين.

- ٣٤. التمحيص ، محمد بن همام الإسكافي (ت ٣٣٦هـ)، تحقيق: مدرسة الإمام المهدي (عج)، قم : مدرسة الإمام المهدي (عج).
- ۳۵. تنبيه الخواطر ونزهة النواظر (مجموعة ورام)، ورام بن أبي فسراس الحمدان (ت ٦٠٥هـ)، بسيروت:
   دار التعارف ودار صعب.
- ٣٦. التوحيد، محمّد بن علي بن بابويه القمّي (الشيخ الصدوق) (ت ٣٨١هـ)، تـحقيق: هـاشم الحسـيني الطهراني، قمّ: مؤسّسة النشر الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٣٩٨هـ.
- ٣٧. تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، محتدين الحسن الطوسي (الشيخ الطوسي) (ت ٢٠٤هـ)، بيروت: دار التعارف، الطبعة الأولى، ١٤٠١هـ.
- ۳۸. تهذیب تاریخ دمشق الکبیر، أبو القاسم علی بن الحسن بن العساكر الشافعي (ت ۵۷۱هـ)، هذّبه ورتّبه: عبدالقادر بدران، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، ۱۶۰۷هـ
- ٣٩. الثاقب في المناقب، محمّد بن عملي الطموسي (ت ٥٦٠هـ)، تسحقيق: رضا عملوان، قممّ: سؤسّسة أنصاريان، الطبعة الثانية، ١٤١٢هـ.
- ٤٠. ثواب الأعمال وعقاب الأعمال، محمد بن علي بن بابويه القمي (الشميخ الصدوق) (ت ٣٨١هـ).
   تحقيق: على أكبر الغفاري، طهران: مكتبة الصدوق.
- ٤١. جامع أحاديث الشيعة، حسين الطباطبائي البروجردي، تصحيح: إسماعيل المعزي الملايري، قسم: إسماعيل المعزي الملايري.
- ٤٢. جامع الأخبار أو معارج اليقين في أصول الدين، محمد بهن محمد الشعيري السهزواري (ق ٧هـ)، تحقيق: مؤسسة آل البيت الهيم ، قم: مؤسسة آل البيت الهيم ، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ.
- ٤٣. جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري)، محمدين جرير الطبري (ت٣١٠هـ)، بـيروت: دار الفكر، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ.
- ٤٤. الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت ٦٧١هـ)، تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، بيروت: دار إحياء التراث العربي، الطبعة الثانية، ١٤٠٥هـ.
- ٥٤. الجواهر السنية، محمد بن الحسن بن علي بن الحسين الحرّ العاملي (ت ١١٠٤هـ)، قسم: نشر يس،
   ١٤٠٢هـ.
- 37. جواهر المطالب في مناقب الإمام علي بن أبي طالب للنفح (المناقب لابن الدمشقي)، محمد بسن أحسمد الباعوني (ت ١٧٨هـ)، تحقيق: محمد باقر المحمودي، قمّ: مجمع إحياء الثقافة الإسلاميّة، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ.

- ٧٤. حلية الأبرار في أحوال محمد وآله الأطهار فهي السيد هاشم بن سليمان البحراني (ت١١٠٧هـ) تحقيق: غلام رضا مولانا البروجردي، قم: مؤسسة المعارف الإسلامية، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ.
  - ٤٨. الخراج، يعقوب بن إبراهيم (ت ١٨٢ هـ)، بيروت: دار المعرفة، ١٣٣٩ هـ.
- ٤٩. الخرائج والجرائح، سعيد بن عبدالله الراوندي (قطب الدين الراوندي) (ت ٥٧٣هـ)، تحقيق: مـؤسسة الإمام المهدي(عج)، قمّ: مؤسسة الإمام المهدي(عج)، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ.
- ٥٠. الخصال، محمد بن علي بن بابويه القمي (الشيخ الصدوق) (ت ٣٨١هـ)، قمّ: مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الرابعة، ١٤١٤هـ.
- الدرّة الباهرة من الأصداف الطاهرة، محمد بن مكّي العاملي (الشهيد الأوّل)، مشهد: سؤسسة الطبع
   والنشر التابعة للحضرة الرضوية المقدّسة، ١٣٦٥ ش.
- الدرّ المنثور في التفسير المأثور، عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت ٩١١هـ)، بيروت: دار الفكر،
   الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ.
- ٥٣. الدروس الشرعية في فقه الإمامية، محمد بن مكني العاملي (الشهيد الأول) (ت ٧٨٦هـ)، تحقيق:
   مؤسسة النشر الإسلامي، قمّ: مؤسسة النشر الإسلامي.
- ٤٥. دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقيضايا والأحكام، النعمان بين محمد التميمي المغربي
   (ت ٣٦٣هـ)، تحقيق: آصف بن علي أصغر فيضي، مصر: دار المعارف، الطبعة الثالثة، ١٣٨٩هـ.
- الدعوات، سعيد بن عبدالله الراوندي (قطب الدين الراوندي) (ت ٥٧٣هـ)، تحقيق: مؤسسة الإسام المهدي (عج)، قمّ: مؤسسة الإمام المهدي(عج)، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ.
- ٥٦. ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى، أحمد بن عبدالله الطبري (ت ٦٩٣هـ)، تحقيق: أكرم البوشي،
   جدة: مكتبة الصحابة، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ.
- الرواشح السماوية في شرح الأحاديث الإمامية، مير محمد باقر الحسيني المرعشى الداماد (ميرداماد)
   (ت ١٠٤١هـ)، قمّ: مكتبة آية الله المرعشى، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ.
- ٥٨. روضة المتقين في شرح أخبار الأثنة المعصومين. العلامة محمد تقي المجلسي، والد صاحب البحار
   (ت ١٠٧٠هـ)، تحقيق السيّد حسين الموسوي الكرماني والشيخ علي پناه الإشتهاردي، قمّ: بمنياد
   فرهنگ اسلامي حاج محمد حسين كوشانپور، ١٣٩٣ـ١٣٩٩هـ.
- ٥٩. روضة الواعظين، محمّد بن الحسن الفتّال النيسابوري (ت ٥٠٨هـ)، تحقيق: حسين الأعلمي، بيروت:
   مؤسّسة الأعلمي، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ.

- ٦٠. رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين. سيّد علي صدر الدين ابن معصوم، المعروف بالسيّد على خان مدني (ت ١٤١٣هـ)، قمّ: مؤسسة چاپ وانتشارات اسلامي، ١٤١٣هـ.
  - ٦١. رياض المسائل في بيان الأحكام بالدلائل، على الطباطبائي (ت ١١٩٢هـ)، قمّ: مؤسّسة آل البيت.
    - ٦٢. الزهد، حسين بن سعيد الكوفي الأهوازي (ق ٣هـ)، قمّ: المطبعة العلمية.
- ٦٣. سفينة البحار ومدينة الحِكم والآثار، الشيخ عبّاس القتي بن محمّد رضا (ت ١٣٥٩ هـ)، مشهد: مجمع البحوث الإسلاميّة.
- ٦٤. سنن ابن ماجة، محمد بن يزيد القزويني (ابن ماجة) (ت ٢٧٥هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبدالساقي،
   بيروت: دار إحياء التراث، الطبعة الأولى، ١٣٩٥هـ.
- ٦٥. سنن أبي داوود، سليمان بن أشعث السجستاني الأزدي (ت ٢٧٥هـ)، تحقيق: محمد محيى الديس عبد الحميد، بيروت: دار إحياء السنّة النبويّة.
- ٦٦. سنن الترمذي (الجامع الصحيح)، محمد بن عيسى الترمذي (ت ٢٩٧هـ)، تحقيق: أحمد محمد شاكر،
   بيروت: دار إحياء التراث.
- ٦٧. سنن الدارمي، عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي (ت ٢٥٥ هـ)، تحقيق: مصطفى ديب البخا، بسروت:
   دار القلم، الطبعة الأولى، ١٢ ٤٤ هـ
   ٦٨. السنن الكبرى، أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٤٥٨ هـ)، تحقيق: محمد عبدالقادر عبطا، بسروت:
- ٣٨. السنن الكبرى، أحمد بن الحسين البيهقي (ت ٥٨ هـ)، تحقيق: محمّد عـبدالقـادر عـطا، بــيروت: دار الكتب العلميّة، الطبعة الأولى، ١٤١٤ هـ.
- ١٦٠. السنة. لأبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني (ت ٢٧٨هـ)، بيروت: المكتب الإسلامي.
   الطبعة الثالثة ١٤١٣هـ.
- ٧٠. شرح الأخبار في فضائل الأثمة الأطهار، النعمان بن محمد المصري (القاضي أبو حنيفة) (ت٣٦٣ه)،
   تحقيق: السيّد محمد الحسيني الجلالي، قمّ: مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.
- ٧١. شرح نهج البلاغة، عبد الحميد بن محمد المعتزلي (ابن أبي الحديد) (ت ٦٥٦هـ)، تحقيق: محمد أبو
   الفضل إبراهيم، بيروت: دار إحياء التراث، الطبعة الثانية، ١٣٨٧هـ.
- ٧٢. صحيح ابن حبان بنر تيب ابن بلبان، علي بن بلبان الفارسي (ت ٧٣٩هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط،
   بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، ١٤١٤هـ.
- ٧٣. صحيح ابن خزيمة، محمّد بن إسحاق السلمي النيسابوري (ابن خزيمة) (ت ٣١١هـ)، تحقيق: محمّد مصطفى الأعظمي، بيروت: المكتب الإسلامي، الطبعة الثالثة، ١٤١٢هـ.

- ٧٤. صحيح البخاري، محمّد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ). تحقيق: مصطفى ديب البلغا، بسيروت: دار ابن كثير، الطبعة الرابعة، ١٤١٠هـ.
- ٧٥. صحيح مسلم، مسلم بن الحجّاج القشيري النيسابوري (ت ٢٦١هـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي،
   القاهرة: دار الحديث، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.
- ٧٦. الصحيفة السجّادية ، المنسوب إلى الإمام عليّ بن الحسين الله ، تصحيح : علي أنــصاريان ، دمشــق :
   المستشارية الثقافية للجمهوريّة الإسلاميّة الإيرائيّة ، ١٤٠٥ هـ .
- ٧٧. الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم، علي بن يونس النباطي البياضي (ت ٨٧٧هـ)، تحقيق: محمد باقر البهبودي، طهران: المكتبة المرتضوية، الطبعة الأولى، ١٣٨٤هـ.
- ٧٨. صفات الشيعة، محمد بن علي بن بابويه القمّي (الشيخ الصدوق) (ت ٣٨١هـ)، تحقيق: مؤسّسة الإمام المهدي(عج)، قمّ: مؤسّسة الإمام المهدي(عج).
- ٧٩. الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة، أحمد بن حجر الهيثمي الكوفي (ت ٩٧٤ هـ)،
   تحقيق: عبدالوهماب عبداللطيف، مصر: مكتينة القاهرة، الطبعة الثانية، ١٣٨٥ هـ.
- ٨٠. الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، علي بن موسى الحلّي (ابن طاووس) (ت ٦٦٤هـ)، قمّ: مـطبعة الخيّام، الطبعة الأولى، ١٤٠٠هـ.
- ٨١. عدّة الداعي ونجاح الساعي، أحمد بن محمد العلّي الأسدي (ت ١ ١٨٤). تحقيق: أحمد الموحدي، طهران: مكتبة وجداني.
- ٨٢. العروة الوثقى ، السيد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي (ت ١٣٣٧ هـ) ، بيروت : مؤسّسة الأعلمي ، الطبعة الثانية. ١٤٠٩ هـ.
- ٨٣. علل الشرائع، محمّد بن علي بن بابويه القمّي (الشبيخ الصدوق) (ت ٣٨١هـ)، بــيروت: دار إحــياء التراث، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ.
- ٨٤. العين، خليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١٧٥ هـ)، تحقيق: مهدي المخزومي، قمّ: دار الهــجرة، الطــبعة الأولى، ١٤٠٩هـ.
- ٨٥. عيون أخبار الرضائليَّةِ ، محمّد بن علي بن بابويه القمّي (الشيخ الصدوق) (ت ٣٨١هـ). تحقيق: السيّد مهدي الحسيني اللاجوردي، طهران: منشورات جهان.
- ٨٦. عيون الحكم والعواعظ، علي بن محمد الليثي الواسطي (ق ٦هـ)، تحقيق: حسين الحسني البيرجندي، قمّ: دار الحديث، الطبعة الأولى، ١٣٧٦ش.
- ٨٧. الغارات، إبراهيم بن محمّد (ابن هلال الشقفي) (ت ٢٨٣هـ)، تسحقيق: مبير جسلال الديسن المسحدّث الأُرموي، طهران: انجمن آثار ملّى، الطبعة الأولى، ١٣٩٥هـ.

- ۸۸. غرر الحكم و درر الكلم، عبد الواحد الآمدي التميمي (ت ٥٥٠هـ)، تحقيق: مير جلال الدين محدّث أرمَوى، طهران: جامعة طهران، الطبعة الثالثة، ١٣٦٠ ش.
- ٨٩. الغيبة، محمّد بن إبراهيم الكاتب النعماني (ت ٣٥٠هـ)، تحقيق: علي أكبر الغفّاري، طهران: مكــتبة الصدوق.
- ٩٠. الفائق في غريب الحديث، محمود بن عمر الزمخشري (ت ٥٨٣هـ)، تحقيق: على محمد البجاوي،
   بيروت: دار الفكر، ١٤١٤هـ.
- ٩١. الفتح السماوي. عبد الرؤوف بن علي المناوي (ت ١٠٣١هـ). تحقيق: أحمد مجتبي السلفي، الرياض:دار العاصمة، ١٤٠٩هـ.
- ٩٢. الفروق اللغوية، الحسن بن عبدالله (أبو هلال) العسكري (ت ٤٠٠هـ)، تحقيق: حسام الدين القدسي،
   بيروت: دار الكتب العلمية.
- ٩٣. الفصول المختارة من العيون والمحاسن، علي بن الحسين الموسوي (الشريف المرتضى) (ت ٤٣٦هـ)، قمّ: المؤتمر العالمي بمناسبة ذكري ألفيّة النّبيخ المفيد، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ.
- ٩٤. فقه القرآن، سعيد بن عبد الله الراوندي (قطب الدين الراوندي) (ت ٥٧٣هـ)، تحقيق: أحمد الحسيني،
   قمّ: مكتبة آية الله المرعشي النجفي، الطبعة الأولى، ١٣٩٧هـ.
- وه . فلاح السائل، علي بن موسى العلمي السيدان طاووس) (ت ١٦٤هـ)، تحقيق: غلامحسين مجيدي،
   قمّ: مكتب الإعلام الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ.
  - ٩٦. القاموس المحيط، محمّد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت٨١٧هـ)، بيروت: دار الفكر.
- ٩٧. قرب الإسناد، عبدالله بن جعفر الجنيري الفتي (ت بعد ٣٠٤هـ)، تحقيق: مؤسسة آل البيت للملك ، قم:
   مؤسسة آل البيت للملك ، الطبعة الأولى ، ١٤١٣هـ.
  - ٩٨. قصار الجمل، على المشكيني الأردبيلي (ت ١٣٨٦ ش)، قمّ.
- ٩٩. الكافي، محمّد بن يعقوب الكليني الرازي (ت ٣٢٩هـ)، تحقيق: علي أكبر الغفّاري، بيروت: دار صعب ودار التعارف، الطبعة الرابعة، ١٤٠١هـ.
- ١٠٠. الكامل، محمّد بن يزيد الأزدي (المبرّد) (تَ ٢٨٥هـ)، تحقيق: محمّد أحمد الدالي، بيروت: مؤسّسة الرسالة، ١٤١٣هـ
- ۱۰۱. كامل الزيارات، جعفر بن محمّد بن قولويه (ابن قولويه) (ت ٣٦٧هـ)، تحقيق : جواد القيّومي، قمّ : نشر الفقاهة ، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ.
- ١٠٢. الكامل في ضعفاء الرجال، عبدالله بن عدي الجرجاني (ت ٣٦٥هـ)، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود

- وعلى محمّد معوّض، بيروت: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤١٨ هـ.
- ١٠٣. كتاب من لا يحضره الفقيه ، محمد بن علي بن بابويه القمّي (الشيخ الصدوق) (ت ٣٨١هـ) ، تحقيق : علي
   أكبر الغفّاري ، قمّ : مؤسسة النشر الإسلامي ، الطبعة الثانية .
  - ١٠٤. الكشَّاف، محمود بن عمر الزمخشري (ت ٥٣٨ هـ)، بيروت: دار المعرفة.
- ١٠٥. كشف الغمّة في معرفة الأثمّة، علي بن عيسى الإربلي (ت ٦٨٧هـ)، تصحيح: السيّد هاشم الرسولي المحلّاتي، بيروت: دار الكتاب، الطبعة الأولى، ١٤٠١هـ.
- ١٠٦. كشف المحجّة لثمرة المهجة، علي بن موسى الحلّي (ابن طــاووس) (ت ٦٦٤هـ)، تــحقيق: مــحـقد الحسّون، قمّ: مكتب الإعلام الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.
- ۱۰۷. الكشف والبيان (تفسير التعلبي)، أبو إسحاق أحمد بن محمّد المعروف بالتعلبي(ت ۲۷٪ هـ) تحقيق: أبو محمّد بن عاشور، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ۱۶۲۲ هـ.
- ١٠٨. كفاية الأثر في النص على الاثمة الاثني عشر، على بن محمد الخزّاز القمّي (ق ٤هـ)، تحقيق: السيّد عبد اللطيف الحسيني الكوه كمرى، قمّ: بيدار، ١٤٠١هـ.
- ١٠٩. الكلّيات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية)، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي (ت
   ١٠٩٥ هـ)، بيروت: مؤسسة الرسالة، ١٤٦٣ هـ
- ١١٠. كنز العمّال في سنن الأقوال والأقعال على المتّقي بن حسام الدين الهندي (ت ٩٧٥هـ)، تـصحيح:
   صفوة السقّا، بيروت: مكتبة التراث الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٣٩٧هـ.
- ١١١. كنز الفوائد، محمد بن علي الكراجكي الطرابلسي (ت ٤٤٩هـ)، تحقيق: عبدالله نعمة، قمة:
   دار الذخائر، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ.
- ۱۱۲. لسان العرب، محمّد بن مكرم المصري الأنصاري (ابن منظور) (ت ۷۱۱هـ)، بيروت: دار صادر ، الطبعة الأولى، ۱٤۱۰هـ.
- ١١٣. العجازات النبوية، محمد بن الحسين الموسوي (الشريف الرضي) (ت ٤٠٦هـ)، تحقيق وشرح: طه
   محمد الزيني، قمّ: مكتبة بصيرتي.
- ١١٤. مجمع البحرين، فخر الدين الطريحي (ت ١٠٨٥هـ)، تحقيق: السيّد أحمد الحسيني، طهران: مكتبة نشر الثقافة الإسلاميّة، الطبعة الثانية، ١٤٠٨هـ.
- ١١٥. مجمع البيان في تفسير القرآن (تفسير مجمع البيان)، الفضل بن الحسن الطبرسي (أمسين الإسسلام)
   (ت ٥٤٨هـ)، تحقيق: السيّد هاشم الرسولي المحلّاتي والسيّد فضل الله اليزدي الطباطبائي، بيروت: دار المعرفة، الطبعة الثانية، ١٤٠٨هـ.

- ١١٦. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، علمي بن أبي بكر الهيشمي (ت ٨٠٧هـ)، تحقيق: عبدالله محمّد درويش، بيروت: دار الفكر، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.
  - مجموعة ورام = نزهة النواظر وتنبيه الخواطر.
- ١١٧. المحاسن، أحمد بن محمّد البرقي (ت ٢٨٠هـ)، تحقيق: السيّد مهدي الرجائي، قمّ: المجمع العالمي لأهل البيت الليني الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ.
- ١١٨. المحتضر، أبو محمد الحسن بن سليمان بن محمد الحلّي (القرن الثامن)، تحقيق: سيّد علي أشرف،
   النجف: المطبعة الحيدرية، ١٤٢٤هـ
- ١١٩. المحجّة البيضاء في تهذيب الأحياء، محمّد محسن بن شاه مرتضى الفيض الكاشاني (ت ١٠٩١هـ)،
   تحقيق: على أكبر الغفّاري، قمّ: جماعة المدرّسين في الحوزة العلمية، ١٣٨٣هـ.
  - ١٢٠. مختصر بصائر الدرجات، حسن بن سليمان الحلِّي (ق ٨هـ)، قمّ: انتشارات الرسول المصطفى.
- ١٢١. مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، محمد باقر بن محمد تقي المجلسي (العلّامة المجلسي) (ت ١١١١هـ)، تحقيق: السيّد هاشم الرسولي المحلاتي، طهران: دار الكتب الإسلاميّة، الطبعة الثالثة. ١٣٧٠ش.
- ١٢٢. مستدرك سفينة البحار، الشيخ علي النعازي الشاهرودي (ت ١٣٦٣هـ)، طهران مؤسسة البحثة. ١٤٠٩هـ.
- ١٢٣. المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد ألله الحاكم النيسابوري (ت ٤٠٥هـ)، تحقيق: مصطفى
   عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلميّة، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ.
- 174. مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، حسين النــوري الطــبرسي (ت ١٣٢٠هـ)، قــمَ: مــؤسّسة آل البيت ﷺ، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ.
- ١٢٥. مسكّن الفؤاد، زين الدين بن عليّ الجبعي العاملي (الشهيد الثاني) (ت ٩٦٥هـ)، تحقيق: مؤسّسة آل البيت المبيّلة لإحياء التراث، قمّ: مؤسّسة آل البيت، الطبعة الثانية، ١٤١٢هـ.
- ١٢٦. المسند،أحمد بن محمّد الشيباني(ابن حنبل)(ت ٢٤١هـ)، تحقيق: عبدالله محمّد الدرويش، بيروت: دار الفكر، الطبعة الثانية، ١٤١٤هـ.
  - ١٢٧. مسند عبدالله بن مبارك، تحقيق: مصطفى عثمان محمّد، بيروت: دار الكتب العلمية، ١٤١١هـ
- ١٢٨. مشكاة الأنوار في غرر الأخبار، علي بن الحسن الطبرسي (ق ٧ه)، تحقيق: مهدي هوشمند، قمة:
   دار الحديث، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ.
- ١٢٩. مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة ، المنسوب إلى الإمام الصادق الربح ، عبد الرزّاق كيلاني ، طهران ، نشر صدوق ، الطبعة الثالثة ، ١٤٠٧هـ.

- ١٣٠. المصباح في الأدعية والصلوات والزيارات، إبراهيم بن عملي العماملي الكفعمي (ت ٩٠٠ه). قمة:
   منشورات الشريف الرضى.
- ١٣١. مصباح المتهجد، محمد بن الحسن الطوسي (الشيخ الطوسي) (ت ٤٦٠هـ)، تـحقيق: عـلي أصـغر
   مرواريد، بيروت: مؤسسة فقه الشيعة، الطبعة الأولى، ١٤١هـ.
- ١٣٢ . المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ، أحمد بن محمّد الفيّومي (ت ٧٧٠هـ) ، قمّ : مؤسّسة دار الهجرة ، الطبعة الثانية ، ١٤١٤هـ.
- ١٣٣ . المصنَّف في الأحاديث والآثار ، عبدالله بن محمّد العبسي الكوفي (ابن أبي شيبة) (ت ٢٣٥ هـ) ، تحقيق : سعيد محمّد اللحّام ، بيروت : دار الفكر .
- ١٣٤. مطالب السؤول في مناقب آل الرسول، محمّد بن طلحة الشافعي (ت ٢٥٤هـ)، قمّ: النسخة المخطوطة في مكتبة آية الله المرعشي.
- ١٣٥. معاني الأخبار، محمد بن علي بن بابويه القمّي (الشيخ الصدوق) (ت ٣٨١هـ)، تحقيق: علي أكسبر الغفّاري، قمّ: مؤسّسة النشر الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٣٦١ ش.
- ١٣٦. المعجم الأوسط، سليمان بن أحمد اللخمي الطبراني (ت ٣٦٠هـ)، تحقيق: طارق بمن عـوض الله وعبد الحسن بن إبراهيم الحسيني، القاهر و: دار الحرمين، ١٤١٥هـ.
- ۱۳۷. معجم البلدان، ياقوت بن عبدالله الحَمَوي الرومي (ت ٦٣٦هـ)، بيروت: دار إحياء التراث العــريي، الطبعة الأولى، ١٣٩٩هـ.
- ١٣٨. المعجم الكبير ، سليمان بن أحمد اللخمي الطبراني (ت ٣٦٠هـ)، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي ، بيروت: دار إحياءالتراث العربي ، الطبعة الثانية ، ١٤٠٤هـ.
- ۱۳۹. مفردات ألفاظ القرآن، حسين بن محمّد الراغب الإصفهاني (ت ٤٢٥هـ)، تــحقيق: صــفوان عــدنان داوودي، بيروت: دار القلم، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.
  - ١٤٠. مكاتيب الرسول، عليّ بن حسين علي الأحمديّ الميانجيّ (معاصر)، بيروت: دار صعب.
- ١٤١. مكارم الأخلاق، الفضل بن الحسن الطبرسي (ت ٥٤٨هـ)، تحقيق: علاء آل جعفر، قمّ: مؤسّسة النشر الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ.
- ۱٤۲. الملاحم والفتن (التشريف بالمنن في التعريف بالفتن)، عملي بسن مموسى الحملي (ابسن طاووس)
   (ت ٦٦٤هـ)، تحقيق ونشر: مؤسسة صاحب الأمر، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ.
- ١٤٣. مناقب آل أبي طالب (المناقب لابن شهر أشوب)، محقدين علي المازندرانــي (ابــن شــهر آشــوب) (ت ٥٨٨ هـ)، قمّ: المطبعة العلميّة.

١٤٤. مناقب الإمام أمير المؤمنين للتللج (المناقب للكوفي)، محمد بن سليمان الكوفي القاضي (ت ٣٠٠ه)،
 تحقيق: محمد باقر المحمودي، قمّ: مجمع إحياء الثقافة الإسلاميّة، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.

- ١٤٥. مناقب علي بن أبي طالب للتي المناقب لابن المغازلي)، علي بن محمّد الواسطي الشافعي (ابن المغازلي) (ت ٤٨٣هـ)، تحقيق: محمّد باقر البهبودي، طهران: المكتبة الإسلاميّة، الطبعة الثانية، ١٤٠٢هـ.
  - ٥. من لا يحضره الفقيه = كتاب من لا يحضره الفقيه.
- ١٤٦. ميزان الاعتدال في نقد الرجال، محمّد بن أحمد الذهبي (ت ٧٤٨هـ)، تحقيق: علي محمّد البجاوي، بيروت: دار الفكر.
- ١٤٧. ميزان الحكمة (الترجمة الفارسية)، محمّد محمّدي ري شهري، ترجمة: حميد رضا شيخي، قمّ: دار الحديث، ١٣٧٧ش.
- ١٤٨. الميزان في تفسير القرآن، السيّد محمّد حسين الطباطبائي (ت ١٤٠٢هـ)، قمّ: إسماعيليان، الطبعة الثالثة، ١٣٩٤هـ.
- ١٤٩. نزهة الناظر وتنبيه الخواطر، الحسمين بن محمّد الحلواني (ق ٥ه) تحقيق: مؤسّسة الإسام المهدي(عج)، قمّ: مؤسّسة الإمام المهدي(عج)، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ.
- ١٥٠. نور التقلين، عبد علي بن جمعة العروسي الحريزي (ت ١١١٢هـ)، تحقيق: السيّد هاشم الرسولي المحلّاتي، قمّ: مؤسّسة إسماعيليان، الطبعة الرابعة، ١٤١٢هـ.
- ١٥١. النوادر، فضل الله بن علي الحسني الراوندي (ت ١٧٥هـ)، تحقيق: سعيد رضا علي عسكري، قـ م:
   دار الحديث، الطبعة الأولى، ١٣٧٧ ش.
- ١٥٢. النهاية في غريب الحديث والأثر ، مبارك بن مبارك الجَزَري (ابن الأثير) (ت ٦٠٦هـ)، تحقيق : طاهر أحمد الزاوي ، قمّ : مؤسّسة إسماعيليان ، الطبعة الرابعة ، ١٣٦٧ ش .
- ١٥٣. الوافي، محمّدمحسن بن شاه مرتضى (الفيض الكاشاني) (ت ١٠٩١هـ)، تحقيق: ضياء الدين حسين إصفهاني، إصفهان: مكتبة الإمام أمير المؤمنين الله ، ١٤٠٦هـ.
- 108. وسائل الشيعة، محمّد بن الحسن الحرّ العاملي (ت ١١٠٤هـ)، تحقيق: مؤسّسة آل البيت الله ، قمّ: مؤسّسة آل البيت الله ، الطبعة الأولى. ١٤٠٩هـ.
- ١٥٥. ينابيع المودة لذوي القربى، سليمان بن إبراهيم القندوزي الحنفي (ت ١٢٩٤هـ)، تحقيق: علي جمال أشرف الحسيني، طهران: دار الأسوة، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ.

# (١) الفِهْرِسُ التَّفْضُ يُكِلِيُّ

| 1           | □ تمهيد                                        |
|-------------|------------------------------------------------|
| ٣           | □ المقدّمة                                     |
| يُ          | □ الفصل الأوّل: التعريف بشخصية أبي حمرة الثمال |
| ۳<br>۳<br>۳ | اسمه وكنيته ولقبه                              |
| 00-50       | ولادته وعمره                                   |
| ٠           |                                                |
| τ           |                                                |
| ٦           | مكانته ومنزلته                                 |
| <b>v</b>    | طلبه العلم                                     |
| ٩           | أبو حمزة الثمالي وإمامة أهل البيت ﷺ            |
| <b>b</b>    | لقاؤه بعليّ بن الحسين ﷺ                        |
| ır          | مراقبته الإمام علي بن الحسين ﷺ                 |
| 1€          | آخر العطاف                                     |
| ห           | □ الفصل الثاثي : التعريف بالدعاء               |
| M           |                                                |

| <b>٤٦٤</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <ul> <li>الفصل الثالث: نبذة من سيرة شارح الدعاء</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| ولادته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| أسرقه السرقه المستقل المس     |     |
| دراسته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| تقریسه۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| بحوثه ومؤلَّفاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| تفسيره للقرآن تفسيره للقرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 医疗法 |
| صفاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| عطاؤه الاجتماعي، والثقافي، والسياسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| وفاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| ا الفصل الرابع: التعريف بخصوصيات الكتاب الكتاب المساوي الكتاب المساوي | 1   |
| حول الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| أمّا عملنا في هذا الشرح وَرُوتُونِ وَ يَعْمِي وَرِونِ وَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالَّمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّذِاللَّذِاللَّذِي وَاللَّهُ وَاللَّا لَلْمُوالللَّالِمُ وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّالِمُ لِلللَّاللَّا لِللللَّهُ وَاللّ       |     |
| تذكرة نافعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| ا الفهارس ۲۵۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1   |
| ١ . فهرس الآيات الكريمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| ٢ . فهرس الأحاديث ٢٠٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| ٣. فهرس مفتتحات الأدعية ٢١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| ٤ . فهرس الأعلام ٤٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| ٥ . فهرس الجماعات والقبائل المحماعات والقبائل المسابق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| ٦ . فهرس البلدان والأماكن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| ٧ . فهرس الكتب الواردة في متن الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| ٨ . فهرس المنابع والمآخذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| ٩ الفعاب التفصيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |